## للقنع

لموفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ المحمد عبد الله بن أحمد بن قُدامة المقدسيّ

الشِيعُ الْبَهِر

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

ومعهما :

الإنساف فى معرفة الراجع مِنَ الخِلَافِ لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوِي

> تحقیق الد*ک*تور عامیر برعار کمچی<mark>ل الترکی ا</mark>

المجزوالث نعشر الرِّبا والصَّرف - السَّلَم - القَرْض - الرَّهٰن

> هجر الطباعة والنشر والتونيم والإعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م



المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة الله ٢٤٥١٧٦ المكتب ٢٤٥١٧٥٦ المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء – ١٣٠٤٩٦٣ المبابة المبابة





## بِسَرِلْنَدُ الْحَجَالِكَ

## بَابُ الرِّبَا والصَّرْفِ

المقنع

الشرح الكبير

## بابُ الرِّبَا والصَّرْفِ

الرِّبَا في اللَّغةِ : الزِّيادَةُ . قال اللهُ تَعالَى : ﴿ فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآ ءَ الْمُتَزَّتُ وَرَبَتْ ﴾ (() . وقال : ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ (() . وقال : ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ (() . وقال : ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ (() أَي أَكْثرُ عَدَدًا . وهو في الشَّرْعِ : الزِّيَادَةُ في أَشْياءَ مَخْصُوصَةٍ . وهو مُحَرَّمُ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ ؛ أمّا الكِتَابُ ، فقولُ اللهِ تَعالَى : ﴿ وَحَرَّمَ اللهِ بَعَالَى : ﴿ وَحَرَّمَ اللهِ بَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ إِلّهُ باللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِلّهُ بالحَقِّ ، وأكْلُ ( الشِّرُكُ باللهِ ، والسَّحْرُ ، وقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بالحَقِّ ، وأكْلُ ( السِّبَعُ المُحْصَنَاتِ ( اللهِ أَنْ اللهُ الل

بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٥ ، سورة فصلت ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٧٥ .

الشرح الكبير ومُوكِلَه ، وشَاهِدَيْه ، وكاتِبَه . مُتَّفَقٌ عليهما (١) . وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على أنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ .

177٤ – مسألة : ( وهو نَوْعَانِ ؛ رِبَا الفَضْلِ ، ورِبَا النَّسِيئَةِ ) وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على تَحْرِيمِهِما . وقد كان فى رِبَا الفَضْلِ اخْتِلَافٌ بينَ الصَّحَابَةِ ، فَحُكِى عن ابن عَبَّاسٍ ، وأُسَامَةً بن زَيْدٍ ، وزَيْدِ بن أَرْقَمَ ، وابْن الزَّبَيْرِ ، أَنَّهم قالُوا : إنَّما الرِّبَا في النَّسِيئَةِ ؛ لَقَوْلِه عليه السّلامُ : « لا رِبًا إلَّا في النَّسِيئَةِ » رَواهُ البُخَارِيُ (٢) . والمَشْهُورُ مِن ذلك قَوْلُ ابنِ

الإنصاف

(۱) الأول أخرجه البخارى ، فى : باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الذَينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ النِتَامَى ظُلَمَا إِنَمَا يَأْكُلُونَ فَى الطَّوْبَهِمْ نَارًا وَسَيْصَلُونَ سَعْيَرًا ﴾ ، من كتاب الوصايا . وباب الشرك والسحر من الموبقات ، من كتاب الحدود . صحيح البخارى ١٢/٤ ، ١٧٧/٧ ، ٢١٨/٨ . ومسلم ، فى : باب بيان الكبائر وأكبرها ، من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ٩٢/١ .

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب ما جاء فى التشديد فى أكل مال اليتيم ، من كتاب الوصايا . سنن أبى داود ١٠٤/٢ . والنسائى ، فى : باب اجتناب أكل مال اليتيم ، من كتاب الوصايا . المجتبى ٢١٥/٦ ، ٢١٦ .

والثانى أخرجه البخارى ، فى : باب من لعن المصور ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ٢١٧/٧ . ومسلم ، فى : باب لعن آكل الربا ومؤكله ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٢١٩/٣ . كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى آكل الربا وموكله ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢١٩/٢ . والنسائى ، فى : والترمذى ، فى : باب ما جاء فى أكل الربا ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٢٠٧/٥ . والنسائى ، فى : باب الموختلاف على عبد الله بن مرة والشعبى فى هذا ، من كتاب الزينة . المجتبى ١٢٧/٨ . وابن ماجه ، فى : باب التغليظ فى الربا ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/٤٢٧ . والدارمى ، فى : باب في لعن آكل الرباومؤكله ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٢٤٦/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٨٨١ ، باب في لعن آكل الرباومؤكله ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٣٩٤ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٤٦/١ .

عَبّاسٍ ، ثمّ إِنَّه رَجَعَ إِلَى قَوْلِ الجَماعَةِ . رَوَى ذلك الأَثْرُمُ ، وقاله التَّرْمِذِيُ (۱) ، وابنُ المُنْذِرِ . ورَوَى سَعِيدٌ بإِسْنَادِه ، عن أَبِي صَالِحٍ ، قال: صَحِبْتُ ابنَ عَبَّاسٍ حتى ماتَ ، فواللهِ ما رَجَعَ عن الصَّرْفِ (۱) . وعن سَعيدِ بن جُبَيْرٍ ، قال : سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ قبلَ مَوْتِه بعِشْرِينَ لَيْلَةً عن الصَّرْفِ ، فلم يَرَ به بَأْسًا ، وكان يَأْمُرُ بِهِ (۱) . والصَّحِيحُ قولُ الجُمْهُورِ ؛ لما رَوَى أبو سَعِيدِ الخُدْرِئُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِهُ ، قال : « لا تَبِيعُوا الذَّهَبِ بالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ، ولا تُشِفُوا اللهِ عَيْنِهُ ، قال : « لا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ، ولا تُشِفُوا بَعْضَها على بَعْض ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ، ولا تُشِفُوا بَعْضَها على بَعْض ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ، ولا تُشِفُوا بَعْضَها على بَعْض ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ، ولا تُشِفُوا بَعْضَها على بَعْض ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ » . وعن أبي سَعِيدٍ قال : جاءَ بِلالٌ إلى النَّبِي عَلِيلًا إلى النَّبِي عَلِيلًا إلى النَّبِي عَلَيْلِهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي مَا عَنْ بَعْضَ ، عَلَيْكُ وَ عَنْ أَنْ مَنْ أَنْ عَنْ أَسَ عَلَيْ فِي صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ؛ لِيَطْعَمَ بِلالُ ؟ » قال : كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِىءٌ ، فَيعْتُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ؛ لِيَطْعَمَ

الإنصاف

<sup>=</sup> كا أخرجه مسلم ، فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢١٧ ، ١٢١٨ . وابن والنسائى ، فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٤٧/٧ ، وابن ماجه ، فى : باب من قال لا ربا إلا فى النسيئة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢٥٩/٢ ، ٢٥٩ . والإمام أحمد ، فى : باب لا ربا إلا فى النسيئة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٢٥٩/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠٥/ ، ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في الصرف ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) روى مسلم عن أبي الصهباء ، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه . صحيح مسلم ١٢١٧/٣ . وروى البيهقي رجوع ابن عباس عنه . السنن الكبرى ٢٨٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق نحوه ، في : باب الصرف ، من كتاب البيوع . المصنف ١١٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) لا تشفوا : أي لا تفضلوا . والشف : الزيادة . ويطلق أيضًا على النقصان ، فهو من الأضداد .

<sup>(</sup>٥) البرنى : ضرب من التمر أصفر مدور ، وهو أجود التمر ، واحدته برنية . لسان العرب ( ب ر ن ) .

الله عَا مَّا رِبَا الْفَصْل ، فَيَحْرُمُ فِي الْجنس الْوَاحِدِ مِنْ كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وَحَبَّةٍ بِحَبَّتَيْنِ . وَعَنْهُ ، لَا يَحْرُمُ إِلَّا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكُلِّ مَطْعُومٍ .

الشرح الكبير النَّبِيُّ عَلَيْكُم . فقال له النَّبِيُّ عَلَيْكُم : ﴿ أُوَّهُ ، عَيْنُ الرِّبَا ، عَيْنُ الرِّبَا ، لا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ ، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخرَ ، ثمَّ اشْتَرِ بِهِ » . مُتَّفَقٌ عليهما(١) . قال التُّرْمِذِي : على حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ العَمَلُ عندَ أَهْلِ العِلْمِ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ وغيرِهم ، وقولُ النَّبِيِّ عَيْلِكُم : ﴿ لَا رَبَّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ » . مَحْمُولٌ على الجِنْسَيْنِ .

١٦٧٥ – مسألة : ﴿ فَأَمَّا رِبَا الفَصْلِ ، فِيَحْرُمُ فِي الجنْسِ الواحِدِ من كُلِّ مَكِيلٍ أَو مَوْزُونٍ وإن كان يَسِيرًا كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وحَبَّةٍ بِحَبَّتَيْنِ . وعنه ، لا يَحْرُمُ إِلَّا فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ وكُلِّ مَطْعُومٍ .

الإنصاف

قوله: فأمَّا رِبا الفَصْلِ، فيَحْرُمُ في الجِنْسِ الواحدِ مِن كلِّ مَكِيلِ أَو مَوْزُونٍ .

<sup>(</sup>١) الأول أخرجه البخاري ، في : باب بيع الفضة بالفضة ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ٩٧/٣ . ومسلم ، في : باب الربا ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٠٨/٣ ، ١٢٠٩ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الصرف ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٧٤٩/٥ ، • ٢٥ . والنساني ، في : باب بيع الذهب بالذهب ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٤٥/ ، ٢٤٥/ . والإمام مالك ، في : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٣٢/٢ ، ٦٣٣ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٣/٣ ، ٩ .

والثاني أخرجه البخاري ، في : باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود ، من كتاب الوكالة . صحيح البخاري ١٣٣/٣ . ومسلم ، في : باب بيع الطعام مثلا بمثل ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢١٥/٣ . كما أخرجه النسائي ، في : باب بيع التمر بالتمر متفاضلا ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٣٩/٧ . ٢٤٠٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦٢/٣ .

وعنه ، لا يَحْرُمُ إِلَّا في ذلك إذا كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونًا ) رُوِي عن النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ في الرِّبَا أَحَادِيثُ كَثِيرةٌ ، مِن أَتَمِّها حَدِيثُ عُبادَةَ بن الصَّامِتِ عن النَّبِيِّ عَلِيلِهِ أَنّه قال : « الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بمِثْل ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ مِثْلًا بمِثْل ، والتَّمْرُ بالنَّمْرِ مِثْلًا بمِثْل ، والبَّرُ بالبُرِّ مِثْلًا بمِثْل ، والمَلْحُ بالمِلْحِ بمِثْل ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بمِثْل ، فَمَنْ زادَ أَوِ ازْدَادَ فقد أَرْبَى ، مِثْلًا بمِثْل ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثْلًا بمِثْل ، فَمَنْ زادَ أَوِ ازْدَادَ فقد أَرْبَى ، يعموا الذَّهَبُ بالفِضَّةِ كيفَ شِئتُمْ يَدًا بيد ، وبيعُوا الشَّعِيرَ بالتَّمْرِ كيفَ شِئتُمْ يَدًا بيد ، وبيعُوا الشَّعِيرَ بالتَّمْر كيفَ شِئتُمْ يَدًا بيد ، وبيعُوا السَّعِيرَ بالتَّمْر كيفَ شِئتُمْ يَدًا بيد ، وبيعُوا النَّعْ واللهُ اللهُ اللهُ المَنْصُوصُ عليها يَثْبُتُ الرِّبَا فيها بالنَّصِّ والإِجْمَاعِ (١٠) . فهذه واخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فيما سِوَاها . فحُكِى عن طاوس ، وقتَادَةَ ، أَنَهما وَسُرا الرِّبَاعليها . وبه قال دَاودُونُفَاةُ القِيَاس ، وقالُوا : ماعَدَاها على أَصْل الإِباحَةِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ ٱلْبُعْ ﴾ (٣) . واتَّفَقَ القائِلُونَ اللهِ الْمَدِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ ٱللهُ آلْبُعْ ﴾ (٣) . واتَّفَقَ القائِلُونَ

هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، بلا رَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في الإنصاف « الوَجيزِ » وغيرِه . وقال : هذا المذهبُ . قال

<sup>(</sup>۱) فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۲۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، کا أخرجه أبو داود ۲۲۳، ۲۲۳، والنسائى ، كا أخرجه أبو داود ۲۲۳، ۲۲۳، والنسائى ، كا أخرجه أبو داود ۲۲۳، ۲۲۳، وابن ماجه ، فى : باب فى : باب بيع الشعير بالشعير ، من كتاب البيوع . المجتبى ۲٤۰، ۲٤۱ ، ۲٤۱ ، ۲٤۲ ، وابن ماجه ، فى : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۲۵۷/۲ ، ۲۰۸۷ ، والدارمى ، المسند فى : باب فى النهى عن الصرف ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۰۹۲ . والإمام أحمد ، فى : المسند من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۰۹۲ . والإمام أحمد ، فى : المسند من ۲۰۷۸ .

<sup>(</sup>٢) تقدم الاختلاف عن ابن عباس في ربا الفضل في صفحة ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٧٥ .

بالقِياس على أنَّ الرِّبَا فيها بعِلَّةٍ ، وأنَّه يَثْبُتُ في كُلِّ ما وُجدَت فيه عِلَّتُها ؛ لأَنَّ القِياسَ دَلِيلٌ شَرْعِي مَ عَيجبُ اسْتِخْرَاجُ عِلَّةِ هذا الحُكْم وإثْبَاتُه حَيْثُ وُجِدَتْ عِلَّتُه . وِلأَنَّ قُولَ اللهِ تَعالَى : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ ﴾ . يَقْتَضِي تَحْرِيمَ كُلِّ زِيَادَةٍ ، إذ الرِّبَا في اللُّغةِ الزِّيادةُ ، إلَّا ما أَجْمَعْنا على تَخْصِيصِه . وهذا يُعارضُ ما ذَكَرُوه . ثم اتَّفَقَ أهلُ العلم على أنَّ ربا الفَضْل لا يَجْرِى إِلَّا فِي الجِنْسِ الْوَاحِدِ ، إِلَّا سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْئَيْنِ يَتَقَارَبُ الانْتِفَاعُ بهما لا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهما بالآخَرِ مُتَفَاضِلًا ، كالحِنْطَةِ والشَّعِيرِ ، والتَّمْرِ والزَّبيبِ ، والذُّرَةِ والدُّخن ؛ ﴿الأَنَّهُمَا يَتَقَارَبُ نَفْعُهُما ، فَجَرَيا ' مَجْرَى نَوْعَى الجنْس . وهذا مُخَالِفٌ لقَوْل النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « بيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْتُم يَدًا بيَدٍ ، وبيعُوا التَّمْرَ بالبُرِّ كيفَ شِئْتُم » . فلا يُعَوَّلُ عليه . واتَّفَقَ المُعَلِّلُونَ على أنَّ عِلَّةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وَاحِدَةٌ ، وَعِلَّةَ الأُعْيَانِ الأَرْبَعَةِ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا في عِلَّةِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما ، فرُوِىَ عن أحمدَ في ذلك ثلاثُ روَايَاتٍ ، أَشْهَرُهُنَّ أَنَّ عِلَّهَ الرِّبَا في الذُّهَبِ وَالفِضَّةِ كَوْنُه [ ٢٩٣/٣ ] مَوْزُونَ جنْس ِ ، وعِلَّةَ الأَعْيَانِ الأَّرْبَعَةِ كَوْنُه مَكِيلَ جنس . نَقَلَها عن أحمدَ الجماعَةُ ، وذَكَرَها الخِرَقِيُّ ، وابنُ أبي مُوسَى ، وأكثَرُ الأَصْحَابِ . وبه قال النَّخَعِيُّ ، والزُّهْرِئُ ،

الإنصاف

الشَّارِحُ: هذا أَشْهَرُ الرِّواياتِ. وذكرَه الخِرَقِيُّ ، وابنُ أبى مُوسى ، وأكثرُ الأَصحابِ . قال النَّرْكَشِيُّ : الْحَارَه الخِرَقِيُّ ، وشُيوخُ أصحابِنا . قال النَّرْكَشِيُّ : هي الأَشْهَرُ عنه ، ومُخْتارُ عامَّةِ أصحابِه . قال في « الفائقِ » : اختارَه الأكثرون .

١) في م : « لأنها يتقارب نفعها فجرى » .

والثَّوْرِيُّ ، وإِسْحاقُ ، وأَصْحابُ الرَّأْي . فعلي هذه الرِّوَايَةِ ، يَجْرِي الرِّبَا في كَلِّ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ بجنْسِه ، مَطْعُومًا كان أو غيرَ مَطْعُومٍ ، كَالْحُبُوبِ ، وَالْأَشْنَانِ ، وَالنُّورَةِ ، وَالْقُطْنِ ، وَالصُّوفِ ، وَالكَّتَّانِ ، والحِنَّاءِ ، والحَدِيدِ ، والنُّحاسِ ، ونحوِ ذلك . ولا يَجْرِى فى مَطْعُومٍ لا يُكَالُ ولا يُوزَنُ ، كالمَعْدُودَاتِ ؛ لِما رَوَى ابنُ عمرَ ، قال : قال رسُولَ اللهِ عَلَيْكُ : « لا تَبيعُوا الدِّينَارَ بالدِّينَارَ يْن ، ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ، ولا الصّاعَ بالصَّاعَيْن ، فإنِّي أُخافُ عليكم الرَّمَاءَ » . وهو الرِّبَا . فَقامَ إليه رَجُلٌ ، فقال : يا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأَفْرَاسِ ، والنَّجيبَةَ بالإبل ؟ فقال : ﴿ لا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ ﴾ . رَواهُ أَحمدُ في المُسْنَدِ(١) عن(٢أبي جَنَابٍ٢) ، عن أبيه ، عن ابن عمرَ . وعن أنَس ، أنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ قال : « مَا وُزِنَ مِثْلًا بَمِثْلِ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا » . رَوَاهُ الدَّارَقَطْنِيُّ (٦) . وعن عمَّارِ أَنَّه قال : العَبْدُ خَيْرٌ مِن العَبْدَيْنِ ، والثَّوْبُ خَيْرٌ من الثَّوْبَيْن ، فما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ به ، إنَّما الرِّبَا في النَّساءِ ، إلَّا مَا كِيلَ أُو وُزِنَ '' . ولأنَّ قَضِيَّةَ البَيْعِ ِ المُسَاوَاةُ ، والمُعْتَبَرُ في تَحْقِيقِها الكَيْلُ والوَزْنُ والجنْسُ ، فإنَّ الوَزْنَ أو الكَيْلَ يُسَوِّى بَيْنَهُما صُورَةً ،

فعليها ، عِلَّهُ الرِّبا في الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، كوْنُهما مَوْزُونَيْ جِنْسٍ ، وعِلَّةُ الأَرْبَعَةِ الإنصاف

<sup>. 1 • 9/</sup>٢ (١)

<sup>(</sup>Y - Y) فى الأصل ، ق ، ر  $Y : \emptyset$  أبي حيان  $\emptyset$  ، وفى م :  $\emptyset$  ابن حبان  $\emptyset$  والمثبت من المسند . وانظر تهذيب الكمال  $X = \emptyset$  .

<sup>(</sup>٣) في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ١٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حزم ، في : المحلي ٥٣٢/٩ .

الشرح الكبر والجنْسَ يُسَوِّي بينهما مَعْنَى ، فكاناعِلَّةً ، وَوَجَدْنَا الزِّيَادَةَ في الكَيْل مُحَرَّمَةً دونَ الزِّيادَةِ في الطُّعْمِ ؛ بدَلِيلِ بَيْعِ الثَّقِيلَةِ بالخَفِيفَةِ ، فإنَّه جائِزٌ إذا تَسَاوَيَا فِ الكَيْلِ . والرِّوَايَةُ الثانِيَةُ ، أَنَّ العِلَّةَ فِي الأَثْمَانِ الثَّمَنِيَّةُ ، وفيما عَدَاها كونُه مَطْعُومَ جِنْسٍ ، فَيَخْتَصُّ بِالمَطْعُومَاتِ ، ويَخْرُجُ منه ما عَدَاها . قال أبو بَكْر : رَوَى ذلك عن أحمد جماعة . ونحو ذلك قول الشَّافِعي ، فإنَّه قال : العِلَّةُ الطُّعْمُ ، والجنْسُ شَرْطٌ . والعِلَّةُ في الذَّهَبِ والفِضَّةِ جَوْهَريَّةُ الثَّمَنِيَّةِ غالِبًا ، فَيَخْتَصُّ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ ؛ لما رَوَى مَعْمَرُ بنُ عبدِ اللهِ أِنَّ النَّبِيَّ عَيِّلْكُم نَهَى عن يَيْع ِ الطُّعام بالطُّعَام ، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ِ . رَواهُ مُسْلِمٌ'') . ولأنَّ الطُّعْمَ وَصْفُ شرَفٍ ، إِذْ به قِوامُ الأَبْدَانِ ، والثَّمَنِيَّةُ وَصْفُ شَرَفٍ ، إِذْ بها قِوامُ الأَمْوال ، فيَقْتَضِي التَّعْلِيلَ بهما ، ولأنَّه لو كانتِ العِلَّةُ في الأَثْمانِ الوَزْنَ ، لم يَجُزْ إِسْلامُهما في المَوْزُوناتِ ؛ لأَنَّ أَحَدَ وَصْفَىْ عِلَّةِ الرِّبا يَكْفِي في تَحْرِيم النَّسَاء . والرِّوَايَةُ الثالِثَةُ ، العِلَّةُ فيما عَدا الذَّهَبَ والفِضَّةَ كَوْنُه مَطْعُومَ جِنْسٍ مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، فلا يَجْرى الرِّبَا في مَطْعُومِ لا يُكَالُ ولا يُوزَنُ ، كَالتُّفَّاحِ ، والرُّمَّانِ ، والبِطِّيخِ ، والجَوْزِ ، والبَيْضِ ، ولا فيما ليس بمَطْعُوم ، كالزَّعْفَرَانِ ، والأَشْنانِ ، والحَدِيدِ . ويُرْوَى ذلك عن

الباقية - المنْصُوص عليها في الحَديثِ - كُوْنُهُنَّ مَكِيلاتِ جنْس . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال بعضُ الأصحابِ : الكَيْلُ بمُجَرَّدِه عِلَّةٌ ، والجِنْسُ شرْطٌ . وقال : أو اتِّصافُه بكَوْنِه مَكِيلَ جِنْسِ هو العِلَّةُ ، وفِعْلُ الكيَّالِ

<sup>(</sup>١) في : باب بيع الطعام مثلا بمثل ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢١٤/٣ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٦/ . ٤٠ .

سَعِيدِ بن المُسَيَّب . وهو قَدِيمُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ ؟ لِما رُويَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن رسول اللهِ عَلِيُّكُ أَنَّه قال : ﴿ لَا رَبَّا إِلَّا فَيَمَا كِيلَ أُو وُزِنَ مَمَّا يُوْكَلُ أُو يُشْرَبُ». [٢٩٤/٣] أُخْرَجَه الدَّارَقُطْنِيُ (١)، وقال: الصَّحِيحُ أنَّه من قَوْل سعيدٍ ، ومَنْ رَفَعَه فقد وَهَمَ . ولأنَّ لكلِّ واحدٍ مِن هذه الأوصافِ أثرًا ، والحكمُ مقرونٌ بجميعِها في المنصوص عليه ، فلا يَجُوزُ حِذَفُه . ولأَنَّ الكَيْلَ والوَزْنَ والجنْسَ لا يَقْتَضِي وجوبَ المُماثَلَةِ ، وإنَّما أَثَرُه في تَحْقِيقِها ، و(٢) العِلَّةُ ما يَقْتَضِي ثُبُوتَ الحُكْم ، لا ما تَحَقَّقَ شَرْطُه ، والطَّعْمُ بمُجَرَّدِه لا تَتَحَقَّقُ المُماثَلَةُ به ؛ لعَدَم المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ فيه ، وإنَّما تَجِبُ المُماثَلَةُ في المِعْيارِ الشُّرْعِيِّ ، وهو الكَيْلُ والوَزْنُ ، ولهذا وجَبَتِ المُسَاوَاةُ في المَكِيل كَيْلًا ، وفي المَوْزُونِ وَزْنًا ، فوَجَبَ أَن يَكُونَ الطُّعْمُ مُعْتَبَرًا في المَكِيلِ والمَوْزُونِ دُونَ غَيْرِهما . والأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ في هذا البابِ يَجِبُ الجَمْعُ بينها ، وتَقْييدُ كُلِّ واحِدٍ منها بالآخَر ، فنَهْيُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عِن بَيْعِ الطَّعامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، يَتَقَيَّدُ بَمَا فيه مِعْيارٌ شَرْعِيٌّ من كَيْلِ أُو وَزْنٍ ، ونَهْيُه عن بَيْع ِ الصّاع ِ بالصّاعَيْن ، يَتَقَيَّدُ بالمَطْعُوم المَنْهيِّ عن التَّفاضُل فيه . وهذا اخْتِيَارُ شَيْخِنا . وقال مالِكٌ : العِلَّةُ القُوتُ ، أو ما يَصْلُحُ به القُوتُ من جِنْسٍ واحِدٍ من المُدَّخراتِ . وقال رَبِيعَةُ : يَجْرِي

شرْطٌ ، أو نقولُ : الكَيْلُ أمارَةٌ . فالحُكْمُ على المذهبِ ، إيجَابُ المُماثَلَةِ ، مع أنَّ الإنصاف

<sup>(</sup>١) فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ١٤/٣ . كما أخرجه الإمام مالك ، فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ فِي ١ .

الشرح الكبير الرُّبَا فيما تَجِبُ فيه الزُّكَاةُ دونَ غَيْرِه . وقال ابنُ سِيرِينَ : في الجِنْسِ الواحِدِ. وهذا القَوْلُ لا يَصِحُ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ في بَيْعِ الفَرَسِ بَالْأَفْرَاسِ ، وَالنَّجِيبَةِ ْ بِالْإِبِلِ : ﴿ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ﴾ (١) . ورُويَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ البَّاعَ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ . رواه أبو داؤدَ والتَّرْمِذِيُّ ٢) ، وقال : هو حَدِيثٌ حَسنٌ (٣) صَحِيحٌ . وقولُ مالِكٍ يَنْتَقِضُ بالحَطَب والإدَام يُسْتَصْلَحُ به القُوتُ ولا رِبًا فيه عنده ، وتَعْلِيلُ رَبِيعَةَ يَنْعَكِسُ بالمِلْحِ ، والعَكْسُ لازِمٌ عندَ اتَّحادِ العِلَّةِ . فالحاصِلُ أنَّ ما اجْتَمَعَ فيه الكَيْلُ والوَزْنُ والطُّعْمُ ، من جِنْس واحِد ، ففيه الرِّبَا روايَةً واحِدَةً ؛ كالأَرْز ، والدُّخْنِ ، والذَّرَةِ ، والقُطْنِيَّاتِ ، والدُّهْنِ ، واللَّبَنِ ، ونحوِه . وهذا قُولَ أَكْثُرِ أَهُلِ العِلْمِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : هذا قَوْلُ عُلَماءِ الأَمْصَارِ في القَدِيمِ والحَدِيثِ . وما يُعْدَمُ فيه الكَيْلُ والوَزْنُ والطُّعْمُ واخْتَلَفَ جِنْسُه ،

الإنصاف الأَصْلَ إِباحَةُ بَيْع ِ الأَمْوالِ الرِّبَويَّةِ بعضِها ببعض ٍ مُطْلَقًا ، والتَّحْريمُ لعارِضٍ . وعلى المذهبِ ، يجوزُ إِسْلامُ النَّقْدَيْنِ فِي المَوْزُونِ ، وبِهِ أَبْطِلَتِ العِلَّةُ ؛ لأنَّ كلَّ شَيْئَيْن شَمِلَهِما (٢) إحْدَى عِلَّتَى ربا الفَصْلِ ، يحْرُمُ النَّساءُ فيهما . وفي طَريقةِ بعض (١) تقدم تخريجه في صفحة ١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في ذلك إذا كان يدا بيد ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٥/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٧٤٧/٥ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٢٥/٣ . والنسائي ، في : باب بيعة الماليك ، من كتاب البيعة ، وفي : باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٧، ١٣٥/٧ . وابن ماجه ، في : باب البيعة ، من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ۲/۹۵۸ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط: « شملها » .

فلا رِبًا فيه ، رِوايَةً واحِدةً . وهو قولُ أكثرِ أهْلِ العِلْمِ ، وذلك كالتَّينِ ، والنَّوَى ، والقَتِ ، والماءِ ، والطِّينِ إلَّا (١) الأَرْمَنِيَّ ، فايَّه يُوْكُلُ دواءً ، والنَّونُ مَوْزُونًا مَأْكُولًا ، فهو إذًا من القِسْمِ الأَوَّلِ ، وما عَداهُ إنّما يُوْكُلُ فيكُونُ مَوْزُونًا مَأْكُولًا ، فهو إذًا من القِسْمِ الأَوَّلِ ، وما عَداهُ إنّما يُوْكُلُ سَفَهًا ، فجرَى مَجْرَى الرَّمْلِ والحَصَى . وما وُجِدَ فيه الطَّعْمُ وَحْدَه ، أو الكَيْلُ والوَزْنُ من جِنْس واجِدٍ ، ففيه رِوَايَتَانِ ، واخْتَلَفَ أهلُ العِلْمِ فيه . والأَوْلَى ، إنْ شاءَ اللهُ ، حِلَّه ؛ إذْ ليس فى تَحْرِيمِه دَلِيلٌ مَوْثُوقٌ به ، وهى مع ضَعْفِها يُعَارِضُ بَعْضُها بَعْضًا ، ولا مَعْنَى يُقَوِّى التَّمَشُكَ به ، وهى مع ضَعْفِها يُعَارِضُ بَعْضُها بَعْضًا ، فوَجَبَ اطِّراحُها ، والجَمْعُ بَيْنَها ، والرُّجُوعُ إلى أصْلِ الحِلِّ الذي يَقْتَضِيهِ فَوَجَبَ اطِّراحُها ، والجَمْعُ بَيْنَها ، والرُّجُوعُ إلى أصْلِ الحِلِّ الذي يَقْتَضِيهِ الكِتَابُ والسُّنَةُ والاغْتِبَارُ . ولا فرقَ فى المَطْعُوماتِ بِينَ ما يُؤْكُلُ قُوتًا ، كالإِهْلِيلَجِ ، والسَّقَمُونِيا ، فإنَّ الكُلَّ فى بَابِ الرِّبا كَالنِّمارِ ، أو تَدَاوِيًا ، كالإِهْلِيلَجِ ، والسَّقَمُونِيا ، فإنَّ الكُلَّ فى بَابِ الرِّبا واجِدٌ . واجِدٌ .

فصل : وقَوْلُه : في كُلِّ و ٢٩٤/٣ مَكِيلِ أو مَوْزُونٍ . أي ما كانَ جِنْسُه مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، وإنْ لم يَتَأَتَّ فيه كَيْلُ ولا وَزْنٌ ؛ إمّا لقِلَّتِه ، كالحَبَّةِ

الإنصاف

الأصحابِ ، يحْرُمُ سلَّمُهما فيه ، ولا يصِحُّ ، وإنْ صحَّ فللحاجة .

تنبيه: فعلى هذه الرِّوايَة ، يَجْرِى الرِّبا فى كلِّ مَكِيل أَو مَوْزُونٍ بِجِنْسِه ، مطْعُومًا كَان أَو غيرَ مطْعُوم ؛ كالحُبُوب ، والأُشْنانِ ، والنُّورَة ، والقُطْن ، والصُّوف ، والحِنَّاء ، والكَتَّانِ ، والحَديد ، والنُّحاس ، والرَّصاص ، ونحو ذلك ، ولا يَجْرِى فى مَطْعُوم لا يُكالُ ولا يُوزِنُ ، كالمَعْدُوداتِ ونحوِها . وعنه ، لا يحْرُمُ إلَّا فى مَطْعُوم لا يُكالُ ولا يُوزِنُ ، كالمَعْدُوداتِ ونحوِها . وعنه ، لا يحْرُمُ إلَّا فى

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير والحَبَّتُيْنِ ، والحَفْنَةِ والحَفْنَتَيْنِ ، وما دُونَ الأُرْزَةِ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، أُو لَكُثْرَتِه ، كَالزُّبْرَةِ الْعَظِيمَةِ ، فَإِنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضِ إِلَّا مِثْلًا بَمِثْلِ ، وَيَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فيه . وبهذا قال الثَّوْرِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسْحاقُ ، وابنُ المُنْذِرِ . ورَخُّصَ أبو حَنِيفَةَ في بَيْع ِ الحَفْنَةِ بِالحَفْنَتَيْن ، والحَبَّةِ بالحَبَّتَيْنِ ، وسائِرِ المَكِيلِ الذي لا يَتَأَثَّى كَيْلُه ، ووافَقَ في المَوْزُونِ ، واحْتَجَّ بأنَّ العِلَّةَ الكَيْلُ ، و لم يُوجَدْ في اليَسِيرِ . ولَنا ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ : « التَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بمِثْل ِ ، والبُرُّ بالبُرِّ مِثْلًا بمِثْل ِ ، من زَادَ أوِ ازْدَادَ فقد أَرْبَى »(') . ولأنَّ ما جَرَى الرِّبَا في كَثِيرِه جَرَى في قَلِيلِه ، كالمَوْزُونِ . ولا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرَةٍ بِتَمْرَةٍ ، ولا حَفْنَةٍ بِحَفْنَةٍ . وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ ؛ لأنَّ ما أَصْلُه الكَيْلُ لا تَجُوزُ (٢) المُماثَلَةُ في غَيْره .

الجِنْسِ الواحدِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، وكُلِّ مَطْعُومٍ . مُرادُه ، مَطْعُومٌ للآدَمِيِّ . وهو واضحٌ . قال أبو بَكْرٍ : روَى ذلك عن أحمدَ جماعةٌ . فتكونُ العِلَّةُ في الأَثْمانِ التَّمَنِيَّةَ ، وفيما عَداها ، كُوْنَه مَطْعُومَ جِنْسَ ، فَيَخْتَصُّ بالمَطْعُوماتِ ، ويَخرُجُ ما عدَاها . وعنه ، لا يحْرُمُ إلَّا في ذلك إذا كان مَكِيلًا أو مَوْزونًا . اخْتارَها المُصَنِّفُ ، والشُّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، وقوَّاها الشَّارِحُ ، وجزَم به في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ . فَتَكُونُ العِلَّةُ في الأَثْمَانِ الثَّمَنِيَّةَ ، وفي الأربعةِ الباقِيَةِ ، كُوْنَهُنَّ مَطْعُومَ جِنْسٍ ، إذا كان مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، فلا يَجْرِي الرِّبا في مَطْعُومٍ لا يُكالُ ولا يُوزَنُ ؛ كَالتُّفَّاحِ ، والرُّمَّانِ ، والبِطَيخ ِ ، والجَوْزِ ، والبَيْض ِ ، ونحوِه ، ولا فيما ليس بمَطْعوم ِ ؛ كالزَّعْفَرانِ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٩.

<sup>(</sup>٢) في م: ( تجري ) .

فصل: فأمّا ما لا وَزْنَ للصّناعةِ فيه ، كَمَعْمُولِ الحَدِيدِ ، والرَّصاصِ ، والنُّحاسِ ، والقُطْنِ ، والكَّتَّانِ ، والصُّوفِ ، والحَرِيرِ ، فالمَنْصُوصُ عن أحمدَ في النِّيابِ والأَكْسِيَةِ أَنّه لا يَجْرِى فيه الرِّبَا ، فإنّه قال : لا بَأْسَ بالتَّوْب بالتَّوْبَيْنِ ، والكِسَاءِ بالكِسَاءَيْنِ . وهذا قولُ أكثرِ قال : لا يُبَاعُ الفَلْسُ بالفَلْسَيْنِ ، ولا السِّكِينُ بالسِّكِينَيْنِ ، أهلِ العِلْمِ . وقال : لا يُبَاعُ الفَلْسُ بالفَلْسَيْنِ ، ولا السِّكِينُ بالسِّكِينَيْنِ ، ولا الإَبْرَةُ بالإِبْرَقَيْنِ ، أصْلُه الوَزْنُ . ونقلَ القاضِي حُكْمَ إحْدَى المسألتَيْن ، ولا الأُخْرَى ، فَجَعَلَ في الجَمِيعِ روايتَيْنِ ؛ إحداهُما ، لا يَجْرِى في الجَمِيعِ . وهو قَوْلُ التَّوْرِيِّ ، وأبي حَنِيفَةَ ، وأكثر أهل العِلْمِ ؛ لأَنّه ليس الجَمِيعِ . وهو قَوْلُ التَّوْرِيِّ ، وأبي حَنِيفَةَ ، وأكثر أهل العِلْمِ ؛ لأَنّه ليس الجَمِيعِ . وهذا هو الصَّحِيحُ ؛ إذ لا مَعْنَى لَثُبُوتِ الحُكْمِ مع النَّصُ والإِجْماعِ فيه . والثانِيَةُ ، يَجْرِى الرِّبَا في انْتَصَّ والإِجْماعِ فيه . والثانِيَةُ ، يَجْرِى الرِّبَا في الْتَعْمُ والإِجْماعِ فيه . والثانِيَةُ ، يَجْرِى الرِّبَا في الْتَعْمَ والإِجْماعِ فيه . والثانِيَةُ ، يَجْرِى الرِّبَا في النَّصُ والإِجْماعِ فيه . والثانِيةُ ، يَجْرِى الرِّبَا في النَّعْلِ والْعَالَةُ ، وعَدَم النَّصُ والإِجْماعِ فيه . والثانِية ، يَجْرِى الرِّبَا في الْمَالِي الْعِلْمِ عَلَيْهِ ، وعَدَم النَّصُ والإِجْماعِ فيه . والثانِيَةُ ، يَجْرِى الرِّبَا في الْمَالِيْةُ الْمُولِيْنَةُ ، وعَدَم النَّسَ والإَجْماعِ فيه . والثانِيَةُ ، يَجْرِى الرِّبَا في

الإنصاف

والأُشْنانِ ، والحديدِ ، ونحوه . وأطْلَقهُنَّ في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ .

فوائد ؛ الأولى ، قوْلُنا في الرِّوايتَيْن الأخِيرتَيْن : العِلَّةُ في الأَثْمانِ الثَّمَنِيَّةُ هي عِلَّةً قاصِرَةً . قال في « الفُروعِ » : لا يصِحُّ التَّعْليلُ بها() في اخْتِيارِ الأكثرِ ، ونُقِضَتْ طَرْدًا بالفُلوسِ ؛ لأَنَّها أَثْمانٌ ، وعَكْسًا بالحَلْي . وأُجيبُ ؛ لعدَم النَّقْدِيَّةِ الغالِبَةِ . قال في « الانْتِصارِ » : ثم يِجبُ أَنْ يقولُوا – إِذَا نفَقَتْ حتى لا يُتعامَلَ إلَّا بها : إنَّ قال في « الانْتِصارِ » : ثم يِجبُ أَنْ يقولُوا – إِذَا نفَقَتْ حتى لا يُتعامَلَ إلَّا بها : إنَّ فيها الرِّبا ؛ لكَوْنِها ثمَنًا غالِبًا . قال في « التَّمْهيدِ » : مِن فوائدِها ؛ رُبَّما حدَث جِنْسٌ فيها الرِّبا ؛ لكَوْنِها ثمَنًا غالِبًا . قال في « التَّمْهيدِ » : مِن فوائدِها ؛ رُبَّما حدَث جِنْسٌ آخَرُ يُجْعَلُ ثمَنًا ، فتكونُ تلك عِلَّةً . الثَّانيةُ ، رجَّح ابنُ عَقِيلٍ – أَخِيرًا في « عُمَدِ الأَدِلَّةِ » – أَنَّ الأَعْيانَ السِّتَّةَ المُنْصوصَ [ ٢/٢٢ ط ] عليها لا تُعْرَفُ عِلَّتُها ؛ لخَفائِها . فاقْتُصرَ عليها و لم يَتَعَدَّها ؛ لتَعارُضِ الأَدِلَّةِ عندَه في « المُعْنِي » . وهو لخَفائِها . فاقْتُصرَ عليها و لم يَتَعَدَّها ؛ لتَعارُضِ الأَدِلَّةِ عندَه في « المُعْنِي » . وهو

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ط .

الشرح الكبير الجمِيع ِ . اخْتَارَها ابنُ عَقِيل ٍ ؛ لأنَّ أَصْلَه الوِّزْنُ ، فلا يَخْرُجُ بالصِّنَاعَةِ عنه ، كالخُبْزِ ، وذَكَرَ أَنَّ اخْتِيارَ القاضِي ، أنَّ ما كانَ يُقْصَدُوزْنُه بعد عملِه كَالْأَسْطَالِ(') فَفَيْهُ الرِّبَا ، وَإِلَّا فَلَا .

فصل : ويَجْرِي الرِّبَا في لَحْمِ الطَّيْرِ ، وعن أبي يُوسُفَ : لا يَجْرِي فيه ؛ لأنَّه يُباعُ بغير وَزْنٍ . ولَنا ، أنَّه لَحْمٌ ، فأشْبَهَ سائِرَ اللَّحْمَانِ . وقَوْلُه : لا يُوزَنَ . قلنا : هو مِن جِنْسِ ما يُوزَنُ ، ويُقْصَدُ ثِقْلُهُ ، وتَخْتَلِفُ قِيمَتُه بثِقْلِه وخِفَّتِه ، أَشْبَهَ ما يُباعُ من الخُبْز عَدَدًا(٢) .

مذهبُ طاوُسٍ ، وقَتادَةَ ، وداودَ ، وجماعةٍ . الثَّالثةُ ، القاعِدَةُ –على غيرِ قوْلِ ابنِ عَقِيلٍ - أَنَّ كُلُّ شيءِ اجْتَمَعَ فيه الكَيْلُ والوَزْنُ والطَّعْمُ مِن جِنْسِ واحدٍ ، فيه الرِّبا روايَةً واحدةً ؛ كالأُرْزِ ، والدُّخنِ ، والذُّرَةِ ، والقُطْنِيَّاتِ ، والدُّهْنِ واللَّبَنِ ، ونحوِ ذلك . وما عُدِمَ فيه الكَيْلُ ، والوَزْنُ ، والطَّعْمُ ، أو اخْتَلَفَ جنْسُه ، فلا ربَّا فيه ، رِوايَةً واحدةً ؛ كالتِّينِ ، والنَّوَى ، والقَتِّ ، والطِّينِ ، إلَّا الأَرْمَنِيَّ ؛ فإنَّه يُؤْكَلُ دَواءً ، فيكونُ مَوْزونًا مأْكُولًا ، فهو مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ . وما وُجِدَ فيه الطَّعْمُ وحدَه ، أو الكَيْلُ والوَزْنُ مِن جِنْسٍ واحدٍ ، ففيه الخِلافُ . قال الشَّارِحُ : والأَوْلَى – إِنْ شَاءَ اللهُ – حِلُّه . الرَّابعةُ ، لا رِبًا في الماءِ مُطْلَقًا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ؛ لإِباحَتِه أَصْلًا ، وعَدَم ِ تموُّلِه عادةً ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وقطَعُوا به ؛ منهم القاضي ، والمُصَنِّفُ ، وابنُ الجَوْزِيِّ ، والسَّامَرِّيُّ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، وغيرُهم .

<sup>(</sup>١) الأسطال : جمع سَطْل ، وهو إناء من معدن كالمِرْجل ، له علاقة كنصف الدائرة مركبة في عروتين . (٢) في م: (عدًّا ) .

فصل: والجَيِّدُ والرَّدِيءُ، والتِّبْرُ والمَضْرُوبُ، والصَّحِيحُ الشرح الكبير والمَكْسُورُ ، سواءٌ في جَوازِ البَيْع ِ مع التَّماثُل . وهذا قَوْلُ أَكْثَر العُلَماء ، منهم ، أبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ . وحُكِيَ عن مالِكٍ جَوازُ بَيْع ِ المَضْرُوبِ بقِيمَتِه من جنْسِه ، وأَنْكَرَ ذلك أصْحابُه . وحَكَى بعضُ أصْحابنَا عن أحمدَ رِوَايَةً ، أَنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُ الصِّحاحِ بالمُكَسَّرَةِ ؛ لأَنَّ للصِّنَاعَةِ قِيمَةً بِدَلِيل

وصحَّحَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . فعليها ، قال المُصَنِّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ ، والزَّرْكَشِيُّ : الإنصاف لأنَّه ليس بمَكِيل ، فلا يجرى فيه الرِّبا . وظاهِرُ كلامِه في « الفُروع ِ » وغيرِه ، أَنَّه مَكِيلٌ ، فيكونُ مُسْتَثْنًى مِن عُموم كلامِهم ، ويُعايَى بها . وقيل : يَجْرِى فيه الرِّبا ، إِنْ قيلَ : إِنَّه مَكِيلٌ . قال الزَّرْكَشِيُّ : والقِياسُ ، جَرَيانُ الرِّبا فيه ، على روايَةِ أنَّ عِلَّةَ الرِّبا الطُّعْمُ . قال : وهو ظاهِرُ ما في ﴿ خِلافِ أَبِي الخَطَّابِ الصَّغِيرِ ﴾ . وتعْلِيلُهم بأنَّ الأَصْلَ الإباحَةُ ، ينْتَقِضُ بلَحْم الطَّيْر ، وبالطِّينِ الأَرْمَنِيِّ ، ونحوهما ، وبأنُّه ممَّا لايُتمَوَّلُ ، مَرْدودٌ بأنَّ العِلَّةَ عندَنا ليستِ المالِيَّةَ . الخامسةُ ، الذَّهَبُ والفِضّةُ داخِلان ، على الرِّواياتِ كلِّها ، فيَحْرُمُ التَّفاضُلُ فيهما مُطْلَقًا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، إلَّا أنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ جوَّز بَيْعَ المَصُوغِ المُباحِ بقِيمَتِه حالًا . قلتُ : وعمَلُ النَّاس عليه . وكذا جوَّزَه نساءً ، ما لم يقْصِدْ كوْنَها ثَمْنًا . قال : وإنَّما حرَج عن القُوتِ بالصَّنْعَةِ ، كَنِشًا ، فليس بربَوِئُ ، وإلَّا فجنْسٌ بَنَفْسِه ، فَيُباحُ خُبْزٌ بهَرِيسَةٍ . وجوَّز الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيضًا ، بَيْعَ مَوْزونٍ رِبَويٌّ بالتَّحَرِّي للحاجَةِ . السَّادسةُ ، فعلى المذهب في أصْلِ المسْأَلَةِ ، هل يجوزُ التَّفاضُلُ فيما لا يُوزَنُ لصِناعَتِه أم لا ؟ فيه روايَتان ، وذلك كالمَعْمُولِ مِنَ الذَّهَبِ ، والفِضَّةِ ، والصُّفْرِ ، والحديدِ ، والرَّصاصِ ، ونحوه ، وكالمَعْمُولِ مِنَ المَوْزُوناتِ ؛ كالخَواتم والأسطالِ ، والإِبْرِ ، والسَّكاكِينِ ، والثِّيابِ ، والأَكْسِيَةِ ، ونحو

الشرح الكبير حالَةِ الإِتْلَافِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّه ضَمَّ قِيمَةَ الصِّنَاعَةِ إِلَى الذَّهَبِ. ولَنا، [ ٣/ ٢٩٠/ و ] قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ : ﴿ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلُ ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ ». وعن عُبادَة ، عن النَّبيِّ عَلِيلًة قال : « الذَّهَبُ بالذُّهَب تِبْرُهَا وعَيْنُها ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُهَا وعَيْنُها » . رواهُ أبو داؤدَ(١) . ورَوَى مُسْلِمٌ (٢) عن أبي الأَشْعَثِ أنَّ مُعَاوِيَةَ أَمَرَ بَبَيْعِ آنِيَةٍ من فِضَّةٍ فِي أَعْطِياتِ النَّاسِ ، فَبَلَغَ عُبادَةً ، فقد م ، فقال : إِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيْكُ يَنْهَى عَن بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ ، والبُرِّ بالبُرِّ ،

الإنصاف ذلك . وأطْلَقهما في « المُذْهَب » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائق » . وأطْلَقهما في ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، فيما لا يُقْصَدُوَزْنُه ؛ إحْداهما ، يجوزُ التَّفاضُلُ . وهو المذهبُ . اخْتَارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وهو الصَّوابُ . وقدَّمه ابنُ رَزينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . والثَّانيةُ، لا يجوزُ . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ الفُصُولِ ﴾ . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال الزَّرْكَشِيُّ : المَنْعُ اخْتِيارُ جماعةٍ ؛ مِنهم ابنُ عَقِيلِ وغيرُه . وعنه ، يجوزُ بَيْعُ ثَوْبِ بِئَوْبَيْن ، وكِساءِ بكِساءَيْن يدًا بيَدٍ . وأَصْلُ ذلك الوَزْنُ ، ولم يُراعَ أَصْلُه . وقال القاضي في ( الجامِع ِ الصَّغِيرِ » ، و « التَّعْليقِ » : إنْ قُصِدَ وَزْنُه ؛ كالأسْطالِ ، والإِبْرَيسَم ، ونحوهما ، لم يَجُزِ التَّفاضُلُ ، وإنْ لم يُقْصَدْ وَزْنُه ؛ كالصُّوفِ ، والقُطْن ، ونحوهما ، جازَ التَّفَاضُلُ . وجزَم به في « التَّلْخيصِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو قولُ جماعةٍ ، وهو أَوْجَهُ . وقالَه في « الكافِي » ، في المَوْزونِ ، وقطَع به في المَنْسوجِ مِنَ القُطْنِ ،

<sup>(</sup>١) في : يـاب في الصَّرف ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٢/٢ ، ٢٢٣ .

كم أخرجه النسائي ، في : باب بيع الشعير بالشعير ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٤٣، ٢٤٣ . (٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩ .

والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ ، والمِلْحِ بالمِلْحِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعَيْنٍ ، فمَن زادَ أو ازْدَادَ فقد أَرْبَى . ورَوَى الأَثْرَمُ (') ، عن عَطاءِ بن يسارٍ ، أنَّ مُعَاوِيَةَ باعَ سِقَايَةً من ذَهَب أو وَرِقِ بأَكْثَرَ من وَزْنِها ، فقال أبو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ يَنْهَى عن مِثْلِ هذا ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلِ . ولأَنَّهُما تَسَاوِيَا فِي الوَرْنِ ، فلا يُوثِّرُ اخْتِلافُهما في القيمة ، كالجَيِّدِ بالرَّدِيءِ . فأمًا إنْ قال لصائِغٍ : اصْنَعْ لي خَاتَمًا وَزْنَه دِرْهَمٌ ، وأُعْطِيكَ مثلَ زِنَتِه ، وأُجْرَتَك دِرْهَمًا . فليس ذلك بَيْعَ دِرْهَم بدِرْهَمَ ، وأَعْطِيكَ مثلَ أَصْحابُنا : للصائِغِ أَخْدُ الدِّرْهَمَيْنِ . وقال أصحابُنا : للصائِغ أَخْدُ الدِّرْهَمَيْنِ ، والثَّانِي (') أُجْرَةً للمَائِغِ أَخْدُ الدِّرْهَمَيْنِ ، والثَّانِي (') أُجْرَةً له .

فصل : وكُلُّ ما حُرِّمَ فيه رِبَا الفَصْلِ ، حُرِّمَ فيه النَّساءُ ، بغَيْرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ . ﴿ عَيْنًا بعَيْنِ ۗ ﴾ . عَلِمْناهُ . ﴿ عَيْنًا بعَيْنِ ۗ ﴾ .

الإنصاف

والكَتَّانِ ، أَنَّه لا رِبًا فيه . قال في « الفُروعِ » : وعلى هذه المَسْأَلَة يُخرَّجُ بَيْعُ فَلْسِ بِفَلْسَيْن . وفيه رِوايَتان مَنْصُوصَتان . وأطْلَقهما في « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروعِ » ؛ إحْداهما ، لا يجوزُ التَّفاضُلُ . نصَّ عليه في رِوايَةِ جماعة . قدَّمه في « الحُاوِى الكَبِيرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، يجوزُ التَّفاضُلُ . فعلى هذه الرِّوايَة بالوَّانية ، يجوزُ التَّفاضُلُ . فعلى هذه الرِّوايَة به لو كانتُ نافِقَةً ، هل يجوزُ التَّفاضُلُ فيها ؟ على وَجْهَيْن . وأطْلَقهما في « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروع ِ » ؛ أحدُهما ، لا يجوزُ . جزَم به أبو الخَطَّابِ في « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروع ِ » ؛ أحدُهما ، لا يجوزُ . جزَم به أبو الخَطَّابِ في

<sup>(</sup>١) وأخرجه النسائى ، فى : باب بيع الذهب بالذهب ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٤٥/٧ . والإمام مالك ، فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ، من كتاب البيوع . الموطأ ٣٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في م: « الباق » .

المَنع وَلَا يُبَاعُ مَا أَصْلُهُ الكَيْلُ بشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ وَزْنًا ، وَلَا مَا أَصْلُهُ الْوَزْنُ

الشرح الكبير وقَوْلِه : ﴿ يَدًا بِيَدٍ ﴾ . ولأنَّ تَحْرِيمَ النَّسَاءِ آكَدُ ، ولذلك جَرَى في الجِنْسَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ ، فإذا حُرِّمَ التّفاضُلُ ، فالنّساءُ أُولَى بالتّحريم . ١٦٧٦ - مسألة : ﴿ وَلَا يُبَاعُ مَا أَصْلُهُ الكَيْلُ بِشَيءٍ مِن جِنْسِهُ وَزْنًا ، ولا ما أَصْلُه الوَزْنُ كَيْلًا ) لا خِلافَ بينَ أَهْلِ العِلْمِ في وجُوبِ المُماثَلَةِ

« خِلافِه الصَّغِيرِ » ، وقدَّمه في « الحاوِي الكَبِيرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يجوزُ . قال الزَّرْ كَشِيُّ : قال القاضي في ﴿ الجامِعِ الصَّغِيرِ ﴾ ، وابنُ عَقِيلٍ ، والشِّيرازِئ ، وصاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، وغيرُهم : سواءٌ كانت نافِقَةً أو كاسِدَةً ، بِيعَتْ بأعْيانِها ، أو بغيرِ أعْيانِها . وجزَم أبو الخَطَّابِ[ ٢/ ٩٠ ] في « خِلافِه الصَّغِيرِ » بأنَّها - مع نَفاقِها - لا تُباعُ بمِثْلِها إلَّا مُتَماثِلَةً ؛ مُعَلَّلًا بأنُّها أثْمانٌ . ثم حكَى الخِلافَ في مَعْمولِ الحديدِ ، قال : وتلَخُّصَ من ذلك في الفُلُوسِ النَّافِقَةِ ، هل تَجْرِي مجْرَى الأَثْمانِ ؟ فيَجْرِي الرِّبا فيها – إِنْ قُلْنا : العِلَّةُ فِ النَّقْدَيْنِ النَّمَنِيَّةُ مُطْلَقًا . وهو ظاهِرُ ما حكاه أبو الخَطَّابِ في « جامِعِه الصَّغِير » -أو لا يجرِي مجْراها ؛ نظرًا إلى أنَّ العِلَّةَ ما هو ثمَنَّ غالِبًا ، وذلك يخْتَصُّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ، وهو قوْلُ أبى الخَطَّابِ في ﴿ خِلافِهِ الكَبِيرِ ﴾ ؟ على قَوْلِين . وعلى الثَّاني ، لا يَجْرِي الرِّبا فيها ، إلَّا إذا اعْتبَرْنا أَصْلَها ، وقُلْنا : العِلَّةُ في النَّقْدَيْنِ الوَزْنُ ، كالكاسِدَةِ . انتهى كلامُ الزَّرْكَشِيِّ .

قوله : ولا يُباعُ ما أَصْلُه الكَيْلُ بشيءٍ مِن جِنْسِه وَزْنًا ، ولا ما أَصْلُه الوَزْنُ – أَىْ بشيءٍ مِن جِنْسِه - كَيْلًا . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفائقِ » : وقال شيْخُنا – يعْنِي به الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ : إنَّ بَيْعَ المَكِيلِ بجِنْسِه

في بَيْع ِ الأَمْوالِ التي يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فيها ، وأنَّ المُسَاوَاةَ (١) المَرْعِيَّةَ هي الشرح الكبير المُسَاوَاةُ في المَكِيلِ كَيْلًا وفي المَوْزُونِ وَزْنًا ، ومتى تَحَقَّقَتْ هذه المُسَاوَاةُ ، لم يَضُرُّ اخْتِلافُهُما فيما سِواها . وإنْ لم تُوجَدْ ، لم يَصِحُّ البَّيْعُ . وهذا قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ، وأَكْثَرَ أَهْلِ العِلْمِ . وقال مالِكُّ : يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ الْمَوْزُونَاتِ بِبَعْضِ جُزَافًا . وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْكُم : ﴿ الذَّهَبُ بالذُّهَب وَزْنًا بَوَزْنِ ، والفِضَّة بالفِضَّة وَزْنًا بَوَزْنِ ، والبُرُّ بالبُرِّ كَيْلًا بكَيْل ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ كَيْلًا بكَيْلِ » . رَواهُ الأَثْرَمُ<sup>(٢)</sup> عن عُبادَةَ ، ورَواهُ أَبو دَاوُدَ (°) . وَلَفْظُه (°) : « البُرُّ بالبُرُّ بالبُرُّ (°مُدْئُ بمُدْي °) ، والشَّعِيرُ بالشَّعِير مُدْئٌ بِمُدْيٍ ، والمِلْحُ بالمِلْحِ مُدْئٌ بِمُدْيٍ ، فَمَنْ زَادَ أُو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى » . فأَمَرَ بالمُسَاوَاةِ في المَوْزُونَاتِ المَذْكُورَةِ في الوَزْنِ ، كَمْ أَمَرَ بالمُسَاوَاةِ في المَكِيلَاتِ بالكَيْل ، وما عدا الذَّهَبُ والفِضَّةَ من المَوْزُونَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِما ، ولأَنَّه جنْسٌ يَجْرِي فيه الرِّبَا ، فلم يَجُزْ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضٍ جُزافًا ، كالمَكِيلِ ، ولأنَّ حقيقةَ [ ٢٩٥/٣ ] الفضل مُبْطِلَةٌ للبيع ِ ، ولا يُعْلَمُ عَدَمُ ذلك إِلَّا بِالوزنِ ، فَوَجَبَ ذلك ، كما في المَكِيلِ والأثمانِ . إذا

وَزْنًا ، شاعَ . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوَجُّهُ مِنجَوازِ بَيْع ِ حبِّ بدَقيقِه وسَويقِه ، ·

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق : ﴿ المواساة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهقي ، في : باب اعتبار التماثل فيما كان موزونًا على عهد النبي عُلِيَّةٍ ... ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٥/٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في م: (وفي لفظ ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « مدا بمد » . والمدى ، بضم المم وسكون الدال : مكيال يسع تسعة عشر صاعا .

الشرح الكبير ثَبَتَ هذا ، فإنّه لا يَجُوزُ بَيْعُ المَكِيلِ بالمَكِيلِ وَزْنًا ، ولا بَيْعُ المَوْزُونِ بالمَوْزُونِ كَيْلًا ؟ لأَنَّ التَّمَاثُلَ في الكَيْلِ مُشْتَرَطٌّ في المَكِيلِ ، وفي الوَزْنِ في المَوْزُونِ ، وقد عُدِمَتْ ، ولأنَّه مَتَى باعَ رَطْلًا من المَكِيل برَطْل ، حَصَلَ فِي الرَّطْلِ مِن الخَفِيفِ أكثرُ ممّا يَحْصُلُ مِن الثَّقِيلِ ، فَيَخْتَلِفَانِ في الكَيْلِ ، وإنْ لم يَعْلَم ِ الفَضْلَ ، لكنْ يَجْهَلُ التَّسَاوِي ، فلا يَصِحُّ ، كما لو باعَ بَعْضَه بَبَعْضٍ جُزَافًا . وكذلك إذا باعَ المَوْزُونَ بالمَوْزُونِ بالكَيْل ، لا يَتَحَقَّقُ التَّمَاثُلُ في الوَزْنِ ، فلم يَصِحُّ ، كما ذَكَرْنا في المَكِيلِ .

فصل : ولو باعَ بَعْضَه بَبَعْض جُزَافًا ، أو كان جُزَافًا من أحد الطَّرَفَيْنِ ، لم يَجُزْ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ ذلك لا يَجُوزُ إِذَا كَانَا مِن صِنْفٍ وَاحِدٍ ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ (') عن جابِرٍ ، قال : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ عن بَيْع ِ الصُّبْرَةِ من التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُها بالكَيْلِ المُسَمَّى من التَّمْرِ . وفي قولِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُم : ﴿ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا ۖ بَوَزْنٍ » . إلى تَمام ِ الحَدِيثِ ، دَلِيلٌ على أنّه لا يَجُوزُ بَيْعُه إِلَّا كذلك ، ولأنَّ التَّماثُلَ شَرْطٌ ، والجَهْلُ به يُبْطِلُ البَيْعَ بحَقِيقة (٢) التَّفَاضُلِ .

جَوازُ بَيْع ِ مَكيل وَزْنًا ، ومَوْزونٍ كَيْلًا . اخْتارَه شَيْخُنا .

<sup>(</sup>١) في : باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بالتمر ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٢/٣ ، ١١٦٣٠ . كما أخرجه النسائي ، في : باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٣٧/٧ .

<sup>(</sup>Y) في م: « لحقيقة ».

فَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ، جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ بَبَعْضِ كَيْلًا ، وَوَزْنًا ، اللَّهُ عَلَى وَجُزَافًا.

١٦٧٧ – مسألة ؛ قال : ﴿ فَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ، جَازَ بَيْعُ بَعْضِهُ الشَّرَّ الْكَبْرُ بَبَعْضٍ كَيْلًا ، وَوَزْنًا ، وجُزَافًا ) ما لا يُشْتَرَطُ فيه التَّماثُلُ ، كالجنْسَيْن ، وما لا ربًا فيه ، يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِه بَبَعْض كَيْلًا وَوَزْنًا وجُزَافًا . وهذا ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، وهو قولُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على أنَّ بَيْعَ الصُّبْرَةِ من الطَّعَام بالصُّبْرَةِ ، لا يُدْرَى كم كَيْلُ هذه ، ولا كم كَيْلُ هذه ، من صِنْفٍ واحِدٍ ، غيرُ جائِز ، ولا بَأْسَ به من صِنْفَيْنِ ؟ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِه عليه السّلامُ : ﴿ فَإِذَا اخْتَلَفَ الجنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُم ﴾(') . وذَهَبَ بعضُ أَصْحَابِنا إلى مَنْع ِ بَيْع ِ المَكِيلِ بالمَكِيلِ والمَوْزُونِ بالمَوْزُونِ جُزافًا . وقال أحمدُ ، في روايةِ محمّدِ بن الحَكَم :

قوله : فإنِ اخْتَلَفَ الجِنْسُ ، جازَ بَيْعُ بعضِه ببعض كَيْلًا ، ووَزْنًا ، وجُزافًا . الإنصاف شَمِلَ مَسْأَلتَيْنِ ؛ إحْداهما ، باعَ مَكِيلًا بمَوْزونٍ ، أو مَوْزونًا بمَكيلٍ . فهذا يجوزُ بَيْعُ بعْضِه بَبَعْضِ كَيْلًا ، ووَزْنًا ، وجُزافًا ، إذا اخْتلَفَ الجنْسُ ، قوْلًا واحِدًا ، ونصَّ عليه . لكِنَّ أحمدَ كَرِهَ المُجازَفَةَ في روايَةِ ابنِ الحَكَم . الثَّانيةُ ، باعَ مَكِيلًا بمَكيل ، أو مَوْزونًا بمَوْزونٍ ، واخْتَلَفَ الجنْسُ . فعُمومُ كلام المُصَنِّفِ هنا ، أنَّه يجوزُ . وهو قوْلُ أكثرِ الأصحابِ . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، و « المُنَوِّرِ » ،و « إِدْراكِ الغايَةِ » ،وغيرِهم .واخْتارَه ابنُ عَقِيلِ ،والمُصَنِّفُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٩.

الشرح الكبير أَكْرَهُ ذلك . قال ابنُ أبي مُوسَى : لا خَيْرَ فيما يُكَالُ بما يُكالُ جُزَافًا ، ولا فيما يُوزَنُ بما يُوزَنُ جُزَافًا ، اتَّفَقَتِ الأَجْنَاسُ أُو اخْتَلَفَتْ ، ولا بَأْسَ بِبَيْعِ ِ المَكِيل بالمَوْزُونِ جُزَافًا . وقال ذلك القاضِي ، والشّريفَ أبو جَعْفَرٍ ، قالوا: لأنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ نَهَى عَن بَيْعِ ِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُجَازَفَةً (١). وقِياسًا على الجنس الوَاحِدِ . ولَنا ، قولُ النَّبِيِّ عَلِيلًا : « فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئتُمْ يَدًا بِيَدٍ » . ولأنَّه يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فيه ، فجازَ جُزَافًا ، كَالمَكِيل بالمَوْزُونِ ، يُحَقِّقُه أَنّه إذا كان حَقِيقَةُ الفَضْل لا يَمْنَعُ ، فاحْتِمالُه أُوْلَى أَنْ لا يَمْنَعَ ، وحَدِيثُهم أراد به الجِنْسَ الواحِدَ ، ولهذا جاءَ في بَعْضِ أَلْفَاظِه : نَهَى أَنْ تُباعَ الصُّبْرَةُ لا يُعْلَمُ مَكِيلُها من التَّمْر بالصُّبْرَةِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُها من التَّمْرِ (٢) . ثم هو مَخْصُوصٌ بالمَكِيلِ بالمَوْزُونِ ، فَنَقِيسٌ عليه مَحَلَّ النِّزَاعِ . والقِيَاسُ لا يَصِحُّ ، لأَنَّ الجنسَ الواحِدَ يَجبُ التماثُلُ فيه ، فمُنِعَ من بَيْعِه مُجازَفَةً ؛ لفُواتِ المُماثَلَةِ المُشْتَرَطَةِ ، وفي الجِنْسَيْنِ لا يُشْتَرَطُ التّماثُلُ ، ولا يُمْنَعُ [ ٢٩٦/٣] حَقِيقَةُ التَّفاضُلِ ، فاحتماله أوْلَي.

الإنصاف والمَجْدُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيص » ، وابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » ، وغيرُهم . قال في « الفُروعِ ِ » : وهو أَظْهَرُ . وقدَّمه في « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الهدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْري » ، وغيرِهم . وعنه ، لا يجوزُ ذلك جُزافًا . اخْتارَه جماعةٌ مِنَ الأصحاب ؛ منهم أبو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١١/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عند النسائي من حديث جابر في صفحة ٢٤.

فصل: إذا قال: بِعْتُكَ هذه الصَّبْرَةَ بهذه الصَّبْرَةِ . وهما من جِنْسٍ واحِدٍ ، وقد عَلِمَا كَيْلَهُما وتَسَاوِيَهُما ، صَحَّ البَيْعُ ؛ لوُجُودِ التَّماثُلِ المُشْتَرَطِ . وإنْ قال : بِعْتُكَ هذه الصَّبْرَةَ مِثْلًا بِمِثْل ، فَكِيلَتَا ، المُشْتَرَطِ . وإنْ قال : بِعْتُكَ هذه الصَّبْرَةَ مِثْلًا بِمِثْل ، فَكِيلَتَا ، فَكَانَتَا سُواءً ، صَحَّ البَيْعُ ، ( وإلّا فلا . وإن باع صُبْرَةً بِصُبْرةٍ من غيرِ جنْسِها ، صَحَّ عندَ من يُجَوِّزُ بَيْعَ المَكِيلِ بالمَكِيلِ جُزَافًا . فإن قيل : بِعْتُكَ هذه الصَّبْرَةَ بهذه ، مِثْلًا بمِثْل . فَكِيلَتا فكانتا سَواءً ، صَحَّ البَيْعُ ، وإن زَادَت إحْدَاهُما ، فرَضِي صاحِبُ النَّاقِصَةِ بها مع نَقْصِها ، أو رَضِي صاحِبِه ، جاز ، وإن امْتَنَعَا( ) ، وأو رَضِي صاحِبِه ، جاز ، وإن امْتَنَعَا( ) ، فُسِخَ البَيْعُ بَيْنَهُما . ذَكَرَه القاضِي . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

بَكْرٍ ، وابنُ أَبِى مُوسى ، والقاضى فى « المُجَرَّدِ » ، و « الخِلافِ » ، والشَّرِيفُ الإنصاف أبو جَعْفَرٍ . قال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : وقيل : يَحْرُمُ . وهو أظهَرُ ، وأوْماً إليه أحمدُ . وجزَم به ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . قال ابنُ أبى مُوسى : لاَخَيْرَ فيما يُكالُ بما يُوزَنُ بما يُوزَنُ جُزافًا ، اتَّقَقَتِ الأَجْناسُ أو اخْتلَفَتْ . وقالَه القاضى ، وهو المَنْصُوصُ عن الإمام أحمدَ فى روايَةِ الحسنِ بنِ ثوابٍ وغيرِه . قال فى « الفُروعِ » : ونصُّه ، لا يجوزُ . قلت : هذا المذهبُ ؛ لأنَّه المنْصُوصُ عن أحمدَ . والأوَّلُ اخْتارَه كثيرٌ مِنَ الأصحابِ ، لكِنْ لم يُنقَلُ عن صاحبِ المُنشوصُ عن أحمدَ . والأوَّلُ اخْتارَه كثيرٌ مِنَ الأصحابِ ، لكِنْ لم يُنقَلُ عن صاحبِ المُنشوصُ عن أحمدَ . وأَطْلَقهما فى « المُنشقِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغُـرى » ، المُنشوسُ . و « الرِّعايَةِ الصُّغُـرى » ،

۱) زیادة من : ر ۱ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ امتنع ﴾ .

الله وَالْجِنْسُ: مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا ؛ كَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، والْمِلْحِ .

الشرح الكبير

النَّهُ اللهِ عَلَيْهُ الْفَضَةِ ، وَالْجِنْسُ : مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أَنْواعًا ؟ كَالذَّهَبِ ، والْفِضَةِ ، وَالْبرِ ، وَالشَّعِيرِ ، والتَّمْرِ ، والْمِلْحِ ) الجِنْسُ : الشَّامِلُ لأَشْياءَ مُخْتَلِفَة الشَّامِلُ لأَشْياءَ مُخْتَلِفَة الشَّامِلُ لأَشْياءَ مُخْتَلِفَة بأَنُواعِها . والنَّوْعُ : الشَّامِلُ لأَشْياءَ مُخْتَلِفَة بأَشْخَاصِها . وقد يكونُ النَّوْعُ جِنْسًا بالنَّسْبَةِ إلى ما تَحْتَه ، والجِنْسُ نَوْعًا بالنِّسْبَةِ إلى ما فَوْقَه . والمرادُ ههنا الجِنْسُ الأَخْصُ ، والنَّوْعُ الأَخْصُ . فكُلُّ النِّسْبَةِ إلى ما فَوْقَه . والمرادُ ههنا الجِنْسُ الأَخْصُ ، والنَّوْعُ الأَخْصُ . وأَنُواعِ التَّمْرِ ، وأَنُواعِ اللَّمْرِ ، وأَنُواعِ التَّمْرِ ، وأَنُواعِ التَّمْرِ ، وأَنُواعِ اللَّمْرِ ، وأَنُواعِ اللَّمْرِ عَلْكُ بَعْمَا وَلَا الْمُؤْمِ وَلَى اللَّمْرِ ، وأَنُواعُ ؛ لِما ذَكَرُ نا كَالَبُرْنِيِّ ، والمَعْقِلِيِّ (١ ) ، وغيرِهما . وكُلُّ شَيْئِينِ اتَّفَقَا في الجِنْسِ ، ثَبَتَ كالبَرْنِيِّ ، والمَعْقِلِيِّ (١ ) ، وغيرِهما . وكُلُّ شَيْئِينِ اتَّفَقَا في الجِنْسِ ، ثَبَتَ من مَنْ ول النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « التَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بمِثْل » (١) . الحَدِيثُ بتَمامِه . من قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « التَّمْرُ بالتَّمْرِ بالتَّمْرِ ، والبَّرِّ بالبُرِّ . ثم قال : « فإذَا فاعْبَرَ المُسَاوَاةَ في جنسِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ ، والبَّرِّ بالبُرِّ . ثم قال : « فإذَا فَاحْتَلَفَتْ هذه الْأَصْنَافُ (٢) فَيْعُوا كيفَ شِئْتُمْ » .

الإنصاف

قوله: والجِنْسُ ؛ ماله اسْمٌ خاصٌّ يَشْمَلُ أَنْواعًا ؛ كالذَّهَبِ ، والفِضَّةِ ، والبُرِّ ، والشَّعِيرِ ، والتَّمْرِ ، والمِلْحِ . نصَّ عليه . قال في « الطَّرِيقِ الأَقْرَبِ » : والأَبازِيرُ جُنْسٌ .

<sup>(</sup>١) المعقلي : نسبة إلى معقل بن يسار . انظر اللسان (ع ق ل ) .

۲) تقدم تخریجه فی صفحة ۹ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ق ، م : « الأجناس » .

فصل: واختَلَفَتِ الرِّوايَةُ في البُرِّ والشَّافِعِيِّ ، ' وإسحاق ' ) وأَصْحابِ جِنْسَانِ . وهو قوْلُ الثَّوْرِيِّ ، والشَّافِعِيِّ ، ' وإسحاق ' ) وأَصْحابِ الرَّأْيِ . وعنه ، أنّهما جنْسٌ واحِدٌ . يُرْوَى ذلك عن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ وعبدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ بنِ عبدِ يَغُوثَ ' ) والحَكَم ، وحَمّادٍ ، ومالِكِ ، واللَّيْثِ ؛ لِما رُوِى عن مَعْمَرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنّه أَرْسَلَ غُلامَه بصَاعِ قَمْحٍ ، فقال : بِعْهُ ، ثم اشْتَرِ به شَعِيرًا . فذَهَبَ الغُلامُ ، فأَحَذَ صَاعًا وزيَادَةَ بعض صاعٍ ، فلما جاءَ مَعْمَرًا أُخْبَرَهُ ، فقال له مَعْمَرٌ : لِمَ ضَاعًا وزيَادَةَ بعض صاعٍ ، فلما جاءَ مَعْمَرًا أُخْبَرَهُ ، فقال له مَعْمَرٌ : لِمَ فَعَلْتَ ذلك ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّه ، ولا تَأْخُذَنَّ إلَّا مِثْلًا بمِثْل ، وكان طعامُنا يَوْمَئِذِ نَهِي عن بَيْعِ الطّعامِ بالطّعامِ ، إلَّا مِثْلًا بمِثْل ، وكان طعامُنا يَوْمَئِذِ لَهَى عن بَيْعِ الطّعامِ بالطّعامِ ، إلَّا مِثْلًا بمِثْل ، وكان طعامُنا يَوْمَئِذِ مُمْ الشَّعِيرَ . قيل : فإنَّه ليس بمِثْلِه . قال : إنِّى أَخافُ أَنْ يُضارِعَ . أَخْرَجَه مُسْلِمٌ ' ) ، ولأَنَّ أَحَدَهما يُعْتَبَرُ بالشَّعِيرِ كيفَ شِئْتُم يَدًا بِيَدٍ » (فَا البَّرِ بالشَّعِيرِ كيفَ شِئْتُم يَدًا بِيدٍ » (فَا البَّرِ بالشَّعِيرِ ، والشَّعِيرُ كيفَ شِئْتُم يَدًا بِيدٍ » (فَا اللَّهُ باللَّهُ عِيرُ ، والشَّعِيرُ كيفَ شِئْتُم يَدًا بِيدٍ ، وأَمَّا لِفُطْ : « لا بَأْسَ بِبَيْعِ البُرِّ بالشَّعِيرِ ، والشَّعِيرُ كيفَ شِئْتُم يَدًا بِيدٍ ، وأمَّا لَفُطْ : « لا بَأْسَ بِبَيْعِ البُرِّ بالشَّعِيرِ ، والشَّعِيرُ أكثُوهما ' ) يَدُا بِيدٍ ، وأمَّا

تنبيه : صرَّح المُصَنِّفُ أنَّ البُرَّ والشَّعِيرَ جنْسان . وهو المذهبُ ، وعليه الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهرى المدنى ، ثقة من كبار التابعين . تهذيب التهذيب . ١٣٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائى ، فى : باب بيع البر بالبر ، وباب بيع الشعير بالشعير ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٤١/٧ ، ٢٤٢ . وابن ماجه ، فى : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٥٧/٢ ، ٧٥٨ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ بِالْبِرِ هُمَا ﴾ .

الشرح الكبير نَسِيئَةً فَلَا "(') وفي لَفْظٍ : ﴿ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذَهُ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كيف شِئْتُمْ ﴾(٢) . وهذا صَرِيحٌ ، لا يَجُوزُ تَرْكُه بغَيْر مُعارض مِثْلِه . وحَدِيثُ مَعْمَرٍ لاَبُدَّ فيه من إضمارِ الجِنْسِ ، بدَلِيلِ سائِرِ أَجْناسِ الطُّعامِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّه أَرَادَ الطُّعامَ المَعْهُودَ عِنْدَهم ، وهو [٢٩٦/٣] الشَّعِيرُ نَسِيئَةً ، فإنَّه قال في الخَبَر : وكان طَعَامُنَا يَوْمَعِذٍ الشَّعِيرَ . ثم لو كانَ عامًّا لُوَجَبَ تَقْدِيمُ الْحَاصِّ الصَّرِيحِ عليه ، وفِعْلُ مَعْمَرٍ وقَوْلُه لا يُعارَضُ به فِعْلُ (٢) النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ ، وقِياسُهم مَنْقُوضٌ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ .

١٦٧٩ - مسألة : ( وفُرُوعُ الأَجْنَاسُ أَجْنَاسٌ ؛ كَالأَدِقَّةِ ، والأُخْبَاز ، والأَدْهَانِ ) إذا كان المُشْتَرِكانِ في الاسْمِ الخاصِّ من جِنْسَيْنِ ، فهما جنْسَانِ ، كَالْأَدِقَّةِ ، والأُخْبَازِ ، والخُلُولِ ، والأَدْهَانِ ، وعَصِيرُ الأَشْياء المُخْتَلِفَةِ كُلُّها أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ باخْتِلافِ أُصُولِها. وحُكِيَ عن

الإنصاف الأصحاب . وعنه ، هما جنس واحد .

قوله : وفُرُوعُ الأَجْناسِ أَجْناسٌ ؛ كالأَدِقَّةِ ، والأُخبازِ ، والأَدْهانِ . وكذا الخُلُولُ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، أنَّ خَلَّ التَّمْرِ والعِنَبِ جِنْسٌ واحدٌ . ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : وفي الخُلُولِ وَجْهان . قال الزَّرْكَشِيُّ : وفي ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، الخُلُولُ كلُّها جِنْسٌ ، ولا

مُعَوَّلَ عليه . انتهى . قلتُ : يحْتَمِلُ أَنْ يكونَ الوَجْهُ الثَّاني ، الذي في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ضفحة ٩.

<sup>(</sup>٣) كذا هنا ، وفي المغنى ٨١/٦ : ﴿ قُولُ ﴾ .

أحمد ، أنَّ خَلَّ التَّمْرِ وَحَلَّ العِنبِ جِنْسٌ ، وحُكِى أيضًا عن مالِكٍ ؛ لأنَّ الاسْمَ الخاصَّ يَجْمَعُهما ، والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ؛ لأَنَّهُما من جِنْسَيْنِ ، مُخْتَلِفَيْنِ ، فكانا جِنْسَيْنِ ؛ كدَقِيقِ الجِنْطَةِ ، ودَقِيقِ الدُّحْنِ . وما ذُكِرَ للرِّوايةِ الأُخْرَى مَنْقُوضٌ بسائِرِ فرُوعِ الأُصُولِ التي ذَكَرْناها . فكُلُّ فَرْعٍ مَنْتُي على أَصْلِه ، فرَيْتُ الزَّيْتُونِ ، ورَيْتُ البُطْمِ (١) ، ورَيْتُ الفُجْلِ ، مَنْتَى على أَصْلِه ، فرَيْتُ الزَّيْتُونِ ، والشَّيْرَجُ ، والجَوْزِ ، واللَّوْزِ ، والبَرْرِ ، أَجْنَاسٌ . وعَسَلُ النَّحْلِ ، وعَسَلُ القَصَبِ ، جِنْسان . وتَمْرُ النَّحْلِ ، والبَّنَقْ بَ ، والبَّنْ فَلَمْ ، والبَّنْ فَلَا وَرَدِ والبَنْفُسِجِ ، والزَّنْبَقُ (٢) والياسَمِينِ ، وتَمْرُ اللَّهُ فِي جَنْسٌ واحِدٌ ، والزَّنْبَقُ (٢) والياسَمِينِ ، وقال أبو عَنِهُ واحِدٍ ، فهى جِنْسٌ واحِدٌ . وهذا الصَّحِيحُ من مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وله قولٌ آخِرُ : لا يَجْرِى الرِّبَا فيها ؛ لأَنَّها لا تُقْصَدُ للأَكْلِ . وقال أبو حَنِهَةَ : هي أَجْنَاسٌ ؛ لا خَتِلافِ مَقاصِدِها . ولَنا ، أَنَها كُلَّها وقال أبو حَنِهَةَ : هي أَجْنَاسٌ ؛ لا خَتِلافِ مَقاصِدِها . ولَنا ، أَنَها كُلَّها وقال أبو حَنِهَةَ : هي أَجْنَاسٌ ؛ لا خَتِلافِ مَقاصِدِها . ولَنا ، أَنَها كُلَّها وقال أبو حَنِهَة : هي أَجْنَاسٌ ؛ لا خَتِلافِ مَقاصِدِها . ولَنا ، أَنَها كُلَّها وقال أبو حَنِهَة : هي أَجْنَاسٌ ؛ لا غُرِير ، فنُسِبَتْ إليها ، فلم تَصِرُ أَجْنَاسً ،

« التَّلْخيصِ » ، مُوافِقًا للرِّوايَةِ . وخرَّج في « النِّهايَةِ » مِن هذه الرِّوايَةِ ، أنَّ الإنصاف الأَدْهانَ المائعَةَ جِنْسٌ .

فائدة : لا يصِحُّ بَيْعُ خَلِّ العِنَبِ بخَلِّ الزَّبِيبِ مُطْلَقًا . نصَّ عليه . وقال القاضى وغيرُه : لانْفِرادِ أَحَدِهما بالماءِ . قلتُ : فيُعانِي بها . واقْتَصرَ عليه الزَّرْكَشِيُّ .

<sup>(</sup>١) البطم : شجرة من الفصيلة الفستقية ، ثمرتها خشنة مفلطحة خضراء ، تحوى غلافا خشبيا بداخله ثمرة واحدة ، تؤكل ببلاد الشام .

<sup>(</sup>٢) في ق ، م : ( الزئبق ) .

المتنع وَاللَّحْمُ أَجْنَاسٌ باخْتِلَافِ أَصُولِهِ . وَعَنْهُ ، جنْسٌ وَاحِدٌ . وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ . وَعَنْهُ ، فِي اللَّحْمِ ، أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ ؛ لَحْمُ الْأَنْعَامِ ، وَلَحْمُ الْوَحْشِ ، وَلَحْمُ الطُّيْرِ ، وَلَحْمُ دَوَابِّ الْمَاءِ .

الشرح الكبير كما لو طُيِّبَ سائِرُ أَنْواعِ الأَجْنَاسِ. وقَوْلُهم: لا تُقْصَدُ للأَكْلِ. قلنا: هي صالِحَةٌ للأُكْلِ ، وإنَّما تُعَدُّ لما هو أَعْلَى منه ، فلا تَخْرُجُ عن كَوْنِها مَأْكُولَةً بِصَلاحِها لغَيْرِهِ . وقَوْلُهم : إنَّها أَجْنَاسٌ . لا يَصِحُّ ؛ لأنَّها من أَصْلِ وَاحِدٍ ، ويَشْمَلُها اسْمٌ وَاحِدٌ ، فَكَانَتْ جِنْسًا ، كَأَنْوَاعِ التَّمْرِ ، والجنْطَةِ .

فصل : وقد يكونُ الجِنْسُ الواحِدُ مُشْتَمِلًا على جِنْسَيْنِ ، كالتَّمْرِ يَشْتَمِلُ على النَّوَى وغَيْرِه ، وهما جِنْسَانِ ، واللَّبَنِ يَشْتَمِلُ على المَخِيض والزُّبُدِ ، وهما جِنْسَانِ ، فما دَاما مُتَّصِلَيْنِ اتَّصالَ الخِلْقَةِ فهما جِنْسٌ واحِدٌ ، فإذا مُيِّزَ أَحَدُهما مِن الآخرِ ، صارا جِنْسَيْنِ ، حُكْمُهُما حُكْمُ الجنْسَيْنِ الأصْلِيَّيْن .

• ١٦٨٠ - مسألة : ( واللَّحْمُ أَجْنَاسٌ باخْتِلافِ أَصُولِه . وكذلك اللَّبَنُ . وعنه ، جِنْسٌ واحِدٌ . وعنه ، في اللَّحْمِ ، أَنَّه أَرْبَعَةُ أَجْنَاسِ ؛ لَحْمُ الْأَنْعَامِ ، وَلَحْمُ الوَحْشِ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ دَوابِّ الماءِ ) اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أَحمدَ ، رَحِمَهُ الله ، في اللَّحْمِ ، فرُوِيَ عنه أنَّه جِنْسٌ واحِدٌ .

الإنصاف

قوله : واللَّجْمُ أَجْناسٌ باخْتِلافِ أَصُولِه . وهو المذهبُ ، وعليه الأكثرُ ؛ منهم أَبُو بَكْرٍ ، والقاضي في « تَعْلَيقِه » ، وأَبُو الحُسَيْنِ ، وأَبُو الخَطَّابِ في « خِلافِه » ،

وهذا الذى ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . وهو قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وأَحَدُ قَوْلَى الشّافِعِيِّ . وأَنْكُرَ القاضِي أبو يَعْلَى كُونَ هذه رِوايَةً عن أحمد ، وقال : الأَنْعَامُ والوَحْشُ والطَّيْرُ ودَوابُ المَاءِ أَجْنَاسٌ يَجُوزُ [٢٩٢٨٣] التَّفَاصُلُ فيها ، رِوايَةً والحِدةً ، وإنّما في اللَّحْمِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُما ، أَنّه أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ ، كَا وَاحِدةً ، وإنّما في اللَّحْمِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُما ، أَنّه أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ ، كَا وَاحِدةً ، وإنّما في اللَّحْمِ مِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُما ، أَنّه أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٌ ، كَا وَاحِدًا فيكُونُ عندَه ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ ، ورُوى عنه ، أنّه أَجْنَاسٌ باخْتِلافِ أَصُولِه . وهو قولُ أبى حَنِيفَةَ ، وأحَدُ قَوْلَى الشّافِعِيِّ . وهي أَصَحُّ ؛ لأَنّها أَصُولِه . وهو قولُ أبى حَنِيفَةَ ، وأحَدُ قَوْلَى الشّافِعِيِّ . وهي أَصَحُّ ؛ لأَنّها أَخْتِيارُ ابن عَقِيلٍ . وعنه في اللَّحْمِ ، أنّه أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ على ما ذَكَرْنَا . وهذا اخْتِيارُ ابن عَقِيلٍ . وعنه في اللَّحْمِ ، أنّه أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ على ما ذَكَرْنَا . وهذا اخْتِيارُ القَاضِي ، واحْتَجَّ بأَنَّ لَحْمَ هذه الحَيُواناتِ تَخْتَلِفُ المَنْفَعَةُ وهذا اخْتِيارُ القَاضِي ، واحْتَجَّ بأَنَّ لَحْمَ هذه الحَيُواناتِ تَخْتَلِفُ المَنْفَعَةُ اجْنَاسٍ ، والقَصْدُ إلى أَكْلِها ، فكانت أَجْنَاسً . قال شيخُنانَ : وهذا ضَعِيفٌ ؛ لأنَّ كُونَها أَجْنَاسً الا يُوجِبُ حَصْرَها في أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ ، ولا نظيرَ لهذا فيُقاسُ عليه . والصَّحِيحُ ، أنّه أَجْنَاسٌ باخْتِلافِ أَصُولِه . ووجُهُ

وابنُ عَقِيلٍ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « المُحَرَّرِ » ، الإنصاف و « الفُروعِ » ، و « الفَائقِ » ، وغيرِهم . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى « الفَائقِ » ، وغيرِهم . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى « تَذْكِرَتِه » . قال ابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . قال فى « تَجْرِيكِ العِنايَةِ » : اللَّحْمُ أَجْناسٌ باعْتِبارِ أُصولِه ، على الأَظْهَرِ . وعنه ، جِنْسٌ واحِدٌ . اختارَه الخِرَقِيُّ . وأَنْكَر القاضى كوْنَ هذه [ ٩٣/٢ ط ] الرِّوايَةِ عن أَحمدَ . وقدَّمه

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يحتمل أن ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في : المغنى ٦/٥٨ .

الشرح الكبير قُول الخِرَقِيِّ ، أنَّه اشْتَرَكَ في الاسم الواحِدِ حالَ حُدُوثِ الرِّبَا فيه ، فكان جِنْسًا واحِدًا ، كالطُّلْعِ . والصَّحِيحُ ، ما ذَكَرْنا . وما ذَكَرَه من الدَّلِيل مُنْتَقِضٌ بعَسَلِ النَّحْلِ وعَسَلِ القَصَبِ ، وغيرِ ذلك . فعَلى هذا ، لَحْمُ الإبل كُلُّه صِنْفٌ ، بَخَاتِيُّها وعِرابها ، والبَقَرُ عِرابُها وجَوامِيسُها صِنْفٌ ، والغَنَمُ ضَأَنُها ومَعْزُها جنْسٌ(١) . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَا صِنْفَيْن ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى سَمَّاهَا في الأَزْوَاجِ النَّمَانِيَةِ ، فقال : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَ ٰجِ مِّنَ ٱلضَّأَنِ آثْنَيْن وَمِنَ ٱلْمَعْزِ آثْنَيْن ﴾(٢) . فَفَرَّقَ بَيْنَهُما ، كَمَا فَرَّقَ بِينَ الإِبِل والبَقَرِ ، فقال : ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ﴾ (٣) . والوَحْشُ أَصْنَافٌ ؟ بَقَرُها صِنْفٌ ، وغَنَمُها صِنْفٌ ، وظِباؤُها صِنْفٌ ، وكُلُّ ما لَه اسْمٌ يخُصُّه فهو صِنْفٌ . والطَّيْرُ أَصْنَافٌ ، كُلُّ ما انْفَرَدَ باسْم وصِفَةٍ فهو صِنْفٌ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُباعَ لَحْمُ صِنْفٍ بِلَحْم صِنْفٍ آخَرَ ، مُتَفَاضِلًا ومُتَاثِلًا ، ويُبَاعُ بصِفَةٍ ( ) مُتَماثِلًا ، ومَنْ جَعَلَها صِنْفًا واحِدًا ، لم يُجِزْ بَيْعَ لَحْم بِلَحْم إِلَّا<sup>(٥)</sup> مُتَماثِلًا.

ف « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « إِدْراكِ الغايَةِ » ، و « نِهايَةِ ابن ِ رزين ».

<sup>(</sup>١)كذا في النسخ ، وقد جاء قبلها في نسخة ق : ﴿ صنف ﴿ مضروبًا عليها . وفي المغنى ٥/٦ : ﴿ صنف ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٤٤.

 <sup>(</sup>٤) في ق ، ر ۱ : ( نصفه ) . وغير منقوطة في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

فصل: وفي اللَّبَنِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْداهُما ، هو جِنْسٌ واحِدٌ ؛ لما ذَكَرْنا في اللَّحْمِ . والثانِيَةُ ، هو أَجْنَاسٌ باخْتِلَافِ أَصُولِه ، كاللَّحْمِ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وقال مالِكُ : لَبَنُ الأَنْعَامِ كُلِّها جِنْسٌ واحِدٌ . وقال ابنُ عَقِيل : لَبَنُ البَّقْرِ الأَهْلِيَّةِ والوَحْشِيَّةِ جِنْسٌ واحِدٌ على الرِّوَايَاتِ كُلِّها ؟ كُنْ البَقرِ يَشْمَلُهُمَا () . ولا يَصِحُ ؛ لأَنَّ لَحْمَهما جِنْسانِ ، فكان لَبُهما جِنْسيْنِ ، كالإبلِ والبَقرِ . ويَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ بغَيْرِ جِنْسِه مُتَفاضِلًا ، لَبُنُهما جِنْسيْنِ ، كالإبلِ والبَقرِ . ويَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ بغَيْرِ جِنْسِه مُتَفاضِلًا ،

الإنصاف

قوله: وكذلك اللّبَنُ. يعْنِي ، أنَّ فيه رِوايتَيْن ؛ هل هو أَجْنَاسٌ باخْتِلافِ أَصُولِه - وهو المذهبُ ، كاللَّحْمِ - أو جِنْسٌ واحدٌ كاللَّحْمِ ؟ سواءٌ ، خِلافًا ومذهبًا . وقال ابنُ عَقِيل : لَبَنُ البَقْرِ الأَهْلِيَّةِ ، والوَحْشِيَّةِ ، جِنْسٌ واحدٌ ، على الرِّواياتِ كلِّها ؛ لأنَّ اسْمَ البَقَرِ يشْمَلُها . ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ خُ . وعنه ، فى اللَّبنِ ، أنَّه أربَعة أَجْنَاسِ أَيضًا ، كاللَّحْمِ . ذكرَها فى « المُذْهَبِ » ، و « اللَّبنِ ، أنَّه أربَعة أَجْناسِ ؛ لَحْمُ الأَنْعامِ ، ولَحْمُ الوَحْشِ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ اللَّحْمِ ، أَنَّه أربعة أَجْناسِ ؛ لَحْمُ الأَنْعامِ ، ولَحْمُ الوَحْشِ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ اللَّحْمِ . أَنَّه أربعة أَجْناسِ ؛ لَحْمُ الأَنْعامِ ، ولَحْمُ الوَحْشِ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ المُصَنِّفُ الْعَلِيقِ » ، و « المُلتَقْعِ » ، و « المُديقِ » ، و « المُدَوقِيِّ عليه . وضعَف المُصَنِّفُ الْخَيْرِ والتَّبْه » ، و « المُلقَفِي » ، و « المُلتَقِ » ، و « المُديقِ » ، و « المُديق » ، و « المُديق عن أحمد ، أنَّ ولا المُنْعَلِ والسَّمَكِ جِنْسان . انتهى . وعنه ، فى اللَّحْمِ ، أَنَّه ثلاثة أَجْناسٍ ؛ لَحْمُ الأَنْعامِ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ والسَّمَكِ جِنْسان . انتهى . وعنه ، فى اللَّحْمِ ، أَنَّه ثلاثة أَجْناسٍ ؛ لَحْمُ المُنْعامِ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ دَوابٌ الماءٍ . قلتُ : وهو ضعِيفٌ ؛ فإنَّ لَحْمُ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ دَوابٌ المَاءِ . قلتُ : وهو ضعِيفٌ ؛ فإنَّ لَحْمَ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ، ولَحْمُ دَوابٌ المَاءِ . قلتُ : وهو ضعِيفٌ ؛ فإنَّ لَحْمَ

<sup>(</sup>۱) في ر ۱ ، م : « يشملها » .

الشرح الكبر وكيف شاءً ، يَدًا بِيَدٍ ، وبجنْسِه مُتَاثِلًا كَيْلًا ، ولا فرقَ بين أَنْ يَكُونَا حَلِيبَيْنِ أُو حَامِضَيْنِ ، أُو أَحَدُهُمَا حَلِيبًا وِالْآخَرُ حَامِضًا ؛ لأَنَّ تَغَيُّرَ الصِّفَةِ لاَيَمْنَعُ جُوازَ البَيْعِ ِ ، كَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ . وَإِنْ شِيبَ أَحَدُهُمَا بَمَاءِ أَو غيرِه ، لم يَجُزْ بَيْعُه بِخَالِص ولا بِمَشُوبٍ مِن جِنْسِه ، وسَنَذْكُرُ ذلك .

١٦٨١ – مسألة : ﴿ وَاللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالكَّبِدُ أَجْنَاسٌ ﴾ اللَّحْمُ والشُّحْمُ جنْسَانِ ، والكَبدُ جنْسٌ (١) ، [٢٩٧/٣] والطِّحَالُ جنْسٌ (١) ، والقَلْبُ جنْسٌ ، والمُخُّ جنْسٌ . ويَجُوزُ بَيْعُ جنْسٍ بِجنْسٍ آخرَ مُتَفاضِلًا .

الإنصاف الوَحْشِ على هذه الرِّوايَةِ لم يُذْكُرُ له حُكْمٌ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لَحْمُ الغَنَم جِنْسٌ واحدٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ . وقيل : جنسان ؛ ضَأَنَّ ومَعْزٌ ؛ لتَفْريقِه سُبْحانَه وتعالَى بينَهما . وهو احْتِمالٌ ذَكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. الثانيةُ، الشُّحومُ، والأَكْبِدَةُ، والأَطْحِلَةُ ، والرِّئاتُ ، والجُلودُ ، والأَصْوافُ ، والعِظامُ ، والرُّءوسُ ، والأكارِعُ ، وَنحُو ذلك ممَّا اشْتمَلَ عليه اللَّحْمُ ، يَجْرِي فيهنَّ مِنَ الخِلافِ ما يجْرِي في اللَّحْمِ ؛ هل ذلك جِنْسٌ أو أجْناسٌ ، أو أَرْبَعَةٌ أو ثلاثةٌ ؟ قالَه الزَّرْكَشِيُّ ، والسَّامَرِّئُ ، وغيرُهما .

قوله : واللَّحْمُ ، والشَّحْمُ ، والكَبدُ أَجْنَاسٌ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهما . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرِهما . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما :

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ . وفي المغنى ٨٦/٦ : ٥ صنف ٥ .

وقال القاضِي : لا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمَ بِالشُّحْمَ . وكَرهَ مَالِكٌ ذلك ، إلَّا أَنْ يَتَمَاثَلًا . وظاهِرُ المَذْهَبِ إِباحَةُ البَيْع ِ فيهما مُتَماثِلًا ومُتَفَاضِلًا . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّهُما جنْسَانِ ، فجازَ التَّفَاضُلُ فيهما ، كَالذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ . فَإِنْ مُنِعَ منه لكَوْنِ اللَّحْمِ لا يَخْلُو من شَحْمٍ ، لم

هذا ظاهِرُ المذهب . وقال القاضي ، وصاحِبُ « عُيُونِ المَسائل » : لا يجوزُ بَيْعُ الإنصاف اللُّحْمِ بِالشُّحْمِ . قال الزُّرْكَشِيُّ : ولا أُعلَمُ له وَجْهًا . قال في ﴿ عُيُونِ المَسائلِ . ﴾ : لا يَنْفَكُّ عنه ؛ ولهذا لو حلَفَ لا يأْكُلُ لَحْمًا ، فأكلَ شَحْمًا ، حَنِثَ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : فإنْ منَع القاضي منه -لكَوْنِ اللَّحْمِ لا يخْلُوعن شَحْمِ - لم يصِحَّ ؛ لأنَّ الشَّحْمَ لا يظْهَرُ ، وإنْ كان فيه شيءٌ ، فهو غيرُ مَقْصودٍ ، فلا يمنَعُ البَيْعَ ، ولو منَع لذلك ، لم يَجُزْ بَيْعُ لَحْم بِلَحْم ؛ لاشْتِمال كلِّ واحدٍ منهما على ما ليس مِن جِنْسِه ، ثم لا يصِحُّ هذا عندَ القاضي ؛ لأنَّ السَّمِينَ الذي يكونُ مع اللُّحْمِ عندَه لَحْمٌ ، فلا يَتصَوَّرُون اشْتِمالَ اللَّحْمِ على الشَّحْمِ . انتهيا .

> فوائد ؛ منها ، القُلوبُ ، والرُّءوسُ ، والأطْحِلَةُ ، والرِّئاتُ ، والجُلودُ ، والأَصْوافُ ، والعِظامُ ، والأَكارِعُ ، كاللَّحْم ، والشَّحْم ، والكَبدِ . يعْنِي ، كلُّ واحد مِن ذلكِ جنْسٌ غيرُ اللَّحْم . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . وقيل : الرُّعوسُ مِن جِنْسِ اللُّحْمِ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وقيل : لا . ومنها ، الأَّلْيَةُ ، والشُّحْمُ جِنْسان . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه القاضي وغيرُه . قال الزُّرْكَشِيُّ : هو المَشْهورُ عندَ الأصحاب . وجزَم به في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقيل : هما جِنْسٌ واحدٌ . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « النَّظْمِ » .

الشرح الكبير يَصِحُّ ؛ لأنَّ الشُّحْمَ لا يَظْهَرُ ، وإنْ كان فيه شيءٌ فهو غيرُ مَقْصُودٍ ، فلا يَمْنَعُ البَيْعَ ، ولو مَنَعَ لِذَلك ، لم يَجُزْ بَيْعُ لَحْم بِلَحْم ِ الأَسْتِمالِ كُلِّ واحِدٍ منهما على ما ليس من جِنْسِه . ثم لا يَصِحُ هذا عند القاضِي ؟ لأنَّ السَّمِينَ الذي يكونُ مع اللَّحْمِ عنده لَحْمٌ ، فلا يُتَصَوَّرُ اشْتِمَالُ اللَّحْمِ عَلَى الشَّحْمِ. وذَكَرَ القَاضِي ، أنَّ الأبْيَضَ الذي (١) ظَاهِرَ اللَّحْمِ الأحْمَرِ ، هو والأَحْمَرُ جنْسٌ واحِدٌ ، وأَنَّ الأَلْيَةَ والشُّحْمَ جنْسَانِ . وظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، أَنَّ كُلُّ ما هو أَبْيَضُ في الحَيَوانِ ، يَذُوبُ بالإِذَابَةِ ، ويَصِيرُ دُهْنَا ،

الإنصاف وقدُّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، وقال : ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، أَنَّ كلُّ ما هو أبْيَضُ في الحَيوانِ يذُوبُ بالإذابَةِ ويَصِيرُ دُهْنًا ، فهو جنْسٌ واحدٌ . قال : وهو الصَّحيحُ . وأطْلَقهما في « الفُروعِ ِ » . ومنها ، اللَّحْمُ الأَبْيَضُ ؟ كَسَمِينِ الظُّهْرِ والجَنْبَيْنِ ، ونحوه ، هو واللَّحْمُ الأحْمَرُ الخالِصُ ، جنْسٌ واحدٌ . قَالَهُ القَاضِي ، وابنُ البَّنَّا ، وغيرُهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : جنْسٌ واحدٌ على الأَشْهَر . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . وقدَّمه ف « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقال المُصَنِّفُ : ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، أَنَّهما جنْسان . ومنها ، حكَى ابنُ البَّنَّا ، وابنُ الجَوْزِئِّ ، في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، في جَوازِ بَيْع ِ اللِّبَأُ بِاللَّبِن ِ وَجْهَيْن . وخصُّهما القاضي بما إذا مَسَّتِ النَّارُ أَحدَهما ، ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِخُ . وعندَهما ، مع صاحِب « المُسْتَوْعِبِ » ، أنَّهما جِنْسٌ واحدٌ ، يجوزُ بَيْعُ أَحَدِهما بالآخَرِ مُماثِلًا ، ولا يجوزُ مُتَفَاضِلًا ، ولا يجوزُ إِنْ مسَّتِ النَّارُ أحدَهُمَا . وجزَم به في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وحمَل صاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » وَجْهَ مَنْع ِ ابن ِ البَنَّا على ما إذا مسَّتِ النَّارُ أحدَهما .

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( في ) .

. . . . . . . . . . . . . . . المقنع

الشرح الكبير

فهو جِنْسٌ واحِدٌ . قال شَيْخُنا (١) : وهو الصَّحِيحُ إِنْ شاءَ اللهُ تَعالَى ؟ لقَوْلِه سبحانه: ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ (٢) . فاسْتَثْنَى ما حَمَلَتِ الظُّهُورُ من الشَّحْمِ ، ولأَنَّه يُشْبِهُ الشَّحْمَ في لَوْنِه وذَوْبِه ومَقْصِدِه ، فكان شَحْمًا ، كالذي في البَطْنِ .

الإنصاف

[ ۲٤/٢ و ] وجزم فی ( الرِّعايَةِ الكُبْرَی ) بعدَمِ الجَوازِ . ومنها ، لا يجوزُ بَيْعُ الرُّبُدِ بالسَّمْنِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه فی ( المُغنِی ) ، و ( الشَّرْحِ ) ، و وَنَصَراه . وقدَّمه فی ( الرِّعايَةِ الكُبْرَی ) ، و ( شَرْحِ ابنِ رَزِينِ ) ، و جزم به فی ( الكافِی ) . وقيل : يجوزُ . اختارَه القاضی ، ورَدَّه المُصَنَّفُ . قال فی المُحرَّرِ ) : وعندِی ، أنَّه جائزٌ . واقتصرَ علیه ، وصحَّحه فی ( النَّظْمِ ) . وأَطْلَقهما فی ( الفُروعِ ) ، و ( المُسْتُوعِبِ ) . وقال : ذكرَهما ابنُ عَقِيل . وذكرَهما ابنُ عَقِيل . والسَّمْنِ بالمَخِيضِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ( الفُروعِ ) : يجُوزان به فی ظاهِرِ المذهبِ ، مُتَماثِلًا ومُتفاضِلًا ( السَّمْنِ بالمَخِيضِ . وقال : نصَّ عليه فی الزُّبْدِ ، وجزم به فی وجزم به فی ( النَّطْمِ ) ، فی بَیْعِ السَّمْنِ بالمَخِيضِ . وقبل : لا يجوزُ . ومنها ، لا يجوزُ بَیْعُ اللَّبْنِ ، ولا بالسَّمْنِ بالمَخِيضِ . وقبل : لا يجوزُ . ومنها ، لا يجوزُ بَیْعُ اللَّبْنِ ، واللَّبْنِ ، كاللَّبَأُ ونحوه ، وسواء لللَّبْنِ بالزَّبْدِ ، ولا بالسَّمْنِ ، ولا بشيءٍ مِن فُروعِ اللَّبْنِ ، كاللَّبَأُ ونحوه ، وسواءً كان فيه شيءً مِن غيرِه أَوْ لا . قدَّمه فی ( المُغنِی ) ، و ( النَّشْمِ ) ، وعنه ، يجوزُ بَیْعُ خالِهُ الرَّعايَةِ الكُبْرَی ) ، و ( النَّشْمِ ) ، وعنه ، يجوزُ بَیْعُ ظاهِرُ المذهبِ . وقدَّمه فی ( الرِّعايَةِ الكُبْرَی ) ، و ( النَّشْمِ ) ، وعنه ، يجوزُ بَیْعُ ظاهِرُ المذهبِ . وقدَّمه فی ( الرِّعايَةِ الكُبْرَی ) ، و ( النَّشْمِ ) . وعنه ، يجوزُ بَیْعُ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، وفي ط بياض بمقدارها .

المنع وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْم بِحَيَوانٍ مِنْ جِنْسِهِ . وَفِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَجْهَانِ.

الشرح الكبير ﴿ ١٦٨٢ - مسألة : ﴿ وَلا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْم ِ بِحَيُوانٍ مِن جِنْسِه . وَفي يَيْعِه بغير جنْسِه وَجْهانِ ) لا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ أَنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بَحَيُوانٍ مَن جَنْسِه . وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ ، وقَوْلُ الفُقَهاءِ السَّبْعَةِ . وحُكِي عن مالِكِ ، أنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوانٍ مُعَدِّ للَّحْمِ ، وَيَجُوزُ بِغَيْرِه . وقال أبو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا ؛ لأنَّه بْآَعَ مالَ الرِّبَا بما لا

الإنصاف اللَّبَن بالزُّبْدِ ، إذا كان الزُّبْدُ المُنْفَرِدُ أَكْثَرَ مِنَ الزُّبْدِ الذي في اللَّبَنِ . وهذا يقْتَضِي جوازَ بْنْيِعِه مُتَفاضِلًا ، ومَنْعَ جَوازِه مُتَماثِلًا . قال القاضي : وهذه الرِّوايَةُ لا تَخْرُجُ عن ِ المذهبِ . قلت : هذه الرِّوايةُ شَبِيهةٌ بالرِّوايةِ الثَّانيةِ التي (١) في مُدِّ عَجْوَةٍ ، على ما يأتِي قريبًا . وقد صرَّح بذلك في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ . والحُكْمُ في السَّمْنِ كالحُكْمِ فِ الزُّبْدِ . وقدَّم في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، أنَّه لا يجوزُ بَيْعُه بسَمْنٍ ، وإنْ جوَّزْناه بزُبْدٍ . ومنها ، لايجوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ بالمَخِيضِ . نصَّ عليه ، ويتَخَرَّجُ الجَوازُ مِنَ التي قبلَها . قلتُ : صرَّح في « المُذْهَب » بها مثْلَها ، وحكَى الخِلافَ في الكُلِّ . ومنها ، قال ف ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ : لا يجوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ ، سواءً كان رائبًا أو حَلِيبًا ، بلبَن ِ جامِلٍ ، أو مَصْلِ ، أو جُبْنِ ، أو أُقِطِ . وجزَم به في « المُذْهَبِ » ، وجزَم به في « النَّظْمِ » ، في غير المَصْل .

قوله : ولا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْم بحَيَوانٍ مِن جِنْسِه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : لا يخْتَلِفُ المذهبُ في ذلك . وقال الشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ( الذي ) .

الشرح الكبير

رِبًا فيهِ ، أَشْبَهَ بَيْعَ الْحَيُوانِ بِالدَّرَاهِمِ ، أَو بِلَحْمِ مِن غيرِ جِنْسِه . ولَنا ، ما رَوَى مالِكُ() ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلِهِ نَهَى عن بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيُوانِ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : هذا أَحْسَنُ السَانِيدِهِ . ورُوِى () أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلِهِ نَهَى أَنْ يُباعَ حَى بَمَيِّتٍ . ذَكَرَه الإِمامُ أَسَانِيدِهِ . ورَوَى ابنُ عَبّاسٍ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ ، فجاءَ رَجُلِّ بعَنَاقٍ ، أَحمدُ () . ورَوَى ابنُ عَبّاسٍ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ ، فجاءَ رَجُلِّ بعَنَاقٍ ، فقال : أَعْطُونِي جُزْءًا بهذا العَناقِ . قال أَبو بَكْرٍ : لا يَصْلُحُ هذا () . قال الشّافِعِي : لا أَعْلَمُ مُخَالِفًا لا بِي بَكْرٍ في ذلك . وقال أبو الزِّنادِ : كُلُّ مَنْ الشّافِعِي : لا أَعْلَمُ مُخَالِفًا لا بِي بَكْرٍ في ذلك . وقال أبو الزِّنادِ : كُلُّ مَنْ أَدْرَكُتُ يَنْهَى عن بَيْعِ اللّهُ مِ بالحَيُوانِ . ولأَنَّ اللَّحْمَ نَوْعٌ فيه الرِّبَا بِيعِ الشّمْسِمِ بالشَّيْرَجِ ، وبهذا فارَقَ بأَصْلِهِ الذي فيه منه ، فلم يَجُونُ ، كَبَيْعِ السِّمْسِمِ بالشَّيْرَجِ ، وبهذا فارَقَ ما قاسُوا عليه . فأمّا بَيْعُه بحَيُوانٍ من غيرِ جِنْسِه ، فظاهِرُ كلام أَحمد ما قاسُوا عليه . فأمّا بَيْعُه بحَيُوانٍ من غيرِ جِنْسِه ، فظاهِرُ كلام أَحمد وارَقَ والخِرَقِيِّ أَنَّه لا يَجُوزُ ؛ لِماذَكُرْ نامن الأَحَادِيثِ . واخْتَارَ القاضِى جَوازَهُ . والخِرَقِيِّ أَنَّه لا يَجُوزُ ؛ لِماذَكُرْ نامن الأَحَادِيثِ . واخْتَارَ القاضِى جَوازَهُ .

الإنصاف

تَقِيُّ الدِّينِ : يَحْرُمُ إِذَا كَانَ الحَيْوَانُ لَمَقْصُودِ اللَّحْمِ ، وإلَّا فلا .

قوله: وفى بَيْعِه بغيرِ جِنْسِه وَجْهان . وأَطْلَقهما فى « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « المُحْرَرِ » ، و « الشَّرْح ، » ، و « النَّطْمِ » ،

<sup>(</sup>١) فى : باب بيع الحيوان باللحم ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : ١ ورد ١ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه البهقى ، في : باب بيع اللحم بالحيوان ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٢٩٧/٥ . وأعله ابن حزم بالإرسال . المحلي ٥٩٠/٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه البيهقي في الموضع السابق .

الشرح الكبير وللشَّافِعِيِّ فيه قَوْلَانِ . واحْتَجَّ مَنْ أَجازَهُ بأنَّ مالَ الرَّبَا بيعَ بغَيْر أَصْلِه ولا جِنْسِه ، فجازَ ، كما لو باعَهُ بالأَثْمانِ . والظَّاهِرُ أَنَّ الاخْتِلافَ مَبْنِيٌّ على الاخْتِلافِ فِي اللَّحْمِ ، فإنْ قُلْنا بأنَّه جنْسٌ واحِدٌ ، لم يَجُزْ . وإنْ قُلْنا : إِنَّهُ أَجْنَاسٌ . جازَ بَيْعُه بغَيْرٍ جِنْسِه ؛ لما ذَكَرْنا . فإنَّ باعَه [٢٩٨/٣]

الإنصاف و « الفُروع ِ » ، و « الفائق ِ » ، وغيرهم ؛ أحدُهما ، لا يجوزُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو ظاهِرُ كلامِ أَحمدَ ، والخِرَقِيِّ ، وأبي بَكْر ، وابن أبي مُوسى ، والقاضي في « تَعْلَيْقِه » ، و « جامِعِه الصَّغِيرِ » ، وأبي الخطَّابِ في « خِلافِه الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . انتهى . وصحَّحَه في « التَّصْحيحِ ِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الْحَاوِيَيْنِ ﴾ . واختارَه ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . والوَجْهُ الثَّاني ، يجوزُ . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: اخْتارَه القاضي. وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ نِهايَةِ ابنِ رَزِينِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ ﴾ . وصحَّحه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وشيْخُنا في « تَصْحيحِ المُحَرَّر » . وهو المذهب . وقال الزَّرْكَشِيُّ : وبعضُ الأصحابِ(١) المُتَأَخِّرين بنَى القَوْلَيْن على الخِلافِ في اللَّحْمِ ؛ هل هو جِنْسٌ أو أَجْناسٌ ؟ وصرَّح أبو الخَطَّابِ أنَّهما على القَوْلِ بأنَّه أَجْناسٌ . قال الزُّرْكَشِيُّ : وهو الصُّوابُ . انتهى . قلتُ : قال في « الكافِي » : وإنْ باعَ اللَّحْمَ بحَيوانٍ مأْكُولِ غيرِ أَصْلِه – وقُلْنا : هما أَصْلٌ واحدٌ – لم يَجُزْ ، وإلَّا جازَ . وقال ف « المُغْنِي »(٢) : احْتَجَّ مَن منَعَه ، بعُموم الأُخبار ، وبأنَّ اللَّحْمَ كلَّه جنسٌ واحدٌ . ومَن أجازَه قال : مَالُ الرِّبا بِيعَ بغيرِ أَصْلِه ولا جِنْسِه ، فجازَ ، كما لو باعَه بالأَثْمَانِ . وقال في ﴿ إِدْراكِ الغَايَةِ ﴾ : وعنه ، اللَّحْمُ أَجْناسٌ باخْتِلافِ أُصولِه ،

<sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى ٦/ ٩١ .

بَحَيَوانٍ غيرِ مَأْكُولٍ ، جازَ في ظاهِرِ قَوْلِ أَصْحابِنَا . وهو قَوْلُ عامَّةِ الشرح الكبير الفُقَهاء .

فلا يصِحُّ بَيْعُه بَحَيوانٍ مِن جِنْسِه ، وفي غيرِه وَجْهٌ . فَبَنَى الْخِلافَ على القَوْلِ بأنَّ الإنص اللَّحْمَ أَجْناسٌ . وقال الشَّارِحُ : والظَّاهِرُ أَنَّ الاخْتِلافَ مَبْنِيٌّ على الاخْتِلافِ في اللَّحْمِ ؛ فإنْ قُلْنا : إِنَّه جِنْسٌ واحدٌ ، لم يَجُزْ . وإنْ قُلْنا : أَجْناسٌ ، جازَ بَيْعُه بغيرِ جنْسِه .

فوائد ؛ الأُولَى ، يجوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بحَيوانٍ غيرِ مأْكُولٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفائقِ » : جازَ في أصحِّ الوَجْهَيْن . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : جازَ في ظاهِرٍ قُوْلِ أَصحابِنا . وكأنُّهما لم يطَّلِعَا على نَقْلٍ فيه خاصٌّ . قال أبو الخَطَّابِ: ولا رِوايَةَ فيه ، فيَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . وصرَّح بالجَوازِ ، القاضي في « التَّعْليقِ » ، وأبو الخَطَّابِ في « خِلافِه الصَّغِيرِ » ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ . وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ في « الفُصُولِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وهو ظاهِرُ كلام ِ الشُّريفِ أبي جَعْفَر ، والقاضي في « الجامِع ِ الصَّغِيرِ » . وقيل : هو كالمأْكُولِ . جزَم به ابنُ عَقِيلٍ [ ٩٤/٢ ظ] في « التَّذْكِرَةِ » . وأَطْلَقَ وَجْهَيْن في « المُسْتَوْعِب » . الثَّانيةُ ، يجوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بمِثْلِه بشَرْطِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال الزَّرْكَشِيُّ : ذَهَب جُمْهُورُ الأصحاب إلى الجَوازِ . واخْتارَه القاضي ، وأبو الخَطَّابِ ، وغيرُهما . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « النَّظْمِ » ، وغيرِهم . وعنه ، لا يجوزُ إذا كان رَطْبًا . اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وأبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . ويأتِي قريبًا بَيْعُ رَطْبَةٍ برطْبَةٍ ، وهو شامِلٌ لهذه المَسْأَلَةِ . فعلى المذهب ، يُشْتَرَطُ نَزْعُ عَظْمِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قال

الشرح الكبير

١٦٨٣ - مسألة : ( ولا يَجُوزُ بَيْعُ حَبِّ بدَقِيقِه ولا بسَويقِه ، في أَصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ ) لا يَجُوزُ بَيْعُ الحَبِّ بالدَّقِيقِ ، في الصَّحِيح من المَذْهَبِ . وهو قَوْلُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، والحَسَن ، والحَكَم ، وحَمَّادٍ ، وَمَكْحُولٍ ، والثَّوْرِئِّ ، وأبى حَنِيفَةَ . وهو المَشْهُورُ عن الشَّافِعِيِّ . وعن أحمدَ ، أنَّه جائِزٌ . وبه قال رَبِيعَةُ ، ومالِكٌ . وحُكِيَ عن النَّخَعِيِّ ، وقَتَادَةَ ، وابن شُبْرُمَةَ ، وإسْحاقَ ، وأبي ثَوْرٍ ؛ لأنَّ الدَّقِيقَ نَفْسُ الحِنْطَةِ ، وإنَّما تَكَسَّرَتْ أَجْزاؤُها ، فجازَ بَيْعُ بَعْضِها بِبَعْض ، كالحِنْطَةِ المُكَسَّرَةِ بالصِّحاحِ . فعلى هذا ، إنَّما يُباعُ الحَبُّ بالدَّقِيقِ(١) وَزْنًا ؛ لأَنَّ

الإنصاف الزَّرْكَشِيُّ : اشْترَطَ القاضي والأكْثَرُون في بَيْع ِ اللَّحْم بمِثْلِه نَزْعَ العَظْم . قال في « الفُروع ِ » : ويُعْتَبرُ نَزْعُ عَظْمِه في الأصحِّ . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، و « الإيضاح ِ » . وقيل : لا يُشْترَطُ . قال المُصَنّفُ ، والشَّارحُ ، وصاحِبُ « الحاوِى الكَبيرِ » ، وغيرُهم : وكلامُ أحمدَ يَقْتَضِى الإِباحَةَ مِن غيرِ نَزْ عِ عِظامِه . ومالُوا إلى ذلك . وقدَّمه في « النَّظْم » . الثَّالثةُ ، يُشْترَطُ لصِحَّةِ بَيْع ِ العَسَل بالعَسِلِ (٢) ، تَصْفِيتُه مِنَ الشَّمْعِ ، فإنْ لم يُصَفَّ ، فحُكْمُه حُكْمُ مُدِّعَجُوَةٍ ، على ما يأتِي في كلام المُصَنِّفِ.

قوله : ولا يَجُوزُ بَيْعُ حَبِّ بدَقِيقِه ، ولا سَويقِه ، في أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن . وهي

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>. (</sup>٢) زيادة من : ش .

الشرح الكبير

أَجْزَاءَه قد تَفَرَّقَتْ بِالطَّحْنِ وانْتَشَرَتْ ، فَيَأْخُذُ مِن الْمِكْيالِ مَكَانًا كَبِيرًا ، والحَبُّ يَأْخُذُ مكانًا صَغِيرًا ، والوَزْنُ يُسَوِّى بَيْنَهُما . وبهذا قال إسحاق . ولَنا ، أَنَّ بَيْعَ الحَبِّ بِالدَّقِيقِ بَيْعٌ لمالِ الرِّبَا بِجِنْسِه مُتَفَاضِلًا ، فَحَرُمَ ، كَبَيْعِ وَلَنا ، أَنَّ بَيْعَ الحَبِّ بِالدَّقِيقِ بَيْعٌ لمالِ الرِّبَا بِجِنْسِه مُتَفَاضِلًا ، فَحَرُمُ ، كَبَيْعِ مَكِيلَةٍ بِمَكِيلَتَيْنِ ؛ وذلك لأَنَّ الطَّحْنَ قد فَرَّقَ أَجْزَاءَه ، فيَحْصُلُ في مِكْيالِه مَكِيلَةٍ بِمَكِيلَة بِمَكِيلَة بِمَكِيلَة بِمَكِيلَة بِمَكِيلَة بِمَكِيلَة بِمَكْمِلُ في مِكْيالِ الحَبِّ ، وإنْ لم يَتَحَقَّقِ التَّفَاضُلُ ، فقد جُهِلَ دونَ ما يَحْصُلُ في مِكْيالِ الحَبِّ ، وإنْ لم يَتَحَقَّقِ التَّفَاضُلُ ، فقد جُهِلَ التَّماثُلُ ، والجَهْلُ بالتَّماثُلُ بالتَّماثُولُ عنه ، والحَبُّ والدَّقِيقُ مَكِيلَانِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ الكَيْلُ ، ولم التَّسَاوِى في الكَيْلُ ، والحَبُّ والدَّقِيقَ كان مَوْزُونًا ، لم يَتَحَقَّقِ التَّماثُلُ ؛ لأَنَّ المَصْلَ الكَيْلُ ، ولم يُوجَدْ مَا يَنْقُلُ عنه ، ثُم لو ثَبَتَ أَنَّ الدَّقِيقَ كان مَوْزُونًا ، لم يَتَحَقَّقِ التَّماثُلُ ؛ لأَنَّ المَكِيلُ لا يُقَدَّرُ بالوَزْنِ ، كا لا يُقدَّرُ المَوْزُونُ بالكَيْلُ . .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ الحَبِّ بالسَّوِيقِ . وبه قال الشَّافِعِيُّ . وحُكِيَ عن مالِكٍ ، وأَبِي ثَوْرٍ جَوازُ ذلك مُتَماثِلًا ومُتَفَاضِلًا . ولَنا ، أَنَّه بَيْعُ الحَبِّ

المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يجوزُ ، فيُبَاحُ وَزْنًا . اخْتارَها في الإنصاف « الفائقي » . وعلَّل الإمامُ أحمدُ المَنْعَ ، بأنَّ الأصْلَ الكَيْلُ .

فوائله ؛ إحداها ، يحرُمُ بَيْعُ دَقِيقِه بسَوِيقِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفروعِ » ، وغيرِهم . قال في « الرِّعايتَيْن » : يجوزُ ، على الأَضْعَف . وعنه ، لا يَحْرُمُ وَزْنًا . قال في « الحِويَيْن » : يجوزُ بَيْعُ دَقِيقِه بسَويقِه ، في أصحِّ الوَجْهَيْن . الثَّانيةُ ، لا يجوزُ بَيْعُ خُبْزِ بحبِّه ، ولا بدَقِيقِه . نصَّ عليه مِرارًا . وجزَم به في « الرِّعايةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، وغيرِهما . نقل ابنُ القاسِم وغيرُه المَنْعَ ؛ لأن فيه ماءً . وعلَّله و « المُذْهَبِ » ، وغيرِهما . نقل ابنُ القاسِم وغيرُه المَنْعَ ؛ لأن فيه ماءً . وعلَّله

المنه وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نِيئِهِ بِمَطْبُوخِهِ ، وَلَا أَصْلِهِ بِعَصِيرِهِ ، وَلاَحَالِصِهِ بِمَشُوبِهِ ، وَلَا رَطْبِهِ بِيَابِسِهِ .

الشرح الكبير بِبَعْض ِ أَجْزَائِه مُتَفَاضِلًا ، فلم يَجُزْ ، كَبَيْع ِ مَكُّوكِ (١) حِنْطَةٍ بِمَكُّوكَيْ دَقِيقٍ ، ولا سَبِيلَ إلى التّماثُل ؛ لأَنَّ النارَ قد أَخَذَتْ من أَحَدِهما دُونَ الآخر ، فأشْبَهَتِ المَقْلِيَّةَ بالنِّيئَةِ . فأمَّا الخُبْزُ ، والهَريسَةُ ، والفالُوذَ جُ(٢) ، والنَّشاءُ ، وأُشْبَاهُها ، فلا يَجُوزُ بَيْعُه بالحِنْطَةِ . وقال أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : يَجُوزُ ، بناءً على مسألة مُدِّعَجْوَةٍ . وسَنَذْكُرُ ذلك إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ويَجُوزُ بَيْعُ الحَبِّ بالدَّقِيقِ من غيرِ جِنْسِه ، والخَبْزِ وغيرِ ذلك ؛ لعَدَم ِ اشْتِراطِ المُماثَلَةِ بَيْنَهما . وقال ابنُ أَبِي مُوسَى : لا يَجُوزُ بَيْعُ سَوِيقِ الشَّعِيرِ بالبُرِّ في رِوَايَةٍ . وذلك مَبْنِيٌّ على أنَّ البُرَّ والشَّعِيرَ جِنْسٌ واحِدٌ ، وقد ذَكَرْنَاهُ .

١٦٨٤ – مسألة : ( ولا يَجُوزُ بَيْعُ أَصْلِه بعَصِيرِه ، ولا حالِصِه بَمَشُوبِه ، ولا رَطْبِه بِيَابِسِه ، ولا نِيئِه بِمَطْبُوخِه ) لا يَجُوزُ بَيْعُ شَيءٍ من

ابنُ شِهَابِ ، بأنَّهما إذا صارا خُبْزًا ، كان أكثرَ مِن هذا . وفي « الفُروعِ ، هنا كلامٌ مُحْتَملٌ ، فلم نذْكُره . الثَّالثةُ ، لا يجوزُ بَيْعُ حبِّ جيِّدٍ بمُسَوِّس . ذكرَه ابنُ عَقِيل ِ وغيرُه . واقْتَصَرَ عليه في « الفُروعِ ِ » . ويصِحُّ بَيْعُ حَبٍّ جَيِّدٍ بِحَبٍّ خَفيفٍ . قال ابنُ عَقِيلِ : وبَيْعُ عَفِيه بسَليمِه ، يُحْتَمَلُ كذلك .

قوله : ولا أَصْلِه بعَصِيرِه . يعْنِي ، لا يجوزُ ؛ كزَيْتُونِ بزَيْتٍ ، ونحوه . وهذا

<sup>(</sup>١) المكُّوك : مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد .

<sup>(</sup>٢) الفالوذج : حلواء هلامية رجراجة تعمل من الدقيق والمَّاء والعسل ومواد أخرى .

الشرح الكبير

مالِ الرِّبَا بِأَصْلِه الذي فيه منه ، كالسَّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ ، والزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ ، وسائِرِ الأَدْهانِ بِأُصُولِها ، والعَصِيرِ بأَصْلِه ؛ كَعَصِيرِ الْعِنَبِ ، والرُّمَّانِ ، والتُّفَّاحِ ، والسَّفَرْ جَل ، وقصبِ السُّكَّرِ ، لا يُباعُ شيءٌ منها بأَصْلِه . وبه قال الشّافِعِيُّ ، و (۱) ابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو ثَوْرٍ : يَجُوزُ . [ ٢٩٨/٢ ع] وقال أبو حَنِيفَة : يَجُوزُ إذا عَلِمَ أنّ ما في الأصْلِ من الدُّهْنِ والعَصِيرِ أقلُّ من المُنْفَرِدِ ، وإنْ لم يَعْلَمْ ، لم يَجُزْ . ولَنا ، أنّه مالَّ بِيعَ بأَصْلِه الذي هو منه ، فلم يَجُزْ ، وَلَنا ، أنّه مالَّ بِيعَ بأَصْلِه الذي هو منه ، فلم يَجُزْ ، وَلَنا ، أنّه مالَّ بِيعَ بأَصْلِه الذي هو منه ، فلم يَجُزْ ، وَلَنا ، أنّه مالَّ بِيعَ بأَصْلِه الذي هو منه ، فلم يَجُزْ ، وَلَنا ، وقد أَثْبَتْنا ذلك بالنَّصِّ .

فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ بِالزُّبْدِ ، ولا بِالسَّمْنِ ، ولا بشيءٍ من فُرُوعِه ؛ كاللِّبَأْن والمَخِيض ، وسواءً كان فيه من غَيْرِه أَوْ لَا ؛ لأَنّه مُسْتَخْرَجٌ من اللَّبَنِ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه بأَصْلِه الذي فيه ، كالسَّمْسِم بِالشَّيْرَجِ . وهذا مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ . وعن أحمد ، أنَّه يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ بِالزُّبْدِ بِالشَّيْرَ جِ . وهذا مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ . وعن أحمد ، أنَّه يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ بِالزَّبْدِ إلذي في اللَّبن . وهذا يَقْتَضِي جوازَ بَيْعِه به مُتَفَاضِلًا ، ومَنْعَ جَوازِه مُتَماثِلًا . قال القاضِي : وهذه الرِّوايَةُ لا تُخرَّجُ على المَذْهَبِ ؛ لأنَّ الشَّيْئِينِ إذا دَخَلَهُما الرِّبَا ، لم يَجُزْ بَيْعُ أَحَدِهما بِالآخِرِ ومعه من غيرِ جِنْسِه ، كمُدِّ عَجْوَةٍ . والصَّحِيحُ أنّ هذه الرِّوايَة كالآخرِ ومعه من غيرِ جِنْسِه ، كمُدِّ عَجْوَةٍ . والصَّحِيحُ أنّ هذه الرِّوايَة ذَالَّةً على جَوازِ البَيْعِ في مسألة مُدِّعَجُوةٍ ، وكَوْنُها مُخالِفَةً لروايَاتٍ أُخرَ

المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . ونقَل مُهنَّا ، فى الزَّيْتونِ ، يُكْرَهُ . وهو قوْلٌ فى الإنصاف ( الرِّعايَة » .

 <sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : ( وقال ) .

<sup>(</sup>٢) اللبأ ، كضلع : أول اللبن .

الشرح الكبير

لا يَمْنَعُ كَوْنَهَا رِوَايَةً كسائِرِ الرِّوَايَاتِ المُخَالِفَةِ لغَيْرِهَا لكَوْنِهَا مُخَالِفَةً لظَاهِرِ المَذْهَبِ . والحُكْمُ في السَّمْنِ كالحُكْمِ في الزَّبْدِ . وأما اللَّبنُ باللَمْخِيضِ ، فلا يَجُوزُ . نَصَّ عليه أحمدُ . ويَتَخَرَّجُ الجَوازُ ، كالتي قَبْلَها . والمَّ اللَّبنُ باللِّبا فإنْ كان قبلَ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ ، جازَ مُتَماثِلًا ؛ لأَنَّهُ لَبَنْ بِلَبَنِ . وأمّا اللَّبنُ باللِّبا فإنْ كان قبلَ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ ، جازَ مُتَماثِلًا ؛ لأَنَّهُ لَبَنْ بِلَبَنِ . وإنْ مَسَّتُهُ النَّارُ ، لم يَجُزْ . وذكرَ القاضِي وجْهًا ، أنّه يَجُوزُ . وليس وإنْ مَسَّتُهُ النّارُ ، لم يَجُزْ . وذكرَ القاضِي وجْهًا ، أنّه يَجُوزُ . وليس بصحِيحٍ ؛ لأنَّ النّارَ عَقَدَتْ أَجْزَاءَ أَحَدِهما ، وذَهَبَتْ بِبَعْضِ رُطوبَتِه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه بما لم تَمَسَّهُ النّارُ ، كالخُبْزِ بالعَجِينِ ، والمَقْلِيَّةِ بالنِّيَّةِ . وهذا فلم يَجُزْ بَيْعُهُ بما لم تَمَسَّهُ النّارُ ، كالخُبْزِ بالعَجِينِ ، والمَقْلِيَّةِ بالنِّيَّةِ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ الحَالِصِ بِالْمَشُوبِ ، كَحِنْطَةٍ فيها شَعِيرٌ أو زُوانٍ (١) بِخَالِصَةٍ أو غيرِ خالِصَةٍ ، أو لَبَن مَشُوبٍ بِخالِصٍ أو مَشُوبٍ ، وَلِنَحَرَّ جُ الجوازُ إذا كان اللَّبَنُ أكثرَ من أو اللَّبن بالكِشْكِ أو الكَامَخِ (٢) . ويَتَخَرَّ جُ الجوازُ إذا كان اللَّبنُ أكثرَ من اللَّبن الذي في الكِشْكِ والكَامَخِ ، بناءً على مُدِّ عَجْوَةٍ . ولا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبن الذي في الكِشْكِ والكَامَخِ ، بناءً على مُدِّ عَجْوَةٍ . ولا يَجُوزُ بَيْعُ العَسَلِ في شَمْعِه بمِثْلِه ، فإنْ كان الخَلْطُ يَسِيرًا ، كَحَبَّاتِ الشَّعِيرِ (١ في العَسَلِ في شَمْعِه بمِثْلِه ، فإنْ كان الخَلْطُ يَسِيرًا ، كَحَبَّاتِ الشَّعِيرِ (١ في العَسْلَ في شَمْعِه بمِثْلِه ، فإنْ كان الخَلْطُ يَسِيرًا ، كَحَبَّاتِ الشَّعِيرِ (١ في العَسْلَ في شَمْعِه بمِثْلِه ، فإنْ كان الخَلْطُ يَسِيرًا ، كَحَبَّاتِ الشَّعِيرِ (١ في العَسْلَ في الكَيْلِ ، لم يُمْنَعْ ؛ الحَيْطَةِ ٣) ، ويَسِيرِ الترابِ والزُّوانِ الذي لا يَظْهَرُ في الكَيْلِ ، لم يُمْنَعْ ؛ لأَنْهُ لا يُخِلُّ بالتَّمَاثُلُ . ولا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بالدِّبْسِ والخَلِّ العَلْمُ والخَلِّ التَّمْرِ بالدِّبْسِ والخَلِّ

الإنصاف

قوله : ولا خالِصِه بمَشُوبِه . وكذا لا يجوزُ مَشُوبُه بمَشُوبِه . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . ويجوزُ بَيْعُ ذلك ، والذي قبلَه ، على الرَّوايَةِ التي في مُدِّعَجْوَةٍ .

<sup>(</sup>٢) الكامخ بفتح الميم وربما كسرت ، نوع من الأدم معرب .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

والنّاطِفِ<sup>(۱)</sup> ، والقُطارَةِ<sup>(۱)</sup> ؛ لأنَّ بَعْضَها معه من غيرِ جِنْسِه ، وبَعْضَها السر الكبر مائِعٌ ، والتَّمْرُ جامِدٌ . ولا يَجُوزُ بَيْعُ الناطِفِ بَعْضِه بِبَعْض ، ولا بغَيْرِه من المَصْنُوعِ من التَّمْرِ ؛ لأنَّ مَعَهُما شَيْئًا مَقْصُودًا من غيرِ جِنْسِهما ، فهو كمُدِّ عَجْوَةٍ ، والعِنَبُ كالتَّمْر فيما ذِكَرْناه .

فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ المَشُوبِ بالمَشُوبِ ، كالكِشْكِ والكَامَخِ ، ولا يَجُوزُ بَيْعُ (") ولا يَجُوزُ بَيْعُ (") ولا يَجُوزُ بَيْعُ (") ولا يَجُوزُ بَيْعُ (") نِيْهِ بِمَطْبُوخِه ؛ كالخُبْزِ بالعَجِينِ ، والحِنْطَةِ المَقْلِيَّةِ بالنِّيْعَةِ ؛ لأَنَّه لا يَحْصُلُ التَّمَاثُلُ ؛ لأَنَّ النّارَ ذَهَبَت بِبَعْضِ رُطُوبَتِها . [ ٢٩٩/٢ و وهذا مَذْهَبُ الشّافِعيِّ .

فصل: ﴿ وَيَجُوزُ ﴾ بَيْعُ نَوْعٍ بِنَوْعٍ آخَرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فيه منه ، فيَجُوزُ بَيْعُ الزُّبْدِ بِالزُّبْدِ ، والسَّمْنِ بِالمَخِيضِ ، في ظاهِرِ المَذْهَبِ ، مُتَمَاثِلًا ومُتَفَاضِلًا ؛ لأَنَّهُما جِنْسَانِ مِن أَصْلِ وَاحِدٍ ، أَشْبَهَا اللَّحْمَ والشَّحْمَ . ومَتَفَاضِلًا ؛ لأَنَّهُما جِنْسَانِ مِن أَصْلِ وَاحِدٍ ، أَشْبَهَا اللَّحْمَ والشَّحْمَ . ومَتَنَا أَرْبُدِ بِالمَخِيضِ ؛ الثَّوْرِئُ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسْحاقُ ؛ لأَنَّ وممَّنْ أَجَازَ بَيْعَ الزُّبْدِ غِيرُ مَقْصُودٍ ، وهو يَسِيرٌ ، فلم يَمْنَعْ ، كالمِلْحِ في النَّبْنَ الذي في الزُّبْدِ غيرُ مَقْصُودٍ ، وهو يَسِيرٌ ، فلم يَمْنَعْ ، كالمِلْحِ في الشَّيْرَ جِ . وَبَيْعُ السَّمْنِ بِالمَخِيضِ أَوْلَى بِالجَوازِ ؛ لَخُلُوِّه مِن اللَّبَنِ الشَّمْنِ بِالمَخِيضِ أَوْلَى بِالجَوازِ ؛ لَخُلُوِّه مِن اللَّبَنِ

فظاهِرُ ما قطَع به في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، الإنصاف

( المقنع والشرح والإنصاف ٢١/ ٤ ) .

<sup>(</sup>١) الناطف : السائل من المائعات ، وضرب من الحلوى .

<sup>(</sup>٢) القطارة : ما قطر من الحب ونحوه .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ق ، م : « ولا يجوز » : ومطموسة بالأصل .

الشرح الكبع المَخِيض ِ . ولا يَجُوزُ بَيْعُ الزُّبْدِ بالسَّمْن ؟ لأنَّ في الزُّبْدِ لَبَنَّا يَسِيرًا ، ولا شيءَ في السَّمْن ، فيَخْتَلُّ التَّماثُلُ ، ولأنَّه من الزُّبْدِ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كَالزُّيْتُونِ بِالزُّيْتِ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . واخْتَارَ القاضِي جَوازَهُ ؛ لأنَّ اللَّبَنَ الذي في الزُّبْدِ غيرُ مَقْصُودٍ ، فُوجُودُه كَعَدَمِه ، ولهذا جازَ بَيْعُ الزُّبْدِ بالمَخِيض . ولا يَصِحُّ ذلك ؟ لأنَّ التماثُلَ شَرْطٌ ، وانْفِرادُ أَحَدِهما بو جُودِ اللَّبَنِ فيه يُخِلُّ بالتَّماثُلِ ، فلم يَجُزِ البَيْعُ ، كَتَمْرٍ مَنْزُوعِ ِ النَّوَى بما نَواهُ فيه ، ولأنَّ أَحَدَهما يَنْفَرِدُ برُطُوبَةٍ لا تُوجَدُ في الآخَر ، أَشْبَهَ الرُّطَبَ بالتَّمْر ، وكُلُّ رَطْبِ بِيابِس مِن جِنْسِه . ولا يَجُوزُ بَيْعُ شيءٍ من الزُّبْدِ والسَّمْن والمَخِيضِ بشيءٍ من أَنْواعِ اللَّبَنِ ، كالجُبْنِ واللِّبَأُ ونحوهِما ؛ لأنَّ هذه الأُنْواعَ لَم يُنْزَعْ منها شيءٌ ، فهي كاللَّبنِ الذي فيه زُبْدُه ، فلم يَجُزْ بَيْعُها به ، كَبَيْع ِ اللَّبَنِ بها . وأمَّا بَيْعُ الجُبْنِ بِالْأَقِطِ ، فلا يَجُوزُ بَيْعُ رُطُوبَتِهما أُو رُطُوبَةِ أَحَدِهما ، كَالْايَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بالتمْرِ . وإنْ كَانَا يَابِسَيْنِ احْتَمَلَ المَنْعَ ؛ لأَنَّ الجُبْنَ مَوْزُونٌ والأَقِطَ مَكِيلٌ ، فأَشْبَهَ بَيْعَ الخُبْزِ بالدَّقِيقِ . ويَحْتَمِلُ الجَوازَ إِذَا تَمَاثُلًا ، كَبَيْع ِ الجُبْنِ بِالجُبْنِ .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ رَطْبِ بِيابِسِ ، كَالرُّطَبِ بِالتَمْرِ ، والعِنَبِ بالزَّبيب ، والحِنْطَةِ المَبْلُولَةِ أَو الرَّطْبَةِ باليابِسَةِ ، والمَقْلِيَّةِ بالنِّيئَةِ ، ونحو ذلك . وبه قال سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصِ ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّب ، واللَّيْثُ ، ومالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو يُوسُفَ ، ومحمَّدٌ . وقال أبو

و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، جَوازُ بَيْع ِ خالِصِه بمَشُوبِه . وفيه نظَرٌ ظاهِرٌ ، ورُبَّما كان سَهُوًا .

المقنع

الشرح الكبير

حَنِيفَةَ : يَجُوزُ (۱) ؛ لأنّه إمّا أَنْ يكونَا جِنْسًا ، فَيَجُوزُ مُتَماثِلًا ؛ لِقَوْلِ النّبِيِّ عَلِيْكُ : « التَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بمِثْلِ » (۲) . أو يكُونَا جِنْسَيْنِ ، فَيَجُوزُ ؛ لقَوْلِه عليه السّلامُ : « فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصْنَافُ ، فبيعُوا كيفَ شِئْتُمْ يدًا بِيَدٍ » (٣) . ولَنا ، قَوْلُه عليه السّلامُ : « لا تَبِيعُوا التَّمْرَ بالتَّمْرِ » . وفى يدًا بِيَدٍ » (١) العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ لَفُظٍ : نَهَى عن بَيْعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ ، ورَخَّصَ فى (١) العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بِخَرْصِهَا ، يأكُلُها أهلُها رُطَبًا . مُتَّفَقٌ عليهما (١) . وعن سَعْدٍ ، أنَّ النّبِيَّ بِخَرْصِهَا ، يأكُلُها أهلُها رُطَبًا . مُتَّفَقٌ عليهما (١) . وعن سَعْدٍ ، أنَّ النّبِيَّ عَلِيكُ سُئِلَ عن بَيْعِ الرُّطَب بالتّمْرِ ، قال : « أَينْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ ؟ » عَلَيْكُ سُئِلَ عن بَيْعِ الرُّطَب بالتّمْرِ ، قال : « أَينْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ ؟ » عَلَيْلُ اللهِ يَعْمَ . وَالهُ مالِكُ ، وأبو داوُدَ ، والأَثْرَمُ ، وابنُ ماجَه (١) . وفي روايَةِ الأَثْرَمِ ، قال : « فَلَا إذَنْ » . نَهَى وعَلَلَ بأَنّه ماجَه (١) . وفي روايَةِ الأَثْرَمِ ، قال : « فَلَا إذَنْ » . نَهَى وعَلَلَ بأَنّه ماجَه (١) . وفي روايَةٍ الأَثْرَمِ ، قال : « فَلَا إذَنْ » . نَهَى وعَلَلَ بأَنّه ماجَه (١) . وفي روايَةٍ الأَثْرَمِ ، قال : « فَلَا إذَنْ » . نَهَى وعَلَلَ بأَنّه

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : « لا يجوز » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩ .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، م : ١ بيع ١ .

<sup>(</sup>٥) الأول أخرجه البخارى ، فى : باب بيع المزابنة ... ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩٨/٣ . ومسلم ، فى : باب النهى عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣ / ١٦٦٨ . كا أخرجه النسائى ، فى : باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٣١/٧ . والثانى أخرجه البخارى ، فى : باب المزابنة ... ، و باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة ، من كتاب البيوع . وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو نخل ، من كتاب المساقاة . صحيح البخارى من كتاب البيوع . وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو نخل ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ، فى : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٢٦/٢ . ٢٢٩/٣ . كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى بيع العرايا ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٢٦/٢ . والنسائى ، فى : باب بيع العرايا بخرصها تمرا ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٣٥/٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥/١٥ ، بع العرايا بخرصها تمرا ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢٦٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥/١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ، في : باب في التمر بالتمر ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٥/٢ . وابن ماجه ، =

الشرح الكبير يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ . ورَوَى مالِكٌ (١) عن نافِع ٍ ، عن ابن عمرَ ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهَى عن المُزَابَنَةِ ؛ والمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ [ ٢٩٩/٣ ظ ] كَيْلًا ، وبَيْعُ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيْلًا . ولأنَّه جنْسٌ فيه الرِّبَا بِيعَ بَعْضُه بِبَعْضِ على وَجْهِ يَنْفَرِدُ أَحَدُهما بِالنُّقْصَانِ ، فلم يَجُزْ ، كَبَيْع ِ الْمَقْلِيَّةِ بِالنِّيئَةِ ، ولا يَلْزُمُ الحدِيثُ(٢) بالعَتِيقِ ؛ لأَنَّ التَّفاوُتَ يَسِيرٌ . قال الخَطَّابِيُّ(٢) : وقد تَكَلُّمَ بعضُ النَّاسِ في إسْنادِ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ في بَيْعِ ِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ . وقال : زيدٌ أبو عَيَّاش ِ رَاوِيه ضَعِيفٌ . وليس الأَمْرُ على ما تَوَهَّمَه ، وأبو عَيَّاشٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ مَعْرُوفٌ ، وقد ذَكَرَه مالِكٌ في ﴿ المُوطَّأُ ﴾ ،

<sup>=</sup> في : باب بيع الرطب بالتمر ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٦١/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما يكره من بيع التمر ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٢٤/٢ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٣٣٧ . والنسائي ، في : باب اشتراء التمر بالرطب ، من كتاب البيوع . المحتبى ٢٣٦/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٧٥/١ .

ورواية الأثرم أخرجها الحاكم، في : كتاب البيوع . المستدرك ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة ، من كتاب البيوع . الموطأ ٣٢٤/٢ .

كما أخرجه البخاري، في: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلا ، من كتاب البيوع ، وفي : باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ، من كتاب الشرب . صحيح البخاري ٣/٣ ، ٩٨ ، ١٠٢ ، ١٥١ . ومسلم ، في : باب تحريم بيع الرطب إلا في العرايا ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٨/٣ ، ١١٧١ . والنسائي ، في : باب بيع التمر بالتمر ، وباب بيع الكرم بالزبيب؛ ، وباب بيع العرايا بالرطب ، وباب بيع الزرع بالطعام ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٣٦/ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ . وابن ماجه ، في : باب المزاينة والمحاقلة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢٧٦٢ ، ٢٦٢ . والإمام أحمد ، في : المسند٢/٥ ، ٧ ، ١٦ ، ٦٣ ، ١٠٨ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ٣٩٢ ، ٣٩٢ ، ٢٦ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>۲) في ر ۱: ۱ الجديد ...

<sup>(</sup>٣) في : معالم السنن ٧٨/٣ .

وَيَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِهِ بِدَقِيقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِى النَّعُومَةِ ، وَمَطْبُوخِهِ اللَّهَ اللَّهُ وَعَلَمُ وَعَصِيرِهِ بِمُطْبُوخِهِ ، وَعَصِيرِهِ بِخُبْزِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِى النَّشَافِ ، وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِهِ ، وَرَطْبِهِ ١ ١٠٠٤ بِرَطْبِهِ .

الشرح الكبير

وهو لا يَرْوِي عن مَثْرُوكِ الحَدِيثِ .

مسألة: (ويَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِه بدَقِيقِه إذا اسْتَوَيَا في النّشافِ ، وعَصِيرِه ومَطْبُوخِه بمَطْبُوخِه ، وخُبْزِه بخُبْزِه إذا اسْتَوَيَا في النّشافِ ، وعَصِيرِه بعَصِيرِه ، ورَطْبِه برَطْبِه ) يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ واحِدٍ مِن الدَّقِيقِ والسَّوِيقِ بنَوْعِه مُتَسَاوِيًا . وبه قال أبو حَنِيفَة . والمَشْهُورُ عن الشَّافِعِيِّ المَنْعُ ؛ لأَنَّه يُعْتَبرُ تَساوِيهما حالَة الكَمَالِ ، وهو حالُ كَوْنِها(۱) حبًّا ، وقد فاتَ ذلك ؛ لأَنَّ يَعْتَبرُ أَحَدَ الدَّقِيقَيْنِ يكونُ مِن حِنْطَة رَزِينَة ، والآخَر مِن خَفِيفَة ، فيستويانِ أَحَدَ الدَّقِيقَيْنِ يكونُ مِن حِنْطَة رَزِينَة ، والآخَر مِن خَفِيفَة ، فيستويانِ دَعِيقًا ، ولا يَسْتَويَانِ حَبًّا . ولَنَا ، أَنَّهُما تَسَاوَيَا حالَ العَقْدِ على وَجُهِ لا يَنْفَرِ دُأَحَدُهما بالنَّقُصَانِ ، فجازَ ، كَبَيْع التَّمْرِ بالتَّمْرِ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّما يَنْفُرُ دُأَحَدُهما بالنَّقُصَانِ ، فجازَ ، كَبَيْع التَّمْرِ بالتَّمْرِ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّما يَنْفُرُ دُأُحَدُهما بالنَّقُصَانِ ، فجازَ ، كَبَيْع التَّمْرِ بالتَّمْرِ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّما والسَّويقِ ما يَنْقُلُهُما عن ذلك . ويُشتَرَطُ تَساوِيهما في النَّعُومَة . ذكرَه والسَّويقِ ما يَنْقُلُهُما عن ذلك . ويُشتَرَطُ تَساوِيهما في النَّعُومَة . ذكرَه أَصْحَابُنا . وهو قَوْلُ أَبى حَنِيفَة ؛ لأَنَّهُما إذا تَفَاوَتا في النَّعُومَة ، تَفَاوَتا في المَّوْلِةُ الْمَوْلُ الْمَعْمَة ، لأَنْهُما إذا تَفَاوَتا في النَّعُومَة ، تَفَاوَتا في النَّعُومَة ، تَفَاوَتا في النَّعُومَة ، تَفَاوَتا في النَّعُومَة ، التَعْرَاء الْمَا أَنْ الْمَا أَنْهُ الْمَا إِنْ الْمَا أَنْهُ الْمَا إِنْ الْمَا أَنْهُ الْمَا إِنْهَا إِنْهَ الْمَا أَنْهُ الْمَا إِنْهَا إِنْهُ الْمَا إِنْهَا إِنْهُ الْمَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا أَنْهَا أَنْهَا إِنْهُ إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْه

قوله: ويَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِه بدَقِيقِه ، إذا اسْتَوَيا فَى النَّعُومَةِ. وهذا المذهبُ ، وعليه الإنصاف أكثرُ الأُصحابِ ، وقطّع به كثيرٌ منهم. وقدَّم فى « التَّبْصِرَةِ » عَدَمَ الجَوازِ . فعلى المُذهبِ ، يُباعُ بالكَيْلِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه فى « المُغْنِى » ، المُذهبِ ، قدَّمه فى « المُغْنِى » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الضَّروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحَاوِيَيْسن » ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ كُونَهِما ﴾ .

الشرح الكبير ثانِي الحالِ ، فيَصِيرُ كَبَيْع ِ الحَبِّ بالدَّقِيق وَزْنًا . وذكرَ القاضِي أنَّ الدَّقِيق يُباعُ بالدَّقِيقِ وَزْنًا . ولا وَجْهَ له ، وقد سَلَّمَ في السَّوِيقِ أَنَّه يُباعُ بالكَيْلِ ، و الدَّقِيقُ مِثْلُه .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بالسَّوِيقِ . وبه قال الشَّافِعِيُّ . وعنه الجَوَازُ ؟ لأَنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما أَجْزَاءُ حِنْطَةٍ لِيس معه غيرُه ، أَشْبَهَ السُّويقَ بالسُّويقِ . ولَنا ، أنَّ النَّارَ قد أُخَذَتْ مِن السُّويقِ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه بالدَّقِيقِ ، كَالْمَقْلِيَّةِ بِالنِّيئَةِ . ورُوِيَ عَنِ مَالِكٍ ، وأَبِي يُوسُفَ ، ومحمَّدٍ ، وأَبِي ثَوْرٍ ، جَوازُ بَيْعِ ِ أَحَدِهما بالآخَرِ مُتَفَاضِلًا ؛ لأَنَّهُما جِنْسَانِ . ولَنا ، أَنَّهما أَجْزَاءُ جِنْسٍ وَاحِدٍ ؛ فَأَشْبَهُ بَيْعَ أَحَدِهُمَا بَجْنُسِه .

فصل : ويَجُوزُ بَيْعُ مَطْبُوخِه بِمَطْبُوخِه ، كَاللِّبَأُ بِمِثْلِه ، والجُبْن بالجُبْنِ ، والأَقِطِ بالأَقِطِ ، والسَّمْنِ بالسَّمْنِ ، مُتَسَاوِيًا . ويُعْتَبَرُ التَّسَاوِي بينَ الأَقِطِ والأَقِطِ بالكَيْلِ ، ولا يُباعُ ناشِفٌ مِن ذلك برَطّبٍ ، كَمَا لَا يُبَاعُ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ ، ويُباعُ الجِينُ بِالجِينِ بِالوَزْنِ ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ كَيْلُه ، أَشْبَهَ الخُبْزَ . وكذلك الزُّبْدُ والسَّمْنُ . ويَتَخَرَّجُ أَنْ يُباعَ السَّمْنُ بالكَيْل ، كالشَّيْرَجِ .

الإنصاف وغيرِهم . وقيل : بالوَزْنِ . اخْتَارَه القاضي ، ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال في « الرُّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » : وقيل : أو وَزْنًا .

قوله : ومَطْبُوخِه بمَطْبُوخِه . يعني ، يجوزُ ؛ كاللِّبَأُ بمِثْلِه ، والأَقِطِ بمِثْلِه ، والسَّمْنِ بِمِثْلِهِ ، وما أَشْبَهَه . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به فی « المُغْنِی » ، و « الشُّرْحِ » ، وغیرِهما . وقدَّمه فی « الفُروعِ » وغیرِه . لشرح الكبير

فصل : ويَجُوزُ بَيْعُ الخُبْزِ بِالخُبْزِ وَزْنًا ، وكذلك النَّشاءُ بِنَوْعِه ، إذا تَسَاوَيَا فِي النَّشَافَةِ وِالرُّطُوبَةِ . ويُعْتَبَرُ [ ٣٠٠٠/٠ ] التَّسَاوي في الوَزْنِ ؛ لأَّنَّه يُقَدَّرُ بِهِ عَادَةً ، ولا يُمْكِنُ كَيْلُه . وقال مالِكٌ : إذا تَحَرَّى المُمَاثَلَةَ ، فلا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لِم يُوزَنْ . وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، وأَبُو ثَوْرٍ . وحُكِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ : لا بَأْسَ به قُرْصًا بقُرْصَيْن . وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِه بَبُعْضِ بِحَالٍ ، إِلَّا أَنْ يَيْبَسَ وِيُدَقُّ دَقًّا ناعِمًا ويباعَ بالكَيْلِ ، ففيه قَوْلانِ ؟ لأَنَّه مَكِيلٌ ، ويَجِبُ التَّسَاوِي فيه ، ولا يمكِنُ كَيْلُه ، فَتَعَذَّرَتِ المُسَاوَاةُ فيه ، ولأنَّ في كُلُّ واحِدْ منهما مِن غيرِ جِنْسِه ، فلم يَجُزُّ بَيْعُه ، كالمَغْشُوشِ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ وغَيْرهما . ولَنا على وُجُوبِ التَّسَاوِي ، أَنَّه مَطْعُومٌ مَوْزُونٌ ، فَحَرُمَ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُما ، كاللَّحْمِ واللَّبَنِ . ومتى وَجَبَ التَّسَاوي ، وَجَبَتْ مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ التَّسَاوِي في المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ ، كالحِنْطَةِ بالحِنْطَةِ ، والدَّقِيقِ بالدَّقِيقِ . ولَنا على الشَّافِعِيِّ ، أنَّ مُعْظَمَ نَفْعِه في حالِ رُطُوبَتِه ، فجازَ بَيْعُه به ، كاللَّبَن باللَّبَن . ولا يَمْتَنِعُ أَنْ يكونَ مَوْزُونًا أَصْلُه مَكِيلٌ ، كَالأَدْهَانِ . وَلا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ ؛ لانْفِرَادِ أَحَدِهُمَا

وقيل: لا يصِحُّ. وقيل: إنِ اسْتَوَيا في عمَلِ النَّارِ ، صحَّ ، وإلَّا فمُدُّ عَجْوَةٍ . الإنصاف قوله: وخُبْزِه بخُبْزِه . هذا المذهبُ في الجُمْلةِ ، وعليه الأصحابُ ، وأكثرُهم قطَع به . وقال في « المُبْهِجِ ِ » : لا يجوزُ فَطِيرٌ بخَمِيرٍ .

قوله: إذا اسْتَوَيا في النَّشافِ. أَوِ الرُّطُوبَةِ. وهذا المذهبُ. جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » . وقال في

الشرح الكبير بالنَّقْصِ في ثانِي الحالِ ، فأشْبَهَ الرُّطَبَ بالتَّمْر . وَلَا يَمْنَعُ زِيَادَةُ أَخْذِ النَّار من أَحَدِهِما أَكْثَرَ من الآخر إذا لم يَكْثُر ؛ لأنَّ ذلك يَسِيرٌ ، ولا يُمكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، أَشْبَهَ بَيْعَ الحَدِيثَةِ بالعَتِيقَةِ ، وما فيه من المِلْحِ والماءِ غيرُ مَقْصُودٍ ، ويُرَادُ لمَصْلَحَتِه ، فهو كالمِلْحِ في الشُّيْرَجِ . فإنْ يَبِسَ الخُبْزُ ودُقٌّ وصارَ فَتِيتًا ، بِيعَ بِمِثْلِه كَيْلًا ؛ لأَنَّه أَمْكَنَ كَيْلُه ، فَرُدَّ إِلَى أَصْلِه . وقال ابنُ عَقِيلٍ : فيه وَجْهٌ أَنَّه يُباعُ بالوَزْنِ ؛ لأَنَّه انْتَقَلَ إليه .

فصل : فأمَّا مَا فيه غيرُه من فُرُوع ِ الجِنْطَة ممَّا هو مَقْصُودٌ ، كَالْهَرِيسَةِ، والخُزِيرَةِ(١)، والفالُوذَجِ، وخُبْز الأبازير، والخُشْكَنَانَجِ (١)، والسُّنْبُوسَكِ(٢) ، ونحوه ، فلا يَجُوزُ بَيْـعُ بَعْضِـه بِبَـعْضِ ، ولا بَيْعُ نُوعٍ بِنَوْعٍ آخرَ ؛ لأنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما يَشْتَمِلُ على ما ليس من جِنْسِه ، وهو مَقْضُودٌ ، كاللُّحْم في الهَريسَةِ ، والعَسَل في الْفَالُوذَجِ ، والماءِ والدُّهْنِ في الخَزِيرَةِ ، ويكْثُرُ التَّفَاوُتُ في ذلك ، فلا يَتَحَقَّقُ التَّماثَلُ فيه . وحُكْمُ سائِرِ الحُبُوبِ حُكْمُ الحِنْطَةِ فيما ذَكَرْنا .

<sup>«</sup> الرِّعايتَيْن » : وخُبْزُه بخُبْزِه . وقيل : إنِ اسْتَوَيا جَفافًا . وقال في « الفُروعِ » : وخُبْزُه بخُبْزِه . وأَطْلَقَ ، و لم يحْكِ خِلافًا . وكذا قال في « الهِدايَةِ » . قال في « المُذْهبِ » : يجوزُ بَيْعُ الخُبْزِ بالخُبْزِ ، وإنْ تَفاوَتا في الرُّطُوبَةِ واليُبُوسَةِ . ولعَلَّ

<sup>(</sup>١) الخزيرة : لحم يقطع قطعا صغارا ، ثم يطبخ بماء كثير وملح ، فإذا اكتمل نضجه ذُرَّ عليه الدقيق وعصد به ، ثم أدِمَ بإدام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الخشنيانك » وفي ق « الخيشنايك » وفي ر ١ : « الخشنكيالك » . وهي خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة ، وتملأ بالسكر واللوز والفستق وتقلي .

<sup>(</sup>٣) السُّنبوسك : عجين معجون بالسمن يحشى باللحم المطبوخ البارد والجوز .

المقنع

ويَجُوزُ بَيْعُ الحِنْطَةِ والمَصْنُوعِ منها ، بغيرِها من الحَبُوبِ والمَصْنُوعِ الشرح الكبير منها ؛ لعَدَم ِ اشْتِراطِ المُماثَلَةِ بَيْنَهُما .

فصل: ويَجُوزُ بَيْعُ العَصِيرِ بِجِنْسِه ، مُتَماثِلًا ومُتَفَاضِلًا بغيرٍ جِنْسِه وكيف شاءَ ؛ لأنَّهُما جِنْسَانِ ، ويُعْتَبَرُ التَّسَاوِى فيهما بالكَيْلِ ؛ لأنَّه يُقَدَّرُ به ويُباعُ به عادَةً . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وسَواءٌ كانَا مَطْبُوخِيْنِ أَو بِعِنْسِه ؛ لأنَّ نِيعُ المَطْبُوخِ بِجِنْسِه ؛ لأنَّ نِيعُ المَطْبُوخِ بِجِنْسِه ؛ لأنَّ النَّارَ تَعْقِدُ أَجْزَاءَهما ، فيَخْتَلِفُ ، ويُوَّدِي إلى التَّفَاضُل . ولَنا ، أنهُما النَّارَ تَعْقِدُ أَجْزَاءَهما ، فيَخْتَلِفُ ، ويُوَّدِي إلى التَّفَاضُل . ولَنا ، أنهُما مُتَسَاوِيَانِ فِي الحَالِ على وَجْهِ لا يَنْفَرِدُ أَحَدُهما بالنَّقْصِ (١) ، فأَشْبَهَ النِّيءَ النَّيء النِّي بَلْنَقْرِ دُ بالنَّقْصِ فَي ثانِي الحَالِ ، أَشْبَهَ الرُّطَبَ بالتَّمْرِ ، وقد ذَكَرْناه . النَّي عَصِيرَ 1 ٣/٠٠٣ على عَنْ ذلك بِثُفْلِهِ (١) ، فايْنُ كان فيه بَقِيَّةٌ من الرَّيْتِ ، فلا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْرَ جِ بالكُسْبِ ، ولا الرَّيْتِ بِثُفْلِهِ الذي فيه بَقِيَّةٌ من الزَّيْتِ ، إلَّا على قَوْلِنا بَجَوَازِ مُدِّعَجُوةٍ . الرَّيْتِ بِثُفْلِهِ الذي فيه بَقِيَّةٌ من الزَّيْتِ ، إلَّا على قَوْلِنا بَجَوَازِ مُدِّعَجُوةٍ .

هذا المذهبُ . الإنصاف

قوله: وعَصِيرِه بَعَصِيرِه . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . جزَم به فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الهِدايّةِ » [٢/٩٥ و] ، و « الخُلاصَةِ » . وصحَّحه فى « الفُروعِ » . وقدَّمه فى « الرِّعايّةِ الكُبْرَى » ، وقال : نصَّ عليه . وقيل : لا يجوزُ .

<sup>(</sup>١) في ق : ﴿ بِالقَبْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الثُّفُل : حُثالة الشيء ، وهو الثخين الذي يبقى أسفل الصافي .

الشرح الكبر وإنَّ لم يَنْقَ فيه شيءٌ من عَصِيرِه ، جازَ بَيْعُه به مُتَفَاضِلًا ومُتَمَاثِلًا ؛ لأنَّهُما جنْسَانِ .

فصل : ويَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بالرُّطَبِ ، والعِنَبِ بالعِنَبِ ، ونحوه من الرُّطَب بمِثْلِه ، في قَوْلِ الأَكْثَرِينَ . ومَنَعَ منه الشَّافِعِيُّ فيما يَيبَسُ . فأمَّا مَا لَا يَيْبَسُ ، كَالْقِشَّاءِ وَالْخِيارِ وَنْحُوهُ ، فَعَلَى قُوْلَيْنِ ؛ لأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ تَساويهما حَالَةَ الْادِّخَارِ ، فأَشْبَهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ . وذَهَبَ أَبُو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ إِلَى هذا ، وقال : ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ ؛ لقَوْلِه في اللَّحْمِ : لا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضِ رَطْبًا . قال شَيْخُنا(١) : ومَفْهُومُ كلام الخِرَقِيِّ إِباحَتُه هَا ؛ لأنَّه قال : ولا يُباغُ شيءٌ من الرَّطْبِ بِيابِسٍ من جِنْسِه . مَفْهُومُه جَوازُ الرُّطَبِ بالرُّطَبِ . ولَنا ، أنَّ نَهْيَهُ عليه السّلامُ عن بيع ِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ ، يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعٍ ِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهِمَا بِمِثْلِهِ . وَلَأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا في الحالِ على وَجْهِ لا يَنْفَرِدُ أَحَدُهما بِالنُّقْصَانِ ، فجازَ ، كَبَيْعِ ِ اللَّبَنِ بِاللَّبَنِ ، والتَّمْرِ بالتَّمْرِ ، ولأنَّ قولَه تَعالَى : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ (٧) . عامٌّ خَرَجَ منه المَنْصُوصُ عليه ، وهو بَيْعُ التَّمْرِ بالتَّمْرِ ، وليس هَذا في مَعْناهُ فبَقِيَ على العُمُومِ ، وقِياسُهم لا يَصِحُّ ، فإنَّ التَّفَاوُتَ كَثِيرٌ ، ويَنْفَرِدُ أَحَدُهما

الإنصاف

قوله : ورَطْبِه برَطْبِه . هذا المذهبُ . جزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وقال : نصَّ عليه . وغيرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو قوْلُ جُمْهورِ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٧٥ .

بالنَّقْصَانِ ، بخِلافِ مَسْأَلتِنا . ولا بَأْسَ بِبَيْع ِ الحَدِيثِ بالعَتِيقِ ؛ لأَنَّ الشرح الكبم التَّفَاوُتَ فيه يَسِيرٌ ولا يُمْكِنُ ضَبْطُه ، فَعُفِيَ عنه .

فصل : ويَجُوزُ بَيْعُ القُطَارَةِ والدِّبْسِ والحَلِّ ، كلَّ نوْعٍ بَعْضُه بِبَعْضٍ مُتَسَاوِيًا . قال أحمدُ في رِواية مُهنّا في حَلِّ الدَّقَلِ : يَجُوزُ بَيْعُ بعْضِه بَبَعْضٍ مُتَسَاوِيًا ؛ لأنَّ الماءَ في كُلِّ واحِدٍ منهما غيرُ مَقْصُودٍ ، وهو من مَصْلَحَتِه ، مُتَسَاوِيًا ؛ لأنَّ الماءَ في كُلِّ واحِدٍ منهما غيرُ مَقْصُودٍ ، وهو من مَصْلَحَتِه ، فلم يَمْنَعْ جوازَ البَيْعِ ، كالخُبْزِ بالخُبْزِ ، والتَّمْرِ بالتَّمْرِ ، في كُلِّ واحِدٍ منهما من غير جنسِه منهما نواهُ . ولا يُباعُ نوعٌ بآخَر ؛ لأنَّ في كُلِّ واحِدٍ منهما من غير جنسِه يقِلُّ ويكثرُ ، فيُفْضِي إلى التَّفاضُل . والعِنَبُ كالتَّمْرِ ، إلَّا أنّه لا يُباغُ خَلِّ يقنِب ، فَخَلِّ العِنَب ، وَخَلِّ التَّمْرِ ، ويَجُوزُ بَيْعُ خَلِّ الزَّبِيب بعضِه بِبَعْضٍ ، كَخَلِّ العِنَب ، وخَلِّ التَّمْرِ .

فصل: ويَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ رَطْبًا. نَصَّ عليه. وقال الخِرَقِيُّ: لا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِه بَبَعْضِ إِلَّا إِذَا تَنَاهَى جَفَافُه. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. واخْتَارَه أَبُو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ في « شَرْحِه ». قال القاضِي: والمَذْهَبُ جُوازُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ ، تَنْبِيهُ على إِباحَةِ بَوازُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ ، تَنْبِيهُ على إِباحَة بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ ، من حيث كان اللَّحْمُ حَالُ كَالِه ومُعْظَمُ نَفْعِه في حالِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ ، من حيث كان اللَّحْمُ حَالُ كَالِه ومُعْظَمُ نَفْعِه في حالِ رَطُوبَتِه دونَ حالٍ يُبْسِه ، فَجَرَى مَجْرَى اللَّبنِ ، بخِلافِ الرُّطَبِ ؛ فإنَّ رُطُوبَتِه دونَ حالٍ يُبْسِه ، فَجَرَى مَجْرَى اللَّبنِ ، بخِلافِ الرُّطَبِ ؛ فإنَّ

الأصحاب؛ القاضى ، وأبى الخَطَّابِ ، والشَّيْخَيْن ، وغيرِهم . ومنَع منه ابنُ الإنصاف شِهابٍ ، وأبو حَفْصِ العُكْبَرِئُ . وهو روايَةٌ عن أحمدَ . وقالا : يَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ في اللَّحْمِ بِمِثْلِه . قال في « المُحَرَّرِ » : و لم يُجِزْه الخِرَقِيُّ في اللَّحْمِ رَطْبًا . وقال المُصَنِّفُ : ومَفْهومُ كلامِ الخِرَقِيِّ إباحَتُه هنا ؛ لقَوْلِه : ولا يُباعُ شيءٌ مِنَ

النسع وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ ؛ وَهُوَ بَيْعُ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ بِجِنْسِهِ . وَفِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جَنْسِهِ وَجْهَانِ .

الشرح الكبير حالَ كالِه ومُعْظَمَ نَفْعِه في حالِ يُبْسِه ، فإذا جازَ فيه البَيْعُ ، ففي اللَّحْم أَوْلَى . فأمَّا بَيْعُ رَطَّبه بيابسِه ، ونِيئِه بمَطْبُوخِه ، فلا يَجُوزُ ؛ لأَنْفِرادِ أَحَدِهما بالنَّقْصِ فِي ثانِي الحالِ ، فلم يَجُزْ ، كالرُّطَبِ بالتَّمْرِ . قال القاضِي : ولا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضِ إِلَّا مَنْزُوعَ العِظَامِ ، كَمَا لا يَجُوزُ بَيْعُ العَسَل بمِثْلِه إلَّا بعدَ التَّصْفِيَةِ . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن لأَصْحَاب الشافِعِيِّ . وكلامُ أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، يَقْتَضِي الإباحَةَ مُطْلَقًا ، فَإِنَّه قال في رِوَايَةِ حَنْبَل : إذا صارَ إلى الوَزْنِ رَطْلًا برَطْل ، مِثْلًا بمِثْل . فأَطْلَقَ ولِم ٢٠١/٣ و ] يَشْتَرِطْ شَيْئًا . ولأنَّ العَظْمَ تابِعٌ للَّحْمِ بأَصْلِ الخِلْقَةِ ، فأشْبَهَ النَّوَى في التَّمْرِ . وفارَقَ العَسَلَ في أنَّ اخْتِلاطَ الشَّمْعِ به من فِعْل النَّحْلِ ، لا من أصْلِ الخِلْقَةِ .

١٦٨٦ - مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ المُحاقَلَةِ ؛ وَهُو بَيْعُ الحَبِّ فِي سُنْبُلِه بجنْسِه . وفي بَيْعِه بغَيْرِ جِنْسِه وَجْهانِ ) وذلك لِما رَوَى

الرَّطْبِ بيابِس مِن جِنْسِه . فإنَّ مفْهومَه ، جَوازُ بَيْع ِ (١) الرَّطْبِ بالرَّطْب . وتقدُّم بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ ، عندَ بَيْع ِ اللَّحْمِ بِالحَيوانِ .

قوله : ولا يَجُوزُ بَيْعُ المُحاقَلَةِ ؛ وهو بَيْعُ الحَبِّ في سُنْبُلِه بجنْسِه . فأَطْلَقَ المُصَنِّفُ قَوْلَه : الحَبُّ في سُنْبُلِه . وأطْلَقَه أيضًا جماعَةٌ ؛ منهم صاحِبُ « الهداية ي » ، و « المُنذَهَبِ » ، و « مَشبُ وكِ السنَّقب » ، و « الخُلاصَ ق » ،

<sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

البُخَارِئُ() عن أنس ، قال : نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْتُ عَن المُحَاقَلَةِ ، الشرح الكبر والمُخاضَرَة ، بَيْعُ الشرع الكبر والمُخاضَرَة ، بَيْعُ الرَّرْعِ المُخَاضَرَة ، بَيْعُ الزَّرْعِ فَى الحُقُولِ بِحَبِّ مِن جِنْسِه . الزَّرْعِ فَى الحُقُولِ بِحَبِّ مِن جِنْسِه . قال جابِرٌ : المُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الزَّرْعِ بَمَائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةً() . وقال الأَرْهَ عَ بَمَائَةٍ فَرْقٍ حِنْطَةً() . وقال الأَرْهَ عَ بَمَائَة فَرْقٍ حِنْطَةً() . وقال الأَرْهَ عَ بَمَائَة فَرْقٍ حِنْطَةً إِنَّ المُحَافَلُ ؛ القَراحُ المَرْرُوعُ . وفَسَّرَه أبو سَعِيدٍ باسْتِكْرَاءِ

و « التَّلْخيصِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحَاوِيَيْن » ، الإنصاف و « الشَّرْحِ » ، و « إِذْراكِ الغَايَةِ » ، وغيرِهم . والصَّحيحُ مِنَ المَدْهبِ ، أَنَّ يَيْعَ المُحاقَلَةِ ، بَيْعُ الحَبِّ المُشْتَدِّ في سُنْبُلِه . فلابُدَّ أَنْ يكونَ مُشْتَدًّا . جزَمِ به في « المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، وقال : و لم يُقيِّدُه جماعَةً .

قوله: وفي بَيْعِه بغيرِ جنْسِه وَجْهان . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُخرَّرِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُحرَّرِ» ، و «المُنْهَبِ » ، و «الخُلاصَةِ » ، و «المُحرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن » ، و «الحاوِيَيْن » ، و «الفائت » ، و «الشَّرْح » ، و «الفُروع » ؛ أحدُهما ، يصِحُ . وهو الصَّحيح . صحَّحه في «التَّصْحيح » ، و «التَّلْخيص » ، و «النَّطْم » . وهو ظاهِرُ ما صحَّحه في «البُلغة » . وجزَم به في «المُغنِي » ، في بابِ الرِّبا ، عندَ مشأَلة ، والبُرُّ والشَّعِيرُ جِنْسان . الوَجْهُ التَّاني ، لا يصِحُ .

<sup>(</sup>١) في : باب بيع المخاضرة ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ١٠٣، ١٠٣،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب المزابنة والمحاقلة ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٣٠٧/٥ .

 <sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة ، (حق ل ) ٤٨، ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، ط .

الشرح الكبير الأرْضِ بالحِنْطَةِ . ولأَنَّه بَيْعُ الحَبِّ بجنْسِه جُزَافًا من أَحَدِ الجانِبَيْنِ ، فلم يَجُزْ ، كَمَا لُو كَانَا عَلَى الأَرْضِ . فأمَّا بَيْعُه بغَيْرِ جِنْسِه ، فإنْ كان بدَرَاهِمَ أُو دَنَانِيرَ ، جازَ ؛ لأنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ عِن بَيْعِ ِ الْحَبِّ حتى يَشْتَدُّ (١) . يَدُلُّ على جَواز ذلك إذا اشْتَدَّ . وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ . وإنْ باعَهُ بَحَبِّ ، فَفَيهُ وَجُهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَجُوزُ ؛ لَقُوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ : ﴿ إِذَا اخْتَلَفَ الجنْسَانِ فبيعُوا كيفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ »(٢). والثاني ، لا يَجُوزُ ؛ لعُمُوم الحَدِيثِ المذكُورِ .

تنبيه : قُوْلُه : وفي بَيْعِه بغيرِ جِنْسِه . قال في « الفُروعِ ِ » : وفي بَيْعِه بمَكِيلِ غيرِ جِنْسِه . ثم قال : ويصِحُّ بغيرِ مَكِيلٍ . فخَصَّ الخِلافَ بالمَكيلِ . وهو الصَّحيحُ. وجزَم به في « التَّلْخيصِ ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ ٍ » ، و « الرِّعايَتْين » . وقدَّمه فى « الفُروع ِ » . ومثَّلَ فى « الحاوِى الصَّغِيرِ » بالشَّعِيرِ ونحوه ، ومثَّلَ في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الحاوي الكَبِيرِ » ، وغيرِها بالشُّعيرِ . وخصَّ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « التُّلْخيصِ » ، وغيرُهم الخِلافَ بالحَبِّ . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا . فَالْأُوَّلُ أَعَمُّ مِنَ الثَّانِي ؛ لأنَّ كلَّ حَبٍّ مَكِيلٌ ، وليس كلُّ مَكِيلٍ بِحَبٍّ . وتظْهَرُ فائدةُ الخِلافِ في الْأَشْنانِ ونحوِه ، فإنَّه داخِلٌ في القَوْلِ الأوَّلِ ، لا الثَّانِي ؛ لأنَّه ليس بحَبٍّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع الثمار قبل أن بيدو صلاحها ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٧/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٣٦/٥ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤٧/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣/٢١/٣ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩ .

وَلَا الْمُزَابَنَةُ ؛ وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا فِي اللَّهَ الْعَرَايَا ؛ وَهِي بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ خَرْصًا بِمِثْلِهِ مِنَ التَّمْرِ كَيْلًا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لِمَنْ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أَكْلِ الرُّطَبِ ، وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ .

الشرح الكبر في أَعُوسُ النَّخُلِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا فِي الْعَرَايا ؛ وهي بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رعُوسُ فَي رُءُوسِ النَّخُلِ خَرْصًا بَمُثْلِهُ مِن التَّمْرِ كَيْلًا فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ لَمْن بِه حَاجَةً النَّخْلِ خَرْصًا بَمُثْلِهُ مِن التَّمْرِ كَيْلًا فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ لَمْن بِه حَاجَةً إِلَى أَكُلِ الرُّطَبِ وِلا ثَمَنَ مِعه ) لا يَجُوزُ بَيْعُ المُزَابَنَةِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِيلِهِ نَهَى عَن المُزَابَنَةِ ، وهو بَيْعُ الشَّمَرِ (') بالتَّمْرِ . مُتَّفَقٌ عليه (') . ورَوَى البُخارِيُّ ، عن أنس ، أنّ النَّبِيَّ عَيْقِلِهُ نَهَى عَن المُزَابَنَةِ . فأمّا العَرَايَا ، ويَجُوزُ فِي الجُمْلَةِ ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلْمِ ؛ منهم مالِكُ في أهلِ المَدينةِ ، والأُوزَاعِيُّ في أهلِ الشَامِ ، والشّافِعِيُّ ، وإسْحاقُ ، وابنُ المُنذِرِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَحِلُّ بَيْعُها ؛ لِما ذَكَرْنَا من الحَدِيثِ . ولأَنَّهُ المُنْذِرِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَحِلُّ بَيْعُها ؛ لِما ذَكَرْنَا من الحَدِيثِ . ولأَنَّهُ المُنْذِرِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَحِلُّ بَيْعُها ؛ لِما ذَكَرْنَا من الحَدِيثِ . ولأَنَّهُ المُنْذِرِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَحِلُّ بَيْعُها ؛ لِما ذَكَرْنَا من الحَدِيثِ . ولأَنَّهُ المُنْذِرِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَحِلُّ بَيْعُها ؛ لِما ذَكَرْنَا من الحَدِيثِ . ولأَنَّهُ المُنْذِرِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَحِلُّ بَيْعُها ؛ لِما ذَكَرْنَا من الحَدِيثِ . ولأَنَّهُ المَنْذِرِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَحِلُّ بَيْعُها ؛ لِما ذَكَرْنَا من الحَدِيثِ . ولأَنَّهُ المَاتِّقُولُ المُنْ الْمَنْ الْعَدَيثِ . ولا يُعْرَقُ الْعَلَامِ الْعَامِ السَّامِ السِّيْ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

قوله: ولا بَيْعُ المُزَابَنَةِ ؛ وهي بَيْعُ الرُّطَبِ في رُءوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ ، إِلَّا في الإنصاف العَرايا ؛ وهو بَيْعُ الرُّطَبِ في رُءوسِ النَّخْلِ خَرْصًا بمثْلِه مِنَ التَّمْرِ كَيْلًا فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ لَمَن به حَاجَةٌ إِلَى أَكْلَ الرُّطَبِ ، ولا ثَمَنَ معه . العَرايا التي يجوزُ بَيْعُها ؛ هي بَيْعُ الرُّطَبِ في رُءوسِ النَّخْلِ ، سواةً كان مَوْهوبًا ، أو غيرَ مَوْهوبٍ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . واختارَه القاضي ، وجُمْهورُ الأصحابِ . وهو ظاهِرُ

<sup>(</sup>١) في م: « الرطب » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٢ .

الشرح الكبر بَيْعُ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ من غير كَيْلِ في أَحَدِهِما ، فلم يَجُزْ ، كما لو كان على وَجْهِ الأَرْضِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ رَجُّصَ فِي الْعَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، أو دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ورَواهُ زَيْدُ بنُ ثابتٍ ، وسَهْلُ بنُ أَبِي حَثْمَةَ وغيرُهما . وحَدِيثُهم في سِيَاقِه : ﴿ إِلَّا الْعَرَايَا ﴾ . كذلك في المُتَّفَقِ عليه(٢) . وهذه زِيَادَةٌ يَجبُ الأُخْذُ بها . ولو قُدِّرَ التَّعَارُضُ وَجَبَ تَقْدِيمُ حَدِيثِنا ؛ لخُصُوصِه ، جَمْعًا بين الحَدِيثين ، وعَمَلًا بكِلَا النَّصَّيْنِ . قال ابنُ المُنْذِر : الذي نَهِي عن المُزَابَنَةِ هو الذي أَرْخَصَ في العَرايَا ، وطَاعَةُ رسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَوْلَى . والقِياسُ لا يُصارُ إليه مع النَّصِّ ، مع أنَّ في الحَدِيثِ أنَّه أرْخَصَ في العَرَايَا . والرُّخْصَةُ اسْتِباحَةُ المَحْظُورِ مع وجُودِ السَّبَبِ الحاظِرِ ، فلو مَنَعَ وُجُودُ السَّبَبِ من الاسْتِبَاحَةِ ، لم يَبْقَ لَنَا رُخْصَةً بحال .

الإنصاف عُموم كلام المُصَنِّف ، والمَجْد ، وصاحِب « الوَجيز » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِيْيْن » ، و « الفائقِ » . وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ – وتبِعَه جماعةٌ مِنَ الأصحاب ، منهم صاحِبُ « التَّلْخيصِ » - تَخْصِيصُ العَرايا بالهِبَةِ . وهو ظاهِرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩٩/٣ . ومسلم ، في : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في مقدار العربة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٦/٢ . والنسائي ، ف : باب بيع العرايا بالرطب ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٣٥/٧ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٢٣٧/٢ . (٢) حديث زيد بن ثابت يأتي تخريجه في صفحة ٦٩ . وحديث سهل يأتي تخريجه في صفحة ٧١ .

الشرح الكبير

فصل : وإنَّما يَجُوزُ بشُرُوطٍ خَمْسَةٍ ؛ أَحَدُها ، أَنْ يَكُونَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، في ظاهِرِ المَذْهَب ، ولا خِلافَ في أنَّها لا تَجُوزُ في زيادَةٍ على خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، وأَنَّها تَجُوزُ فيما نَقَصَ [٣٠١/٣٤] عن خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، عندَ القائِلِينَ بجَوازِها . فأمَّا الخَمْسَةُ الأَوْسُقُ ، فظاهِرُ المَذْهَب أَنَّه لا يَجُوزُ فيها . وبه قال ابنُ المُنْذِر ، والشَّافِعِيُّ في أُحَدِ قَوْلَيْه . وقال مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ في قَوْلِ : يَجُوزُ . ورَواهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ سَعِيدٍ عن أَحْمَدَ ؟ لأَنَّ في حَدِيثِ زَيْدٍ وسَهْلِ أَنَّه رَخَّصَ في العَرَايَا مُطْلَقًا ، ثم اسْتَثْنَى ما زادَ على الخَمْسَةِ ، وشَكَّ الرَّاوِي في الخَمْسَةِ ، فَبَقِيَ المَشْكُوكُ فيه على أَصْل الإِبَاحَةِ . وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ ؛ بَيْعُ النَّمَر (١) بالتَّمْرِ ، ثُمَّ أَرْخَصَ فِي العَرِيَّةِ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ . وشَكَّ في الخَمْسَةِ ، فَيْبَقَى عَلَى العُمُومِ فِي التَّحْرِيمِ . ولأنَّ العَرِيَّةَ رُخْصَةٌ بُنِيَتْ عَلَى خِلافِ النَّصِّ والقِياسِ فيما دُونَ الخَمْسَةِ ، والخَمْسَةُ مَشْكُوكٌ فيها ، فلا تَثْبُتُ إِباحَتُها مع الشُّكِّ . ورَوَى ابنُ المُنْذِرِ (٢) بإسْنَادِه ، أنَّ النَّبيُّ عَلِيْكُ رَخُّصَ

كلام ِ الإِمام ِ أَحمدَ . قال في رِوايَة سِنْدِيّ ، وابن ِ القاسِم ِ : العَرِيَّةُ ؛ أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ الإنصاف للجارِ ، أو ابن ِ العَمِّ ، النَّخْلةَ والنَّخْلتَيْن ، ما لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ ، فلِلمَوْهُوبِ له أَنْ يَبِيعَها بِخَرْصِها تَمْرًا للرِّفْق .

> قوله : فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ . يُشْترَطُ في صِحَّةِ ذلك ، أَنْ يكونَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أُوْسُقٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يجوزُ في

<sup>(</sup>١) في ق ، م : ١ الرطب ١ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهقي ، في : باب ما يجوز من بيع العرايا ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٣١١/٥ .

الشرح الكبير في بيع ِ العَرِيَّةِ في الوَسْقِ والوَسْقَيْنِ والثَّلاثَةِ والأَرْبَعَةِ . والتَّخْصِيصُ بهذا يَدُلُّ على أنَّه لا تَجُوزُ الزِّيادَةُ في العَدَدِ عليه ، كما اتَّفَقْنا على أنَّه لا تَجُوزُ الزّيادَةُ على الخَمْسَةِ ؛ لِتَخْصِيصِه إيّاهَا بالذِّكْر . ولأنَّ خَمْسَةَ الأوْسُق في حُكْم ما زادَ عليها في وجُوبِ الزَّكاةِ فيها دونَ ما نَقَصَ عنها . فأمَّا قَوْلُهم : أَرْخَصَ في العَريَّةِ مُطْلَقًا . فلم يَثْبُتْ أَنَّ الرُّحْصَةَ المُطْلَقَةَ سابقةٌ على الرُّحْصَةِ المُقَيَّدَةِ ، ولا مُتَأَخِّرَةٌ عنها ، بل الرُّخْصَةُ واحِدَةٌ ، رَوَاها بَعْضُهم مُطْلَقَةً وبعضُهم مُقَيَّدَةً ، فيَجِبُ حَمْلُ المُطْلَق على المُقَيَّدِ ، ويَصِيرُ القَيْدُ المَذْكُورُ فِي أَحَدِ الحَدِيثَيْنِ كَأَنَّه مَذْكُورٌ فِي الآخِرِ ، ولذلك يُقَيَّدُ فيما زادَ على الخَمْسَةِ ، اتَّفَاقًا .

فصل : ولا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرَى أَكْثَرَ من خَمْسَةِ أَوْسُق فيما زادَ على صَفْقَةٍ ، سواءٌ اشْتَرَاهَا مِن واحِدٍ أو مِن جَماعَةٍ . وقال الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ للإنسانِ بَيْعُ جميع ِ حائِطِه عَرايًا ، مِن رَجُل ِ واحِد ٍ ، ومِن رِجَالٍ في عُقُودٍ مُتَكَرِّرَةٍ ؛ لَعُمُوم حَدِيثِ زيدٍ ، ولأنَّ كُلُّ عَقْدٍ جازَ مَرَّةً جازَ أَنْ يَتَكَرَّرَ ، كسائِرِ البُيُوعِ . ولنا ، عمومُ النَّهي عن المُزَابَنَةِ ، اسْتَثْنَى منه العَرِيَّةَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، فما زادَ يَبْقَى على العُمُومِ في التَّحْرِيمِ . ولأَنَّ ما لا يَجُوزُ عليه العَقْدُ مَرَّةً إذا كان نَوْعًا واحِدًا ، لا يَجُوزُ في عَقْدَيْن ، كالذي على وَجْهِ الأَرْضِ ، وكالجَمْع ِ بين الأُخْتَيْنِ .

خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . وذكر ابنُ الزَّاغُونِيِّ في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، أنَّه لا تُشْترَطُ الأَوْسُقُ أَصْلًا فيما إذا كان المُشْترِي هو الواهِبَ ، إذا كان يشُقُّ عليه دُخولُ المَوْهوب له وحُروجُه فى بُسْتانِه ، أو يَكْرَهُ المَوْهُوبُ له دُخولَ بُسْتانِ غيرِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : وأغْرَبَ

الإنصاف

فصل : ولا تُعْتَبَرُ حاجَةُ البائِع ِ ، فلو باعَ رَجُلٌ عَرِيَّةً من رَجُلَيْن ِ فيها الشرح الكبير أكثرُ من خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، جازَ . وقال أبو بَكْرٍ ، والقاضِي : لا يَجُوزُ ؟ لِما ذَكَرْنا في المُشْتَرى . ولَنا ، أنّ المُغَلِّبَ في التَّجُويز حاجَةُ المُشْتَرِي ؟ بِدَلِيلِ مَا رَوَى محمودُ بنُ لَبِيدٍ ، قال : قُلْتُ لزَيْدِ بن ثابتٍ : ما عَرَايَاكُم هذه ؟ فسمَّى رِجَالًا مُحْتاجِينَ من الأُنْصَارِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْظَةٍ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي ، ولا نَقْدَ بأيْدِيهِم يَبْتَاعُونَ به رُطَبًا يأْكُلُونَه ، وعِنْدَهم فُضُولٌ من التَّمْر ، فرَخُّصَ لهم أَنْ يَبْتَاعُوا العَرايَا بخَرْصِها من التَّمْرِ [ ٣٠٠٢/ ] الذى فى أَيْدِيهم ، يَأْكُلُونَه رُطَبًا(') . وإذا كان سَبَبُ الرُّخْصَةِ حاجَةَ المُشْتَرِى ، لم تُعْتَبَرْ حاجَةُ البائِع ِ إلى البَيْع ِ ، فلا يَتَقَيَّدُ في حَقِّه بخَمْسَة ِ أَوْسُقِ . ولأَنَّنَا لو اعْتَبَرْنَا الحاجَةَ من المُشْتَرى ، وحاجَةَ البائِع ِ إِلَى البَيْع ِ ، أَفْضَى إلى أَنْ لا يَحْصُلَ الإرْفاقُ ، إِذْ لا يكادُ يَتَّفِقُ وجُودُ الحاجَتَيْن ، فَتَسْقُطُ الرُّخْصَةُ . فإنْ قُلْنا : لا يَجُوزُ ذلك . بَطَلَ العَقْدُ الثاني . وإنِ اشْتَرَى عَرِيَّتَيْن ، أو باعَهُما ، وفيهما أقَلُّ من خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، جازَ ، وَجْهَا واحدًا.

> الثانى ، أَنْ يكونَ مُشْتَرِيها مُحْتَاجًا إلى أَكْلِها رُطَبًا ، ولا يَجُوزُ بَيْعُها لغَنِيِّ . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ . وله قَوْلٌ آخرُ ، أنَّها تُباحُ مُطْلَقًا لكلِّ

قوله : لمَن به حاجَةٌ إلى أَكُل الرُّطَب . ولا نِزاعَ في ذلك . ومَفْهومُ كلامِ

ابنُ الزَّاغُونِيِّ في ذلك ، ولا نَظِيرَ له .

<sup>(</sup>١) ذكره الزيلعي في نصب الراية ١٤، ١٣/٤ ، وقال : لم أجدله سندًا بعدالفحص البالغ . وذكره الشافعي ، في : باب بيع العرايا ، من كتاب البيوع . الأم ٤٧/٣ .

الشرح الكبير أَحَدٍ ؛ لأَنَّ كُلَّ بَيْعٍ جازَ للمُحْتَاجِ ، جازَ للغَنِيِّ ، كسائِرِ البِياعاتِ(١) ، ولأنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وسَهْلِ مُطْلَقان . ولَنا ، حَدِيثُ زَيْدِ بن ثابتٍ الذي ذَكَرْنَاهُ . وإذا خُولِفَ الأصْلُ بشَرْطٍ ، لم تَجُزْ مُخَالَفَتُه بدُونِ ذلك الشُّرْطِ ، ولا يَلْزَمُ من إباحَتِه للحَاجَةِ إباحَتُه مع عَدَمِها ، كالزَّكَاةِ للمَسَاكِينِ . فعلى هذا ، مَتَى كان المُشْتَرِى غيرَ مُحْتَاجٍ إلى أَكُل الرُّطَبِ ، لم يَجُزْ شِراؤُها بالتَّمْرِ ، ولو ياعَها لواهِبِها تحَرُّزًا من دُخُولِ صاحِب العَرِيَّةِ حائِطَهُ ، كَمَذْهَب مالِكٍ ، أو لغَيْرِه ، لم يَجُزْ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يباحُ . ويَحْتَمِلُه كلامُ أحمدَ ؛ لأنَّ الحاجَةَ وُجدَتْ من الجانِبَيْن ، فجازَ ، كما لو كان المُشْتَرى مُحْتَاجًا إلى أَكْلِها . ولنا ، حَدِيثُ زَيْدٍ الذي ذَكَرْنَاهُ ، والرُّخْصَةُ لمَعْنَى خاصٍّ ، لا تَثْبُتُ مع عَدَمِه ، ولأنّ في حَدِيثِ زَيْدٍ وسَهْلِ : « يَأْكُلُها أَهْلُها رُطَبًا » . ولو جازَتْ لتَخْلِيصِ المُعَرَّى لَما شُرَطُ ذلك .

الإنصاف المُصَنِّفِ ، أنَّ البِائعَ لوِ احْتاجَ إلى أكْل ِ التَّمْرِ ، ولا ثَمَنَ معه إلَّا الرُّطَبَ ، أنَّه لا يجوزُ له ذلك . وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، وغيرهما . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : يجوزُ ذلك . وعلَّلُوه ؛ فقالوا : جَوازُ ذلك بطَرِيقِ التَّنْبِيهِ ؛ لأنَّه إذا جازَ مُخالفَةُ الأصْل لحاجَةِ التَّفَكُّهِ ، فلِحاجَةِ الاقْتِياتِ أَوْلَى . اخْتارَه أبو بَكْرٍ في « التَّنْبِيهِ » . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّعْرَى » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾

<sup>(</sup>١) في م: ١ البيوع ، .

الشرح الكبير

الثالِثُ ، أَنْ لا يَكُونَ للمُشْتَرِى نَقْدٌ يَشْتَرِى به ؛ للخَبَرِ المَذْبُورِ . الرَّابِعُ ، أَنْ يَشْتَريَها بِخَرْصِها من التَّمْرِ ، ويَجِبُ أَنْ يكونَ التَّمْرُ الذي يَشْتَرِي به مَعْلُومًا بالكَيْلِ ، ولا يَجُوزُ جُزافًا . لا نَعْلَمُ خِلافًا في هذا عند مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ العَرايَا ؟ لِما رَوَى زَيْدُ بنُ ثابتٍ ، أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكُ رَخُصَ في العَرايَا أَنْ تُباعَ بخَرْصِها كَيْلًا . مُتَّفَقٌ عليه(١) . ولمُسْلِم ي: أَنْ تُؤْخَذَ بمثل خَرْصِها تَمْرًا يَأْكُلُها أَهْلُها رُطَبًا . إذا ثَبَتَ ذلك ، فمَعْنَى خَرْصِها بمِثْلِها من التَّمْرِ ، أَنْ يَنْظُرَ الخارِصُ إلى العَريَّةِ ، فيَنْظُرَ كم يَجيءُ منها تمرًّا ، فيَشْتَرِيها المُشْتَرى بمثلِه تمرًا . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . ونَقَلَ حَنْبَلٌ عن أحمد ، أَنَّه قال : يَخْرُصُها رُطَبًا ، ويُعْطِي تَمْرًا . وهذا يَحْتَمِلُ الأَوَّلَ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه يَشْتَرِيها ( أَبِتَمْرِ مثل ٢) الرُّطَبِ الذي عَلَيْها ؟ لأنَّه بَيْعٌ اشْتُرِطَتِ المُماثَلَةُ فيه ، فاعْتُبِرَتْ حالَ البَيْعِ ، كسائِرِ البُيوعِ . ولأنَّ الأصْلَ اعْتِبارُ المُماثَلَةِ في الحالِ ، وأنْ لا يُباعَ الرُّطَبُ بالتَّمْرِ ، خُولِفَ في الأصْلِ في بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ ، فَبَقِيَ فِيما عَدَاهُ على قَضِيَّةِ الدَّلِيلِ . قال القاضِي : والأوَّلُ أَصَحُّ ؛

[ ٢/ ٩٥ ظ] ، و « المُنَوِّر » ، و « مُنْتَخَب الأَّزَجِيِّ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الإنصاف الكُبْرَى ﴾ . وجعَل ابنُ عَقِيلٍ مِن صُورِ الحاجَةِ ، إذا كانتْ مَوْهُوبَةً ، ويشُقُّ على الواهِبِ دُخولُ الموْهوبِ له وخُروجُه، أو يَكْرَهُ الواهِبُ دُخولَ غيرِه، فيَجوزُ البّيْعُ إذنّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب تفسير العرايا ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ١٠٠/٣ . ومسلم ، ف : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٩/٣ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١٨١/٥ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢)في م : « بمثل » .

الشرح الكبير ۚ لأنَّه يَنْبَنِي على خَرْصِ الثِّمارِ في العُشْرِ ، والصَّحِيحُ خَرْصُه تَمْرًا . ولأنَّ المُماثَلَةَ في بَيْع ِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ مُعْتَبَرَةٌ [ ٣٠٠٢/٣ ] حالَةَ الادِّخار ، وبَيْعُ الرُّطَب بمثلِه تمرًا يُفْضِي إلى فَواتِ ذلك . فأمَّا إنِ اشْتَرَاها بخَرْصِها رُطَبًا ، لم يَجُزْ . وهذا أَحَدُ الوُجُوهِ لأَصْحابِ الشَّافِعِيِّ . والثاني ، يَجُوزُ . والثالِثُ ، لا يَجُوزُ مع اتِّفاقِ النَّوْعِ ، ويَجُوزُ مع احْتِلافِه . وَوَجْهُ جَوازِه ، ما رَوَى الجُوزْجانِيُّ ، عن أبي صَالِحٍ ، عن اللَّيْثِ ، عن ابن شهابٍ ، عن سالِم ، عن ابن عمر ، عن زَيْدِ بن ثابتٍ ، عن رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّهُ أَرْخُصَ بعد ذلك في بَيْع ِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوِ التَّمْرِ ، و لم يُرَخَّصْ فى غيرِ ذلك(١). ولأنَّه إذا جازَ بَيْعُها بالتَّمْرِ مع اخْتِصاصِ أَحَدِهما بالنَّقْص في ثاني الحال ، فلأنْ يَجُوزَ مع عَدَم ذلك أُوْلَى . ولَنا ، ما رَوَى مُسْلِمٌ بإسْنادِه، عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ، رَخُّصَ في العَرَايَا أَنْ تُوْخَذَ بِمِثْلِ خَرْصِها تَمْرًا. وعن سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالِيِّهِ نَهَى عن بيع ِ التَّمْرِ بالثَّمَرِ <sup>(٢)</sup>، وقال: «ذلك الرِّبَا، تِلْك المُزَابَنَةُ». إلَّا

تنبيه : يُكْتَفَى بالحاجَةِ المُتقَدِّمةِ مِن جهةِ البائعِ أو المُشْتَرِي . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهُورُ المُخْتارُ لأبي محمدٍ وغيرِه . وجزَم به أبو بَكْر في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ . وحكى المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، عن أبي بَكْرٍ ، والقاضي ، اشْتِراطَ الحاجَةِ مِن جانِبَي البائع ِ والمُشْتَرِي . وهو المُقَدُّمُ عندَ ابن ِ عَقِيل ٍ . قال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، في : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٨/٣ . والنسائي ، في : باب بيع العرايا بالرطب ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٣٥/٧ . والدارمي ، في : باب في بيع العرايا ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ق ، م : ﴿ بِالْتُمْرِ ﴾ .

أنَّه أَرْخَصَ في العَريَّةِ ، النَّخْلَةِ والنَّخْلَتَيْنِ يأْخُذُهما أهْلُ البَيْتِ بخَرْصِهما ﴿ تمْرًا، يَأْكُلُونها رُطَبًا(١). ولأنَّه مَبيعٌ يَجِبُ فيه مِثْلُه تمْرًا، فلم يَجُزْ بَيْعُه بمثْلِهِ رُطَبًا ، كالتَّمْرِ الجافِّ . ولأنَّ مَنْ له رُطَبِّ ، فهو مُسْتَغْن عن شراء الرُّطَبِ بِأَكْلِ مَا عنده ، وبَيْعُ العَرَايَا يُشْتَرَطُ فيه حاجَةُ المُشْتَرى ، على مَا أَسْلَفْنَاهُ . وحَدِيثُ ابن عُمَرَ (٢) شَكٌّ في الرُّطَب والتَّمْر ، فلا يَجُوزُ العَمَلُ به مع الشُّكِّ ، لا سِيَّما وهذه الأحَادِيثُ تُثبتُه ، وتُزيلُ الشُّكَّ . الخامسُ ، التَّقَابُضُ في المَجْلِس . وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . ولا نَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا ؛ لأَنَّه بَيْعُ تَمْر بتَمْر ، فاعْتُبرَ فيه شُروطُه ، إلَّا ما اسْتَثْناهُ الشَّرْعُ مما لم يمْكِن اعْتِبارُه في بَيْع ِ العَرَايَا . والقَبْضُ في كُلِّ واحِد منهما على حَسَبِه ، ففي التَّمْرِ اكْتِيالُه ، وفي الثَّمَرِ التَّخْلِيَةُ . وليس من شُرُوطِه حُضُورُ التُّمْرِ عند النَّخِيلِ ، بل لو تَبَايَعَا بعد مَعْرِفَةِ التَّمْرِ والثَّمَرَةِ ، ثم مَضَيا جَمِيعًا إلى النَّخِيلِ فَسَلَّمَه إلى مُشْتَرِيه ، ثم مَضَيَا إلى التَّمْرِ فَسَلَّمَه البائِعَ ، أو تَسَلَّمَ التَّمْرَ أُوَّلًا ثُم مَضَيَا إِلَى النَّخْلِ فَسَلَّمَه ، جازَ ؛ لأَنَّ التَّفَرُّقَ لَم يَحْصُلْ قبلَ القَبْضِ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ بَيْعَ العَرِيَّةِ يَقَعُ على وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهما ،

الزَّرْكَشِيُّ : وظاهِرُ ما في « التَّلْخيصِ » ، أنَّه يُشْتَرَطُ ، مع حاجَةِ المُشْتَرِي الإنصاف المُتقَدِّمَةِ ، أَنْ يَشُقَّ على المَوْهوبِ له القِيامُ عليها . فعلى المذهبِ – وهو اشْتِراطُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة ، وباب تفسير العرايا ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ٩٩/٣ ، ١٠٠ . ومسلم ، في : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٧٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( يحيي ١.

الله وَيُعْطِيهِ مِنَ التَّمْرِ مِثْلَ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ مَا فِي النَّخْلِ عِنْدَ الْجَفَافِ . وَعَنْهُ ، يُعْطِيهِ مِثْلَ رُطَبهِ .

الشرح الكبير أنْ يقولَ : بعْتُكَ ثَمَرَةَ هذه النَّخْلَةِ بكذا . ويَصِفُه . الثانِي ، أنْ يَكِيلَ من التَّمْر بِقَدْر خَرْصِها ، ثم يقولَ : بعْتُك هذا بهذا . أو : بعْتُكَ ثمرَةَ النَّخْلَةِ بهذا التُّمْرِ . ونحوَ هذا . فإنْ باعَهُ بمُعَيَّنِ ، فقَبْضُه بنَقْلِه وأَخْذِه ، وإنْ باعَهُ بِمَوْصُوفِ ، فَقَبْضُه بِكَيْلِه .

١٦٨٨ - مسألة : ( فَيُعْطِيهِ مِن التَّمْرِ مثلَ ما يُؤُولُ إليه ما في النَّخْلِ عند الجَفَافِ . وعنه ، يُعْطِيهِ مثلَ رُطَبِه ) وقد ذَكَرْنَاه .

فصل : ولا يُشْتَرَطُ في العَريَّةِ أَنْ تكونَ مَوْهُوبَةً لبائِعِها . وبه قال الشَّافِعِيُّ . وظاهِرُ قُول الخِرَقِيِّ أنَّه شَرْطٌ . وقال الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أحمدَ يُسْأَلَ [ ٣٠٣/٣ ] عن تَفْسِير العَرايَا ، فقال : العَرَايَا أَنْ يُعَرِّى الرَّجُلُ الجارَ أو القَرَابَةَ للحَاجَةِ والمَسْكَنَةِ ، فللمُعْرَى أَنْ يَبِيعَها ممَّنْ شاءَ . وقال مالِكُ :

الإنصاف حاجَةِ المُشْتَرِى ، وعَدمُ اشْتِراطِ حاجَةِ البائع ِ – يجوزُ للبائع ِ أَنْ يَبِيعَ أَكْثَرَ مِن مِائَةِ وَسَقِ فِي عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، بالشُّروطِ الآتِيَةِ . وعلى القوْل باشْتِراطِ الحاجَةِ مِنَ البائع ِ أَوِ المُشْتَرِى ، لا يجوزُ أَنْ يَبِيعَ عَرِيَّتَيْن مِن رَجُلَيْن خَمْسةَ أَوْسُقٍ فأكثرَ . وهو قوْلُ أبى بَكْرٍ ، والقاضى ، وابن ِ عَقِيل ٍ .

قوله : ويُعْطِيه مِنَ التَّمْر مثلَ ما يَؤُولُ إليه ما في النَّخْل عندَ الجَفَافِ – وهذا المَدْهِبُ ، وعليه الأَصْحَابُ – وعنه ، يُعْطِيه مِثْلَ رُطَبِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولعَلُّه ظاهِرُ الأحاديثِ . وقيل : إنَّه المَنْصُوصُ . وأطْلَقهما في « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . الشرح الكيم

بَيْعُ العَرايَا الجائِزُ هو أَنْ يُعَرِّىَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ نَخَلاتٍ من حائِطِه ، ثمّ يَكْرَهُ صاحِبُ الحائِطِ دُخُولَ الرَّجُلِ المُعَرَّى حائِطَه ؛ لأنَّه ربَّما كانَ مع أَهْلِه في الحائِطِ فَيُؤْذِيه دُخُولُ صاحِبه عليه ، فيَجُوزُ أَنْ يَشْتَريَها منه . واحْتَجُوا بأنَّ العَريَّةَ في اللَّغَةِ هِبَةُ ثمَرَةِ النَّخِيلِ عامًا . قال أبو عُبَيْدٍ (١) : الإعراءُ : أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ ثَمَرَةَ نَخْلِه عَامَها ذلك ، قال شاعِرُ الآنصارِ: لَيْسَتْ بَسَنْهَاءَ ولا رُجَّبيَّةٍ ولَكِنْ عَرايَا في السِّنِينَ الجَوائِحِ (٢) يقولُ: إِنَّا نُعَرِّيها النَّاسَ. فتَعَيَّنَ صَرْفُ اللَّهْ ظِيلِي مَوْضُوعِه لُغَةً ومُقْتَضَاهُ فى العَرَبيَّةِ ، مالَم يُوجَدْ ما يَصْرفه عن ذلك . ولَنا ، حَدِيثُ زَيْدِ بن ثابتٍ ، وهو حُجَّةً على مالِكٍ ، ٣ في تَصْرِيحِه بجَوازِ٣ بَيْعِها من غيرِ الواهِبِ ، ولأنَّه لو كان لحَاجَةِ الوَاهِبِ ، لَمَا اخْتَصَّ بِخُمْسَةِ أَوْسُقٍ ؛ لعَدَمِ اختِصاصِ الحاجَةِ بها ؛ ولم يَجُزْ بَيْعُها بالتَّمْرِ (١) ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ من حال

تنبيه : يتَلَخُّصُ ممَّا تقدَّم ، أنَّه يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ بَيْع ِ العَرايا شُروطٌ ، بعضُها مُتَّفَقٌ الإنصاف عليه ، وبعضُها مُخْتلَفُّ فيه ؛ فمنها ، كوْنُها رُطَبًا على رُءوس النَّخْل ، فلا يجوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ الذي على الأرْضِ بتَمْرٍ . ومنها ، كوْنُها دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، على

<sup>(</sup>١) في : غريب الحديث ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٢) البيت لسويد بن الصامت ، كما في غريب الحديث واللسان ( ر ج ب ، س ن هـ ، ع ر ي ) . وأنشده أيضًا ثعلب في مجالسه ٩٤ . قال ابن منظور في ( رجب ) إنه يروى : رجبية ، بضم الراء وتخفيف الجيم المفتوحة وتشديدها ، قال : كلاهما نسب نادر ، والتثقيل أذهب في الشدوذ ، ثم قال : وقد روى بيت سويد ابن الصامت بالوجهين جميعا .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ر ١ ، ق : « تصريحه في جواز » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ق : ﴿ بِالنَّمِنِ ﴾ .

الشرح الكبر صاحِبِ الحائِطِ الذي له النَّخِيلُ الكَثِيرُ يُعَرِّيه الناسَ ، أنَّه لا يَعْجزُ عن أداء ثَمَن العَرِيَّةِ ، وفيه حُجَّةٌ على من اشْتَرَطَ كَوْنَها مَوْهُوبَةً لبائِعِها ؛ لأنَّ عِلَّةَ الزُّحْصَةِ حاجَةُ المُشْتَرِي إلى أَكْلِ الرُّطَبِ ولا ثَمَنَ (١) معه سِوَى التَّمْرِ ، فمتى وُجِدَ ذلك ، جازَ البّيهُ . ولأنَّ اشْتِراطَ كَوْنِها مَوْهُوبَةً ، مع اشْتِرَاطِ حاجَةِ المُشْتَرِي إلى أَكْلِها رُطَبًا ولا ثَمَنَ معه ، يُفْضِي إلى سُقُوطِ الرُّخْصَةِ ، إِذْ لا يكادُ يَتَّفِقُ ذلك . ولأنَّ ما جازَ بَيْعُه (٢) إِذا كان مَوْهُوبًا ، جازَ وإن لم يكُنْ مَوْهُوبًا ، كسائِرِ الأَمْوالِ ، وما جازَ بَيْعُه لواهِبِه جازَ لغَيْرِه ، كسائِرِ الأُمْوالِ ، وإنَّما سُمِّيَ عَرِيَّةً لتَعَرِّيه عن غيرِه ، وإفْرادِه بالبَيْعِ ِ .

١٦٨٩ - مسألة : ( ولا يَجُوزُ في سائِرِ الثّمارِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ )

الإنصاف المذهبِ . ومنها ، كوْنُها خَرْصًا لا جُزافًا . ومنها ، كوْنُ البَيْع ِ بتَمْرٍ ، فلا يجوزُ بَيْعُها بِخَرْصِها رُطَبًا . ومنها ، كُوْنُ التَّمْرِ المُشْتَرَى به ، كَيْلًا لا جُزافًا . ومنها ، كُوْنُ التَّمْرِ مِثْلَ ما حصَل به الخَرْصُ ، لا أَزْيدَ ولا أَنْقَصَ . ومنها ، الحُلولُ والقَبْضُ مِنَ الطُّرفَيْنِ في مَجْلِسِ العَقْدِ . نصَّ عليه ، وقَبْضُ كلِّ واحدٍ منهما بحَسَبِه ؛ ففي النَّخْلَةِ بالتَّخْلِيَةِ ، وف التَّمْرِ بكَيْلِه ، فإنْ سلَّم أحدُهما ، ثم مَشَيَا إلى الآخر فسَلَّمه ، جازَ التَّبايُعُ . ويأْتِي إذا ترَك الرُّطَبَ حتى أَتْمَرَ ، في البابِ الذي يَلِيه . ومنها ، الحاجَةُ إلى أَكْلِ الرُّطَبِ أو التَّمْرِ ، على ما تقدَّم . ومنها ، أنْ لا يكونَ مع المُشْتَرِى نَقْدٌ يَشْتَرِي به . فهذه تِسْعَةُ شَروطٍ .

قوله : ولا يَجُوزُ في سائرِ النِّمارِ ، في أَحَدِ الوَّجْهَيْنِ . وهو المذهبُ . اخْتارَه

<sup>(</sup>١) في ر ١ ، ق : ﴿ غُرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ق ، م : « لواهبه » .

لا يَجُوزُ بَيْعُ العَرِيَّةِ فَى غيرِ النَّخِيلِ . اخْتَارَه ابنُ (۱) حامِدٍ . وهو قَوْلُ النَّيْثِ ، إِلَّا أَن تَكُونَ ثَمَرَتُه ممّا لا يَجْرِى فيها الرِّبَا ، فيَجُوزُ بَيْعُ رَطْبِها بِيَابِسِها ؛ لَعَدَم جَرَيانِ الرِّبَا فيها . وقال القاضِى : يجوزُ في سائِرِ النَّمارِ . بِيَابِسِها ؛ لَعَدَم جَرَيانِ الرِّبَا فيها . وقال القاضِى : يجوزُ في سائِرِ النَّمارِ . وهو قولُ الشَّافِعيّ ؛ لأَنَّ العِنبَ في العِنبِ (١ والرُّطَبِ) دونَ غَيْرِهما . وهو قولُ الشَّافِعيّ ؛ لأَنَّ العِنبَ كالرُّطَبِ في وجُوبِ الزَّكاةِ فيه ، وجَوازِ خَرْصِه وتَوْسِيقِه ، وكَثْرَةِ يابِسِه ، واقْتِياتِه (١) في بَعْضِ البُلدانِ ، والحاجَةِ إلى أكل رَطْبِه ، والتَّنْصِيصُ على واقْتِياتِه (١) في بَعْضِ البُلدانِ ، والحاجَةِ إلى أكل رَطْبِه ، والتَّنْصِيصُ على الشيء يُوجِبُ ثُبوتَ الحُكْم في مِثْلِه . ولا يَجُوزُ في غيرِهما ؛ لا ختِلافِهما في أكثر هذه المَعانِي ، فإنَّه لا يُمْكِنُ خَرْصُها ؛ لتَقَرُّقِها في الأَغْصَانِ ، واسْتِتَارِها بالأوْرَاقِ ، ولا يُقْتَاتُ يابِسُها ، فلا يُحْتَاجُ إلى الشَّراءِ به . ووَجْهُ واسْتِتَارِها بالأوْرَاقِ ، ولا يُقْتَاتُ يابِسُها ، فلا يُحْتَاجُ إلى الشَّراءِ به . ووَجْهُ الأَقْرَاقِ ، ولا يُقْتَاتُ يابِسُها ، فلا يُحْتَاجُ إلى الشَّراءِ به . ووَجْهُ الأَقْلَ النَّرُ مِذِي الْمُزَابَنَةِ ، التَّمْرِ بالثَّمَرِ ، إلَّا أَصْحابَ العَرايَا ، فانِه أَذِنَ لهم، وعن بَيْعِ العِنبِ بالرَّبِيبِ، وحُلُّ ثَمَر بخَرْصِه. وهذا حَدِيثٌ عَسَنَّ. رَواهُ وَ٢٠/٣عنَ التَرْمِذِي ثُنْ . وهو يَدُلُ على تَخْصِيصِ العَرِيَّةِ بالتَّمْرِ .

ابنُ حامِدٍ ، وابنُ عَقِيلٍ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وصحَّحه فى « التَّصْحيحِ » ، الإنصاف و « النَّظْمِ » . وجزَم به فى « المُحَرَّرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس » . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، و « الوَجيزِ » . وقدَّمه فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » . والوَجْهُ النَّانَى ، يجوزُ . قالَه القاضى . وهو مُقْتَضَى اخْتِيارِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ١ أبو ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ق ، م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ق ، م : « اقتنائه » .

<sup>(</sup>٤) في : باب ما جاء في العرايا والرحصة في ذلك ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٣٠٧/٥.

الشرح الكبر وعن زيد بن ثابت، عن رسُول الله عَلَيْكُ، أنّه أَرْ خَصَ بعدَ ذلك في بَيْع ِ العَريّة ِ بالرُّطَب،أو بالتَّمْر ،و لم يُرَخُّص في غير ذلك (١) . وعن ابن عمرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، قال : نَهَى رسولُ اللهِ عَلِيْكُ عن المُزَابَنَةِ (٢) . والمُزَابَنَةُ ؛ بَيْعُ ثمَر النَّخْلِ بالتمْرِ كَيْلًا ، "وبَيْعُ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيْلًا" ، وعن كُلِّ ثَمَرٍ بخَرْصِه . ولأنَّ الأصْلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ بَيْعِ العَرِيَّةِ ، وإنَّما جازَتْ في ثَمَرَةِ النَّخِيلِ رُخْصَةً ، ولا يَصِحُّ قِياسُ غَيْرِها عليها ؛ لوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهما ، أنّ غَيْرَها لا يُسَاوِيها في كَثْرَةِ الاقْتِيَاتِ بها وسُهُولَةِ خَرْصِها ، وكَوْنِ الرُّخْصَةِ في الأصْلِ لأهْلِ المَدِينَةِ ، وإنَّما كانت حاجَتُهم إلى الرُّطَب دونَ غيره .

الإنصاف قلتُ : وهو الصُّوابُ عندَ مَن يعْتَادُه . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وأطَّلَقهما ف « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَـةِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاويَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفائق ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيل : يجوزُ في العِنَب وحدَه . وهو احْتِمالَ للمُصَنِّفِ . وهو ظاهِرُ ما قطَع به الطُّوفِيُّ في « مُخْتَصَره » ، في الْأُصُولِ في القِيَاسِ .

تنبيه : مفْهُومُ كلام ِ المُصَنِّفُ وغيرِه ، أنَّه لا يجوزُ في غيرِ التَّمْرِ . قَوْلًا واحدًا . وهو كذلك ، إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ جَوَّزَ ذِلك في الزَّرْعِ ( أَ) . وخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جَوازَ بَيْعِ الخُبْزِ الطُّرِيُّ باليابس في برِّيَّةِ الحِجازِ ، ونحوها .ذكرَه عنه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، ق ، م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط : ﴿ الفروع ﴾ .

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ جِنْسٍ فِيهِ الرِّبَا بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا اللّهَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا ، كُمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَم بِمُدَّيْنِ ، أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ ، أَوْ بِدِرْهَمَ أَوْ بِدِرْهَمَ أَوْ بِكُونَ الْمُفْرَدُ أَكْثَرَ مِنَ أَوْ بِمُدِّ وَعِنْهُ ، يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُفْرَدُ أَكْثَرَ مِنَ اللّهِ اللّهَ عَيْرُ جِنْسِهِ . اللّه عَيْرُهُ ، أَوْ يَكُونَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ .

الثاني ، أنَّ القِياسَ لا يُعْمَلُ به إذا خالَفَ نَصًّا ، وقِياسُهم يُخَالِفُ نُصُوصًا الشرح الكبر غيرَ مَخْصُوصَةٍ ، وإنّما يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بالقِياسِ على المَحَلِّ المَخْصُوصِ ، ونَهْئُ (النَّبِيِّ عَلِيلَةً اللهُ عن بَيْع ِ العِنَبِ بالزَّبِيبِ ، لم المَخْصُوصِ ، ونَهْئُ (النَّبِيِّ عَلِيلَةً اللهُ عن بَيْع ِ العِنَبِ بالزَّبِيبِ ، لم يَدْخُلُه (۲) تَخْصِيصٌ فيُقاسُ عليه ، وكذلك سائِرُ الثّمارِ .

• ١٦٩ - مسألة: (ولا يَجُوزُ بَيْعُ جِنْسٍ فيه الرِّبَا بَعْضِه بِبَعْضٍ ومع أَحَدِهما أو معهما من غَيْرِ جِنْسِهما ؛ كَمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَم بمُدَّيْنِ ، أو بمُدُّ ودِرْهَم . وعنه ، يَجُوزُ بشَرْطِ أَنْ يكونَ المُفْرَدُ أو بِدِرْهَمَيْنِ ، أو بمُدُّ ودِرْهَم . وعنه ، يَجُوزُ بشَرْطِ أَنْ يكونَ المُفْرَدُ أَكثرَ من الذي معه غيرُه ، أو يكونَ مع كُلِّ واحِدٍ منهما من غير جِنْسِه ) هذه المسألة تُسمَّى مسألة مُدِّعَجُوةٍ . وظاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّ ذلك لا يَجُوزُ .

في ﴿ الفائقِ » ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ » . وزادَ بَيْعَ الفِضَّةِ الخالِصَةِ بالمَغْشُوشَةِ ، نظَرًا الإنصاف للحاجَةِ .

قوله: ولا يَجُوزُ بَيْعُ جِنْسِ فيه الرِّبا بعضِه ببعض ، ومع أَحَدِهما ، أو معهما فِن غيرِ جِنْسِهما ، كَمُدُّ عَجُّوَةٍ ، ودِرْهَم بمُدَّيْنَ ، أو بدِرْهَمَيْن ، أو بمُدُّ ودِرْهَم بمُدَّيْن ، أو بدِرْهَمَيْن ، أو بمُدُّ ودِرْهَم . وهو المذهبُ بلارَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقدَّمُوه ونَصَرُوه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ يدل على ﴾ .

الشرح الكبير نصَّ عليه أحمدُ في مواضِعَ كَثِيرَةٍ . قال ابنُ أبي مُوسَى في السَّيْفِ المُحَلَّى والمِنْطَقَةِ والمَراكِبِ المُحَلَّاةِ تُباعُ بجنْس ما عليها : لا يَجُوزُ ، قَوْلًا واحِدًا . ورُوِيَ هذا عن سالِم بن عبدِ الله ِ، والقاسِم بن محمّد ٍ، وشُرَيْحٍ ، وابن سِيرِينَ . وبه قال الشَّافِعِيُّ ، وإسحاقَ ، وأبو ثَوْرٍ . وعن أَحْمَدَ ، أَنَّه يَجُوزُ ، بشَرْطِ أَنْ يكونَ المُفْرَدُ أكثرَ من الذي معه غيرُه ، أو يكونَ مع كُلِّ واحِدٍ منهما من غير جِنْسِه . قال حَرْبٌ : قلتُ لأحمد : دَفَعْتُ دِينارًا كُوفِيًّا ودِرْهَمًا ، وأَخَذْتُ دِينارًا شامِيًّا ، وَزْنُهما سَواةٌ ؟ قال : لا يَجُوزُ ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ الدِّينارَ ، فَيُعْطِيَه بِحِسَابِه فِضَّةً . وكذلك رَوَى عنه(١) محمّدُ بنُ أَبِي حَرْبِ الجَرْجَرَائِيُّ ١٠ قال أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُسَالَ عن الدَّرَاهِمِ المُسَيَّيَّةِ (٣) ، بَعْضُها صُفْرٌ وبعْضُها فِضَّةً ،

ويأْتِي ، إذا ظهَر أنَّ المُدَّيْن مِن شجَرَةٍ ، أو زَرْ ع ٍ واحدٍ ، أو الدِّرْهَمَيْن مِن نَقْدٍ واحدٍ . وعنه ، يجوزُ ، بشَرْطِ أِنْ يكونَ المُفْرَدُ أكثرَ مِنَ الذي معه غيرُه ، أو يكونَ مع كلِّ واحدٍ منهما مِن غيرِ جنْسِه . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، في مَوْضِعٍ مِن كلامِه . فعليْهَا ، يجوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْن بمُدِّودِرْهَمَيْن ، ومُدَّيْن بدِرْهَم ومُدِّ ، ودِرْهَم ومُلِّنَّ بِلِورْهَم ومُدًّا ، ومُدَّيْن ودِرْهَم [ ٩٦/٢ و ] بمُدِّ ودِرْهَم ، وعَكْسُه . ولا يجوزُ دِرْهَمٌ بَمُدٌّ ودِرْهَمٍ ، ولا مُدٌّ بِدِرْهَمٍ ومُدٌّ ، ونحوُ ذلك . ومِنَ المُتَأْخُرِين ،

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ترجمه ابن أبي يعلي ، في طبقات الحنابلة ١/٣٣١ . وهو في المطبوع منها : ﴿ محمد بن النقيب بن أبي حرب ﴾ ، تقدمت ترجمته فی ۲۹٥/۹ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ المشيبيـة ﴾ . والمسيبية : دراهم من ضرب الإسلام عامتها ذهب إلا شيئا فيها فضة . معجم البلدان ١٩/١ . ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ١٩٥ ، ١٩٦ . النقود العربية ، للكرملي ١٥٠ .

بالدَّراهِم ؟ قال : لا أقولُ فيه شيئًا . قال أبو بكْر : رَوَى هذه المسألةَ عن أَحْمَدَ خَمْسَةَ عَشَرَ نَفْسًا ، كُلُّهِم اتَّفَقُوا على أنَّه لا يَجُوزُ حتى يَفْصِلَ ، إلَّا المَيْمُونِيَّ . وقال حَمَّادُ بنُ أبي سُلَيْمانَ ، وأبو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ ذلك بما ذَكَّرْنا من الشُّرْطِ. وقال الحَسَنُ: لا بَأْسَ ببَيْعِ السَّيْفِ المُحَلَّى بالفِضَّةِ بالدَّرَاهِم (١). وبه قال الشُّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ. واحْتَجُّوا بأنَّ العَقْدَ إذا أَمْكَنَ حَمْلُه على الصِّحَّةِ ، لم يُحْمَلُ على الفَسَادِ ؛ لأنَّه لو اشْتَرَى لَحْمًا من قَصَّابِ ، جازَ ، مع احْتِمال كَوْنِه مَيْتَةً . لكنْ يَجبُ حَمْلُه على أَنَّه مُذَكَّى ؟ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ(١) ، وقد أَمْكَنَ تَصْحِيحُ العَقْدِ هـ هنا بجَعْل الجنس في مُقابَلَةِ غيرِ الجِنْسِ ، أو جَعْلِ غيرِ الجِنْسِ في مُقَابَلَةِ الزَّائِدِ على المِثْلِ. وَلَنَا ، مَا رَوَى فَضَالَةُ بِنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ [ ٣٠٤/٣ ] عَلَيْكُ بِقِلَادَةٍ

كصاحِب « المُسْتَوْعِب » ، مَن يَشْتَر طُ - فيما إذا كان مع كلِّ واحدٍ مِن غيرِ جنْسِه الإنصاف مِنَ الجَانِبَيْنِ – التَّساوِيَ ؛ جَعْلًا لكلِّ جنْسِ في مُقابلَةِ جِنْسِه . وهو أَوْلَى مِن جَعْل الجنْس ف مُقابلَة غيره ، لا سِيَّما مع اخْتِلافِهما في القِيمَة . فعلى هذه الرِّوايَة ، يُشْتَرَطُ أَنْ لا يكونَ حِيلَةً على الرِّبا . ونصَّ الإمامُ أحمدُ على هذا الشُّرْطِ في رِوايَةِ حَرْبِ ، ولابُدَّ منه . وعنه ، روايَةٌ ثالثةٌ ، يجوزُ ، إنْ لم يَكُن ِ الذي معه مَقْصودًا ، كالسَّيْفِ المُحَلِّي . اخْتارَه الشِّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وذكرَه ظاهِرَ المذهب . ونصَرَه صاحِبُ « الفائق » في فوائده . فأمَّا إنْ كانتِ الحِيلَةُ مِن غيرِ جِنْسِ الثَّمَنِ ، فإنَّهُ يجوزُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وعنه ، لا يجوزُ . قال في « الإرْشادِ » : وهي أَظْهَرُهما ؛ لأنَّه لو اسْتُحِقَّ وتَلِفَ ، لم يَدْرِ بما يرْجِعُ . قال

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في : المصنف ٧٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، م .

الشرح الكبير فيها ذَهَبُّ وخَرَزٌ ، ابْتَاعَها رَجُلُّ بِتِسْعَةِ دَنانِيرَ أُو سَبْعَةِ دَنانِيرَ ، فقال النَّبيُّ عَلِيْكُ : ﴿ لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُما ﴾ . قال : فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُما . رَواهُ أبو دَاوُدَ(١) . وفي لَفْظٍ رَواهُ مسلمٌ قال : فأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ بالذَّهَبِ الذي في القِلادَةِ فَنُزِعَ وحْدَه ، ثم قال لهم رسولُ الله عَلِيْلَةٍ : ﴿ الذُّهَبُ بالذُّهَب وزْنًا بوَزْنٍ » . ولأنَّ العَقْدَ إذا جَمَعَ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَى الجِنْسِ ، وَجَبَ أَنْ يَنْقَسِمَ أَحَدُهما على الآخرِ ، على قدْرِ قِيمَةِ الآخرِ في نَفْسِه ، فإذا اخْتَلَفَتِ القِيمَةُ اخْتَلَفَ ما يَأْخُذُه من العِوَضِ . بَيانُه ، إذا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ ، قِيمَةُ أَحَدِهِما مثلُ نِصْفِ قِيمَةِ الآخَر بعَشَرَةٍ ، كان ثَمَنُ أَحَدِهما ثُلُثَى العَشَرَةِ ، والآخَرِ ثُلُثَها ، فلو رَدَّأَحَدَهُما بعَيْب ، رَدَّهُ بقِسْطِه من الثَّمَن ، وكذلك إذا اشْتَرَى شِقْصًا وسَيْفًا بَثَمَنِ ، أَخَذَ الشَّفِيعُ الشَّقْصَ بقِسْطِه

ابنُ رَجَبٍ في « قَواعِدِه » : وللأصحابِ في المَسْأَلَةِ طَرِيقَةٌ ثانيةٌ ، وهي (٢) أنَّه لايجوزُ بَيْعُ المُحَلَّى بجنْس حِلْيتِه . قَوْلًا واحدًا . وفى بَيْعِه بنَقْدٍ آخَرَ روايَتان . ويجوزُ بَيْعُه بِعَرْضٍ ، رِوايَةً واحدةً . وهي طَرِيقَةُ أبي بَكْرٍ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، وابن أبي مُوسى ، والشِّيرَازِيِّ ، وأبي محمدٍ التَّمِيميِّ ، وأبي عَبْدِ اللهِ الخُسَيْنِ الهَمَذانِيُّ (٣) ، في كِتابِه « المُقْتَدَى » . ومِن هؤلاءِ مَن جزَم بالمَنْع ِ مِن بَيْعِه بنَقْدٍ مِن جِنْسِه وغيرِ جِنْسِه ،

<sup>(</sup>١) في : بـاب في حلية السيف تباع بالدراهم ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٣/٢ ، ٢٢٤ .

كَمَا أَخْرَجُهُ مُسلمُ ، في : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢١٣/٣ . والترمذي ، في : باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٠ . والنساتي ، في : باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب ، من كتاب البيوع . المجتبي ٧/ ٢٤٥ . (٢) في الأصل، ط: وهو ١٠.

<sup>(</sup>٣) هوالحسين بن الهمذاني ، أبو عبد الله ، شمس الحفاظ ، له كتاب ١ المقتدى ، في الفقه ، في المذهب ، توفي في المائة السادسة . ذيل الطبقات ١/ ٢٠٨ ، المنهج الأحمد ٢/ ٢٥٤ .

من الثُّمَن ، فإذا فَعَلْنا هذا في مَن باعَ دِرْهَمًا ومُدًّا قِيمَتُه دِرْهَمانِ ، بمُدَّيْن الشرح الكبير قِيمَتُهُما ثَلاثَةٌ ، حصل الدِّرْهَمُ في مُقَابَلَةِ ثُلُثَىْ مُدٍّ ، والمُدُّ الذي مع الدِّرْهَمِ فى مُقَابَلَةِ مُدِّ وثُلُثٍ ، هذا إذا تَفَاوَتَتِ القِيَمُ ، ومع التَّسَاوى يُجْهَلُ ذلك ؟ لأَنَّ التَّقْوِيمَ ظَنُّ وتَخْمِينٌ ، والجَهْلُ بالتَّسَاوِي كالعِلْم بعَدَمِه في باب الرِّبَا ، وِلذَلك (١) لَمْ يَجُزْ بَيْعُ صُبْرَةٍ بِصُبْرَةٍ بِالظَّنِّ والخَرْصِ . وقَوْلُهم : يَجِبُ تَصْحِيحُ العَقْدِ . مَمْنُوعٌ ، بل يُحْمَلُ على ما يَقْتَضِيه من صِحَّةٍ وفَسَادٍ .

كأبي بَكْرٍ . وقال الشِّيرَازِيُّ : الأُظْهَرُ المَنْعُ . ومنهم مَن جزَم بالجَوازِ في بَيْعِه بغيرِ الإنصاف جنْسِه ، كالتَّمِيمِيِّ . ومنهم مَن حكَى الخِلافَ ، كابن أبي مُوسى . ونقَل البُرْزَاطِيُّ عن أحمدَ ، ما يشْهَدُ لهذه الطُّريقَةِ ، في حَلْى صُنِعَ مِن مِائَةِ دِرْهَم فِضَّةٍ ومِائَةٍ نُحاس ، أنَّه لايجوزُ بَيْعُه كلُّه بالفِضَّةِ ولا بالذَّهَب ، ولا بوَزْنِه مِنَ الفِضَّةِ والنُّحاس ، ولا يجوَّزُ بَيْعُه ، حتى يُخَلِّصَ الفِضَّةَ مِنَ النُّحاسِ ، ويَبِيعَ كلُّ واحدٍ منهما وحدَه .

> تنبيه : فعلى المذهب ، في أصْل المَسْأَلَةِ يكونُ مِن باب تَوْزِيع ِ الأَفْرادِ على الجُمَلِ ، وتَوْزيع ِ الجُمَلِ على الجُمَلِ . وعلى الرِّوايَةِ الثانيةِ ، يكونُ مِن بابِ تَوْزيع ِ الأَفْرادِ على الأَفْرادِ .

> فائدتان ؛ إحْداهما ، للأصحاب في توْجيهِ المذهب مَأْخَذان ؛ أحدُهما ، وهو مَأْخَذُ القاضي وأصحابه ، أنَّ الصَّفْقَةَ إذا اشْتملَتْ على شَيْئِن مُخْتَلِفَى القِيمَةِ ، يُقَسَّطُ الثَّمَنُ على قِيمَتِهما . وهذا يُؤِّدًى هنا ؛ إمَّا إلى يَقِينِ التَّفاضُلِ ، وإمَّا إلى الجَهْلِ بِالتَّسَاوِي . وكِلاهُما مُبْطِلٌ للعَقْدِ ، في بابِ الرِّبا . والمأَحَذُ الثَّاني ، أنَّ ذلك مَمْنوعٌ ؟ سدًّا لذَرِيعَةِ الرِّبا ، فإنَّ اتِّخاذَ ذلك خِيلَةً على الرِّبا الصَّريحِ واقِعٌ ، كَبَيْع ِ

<sup>(</sup>١) في ق: ( وكذلك ) .

الشرح الكبير وكذلك لو باعَ بثَمن وأُطْلَقَ ، وفي البَلَدِ نُقُودٌ ، بَطَلَ العَقْدُ ، ولم يُحْمَلْ -على نَقْدِ أَقْرَبِ البلادِ إليه . أمّا إذا اشْتَرَى من إنسانٍ شيئًا ، فإنّه يَصِحُّ ؟ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّه مِلْكُه ؛ لأنَّ اليَدَ دَلِيلُ المِلْكِ . وإذا باعَ لحمًا.، فالظَّاهِرُ أنَّه مُذَكِّى ؛ لأَنَّ المُسْلِمَ في الظَّاهِرِ لا يَبِيعُ المَيْتَةَ .

١٦٩١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعَ نَوْعَىٰ جِنْسٍ بِنَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْه ؛

الإنصاف مِائَةِ دِرْهَم في كِيس بِمِائتَيْن ، جعْلًا للمِائَةِ في مُقابِلَةِ الكِيس ، وقد لا يُساوى دِرْهَمًا ، فَمُنِعَ مِن ذلك وإنْ كانَا مَقْصُودَيْن ، خُسْمًا لهذه المادَّةِ . وفي كلام أَحَمَدَ ، إيماءً إلى هذا المأخذ . فلو فُرضَ أنَّ المُدَّيِّن مِن شجَرةٍ واحدَةٍ ، أو مِن زَرْعٍ واحدٍ ، وأنَّ الدِّرْهَمَيْن مِن نَقْدٍ واحدٍ ، ففيه وَجْهان . ذكرَهما القاضي في « خِلافِه » احْتِمالَيْن ؛ أحدُهما ، الجوازُ ؛ لتَحَقُّق التَّساوى . والثَّاني ، المَنْعُ ؛ لجَواز أَنْ يَعِيبَ أحدُهما قبلَ العَقْدِ ، فتَنْقُصَ قيمَتُه وحدَه وصحَّحه أبو الخَطَّابِ في « انْتِصارِه » . قلتُ : وهو المذهبُ ، وداخِلٌ في كلام الأصحابِ ، لكِنَّ القِياسَ الأَوَّلُ . وأَطْلَقَهما في « الفَروع ِ » ، و « قَواعِد ابن ِ رَجَبٍ » . الثَّانيةُ ، لو دفَع إليه دِرْهَمًا ، وقال : أَعْطِني بنِصْفِ هذا الدِّرْهَم ِ نِصْفَ دِرْهَم ِ ، وينِصْفِه فُلُوسًا . أو:حاجَةً أُخْرَى . جازَ ، كما لو دفَع إليه دِرْهَمَيْن ، وقال : أَعْطِني بهذا الدِّرْهَم فُلُوسًا ، وبالآخَر نِصْفَيْنِ . وَكَذَا لُو قَالَ : أَعْطِنَى بَهْذَا الدِّرْهَمِ نِصْفًا وَفُلُوسًا . جَازَ . ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما .

قوله : وإنْ باعَ نَوْعَىْ جِنْسٍ بِنَوْعٍ واحِدٍ منه ؛ كدينارٍ قُراضَةً – وهو قِطَعُ الذُّهَبِ - وصَحِيحٍ بصَحِيحَيْنِ - وكذا عكْسُه - جازَ . وكذا لو باعَ حِنْطَةً ـ حَمْراءَ وسَمْراءَ بَيْضاءَ ، أو تَمْرًا بَرْنِيًّا ومَعْقِليًّا بإبْرَاهِيمِيٍّ ونحوه . وهذا المذهبُ بِصَحِيحَينِ ، جَازَ . أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ . وَعِنْدَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كدينارٍ قُرَاضَةً (١) وصَحِيحٍ بصَحِيحَيْنِ ) أو حِنْطَةٍ حَمْراءَ وسَمْراءَ الشرح الكيم بِبَيْضاءَ ، أو تَمْرًا بَرْنِيًّا ومَعْقِلِيًّا بإبْراهِيمِيٍّ ، فإنّ ذلك يَصِحُّ . قاله أبو بَكْرٍ ( وأوْمَا ً إليه أحمدُ ) واختارَ القاضِي أنَّ الحُكْمَ فيها كالتي قبلها . وهو مَذْهَبُ مالِكٍ ، والشّافِعِيِّ ؛ لأنَّ العَقْدَ يَقْتَضِي انْقِسَامَ الثَّمَنِ على عِوَضِه ، على حَسَبِ اخْتِلَافِه في قِيمَتِه ، كما ذكرنا . ورُوِيَ عن أحمدَ مَنْعُ ذلك في على حَسَبِ اخْتِلَافِه في قِيمَتِه ، كما ذكرنا . ورُوِيَ عن أحمدَ مَنْعُ ذلك في النَّقْدِ ، وتَجُويزُه في الثَّمَن . نَقَلَه أحمدُ بنُ القاسِم ؛ لأنَّ الأَنْواعَ في غيرِ الأَثْمانِ يَكُثُرُ اخْتِلَاطُها ، ويَشُقُّ تَمْيِيزُها ، فعفِي عنها ، بخِلافِ الأَثْمانِ . الأَثْمانِ . ولنا ، قولُ النَّبِيِّ عَيْقِيلَةً : « الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بمِثْلٍ ، والفِضَّةُ بالفِضَّة ولنَا ، قولُ النَّبِيِّ عَيْقِلَةً : « الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بمِثْلٍ ، والفِضَّةُ بالفِضَّة في مِثْلًا بمِثْلُ ، والفِضَّةُ بالفِضَّة في مِثْلًا بمِثْلُ » . الحَدِيثُ أَنُ . وهذا يَدُلُّ على إِباحَةِ البَيْعِ عندَ وُجُودِ

فى ذلك كلّه . أَوْمَا إليه أَحمدُ . واختارَه أبو بَكْرٍ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، الإنصاف وصاحِبُ « التَّرْغِيبِ » . قال فى « التَّلْخيصِ » : وهو الأقْوَى عندِى . وصحَّحه فى « النَّظْمِ » . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « الشَّرْحِ » ، و « الفائقِ » . وعندَ القاضى ، هى كالتى قبلَها . قال فى « القَواعِدِ » : وهى طَرِيقَةُ القاضى وأصحابِه . وجزَم به فى « الخُلاصَةِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » . وقدَّمه فى « المُحرَّرِ » . وأطلقهما فى « المُستَوْعِبِ » ، عَبْدُوسٍ » . و « الرِّعايَةِ الصُّغرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . قال فى « الرِّعايَةِ الصُّغرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . قال فى « الرِّعاية

<sup>(</sup>١) القراضة : القطع . أ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩ .

الشرح الكبير المُماثَلَةِ [٣٠٠٤/٣ ] المَرْعِيَّةِ ، وهي في المَوْزُونِ وَزْنًا ، وفي المَكِيلِ كَيْلًا ، ولأنَّ الجَوْدَةَ ساقِطَةٌ في بابِ الرِّبَوِيَّاتِ ، فيما قُوبِلَ بجِنْسِه ، فيما إِذَا اتَّحَدَ النَّوْعُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ ، فَكَذَلَكَ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَاخْتِلافَ القِيمَةِ يَنْبَنِي على الجَوْدَةِ والرَّدَاءَةِ ، ولأنَّه باعَ ذَهَبًا بذَهَبٍ مُتَسَاوِيًا في الوَزْنِ ، فصَحَّ ، كَالُو اتَّفَقَ النَّوْعُ ، وإنَّما يُقْسَمُ العِوَضُ على المُعَوَّض فيما يَشْتَمِلُ على جِنْسَيْنِ ، أو في غيرِ الرِّبَوِيَّاتِ ، بدَلِيلِ ما لو باعَ نَوْعًا بنَوْعٍ يَشْتَمِلُ على جَيِّدٍ ورَدِيءِ .

الإنصاف الكُبْرَى » : وَجْهان . وقيلَ : رِوايَتان . انتهى . ونقَل ابنُ القاسِمِ ، إنْ كان نَقْدًا ، فَكُمُدٌّ عَجْوَةٍ . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروع ِ » ، و « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » .

فائدة : هذه المَسْأَلَةُ ، ومَسْأَلَةُ مُدِّعَجْوَةٍ وفُروعِها ، الرِّبافيه مَقْصُودٌ ؛ فلذلك وقَع الخِلافُ فيهما . [ ٢/ ٩٦ ه ] أمَّا إذا كان الرِّبا غيرَ مَقْصُودٍ بالأصالَةِ ، وإنَّما هو تابعٌ لغيرِه ، فهو على ثَلاثَة أَنْواع ٍ ؛ أحدُها ، ما لا يُقْصَدُ عادةً ، ولا يُباعُ مُفْرَدًا ، كَتَزْوِيقِ الدَّارِ ، ونحوِه . قال في « الرِّعايَةِ » : وكذا ثُوْبٌ طِرازُه ذَهَبٌ ، فلا يُمْنَعُ مِنَ البَيْعِ ِ بَجِنْسِه بِالأَتْفَاقِ . الثَّاني ، ما يُقْصَدُ تَبَعًا لغيره ، وليس أَصْلًا لمالِ الرِّبا ؛ كَبَيْعِ العَبْدِ ذِي المالِ بمالٍ مِن جِنْسه . فهذا له حُكْمٌ يأتِي في كلام المُصَنّف ِ . الثَّالَثُ ، ما لا يُقْصَدُ ، وهو تابعٌ لغيرِه ، وهو أَصْلٌ لمالِ الرِّبا إذا بِيعَ بما فيه منه . وهو ضَرْبان ؛ أحدُهما ، أَنْ يُمْكِنَ إِفْرادُ التَّابِعِ ِ بالبَيْعِ ِ ؛ كَبَيْعِ ِ نَخْلَةٍ عليها رُطَبٌ برُطَبٍ . ففيه طَرِيقان ؛ أحدُهما ، المَنْعُ . وهي طَرِيقَةُ القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ . والثَّاني ، الجَوازُ . وهي طَرِيقَةُ أبي بَكْرٍ ، والخِرَقِيِّ ، وابنِ بَطَّةَ ، والقاضي في « الخِلافِ » . والضَّرْبُ النَّاني ، أنْ يكونَ التَّابِعُ ممَّا لا يجوزُ إِفْرادُه بالبَيْعِ ؛ وَفِي بَيْعِ ِ النَّوَى بِتَمْرٍ فِيهِ النَّوَى ، وَاللَّبَنِ ١٠٠٦ وَ النَّبَنِ مِشَاةٍ ذَاتِ اللَّهُ لَبَنٍ ، وَالصُّوفِ بِنَعْجَةٍ عَلَيْهَا صُوفٌ ، رَوَايَتَانِ .

١٦٩٢ – مسألة : ﴿ وَفَى بَيْعِ ِ النَّوَى بِتَمْرٍ فَيِهِ النَّوَى ، وَاللَّبَنِ بِشَاقٍ الشرح الكبير ذَاتِ لَبَن ِ ، وَالصُّوفِ بِنَعْجَةٍ عَلَيْهَا صُوفٌ ، رِوَايَتَانِ ) إذا باعَ النَّوَى بتَمْرٍ نَواهُ فيه ، فعلى روايَتَيْن ؛ إحداهُما ، لا يَجُوزُ . رَواهُ عنه مُهَنَّا ، وابنُ القاسِم ؛ لأنَّه كَمَسألة مُدِّعجُوة ، وكما لو باع تمرًا فيه نَواهُ بتَمْرٍ مَنْزُوعٍ النَّوَى . والثانِيَةُ ، يَجُوزُ . رَوَاهَا ابنُ مَنْصُورٍ ؛ لأنَّ النَّوى في التَّمْرِ غيرُ مَقْصُودٍ ، فجازَ ، كالوباعَ دارًا مُمَوَّهًا سَقْفَهَا بذَهب . فعلى هذا ، يجوزُ بَيْعُه مُتَفَاضِلًا ومُتَسَاوِيًا ؟ لأَن النَّوَى الذي في التَّمْر لا عِبْرَةَ به ، فصارَ كَبَيْعِ النَّوَى بتَمْرٍ مَنْزُوعِ النَّوَى .

فصل : وإنْ باعَ شاةً ذاتَ لَبَن ِ بلبن ِ ، أو شاةً عليها صُوفٌ بصُوفٍ ،

كَبَيْع ِ شَاةٍ لَبُونٍ بلَبَن ٍ ، أو ذاتِ صُوفٍ بصُوفٍ ، وبَيْع ِ التَّمْرِ بالنَّوَى . وهو قوْلُ الإنصاف المُصَنِّفِ: وفي بَيْع ِ النَّوَى بتَمْر فيه النَّوَى ، واللَّبَن ِ بشَاةٍ ذاتِ لَبَن ٍ ، والصُّوفِ بنَعْجَةٍ عليها صُوفٌ، رِوايَتان . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و« المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكَافِي » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ؛ إحْدَاهما – وهو المذهبُ – يجوزُ . جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وصحَّحَه في ﴿ التَّصْحيحِ ِ ﴾ وغيرِه . واخْتارَه ابنُ حامِدٍ ، وابنُ أبِي مُوسى ، والقاضى في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم . وقدُّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ . والثَّانيةُ ، لا يجوزُ . اخْتارَها أبو بَكْرٍ ، والقاضي في ﴿ خِلافِه ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الهادِي ﴾ . وقال ابنُ عَبْدُوسٍ في

الشرح الكبير أو باعَ لَبُونًا بلَبُونٍ ، أو ذاتَ صُوفٍ بمِثْلِها ، خُرِّجَ فيه الرِّوَايَتانِ ، كالتي قَبْلَها ؛ إحداهُما ، الجَوازُ . اخْتَارَهُ ابنُ حامِدٍ . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وسواءٌ كانتِ الشَّاةُ حَيَّةً أَو مُذَكَّاةً ؟ لأنَّ ما فيه الرِّبَا غيرُ مَقْصُودٍ . والثاني ، المَنْعُ . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؟ لأنَّه باعَ مالَ الرِّبَا بأَصْلِه الذي فيه منه ، أَشْبَهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ . وِالأَوَّلُ أَوْلَى ، وِالفَرْقُ بَيْنَهِما أَنَّ اللَّحْمَ في(١) الحَيَوانِ مَقْصُودٌ ، بخِلافِ اللَّبَنِ والصُّوفِ . ولو كانتِ الشَّاةُ مَحْلُوبَةَ اللَّبَنِ ، جازَ بَيْعُها بمِثْلِها ، وباللَّبَن ، وَجْهًا واحِدًا ؛ لأَنَّ اللَّبَنَ لا أَثَرَ له ، ولا [ ٣٠٠/٣ ] يُقَابِلُه شيءٌ من الثَّمَن ، فأشْبَهَ المِلْحَ في الشَّيْرَجِ والخُبْز والجُبْنِ ، وحَبَّاتِ الشَّعِيرِ في الحِنْطَةِ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وكذلك لو كان اللَّبَنُ المُنْفَرِدُ من غيرِ جِنْسِ لَبَنِ الشَّاةِ ، جازَ بكُلِّ حالٍ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجُوزَ على قَوْلِنا : إِنَّ اللَّبَنَ جِنْسٌ واحِدٌ . ولو باعَ نَخَلَةً عليها ثَمَرٌ بتُمْرِ (٢) أو بنَخْلَة عليها تمْرٌ (٣) ، ففيه أيْضًا وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، الجَوازُ . اخْتَارَهُ أَبُو بِكُر ؛ لأَنَّ التَّمْرَ ( ْ ) غيرُ مَقْصُودٍ بِالبَّيْعِ ِ . والثانِي ، لا يَجُوزُ .

﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ : يجوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ والصُّوفِ ، بشَاةٍ ذاتِ لَبَنِ أَو صُوفٍ ، ولا يجوزُ بَيْعُ نَوًى بَتَمْرٍ بَنُواه . قال الشَّارِحُ (° على القَوْلِ بالجَوازِ °) : يجوزُ بَيْعُه مُتَفاضِلًا ، ومُتساوِيًا ، على المذهبِ . قال في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : ولعَلَّ المَنْعَ يَتَنزَّلُ على ما

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ بشمر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ق : « ثمر َ » .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ النَّمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ – ٥) زيادة من : ش .

ووَجْهُ الوَجْهَيْنِ مَا ذَكُرْنَا فِي المَسْأَلَةِ قَبْلَهَا . واخْتَارَ القاضِي الْمَنْعَ ، وفَرَّقَ بَيْنَهما وبَيْنَ الشَّاةِ ذَاتِ اللَّبَنِ بِكُوْنِ الثَّمَرَةِ يَصِحُ إِفْرادُها بِالبَيْعِ ، وهي مَعْلُومَةٌ ، بخِلافِ اللَّبَنِ فِي الشَّاةِ . وهذا الفرقُ غيرُ مُؤَثِّر ، فإنّ ما يَمْنَعُ إذا جازَ إفرادُه ، كالسَّيْفِ المُحَلَّى يُباعُ بجِنْسِ حِلْيَتِه ، وما لا يَمْنَعُ ، لا يَمْنَعُ وإنْ جازَ إفرادُه ، كال العَبْدِ .

فصل: وإنْ باعَ دارًا سَقْفُهَا مُمَوَّة بذَهَبِ ، أو دارًا بدارٍ مُمَوَّة سَقْفُ كُلِّ واحِدةٍ منهما ، جازَ ؛ لأنَّ ما فيه الرِّبَا غيرُ مَقْصُودٍ بالبَيْعِ ، فوجُودُه كَلِّ واحِدةٍ منهما ، جازَ ؛ لأنَّ ما فيه الرِّبَا غيرُ مَقْصُودٍ بالبَيْعِ ، وهو من جِنْسِ كَعَدَمِه . وكذلك لو اشْتَرَى عَبْدًا له مالٌ ، فاشْتَرَطَ مالَه ، وهو من جِنْسِ الثَّمَنِ ، جازَ ، إذا كان المالُ غيرَ مَقْصُودٍ ، فهو كالسَّقْفِ المُمَوَّةِ ، ولو اشْتَرَكَ عَبْدًا بعَبْدٍ ، واشْتَرَطَ كلُّ واحِدٍ منهما مالَ العَبْدِ ، جازَ أيضًا ، إذا كان المالُ غيرَ مَقْصُودٍ .

فصل: وإنْ باعَ جِنْسًا فيه الرِّبَا بِجِنْسِه ، ومع كُلِّ واحِدٌ مَن غيرِ جِنْسِه غيرُ مَقْصُودٍ ، فهو على أَقْسَامٍ ؛ أحدُها ، أَنْ يكونَ غيرُ المَقْصُودِ يَسِيرًا لا يُؤِثِّرُ في كَيْلِ ولا وَزْنٍ ، كَالمِلْحِ فيما يُعْمَلُ فيه ، وحَبَّاتِ الشَّعِيرِ في الجِنْطَةِ ، فلا يَمْنَعُ ؛ لأَنَّه يَسِيرٌ لا يُخِلُّ بالتَّمَاتُلِ ، وكذلك لو وُجِدَ في الجِنْطَةِ ، فلا يَمْنَعُ ؛ لأَنَّه يَسِيرٌ لا يُخِلُّ بالتَّمَاتُلِ ، وكذلك لو وُجِدَ في أَحَدِهما دونَ الآخِرِ ، لم يَمْنَعُ ؛ لذلك ، ولو باعَ ذلك بجنس غيرِ المَقْصُودِ الذي معه ، كَبَيْعِ الخُبْزِ بالمِلْحِ ، جَازَ ؛ لأَنَّ وُجُودَ ذلك كَعَدَمِه . الثاني ، أَنْ يكونَ غيرُ المَقْصُودِ كَثِيرًا ، إلَّا أَنَّه لمَصْلَحَةِ

إذا كان الرَّبُوِئُ مَقْصُودًا ، والجَوازَ على عدَم ِ القَصْدِ . وقد صرَّحَ باعْتِبارِ عدَم ِ الإنصاف القَصْدِ ، ابنُ عَقِيل ٍ وغيرُه ، ويَشْهَدُ له تعْليلُ الأصحابِ كلِّهم الجَوازَ بأنَّه تابعٌ

الشرح الكبير المَقْصُودِ ، كالماء في خَلِّ التَّمْر ، والزَّبيب ، ودِبْس التَّمْر ، فيَجُوزُ بَيْعُه بمثْلِه ، ويَتَنَزَّلُ خِلْطُه بمَنْزِلَةِ رُطُوبَتِه ؛ لكَوْنِه من مَصْلَحَتِه ، فلم يَمْنَعْ من بَيْعِه بما يُماثِلُه ، كالرُّطَب بالرُّطَب . ولا يَجُوزُ بَيْعُه بما ليس فيه خِلْطٌ ، كَبَيْعِ خَلِّ العِنَبِ بِخَلِّ الزَّبِيبِ ؛ لإفضائِه إلى التّفاضُل ، فجرَى مَجْرى بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. ومَنَعَ الشَّافِعِيُّ ذلك كُلَّه إِلَّا بَيْعَ الشَّيْرَجِ بِالشَّيْرَجِ ؟ لكُوْنِ المَاءِ لا يَظْهَرُ فِي الشَّيْرَجِ . الثالثُ ، أَنْ يكُونَ غيرُ المَقْصُودِ كَثِيرًا ، وليس من مَصْلَحَتِه ؟ كاللَّبن المَشُوب بالماء بمثلِه ، والأثْمانِ المَغْشُوشَةِ بغَيْرِها ، فلا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْطِيها بَبَعْض ؛ لأنَّ خِلْطَهُ ليس من مَصْلَحَتِه ، وهو يُخِلُّ بالتَّماثُلِ المَقْصُودِ فيه . [ ٣/٥٠/٣ ] وإنَّ باعَهُ بجنْس غير المَقْصُودِ ، كَبَيْعِه الدِّينارَ المغْشُوشَ بالفِضَّةِ بالدَّرَاهِمِ ، احْتَمَلَ الجوازَ ؛ لأَنَّه يَبِيعُه بجنْس غير مَقْصُودٍ فيه ، فأشْبَهَ بَيْعَ اللَّبَن بشَاةٍ فيها لَبَنَّ ، ويَحْتَمِلُ المنعَ ، بناءً على الوَجْهِ الآخَرِ في الأَصْلِ . وإنْ باعَ دِينارًا مَغْشُوشًا بمِثْلِه ، والغِشُّ فيهما مُتَفاوِتٌ أو غيرُ مَعْلُومِ المِقْدارِ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه يُخِلُّ بالتَّمَاثُلِ المَقْصُودِ. وإنْ عَلِمَ التَّسَاوِيَ فِي الذَّهَبِ والغشَّ الذي فيهما ، خُرِّجَ على وَجْهَيْن ؟ أَوْلاهُما ، الجَوازُ ؟ لأَنَّهُما تمَاثَلًا في المَقْصُودِ وفي غَيْرِه ، ولا يُفْضِي إلى التَّفَاضُل بالتَّوْزِيعِ بالقِيمَةِ ؛ لكونِ الغِشِّ غيرَ مَقْصُودِ ، فكَأَنَّه لا قِيمَةَ له .

فصل : ولو دَفَعَ إلى إنْسَانٍ دِرْهَمًا ، وقال : أَعْطِنِي بَنِصْفِ هذا الدُّرْهَمِ نِصْفَ دِرْهَمٍ ، وبنِصْفِه فُلُوسًا . أو : حاجَةً أُخْرَى . جازَ ؟ لأنَّه

الإنصاف غيهُ مقْصُود.

اشْتَرَى نِصْفًا بنِصْفٍ ، وهما مُتَسَاوِيانِ ، فصَحَّ ، كَالُو دَفَعَ إِلَيه دِرْهَمَيْنِ ، فقال : بعْنِي بهذا الدِّرْهَم فُلُوسًا ، وأعْطِنِي بالآخَر نِصْفَيْنِ . وإن قِال : أَعْطِني بهذا الدِّرْهَم ِ نِصْفًا وَفُلُوسًا . جازَ أيضًا ؛ لأنَّ مَعْناهُ ذلك ، ولأنَّ ذلك لا يُفْضِى إلى التَّفاضُلِ بالتَّوْزِيعِ بالقِيمَةِ ؛ فإنَّ قِيمَةَ النَّصْفِ الذي فى الدِّرْهَم ِ ، كَقِيمَةِ النِّصْفِ الذي مع الفُلُوس ِ يَقِينًا ، وقِيمَةُ الفُلُوس ِ كَقِيمَةِ النِّصْفِ الآخر ، سواءٌ .

١٦٩٣٠ – مسألة : ﴿ وَلا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرٍ مَنْزُوعٍ النَّوَى بِمَا نَواهُ فيه ﴾ لاشْتِمالِ أَحَدِهما على ما لَيْسَ من جِنْسِه دونَ الآخَرِ ، وإنْ نَزَعَ الْنَّوَى ، ثمّ باعَ النَّوَى والتَّمْرَ بِنَوِّى وتَمْرٍ ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّ التَّبَعِيَّةَ زَالَت بِنَزْعِه ، فصارَ كَمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ ، بخِلافِ ما إذا كانَ في كُلِّ واحِدٍ نَواهُ . وإنْ باعَ تَمْرًا مَنْزُوعَ النَّوَى بِتَمْرِ مَنْزُوعِ النَّوَى ، جازَ ، كما لو باعَ تَمْرًا فيه النَّوَى بَعْضَه بَبَعْض . وقال أصحابُ الشَّافِعِيِّ : لا يَجُوزُ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؟

فائدتان ؛ إحْداهما ، الصَّحيحُ مِن المذهب ، تَحْريمُ بَيْع ِ تَمْرٍ بلا نَوَّى ، بتَمْرٍ الإنصاف فيه النَّوَى ، وإنْ أَبْحْناه في عكْسِها . وقيل : يُباحُ كالعَكْسِ . الثَّانيةُ ، قال ابنُ رَجَبٍ : واعْلمْ ، أنَّ هذه المَسائِلَ مُنْقَطِعَةٌ عن مُدِّ عَجْوَةٍ ؛ فإنَّ القَوْلَ بالجَوازِ فيها لا يتَقَيَّدُ بزِيادَةِ المُفْرَدِ على ما معَه . وقد نصَّ أحمدُ في بَيْع ِ العَبْدِ الذي له مالَّ ، بمالٍ دُونَ ِ الذي معه ، وقال القاضي في « خِلافِه » ، في مَسْأَلَةِ العَبْدِ والنَّوَى بالتَّمْرِ : وكذلك المَنْعُ فيها عندَ الأَكْثَرِين . ومِنَ الأصحابِ مَن خرَّجَها - أو بعضَها - على مَسائِلِ مُدِّ عَجْوَةٍ ؟ فَفَرَّق بينَ أَنْ يكونَ المُفْرَدُ أَكْثَرَ مِنَ الذي معه غيرُه ، أَوْ لا . وقد صرَّح

المقنع

وَالْمَرْجِعُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ إِلَى عُرْفِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِكُمْ . وَمَالَا عُرْفَ لَهُ بهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يُعْتَبَرُ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ ،

الشرح الكبير

لأَنَّهُما لِم يَتَسَاوَيا في حالِ الكَمالِ ، ولأَنَّه يَتَجَافَى في المِكْيالِ . ولَنا ، قولُ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ : « التَّمْرُ بالتَّمْرِ (الْمُدْئُ بمُدْئِ) » . ولأَنَّهُما تَسَاوَيَا في حالٍ على وَجْهٍ لا يَنْفَرِدُ أَحَدُهما بالنُّقْصَانِ ، فجازَ ، كما لو كان في كلِّ واحِدٍ نَواهُ . ويجُوزُ بَيْعُ النَّوى بالنَّوى كَيْلًا كذلك .

المِرْجِعُ فِي الكَيْلِ وَالوَزْنِ إِلَى عُرْفِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقَةٍ . وما لا عُرْفَ لهُم به(١) ، ففيه وَجُهانِ ؟ الحِجَازِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقَةٍ . وما لا عُرْفَ لهُم به(١) ، ففيه وَجُهانِ ؟ أَحَدُهما ، يُعْتَبَرُ عُرْفُه فِي مَوْضِعِه ) ولا يُرَدُّ إِلَى أَقْرَبِ الأَشْيَاءِ شَبَهًا به

الإنصاف

به طائِفَةٌ مِنَ الأصحابِ ؛ كأبى الخطَّابِ ، وابن عَقِيل ، فى مَسْأَلَةِ العَبْدِ ذِى المَالِ . وكذلك حكى أبو الفَتْحِ الحَلْوانِيُّ رِوايةً ، فى بَيْعِ الشَّاقِ ذاتِ الصُّوفِ واللَّبنِ ، بالصَّوفِ واللَّبنِ ، بشَرْطِ أَنْ يكونَ المُفْرَدُ أكثرَ ممَّا فى الشَّاقِ مِن جِنْسِه . والصَّوفِ واللَّبنِ ، والصُّوفِ بالأصالَةِ ، والجوازَ مع علم القَصْدِ ، فيو مُنزَّلٌ على أنَّ التَّبَعِيَّةَ عَدَم القَصْدِ ، فيو مُنزَّلٌ على أنَّ التَّبَعِيَّة هنا لاَ عِبْرَةَ بها ، وأنَّ الرِّبُوعَ التَّابِعَ كغيرِه ، فهو مُسْتَقِلٌ بنَفْسِه .

قوله : والمَرْجِعُ في الكَيلِ والوَزْنِ إلى عُرْفِ أَهْلِ الحِجازِ في زَمَنِ النَّبِيِّ ،

 <sup>(</sup>١ - ١) فى م : ( مدًّا بمد ) . والحديث تقدم تخريجه فى صفحة ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) أى بالحجاز . المبدع ٤٧/٤ . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : ﴿ من ﴾ . `

بالحِجازِ ، ونحوُ هذا مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : الاعْتِبارُ في كُلِّ بِلَدِ بِعَادَتِه . وَلَنا ، ما رَوَى ' عبدُ اللهِ بِنُ عمر ' ) عن النّبِيِّ عَلِيلِهُ أَنّه قال : « المِكْيَالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ ، والمِيزَانُ مِيزَانُ مَكَّةَ » (' ) . والنّبِيُّ عَلِيلِهُ إنّما يُحْمَلُ كلامُه على بَيانِ الأَحْكامِ . ولأَنَّ ما كان مَكِيلًا بالحجازِ في زَمَنِ النّبِيِّ عَلَيْلِهُ انْصَرَفَ التَّحْرِيمُ إليه في تَفَاضُلِ الكَيْلِ ، فلا يجوزُ أَنْ يَتَغَيَّرُ بعد ذلك ، وهكذا الوَزْنُ . فأمّا ما لا عُرْفَ له بالحِجازِ ، ففيه وَجْهانِ ؛ بعد ذلك ، وهكذا الوَزْنُ . فأمّا ما لا عُرْفَ له بالحِجازِ ) كما أنَّ الحَوادِثَ تُرَدُّ إلى أَشْرَفِ ما غَلَيه بها ، وهو القِيَاسُ . والثانِي ، يُعْتَبَرُ عُرْفُه في أَلْ العُرْفِ ، في الشَّرْعِ حَدٌّ ، يُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ ، مَوْضِعِه ؛ لأَنَّ ما لم يكُنْ له في الشَّرْعِ حَدٌّ ، يُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ ، مَوْضِعِه ؛ لأَنَّ ما لم يكُنْ له في الشَّرْعِ حَدٌّ ، يُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ ،

الإنصاف

عَلِيْكُ . وكذا قال في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « البُلْغةِ » ، و « إنهايَةِ و « الخُلاصَةِ » ، و « الهَادِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغةِ » ، و « نِهايَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » ، و « إِذْراكِ الغايَةِ » ، و « تَجْريكِ ابن مَبْدُوسِ » ، و « إِذْراكِ الغايَةِ » ، و « تَجْريكِ الغنايَةِ » ، و غيرِهم . وقال في « المُجَرَّدِ » : ومَرَدُّ الكَيْلِ عُرْفُ المَدِينَةِ ، والوَزْنِ الغِنايَةِ » ، وغيرِهم . وقال في « المُجَرَّدِ » : ومَرَدُّ الكَيْلِ عُرْفُ المَدِينَةِ ، والوَزْنِ عُرْفُ مَكَّةَ ، على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ . وجزَم به في « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « النَّظْمِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « مُثْتَخَبِ الآدَمِيِّ » ، و « الوَجِيزِ » ، و « الزَّرْكَضِيّ » ، و غيرِهم . وقدَّمه في و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . و « الوَجِيزِ » ، و « الزَّرْكَضِيّ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قلتُ : لوقيل : إنَّ عِباراتِ الأَوَّلِين مُطْلَقَةٌ وهذه مُبَيِّنَةً ، وإنَّ المَسْأَلَةَ قَوْلًا واحدًا . لكانَ مُتَّجَهًا . ويُقَوِّي ذلك ، أنَّ صاحِبَ « الفُروع » » جرَم

<sup>(</sup>١ - ١) في ر ١ : « عبد الملك بن عمير » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٤٦/٢ .

الشرح الكبير كَالْقَبْضِ ، والحَرْزِ ، والتَّفَرُّقِ . وعلى هذا ، إنِ اخْتَلَفَتِ البِلادُ ، فالاعْتِبَارُ بالغالِبِ ، فإنْ لم يكُنْ غالِبٌ ، تَعَيَّنَ الوَجْهُ الأَوَّلُ . ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَهَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ .

فصل : والبُرُّ والشَّعِيرُ مَكِيلانِ ، مَنْصُوصٌ عليهما بقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْسَةٍ : « البُرُّ بالبُرِّ كَيْلًا بكَيْل ، والشَّعِيرُ بالشَّعِير كَيْلًا بكَيْل »(١) . [٣٠٦/٣]. وكذلك سائِرُ الحُبُوبِ ، والأبازِيرِ ، والأَشْنَانُ والجِصُّ والنُّورَةُ وما أَشْبَهُهَا . والتَّمْرُ مَكِيلٌ ، وهو من المَنْصُوصِ عليه ، وكذلك سائِرُ ثَمَرَةِ النَّخُلِ مِن الرُّطَبِ والبُسْرِ وغيرِهما ، وسائِرُ ما تَجِبُ فيه الزُّكَاةُ مِن الثِّمارِ ؛

الإنصاف بذلك مع كَثْرَةِ اطِّلاعِه . وقد اسْتدَلَّ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما للأوَّلِ بقَوْلِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ : « المِكْيالُ مِكْيالُ أَهْلِ المَدِينَةِ ، والمِيزانُ مِيزانُ أَهْلَ مَكَّةً ﴾ . فَدَلَّ أَنَّ مُرادَهم ماقُلْناه . وهو واضِحٌ . لكِنْ قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : ومَرْجِعُ الكَيْلِ والوَزْنِ ، إلى عُرْفِ أَهْلِ الحِجازِ . ورَدَّ في « المُجَرَّدِ »<sup>(٢)</sup> الكَيْلَ إلى المدينَةِ ، والوَزْنَ إلى مَكَّةَ ، زَمَنَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ . وحكَى في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » الخِلافَ . فظَاهِرُهما التَّغايُرُ . ويُمْكِنُ [ ٢/ ٩٥ر ] الجَوابُ بأنَّهما حكَيا عِباراتِ الأصحاب .

قوله : وما لا عُرْفَ له به ، فَفِيه وَجْهان . أَصْلُهما احْتِمالان للقاضي في « التَّعْليقِ » . وأَطْلَقهما في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « الهادِي » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ١٠ : ﴿ المحرر ﴾ .

مثلَ الزَّبيبِ ، والفُسْتُقِ ، والبُنْدُقِ ، واللَّوْزِ ، والعُنَّابِ ، والمِشْمِشِ ، والزَّيْتُونِ ، والبُطْمِ . والمِلْحُ مَكِيلٌ ، وهو من المَنْصُوصِ عليه بقَوْلِه عليه السَّلامُ: « المِلْحُ بالمِلْحِ <sup>(ا</sup>مُدْئُ بمُدْيِ<sup>ا)</sup> » . والـذَّهَبُ والفِضَّـةُ مَوْزُونانِ بِقَوْلِه عليه السلامُ : « الذَّهَبُ بالذَّهَب ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَزْنًا بوَزْنِ »(١) . وكذلك ما أَشْبَهَهُما من جَواهِر الأرْض ؛ كالحديدِ ، والرَّصَاص ، والصُّفْر ، والنُّحاس ، والزُّجاجِ ، والزُّئْبَقِ . وكذلك الإِبْرِيسَمُ ، والقُطْنُ ، والكَتَّانُ ، والصُّوفُ ، وغَزْلُ ذلك ، وما أَشْبَهَه .

و « الشَّرْحِ » ، و « الفائق » ؛ أحدُهما ، يُعْتَبرُ عُرْفُه في مَوْضِعِه . وهذا المذهبُ . الإنصاف صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس ِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ . والوَجْهُ الآخَرُ ، يُرَدُّ إِلَى أَقْرَبِ الأشياء شَبَهًا به بالحِجَاز . قدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « إِدْراكِ الغايَةِ » ، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ ، و ﴿ نِهايَةِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ . وقيل : يُرَدُّ إِلَى أَقْرَبِ الْأَشْياءِ شَبَهًا به بالحِجازِ ، في الوَزْنِ لا غيرُ . فعلى المذهب ، لو اختلَفَ عُرْفُ البلادِ ، فالاعْتِبارُ بالغالِبِ ، فايْنْ لم يكُنْ غالِبٌ ، تَعيَّنَ الوَجْهُ الثَّانِي . وعلى الوَّجْهِ الثَّانِي ، إنْ تَعَذَّرَ ، رَجَع إلى عُرْفِ بِلَدِه . قالَه في « الحاوي » وغيره .

> فوائد ؛ إحداها ، المائِعُ كلُّه مَكِيلٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . كالأدْهانِ ، وِالزُّيْتِ ، وِالشُّيْرَجِ ، وِالعَسَلِ ، وِالدُّبْسِ ، وِالخَلِّ ، وِاللَّبَنِ ، وَنحوِه . قدُّمه

<sup>(</sup>١ - ١) في م: « مدا بمد » .

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣.

الشرح الكبير ومنه الخبزُ ، واللَّحْمُ ، والشَّحْمُ ، والجُبْنُ ، والزُّبْدُ ، والشَّمْعُ ، والزَّعْفَرَانُ ، والعُصْفُرُ ، والوَرْسُ ، وما أَشْبَهَ ذلك .

فصل : والدَّقِيقُ والسَّوِيقُ مَكِيلانِ ؛ لأَنَّ أَصْلَهُما مَكِيلٌ ، و لم يُوجَدْ مَا يَنْقُلُهُمَا عَنه ، وَلَأَنَّهُمَا يُشْبِهَانِ مَا يُكَالُ . وَذَكَرَ القَاضِي في الدَّقِيقِ ، أَنَّه يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضٍ وَزْنًا ، ولا يَمْتَنِعُ أَنْ يكونَ مَوْزُونًا ، وأَصْلُه مَكِيلٌ ، كَالْخُبْز . وَلَنَا ، مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلأَنَّهُ يُقَدَّرُ بِالصَّاعِ ، بِدَلِيلِ أَنَّه يُخْرَجُ فِي الفِطْرِ صَاعٌ من دَقِيقٍ ، وقد جاءَ ذلك في الحَدِيثِ . والصَّاعُ

الإنصاف في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : الظَّاهِرُ أَنَّهَا مَكِيلَةٌ . قال القاضي : الأَدْهانُ مَكِيلَةٌ . وف اللَّبَنِ ، يصِحُّ السَّلَمُ فيه كَيْلًا . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، إِلَّا فِي اللَّبَنِ وِالسَّمْنِ ؛ فَإِنَّه أَطْلَقَ الخِلافَ فيهما ، وقدَّم في مَوْضِعٍ ، أَنَّ اللَّبَنَ مَكِيلٌ ، وقال : الزُّبْدُ مَكِيلٌ . وسُئِلَ أحمدُ ، عن السَّلَفِ في اللَّبَن ؟ فقال : نعم ، كَيْلًا أُو وَزْنًا . وجزَم ابنُ عَبْدُوس ِ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ ، أنَّ الدُّهْنَ واللَّبَنَ مَكِيلٌ . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : يُباعُ السَّمْنُ بالوَزْنِ ، ويتَخَرَّجُ ، أَنْ يُباعَ بالكَيْل . وجزَما بأنَّ الزُّبْدَ مَوْزُونٌ . وجعَل في « الرَّوْضَةِ » العسَلَ مَوْزُونًا . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : والخُبْزُ إِذا يَبسَ ودُقُّ وصارَ فَتِيتًا ، بيعَ كَيْلًا . وقال ابنُ عَقِيل : فيه وَجْهٌ ، يُباعُ بالوَزْنِ . انتهى . والدَّقيقُ مَكِيلٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال القاضي : يجوزُ بَيْعُ بعضِه ببَعض وَزْنًا ، ولا يَمْتنِعُ أَنْ يكونَ مَوْزُونًا ، وأَصْلُه مَكِيلٌ كَالْخُبْزِ . وتقدُّم ذلك عندَ جَوازِ بَيْع ِ بعضِه ببَعض ٍ . الثَّانيةُ ، مِن جُمْلَة المَوْزُونِ ؟ الذَّهَبُ ، والفِضَّةُ ، ('والنُّحاسُ الأَصْفَرُ') ، والحَدِيدُ ، والرَّصاصُ ، والزِّبْبَقُ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ط: « والنحاس والصفر » .

إِنّها يُقَدَّرُ به المَكِيلاتُ ، وعلى هذا يكونُ الأَقِطُ مَكِيلًا ؛ لأنَّ في حَدِيثِ صَدَقَةِ الفِطْرِ : صَاعٌ مِن أَقِطِ (() . فأمَّا اللَّبَنُ وغَيْرُه مِن المَائِعَاتِ ؛ كَالأَدْهانِ ، مِن الزَّيْتِ ، والشَّيْرَجِ ، والعَسَلِ ، والدِّبْسِ ، والخَلِّ ، كَالأَدْهانِ ، مِن الزَّيْتِ ، والشَّيْرَجِ ، والعَسَلِ ، والدِّبْسِ ، والخَلِّ ، وفي وفي وفي اللَّبَنِ : يَصِحُّ السَّلَمُ فيه كَيْلًا . وقال أصحابُ الشَّافِعِيِّ : لا يُبَاعُ اللَّبَنُ بَعْضُه بِبَعْضِ إلَّا كَيْلًا . وقد رُوِى عن أحمد ، أنّه سُئِلَ عن السَّلَفِ في اللَّبَنِ ، فقال : نعم ، كَيْلًا أو وَزْنًا . وذلك لأنَّ الماءَ مُقَدَّرٌ بالصّاعِ ، ولذلك (() قالُوا : كان النَّبِيُّ عَيْقِيلًا يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ ، ويَغْتَسِلُ بالصّاعِ (()) ، وهذه مَكاييلُ قُدِّرَ بها الماءُ ، وكذلك ويَغْتَسِلُ هو وزَوْ جَتُه مِن الفَرَقِ (() . وهذه مَكاييلُ قُدِّرَ بها الماءُ ، وكذلك سائِرُ المائِعاتِ . ورُوِى عن النَّبِي عَيْقِيلًا أَنَّهُ نَهِى عن بَيْعِ ما في ضُرُوعِ الأَنْعَامِ سائِرُ المائِعاتِ . ورُوِى عن النَّبِي عَيْقِيلًا أَنَّهُ نَهِى عن بَيْعِ ما في ضُرُوعِ الأَنْعَامِ سائِرُ المائِعاتِ . ورُوِى عن النَّبِي عَيْقِيلًا أَنَّهُ اللهَ عن بَيْعِ ما في ضُرُوعِ الأَنْعَامِ اللهُ عالِي مَا فَاللهُ عالَى اللهُ عن النَّيْعِ عن النَّبِي عَيْقِيلًا أَنَّهُ اللهُ عن بَيْعِ ما في ضُرُوعِ الأَنْعَامِ المَّاعِ اللهُ عالَى النَّبِي عَيْقِيلًا أَنَّهُ اللهُ عن بَيْعِ ما في ضُرُوعِ الأَنْعَامِ السَّاعِ اللهُ عَلَيْلُ المَائِعاتِ . ورُوْوَى عن النَّبِي عَيْقِيلًا أَنَّهُ اللهُ عن بَيْعِ ما في ضُرُوعِ الأَنْعَامِ المَّاعِ اللهُ عن النَّيْسِ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عن النَّيْمِ عن النَّيْعِ مَا في ضُروعِ الأَنْعَامِ المَّامُ السَّاعِ اللهُ اللهُ المَائِولُ النَّهِ المَالِي اللهُ المُلْوَقِ اللَّهُ المَائِعُ اللهُ الْعَامِ المَّالِي المَّلَيْلُ اللهُ المَالِمُ المَائِعُ المَائِعُ المَائِولُ اللهُ المَائِعُ المَائِعُ المَائِعُ اللهُ المَّائِعُ المَائِعُ اللهُ المُنْ المُعْتَ المَّوْعِ المُنْ المُعْتَلِي المَائِعُ المَائِعُ المُعْتَ المُنْسُوعُ المُنْعُلُولُ المُعْلِقُ المُعْتَلُولُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَعِ المُعِي المَعْتَلُولُ المُعْتَلِقُ المَائِعُ المُعْتَعَامِ المُعْتَلِي

الإنصاف

والكَتَّانُ ، والقُطْنُ ، والحَريرُ ، والقَزُّ ، والصُّوفُ ، والشَّعْرُ ، والوَبَرُ ، والغَرْلُ ، واللَّوْلُوُ ، والرَّعْفرانُ ، واللَّحْمُ ، والشَّعْمُ ، والشَّمْعُ ، والزَّعْفرانُ ، والعُصْفُرُ ، والوَرْسُ ، والخُبْزُ ، والجُبْنُ ، وما أَشْبَهه . ومِن ذلك ؛ البُقولُ ، والسَّفَرْجَلُ ، والتُّفَّاحُ ، والكُمَّثْرَى ، والخَوْخُ ، والإجَّاصُ ، وكلَّ فاكِهَةٍ رَطْبَةٍ . ذكرَه والتُقاحُ ، والكُمَّثرَى ، والخَوْخُ ، والإجَّاصُ ، وكلَّ فاكِهةٍ رَطْبَةٍ . ذكرَه القاضى . ومِن جُمْلَةِ المَكِيلِ ؛ كُلُّ حَبِّ ، وبَرْرٍ ، وأبازِيرَ ، وجَصٍّ ، ونُورَةٍ ، وأشنانٍ ، وما أَشْبَهَه ، وكذلك سائِرُ ثَمَرِ النَّخْلِ ، مِنَ الرُّطَبِ ، والبُسْرِ ، وغيرِهما ، وسائِرُ ما فيه الزَّكاةُ مِنَ النَّمارِ ؛ كالرَّبِيبِ ، والفُسْتُقِ ، والبُسْرِ ، وغيرِهما ، وسائِرُ ما فيه الزَّكاةُ مِنَ النَّمارِ ؛ كالرَّبِيبِ ، والفُسْتُقِ ، والبُسْدِ ،

۱۱) تقدم تخریجه فی ۱۰/۷ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ق : ( كذلك » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٤٤/٢ ، ١٤٥ .

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١٤٨/٢ .

الشرح الكبير إلَّا بكَيْل . رَوَاهُ ابنُ ماجَه (١) . وأمَّا غيرُ المَكِيل والمَوْزُونِ ، فما لم يكُنْ له أَصْلُ بالحِجازِ في كَيْلِ ولا وَزْنٍ ، ولا يُشْبهُ ما جَرَى فيه عُرْفٌ بذلك ، (١ كَالثِّياب ، والحَيَوانِ ٢) ، والمَعْدُودَاتِ ؛ من الجَوْز ، والبَيْضِ ، والرُّمَّانِ ، والقِتَّاءِ ، والخِيَارِ ، وسائِرِ الخَضَرِ ، والبقَولِ ، والسَّفَرْجَل ، والتُّفَّاحِ ، [ ٣٠٦/٣ ] والكُمَّثْرَى ، والخَوْخِ ، ونحوها ، فهذه إذا اعْتَبَرْنا التَّماثُلَ فيها ، فإنّه يُعْتَبَرُ في الوَزْنِ ؛ لأنَّه أُحْصَرُ . ذَكَرَه القاضِي في الفَواكِهِ الرَّطْبَةِ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحابِ الشَّافِعِيِّ . والآخَرُ ، قالُوا : يُعْتَبَرُ ما أَمْكَنَ كَيْلُه بالكَيْل ؛ لأَنَّ الأَصْلَ الأَعْيَانُ الأَرْبَعَةُ ، وهي مَكِيلَةٌ ، ومن شأنِ الفرْعِ أَنْ يُرَدَّ إلى أَصْلِه بِحُكْمِه ، والأَصْلُ حُكْمُه تحريمُ التَّفاضُل بالكَيْل ، فكذلك يكونُ حُكْمُ فُرُوعِها(") . وَلَنا ، أَنَّ الوَزْنَ أَخْصَرُ ، فَوَجَبَ اعْتِبارُه في غيرِ المَكِيلِ والمَوْزُونِ ، كالذي لا يُمكِنُ كَيْلُه ، وإنَّما اعْتُبِرَ الكَيْلُ في المَنْصُوصِ ؛ لأُنَّه يُقَدَّرُ به في العادَةِ ، وهذا بخِلافِه .

الإنصاف

واللُّوْزِ ، والعُنَّابِ ، والمِشْمِشِ ، والزَّيْتُونِ ، والبُطْمِ ، والمِلْحِ ، وما أَشْبَهَه . الثَّالثةُ ، قال في « النِّهايَةِ » ، و « التَّرْغيب » ، و « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرهم : يجوزُ التَّعامُلُ بكَيْلِ لم يُعْهَدْ .

<sup>(</sup>١) في : بـاب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ق ، م : ( كالنبات والحيوب ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ فروعه ﴾ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا رِبَا النَّسِيئَةِ ؛ فَكُلُّ شَيْئَيْنِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا ، عِلَّةُ رِبَا الْفَصْلِ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ ؛ كَالْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ ، وَالْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ ، لَا يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ ، بَطَلَ

فصل: قال ، رَضِيَ اللهُ عنه: ﴿ وَأُمَّا رِبَا النَّسِيئَةِ ، فَكُلُّ شَيْئَيْنِ ليس الشرح الكبير أَحَدُهما ثَمَنًا ، عِلَّةُ رَبَا الفَضْل فيهما واحِدَةٌ ؛ كالمَكِيلِ بالمَكِيلِ ، والمَوْزُونِ بالمَوْزُونِ ، لا يجوزُ النَّساءُ فيهما ، وإنْ تَفَرَّقَا قبلَ التَّقابُض ، بطلَ العَقْدُ ) متى كان أَحَدُ العِوَضَيْنِ ثَمْنًا ، والآخَرُ مُثَمَّنًا ، جازَ النَّساءُ بَيْنَهِما بغيرِ خِلافٍ ؛ لأنَّ الشُّرْعَ أَرْخَصَ في السَّلَمِ ، والأَصْلُ في رَأْسِ مالِ السَّلَمِ الدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ ، فلو حَرُم النَّساءُ هـٰهنا ، لانْسَدَّ بابُ السَّلَمِ فى المَوْزُونَاتِ ، فى الغالِبِ . وإنْ لم يكُنْ أَحَدُهما ثمنًا ، فكُلُّ شَيْئَيْن يَجْرَى فيهما الرِّبَا بعِلَّةٍ واحِدَةٍ ؛ كالمَكِيلِ بالمَكِيلِ ، والمَوْزُونِ بالمَوْزُونِ ، والمَطْعُومِ بِالمَطْعُومِ عند مَنْ يُعَلِّلُ به ، يَجْرُمُ بَيْعُ أَحَدِهما بِالآخَرِ نَسِيئَةً ، بغير خِلافٍ نَعْلَمُه ؛ لقَوْلِ رسولِ الله عَلِيْكِ : ﴿ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذَهُ الأَصْنَافُ ، فبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم يَدًا بِيَدٍ »<sup>(١)</sup> . وفي لَفْظٍ : « لا بَأْسَ بِبَيْع ِ

قوله: وأمَّا رِبا النَّسِيئَةِ ؛ فكُلُّ شَيْئَين ليس أَحَدُهما ثَمَنًا ، عِلَّةُ رِبا الفَصْلِ فيهما الإنصاف واحِدَةٌ ؛ كالمَكِيل بالمَكِيل ، والمَوْزُونِ بالمَوْزُونِ ، لا يجوزُ النَّساءُ فيهما ، وإنْ تَفَرَّقا قبلَ القَبْضِ ، بطَل العَقْدُ . فيُشْتَرطُ الحُلولُ والقَبْضُ في المَجْلِسِ في ذلك . نصَّ عليه ، فيَحْرُمُ مُدُّ بُرِّ بجنْسِه ، أو بشَعِيرٍ ، ونحوُهما نَسِيئَةً . بلا خِلافٍ أَعْلَمُه .

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه في صفحة ٩.

الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ - وِالفِضَّةُ أَكْثَرُهُما - يدًا بِيَدٍ ، وأَمَّا النَّسِيئَةُ فَلَا ، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ النَّرِ بِالشَّعِيرِ - وِالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُما - يدًا بِيَدٍ ، وأَمَّا النَّسِيئَةُ فلا » . رَواهُ أَبو داودَ (١) .

فصل: وإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ ، بَطَلَ العَقْدُ . وبه قال الشّافِعيُ . وقال أبو حَنِيفَة : لا يُشْتَرَطُ التَّقابُضُ فَي غيرِ النَّقْدَيْنِ ؛ لأنَّ ما عَداهُما ليس بأَثْمانٍ ، فلم يُشْتَرَطِ التَّقابُضُ فيهما ، كغيْرِ أمْوالِ الرِّبَا ، وكبَيْع ِ ذلك بأَثْمانٍ ، فلم يُشْتَرَطِ التَّقابُضُ فيهما ، كغيْرِ أمْوالِ الرِّبَا ، وكبَيْع ِ ذلك بأحدِ النَّقْدَيْنِ . ولَنا (٢) ، قَوْلُه عليه السّلامُ : « فإذا اختلَفَتْ هذه الأَصْنَافُ فبِيعُوا كيفَ شِئتُم يَدًا بِيدٍ » . فالمُرادُ به القَبْضُ . ولأَنْهُما مالانِ من أمْوالِ الرِّبَاعِلَّتُهما واحِدة ، فحرُمَ التَّفَرُ قُ بينهما قبلَ القَبْضِ ، كالذَّهَبِ بالفِضَة .

الإنصاف

فائدة: لو أَصْرِفَ الفُلوسَ النَّافِقَةَ بِذَهَبِ أَو فِضَّةٍ ، لَم يَجُزِ النَّسَاءُ فيهما . على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » . ونقَل ابنُ مَنْصُورِ الجَوازَ . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وذكرَه رِوايَةً . قال في « الرِّعايَةِ » : قلتُ : إِنْ قُلْنا : هي والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وذكرَه رِوايَةً . قال في « الرِّعايَةِ » : قلتُ : إِنْ قُلْنا : هي عَرْضٌ . جازَ ، وإلَّا فلا . قال في « المُذْهَبِ » : يجوزُ إسْلامُ الدَّراهِمِ في الفُلُوسِ ، إذا لم تَكُنْ ثَمَنًا ، ولا يجوزُ إذا كانت ثَمَنًا .

<sup>(</sup>١) تقدم ضمن التخريج في صفحة ٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ق ، م : ﴿ أَمَا ﴾ .

وَإِنْ بَاعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ ، جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ . وَفِي النَّسَاءِ اللَّهَ ع رَوَايَتَانِ

 ١٦٩٥ – مسألة : ( وإنْ بَا عَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ ) كَاللَّحْمِ بِالبُرِّ ( جازَ الشرح الكبير التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ ، وفي النَّساءِ روَايَتَانِ ) وهذا ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ ، وقال : هو رِوَايَةٌ واحِدَةً ؛ [ ٣٠٧/٣ و ] لأنَّ عِلَّتَها مُخْتَلِفَةٌ ، فجازَ التَّفَرُّقُ قبل القَبْضِ ، كَالثَّمَنِ بِالثَّمَنِ . ويَحْتَمِلُ كلامُ الخِرَقِيِّ وجوبَ التَّقَابُضِ ؛ لأَنَّه قال : وما كان من جِنْسَيْنِ فجائِزٌ التَّفَاضُلُ فيه يَدًا بِيَدٍ . وهل يجوزُ النَّساءُ ؟ فيه رِوَايَتَانِ ؛ إحداهُما ، لا يَجُوزُ . ذَكَرَها الخِرَقِيُّ ؛ لأنَّهُما مالَانِ من أموالِ الرِّبَا ، فلم يَجْزِ النَّساءُ فيهما ، كالمَكِيلِ بالمَكِيلِ .

قوله : وإنْ باعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونِ ، جازَ التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْض . هذا المذهبُ ، وعليه الإنصاف الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . قال أبو الخَطَّاب ، والمُصَنِّفُ ، وغيرُهما : جازَ . رِوايَةً واحدةً . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المَعْرُوفُ عندَ كثيرٍ مِنَ المُتَأَخِّرِين . وقال في « الفُروع ِ » ، و « الخُلاصَة ِ » : جازَ على الأصحِّ . وعنه ، لا يجوزُ . ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ ؛ فإنَّه قال : وما كانَ مِن جِنْسَيْن ، فجائزٌ التَّفاضُلُ فيه يَدًا بيَدٍ . قال الزُّرْكَشِيُّ : هو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ .

> قوله : وفي النَّساءِ رِوايَتان . وأطْلَقِهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « المُغْنِي » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « شَرْح ِ ابنِ مُنجَّى » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْـن » ، و « الزَّرْكَشِــيِّ » ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ [ ٢/ ٩٧ظ ] ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِين ِ ﴾ ؛ إحْداهما ، يجوزُ . وهو المذهبُ . صحَّحَه في « الخُلاصَةِ » ، و « النَّظْمِ » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ،

اللُّنَهُ وَمَالًا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَصْلِ ؛ كَالنُّيَّابِ ، وَالْحَيَوَانِ ، يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا . وَعَنْهُ ، لَا يَجُوزُ . وَعَنْهُ ، لَا يَجُوزُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ ؟ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ ، وَيَجُوزُ فِي الْجِنْسَيْنِ ؛ كَالثِّيَابِ بِالْحَيَوانِ .

الشرح الكبير والثانِيَةُ ، يَجُوزُ . وهو قَوْلُ النَّخَعِيِّ ؛ لأَنَّهُما لم يَجْتَمِعا في أَحَدِ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الفَصْل ، فجازَ النَّساءُ فيهما ، كالثِّيابِ بالحَيَوانِ ، وعند مَن يُعَلِّلُ بالطُّعْم لا يُجيزُه هـٰهنا ، وَجْهًا واحِدًا .

١٦٩٦ – مسألة : (وما لا يَدْخُلُه رَبَا الفَصْلِ ؛ كالثِّيَابِ، والحَيَوانِ ، (ايجوزُ النَّساءُ فيهما . وعنه ، لا يَجُوزُ . وعنه ، لا يَجُوزُ في الجنس الواحِدِ ؛ كالحَيوانِ بالحَيوانِ ، ويَجُوزُ في الجنْسَيْن ؛ كالثِّياب بالحَيَوانِ ' ) فيه أَرْبَعُ روايَاتٍ ؛ إِحْدَاهُنَّ ، لا يَحْرُمُ النَّساءُ فيه ، سواءٌ

الإنصاف و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس ِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « الفائق » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ . قطَّع به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « الوَجيز » . وصحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » . وذكر جماعَةٌ مِنَ الأصحاب هاتَيْن الرِّوايتَيْن فيما إذا اخْتلَفا في العِلَّةِ ، أو كان أحدُهما غيرَ رِبَوِئٌ . وأَطْلَقَ في « المُغْنِي » ، و « الشَّوْحِ ِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، فيما إذا كان أَحَدُ المَبِيعَيْن غيرَ رِبَوِئٌ ؛ كالمَكِيلِ أَوِ المَوْزونِ بالمَعْدُودِ ، رِوايتَيْن . قلتُ : ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ هنا ، الصِّحَّةُ .

قوله : وما لا يَدْخُلُه ربا الفَصْل ؛ كالثِّياب ، والحَيوَانِ ، يَجُوزُ النَّسَاءُ فيهما . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، سواءٌ بِيعَ بجِنْسِه ، أو بغيرِ جِنْسِه ، مُتَساوِيًا ، أو مُتَفَاضِلًا . اخْتَارَه القاضي ، وأبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَبْدُوسِ المُتقَدِّمُ ، والمُصَنِّفُ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ق ، ر ١ .

بيعَ بجنْسِه أو بغَيْره ، مُتَسَاويًا أو مُتَفَاضِلًا . وقال القاضِي : إن كان مَطْعُومًا حَرُمَ النَّساءُ فيه ، وإنْ لم يَكُنْ مَكِيلًا ولا مَوْزُونًا . وهذا مَبْنِيٌّ على أنَّ العِلَّةَ الطُّعْمُ . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . ووَجْهُ جَوازِ النَّساءِ ما رَوَى أبو داودَ(١) عن عبدِ الله بِن عمرو ، أنَّ رسولَ الله عَلِيِّكُ أَمَرَه أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتِ الإِبلُ ، فأمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ في قِلاص (١) الصَّدَقَةِ ، فكان يَأْخُذُ البَعِيرَ بالبَعِيرَيْن إلى إبل الصَّدَقَة . ورَوَى سعيدٌ في سُننِه ، عن أبي مَعْشَر ، عن صالِح ِ بن كَيْسَانَ ، عن الحسن ِ بن محمدِ بن عَلِيٌّ : أنَّ عَلِيًّا باعَ بَعِيرًا له ، يقالَ له : عُصَيْفِيرٌ ، بأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ إلى أَجَلِ (") . ولأُنَّهُما مَإلَانِ لا يَجْرَى فيهما رَبَا الفَصْلَ ، فجازَ النَّساءُ فيهما ، كالعَرْضِ بِالدِّينارِ ، ولأنّ النَّساءَ أَحَدُ نَوْعَى الرِّبَا ، فلم يَجُزْ في الأَمْوالِ كُلِّها ، كالنَّوْعِ الآخَرِ .

والشَّارِحُ، وغيرُهم. وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، الإنصاف و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِييْن » ، و « الفائقي » ، و « نِهايَةِ ابنِ رَزِين ِ » ، و « نَظْمِها » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرِهم . وقال القاضى : إنْ كَانَ مَطْعُومًا ، حَرُمَ النَّساءُ ، وإنْ لم يَكُنْ مَكِيلًا ولا مَوْزُونًا . وهو مَبْنِيٌّ على أنّ العِلَّةَ الطُّعْمُ . وعنه ، روايَةٌ ثانيةٌ ، لا يجوزُ النَّساءُ في كلِّ مالِ بِيعَ بآخَرَ ، سواءٌ كان مِن جِنْسِه ، أَوْ لا . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وابنُ أَبِي مُوسِي . قال القاضي ، وأبو الخَطَّاب ،

<sup>(</sup>١) فى : باب فى الرخصة فى الحيوان بالحيوان نسيئة ، من كتاب البيوع . سنهن أبى داود ٢٢٥/٢ . (٢) قلاص : جمع قلوص ، وهي الشابة من الإبل .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٥٢/٢ . والبيهقي ، في : باب من أجاز السلم في الحيوان ... إلخ ، من كتاب البيوع . السنن الكبري ٢٢/٦ . ولكن بلفظ : ٥ بعشرين بعيرًا إلى أجل ﴾ . أما لفظ : ٥ بأربعة أبعرة ﴾ . فأخرجاه أيضا عن عبد الله بن عمر بلفظ: ﴿ أَن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالرَّبذة ﴾ .

الشرح الكبير فعلى هذه الرِّوايَة ، عِلَّةُ تَحْرِيم النَّساء الوصْفُ الذي مع الجنس . أمَّا الكَيْلُ ، أو الوَزْنُ ، أو الطُّعْمُ عند من يُعَلِّلُ به ، فيَخْتَصُّ تحريمُ النَّساءِ بالمَكِيلِ والمَوْزُونِ عند من يُعَلِّلُ (ابهما ، وبالمَطْعُوم ِ عند مَنْ يُعَلِّلُ) به . اخْتَارَها القاضِي . والرِّوَايَةُ الثانِيَةُ ، يَحْرُمُ النَّساءُ في كُلِّ مالِ بِيعَ بمالِ آخَرَ ، سواءً كان من جنْسِه أَوْ لَا ؛ لِما رَوَى سَمُرَةُ ، قال : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْلِتُهُ عَن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيعَةً . قال التَّرْمِذِيُّ (٢) : حَدِيثٌ صَحِيحٌ . و لم يُفَرِّقْ بينَ الجِنْسِ والجِنْسَيْنِ ، ولأنَّه بَيْعُ عَرْضِ بعَرْضِ ، فَحَرُمَ النَّسَاءُ بَيْنَهُما ، كالجِنْسَيْنِ مِن أموالِ الرِّبَا ، فيكونَ عِلَّةَ النَّسَاء بينهما المَالِيَّةَ ، على هذه الرِّوَايَةِ . قال القاضِي : فعلى هذا ، لو باعَ عَرْضًا بعَرْضٍ ومع أَحَدِهما دراهِمُ العُرُوضِ نَقْدًا ، والدَّرَاهِمُ نَسِيئَةٌ ، جازَ ، وإنْ كان بالعَكْسِ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى النَّسِيئَةِ في العُرُوضِ . قال

وغيرُهما: وانْعتارَه الخِرَقِيُّ. فعليها ، عِلَّةُ النَّساء المَالِيَّةُ . وضعَّف المُصَنِّفُ هذه الرِّوايَةَ . فعلى هذه الرِّوايَةِ ، لو باعَ عَرْضًا بعَرْضٍ ، ومع أَحَدِهما دَراهِمُ ؛ العُروضُ نَقْدًا ، والدَّراهِمُ نَسِيئَةً ، جازَ . وإنْ كان بالعَكْس ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى النَّسِيئةِ ف العُروضِ . وعنه ، رِوايَةٌ ثالثةً ، لا يجوزُ في الجِنْسِ الواحدِ ؛ كالحَيوانِ

۱) زیادة من : ر ۱ .

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٥ ٢٤ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٤/٢ . والنسائي ، في : باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٧/٧ . وابن ماجه ، في : باب الحيوان بالحيوان نسيقة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٦٣/٢ . والدارمي ، في : باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٠٤/٢ .

شَيْخُنا('): وهذه الرِّوَايَةُ ضَعِيفَةٌ جدًّا؛ لأَنَّه إثْباتُ حُكْمٍ يُخالِفُ الأَصْلَ بغيرِ نَصِّ ولا إِجْماعٍ ولا قِياسٍ صَجِيحٍ ، فإنَّ ('في المَحلِّ) المُجْمَعِ عليه ، أو المَنْصُوصِ عليه ، أو صافًا لها أثرٌ في تَحْرِيمِ الفَصْلِ ، فلا يَجُوزُ ابْباتُ عَذْفُها [ ٣٠٠٧/٣ ع عن دَرَجَةِ الاعْتِبارِ ، وما هذا سَبِيلُه لا يَجُوزُ إِبْباتُ الحُكْمِ فيه ، وإنْ لم يُخالِفْ أَصْلًا ، فكيفَ يَثْبُتُ (') مع مُخَالَفَةِ الأَصْلِ في حِلِّ البَيْعِ . فأمّا حَدِيثُ سَمُرةَ فهو من رواية الحَسَنِ عن سَمُرة ، والرّواية في حِلِّ البَيْعِ . فأمّا حَدِيثُ سَمُرة فهو من روايةِ الحَسَنِ عن سَمُرة ، والرّوايةُ الثَّالِقَةُ ، يَحْرُمُ النَّساءُ في كُلِّ ما بِيعَ بِجِنْسِه ، كالحَيوانِ بالحَيوانِ ، والنِّيابِ بالثِيّابِ ، ولا يَحْرُمُ في غيرِ ذلك . وهذا مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ . ويُرْوَى كراهَةً بيع الخيوانِ بالحَيوانِ نساءً ، عن ابنِ الحَيوانِ بالحَيوانِ ، والشّورِيّ ، وابن سِيرِينَ ، والشّورِيّ ، ابن عُمَيْرٍ ، وعِكْرِمَةِ بن خالِدِ ('' ، وابن سِيرِينَ ، والشّورِيّ ، وابن سِيرِينَ ، والشّورِيّ ، ابن عُمَيْرٍ ، وعِكْرِمَةِ بن خالِدِ ('' ، وابن سِيرِينَ ، والشّورِيّ ، والنّ والن

بالحَيوانِ ، ويجوزُ فى الجِنْسَيْن ؛ كالثِّيابِ بالحَيوانِ . فالجِنْسُ أَحَدُ صِفَتَى العِلَّةِ ، ِ الإنصاف فأثَّرَ . وعنه ، رِوايَةٌ رابعةٌ ، يجوزُ النَّساءُ إِلَّا فيما بِيعَ بجِنْسِه مُتَفاضِلًا . اخْتارَه الشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦٦/٦ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « للمحل » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى المدنى ، أبو القاسم ، المعروف بابن الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر من بنى حنيفة ، سبيت فى حروب الردة ، كان رجلا صالحا ثقة ، من أصح التابعين إسنادًا عن على رضى الله عنه ، وكانت الشيعة تسميه المهدى . توفى سنة ثلاث وسبعين . تهذيب التهذيب ٣٥٤/٩ ، ٣٥٥ . (٥) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومى القرشى . روى عن أبى هريرة و ابن عباس و ابن عمر وغيرهم ، تابعى ثقة له أحاديث . تهذيب التهذيب ٢٥٨/٧ ، ٢٥٩ .

الشرح الكبير ﴿ وَالْحَسَنِ ۚ . وَرُوِيَ ذَلَكَ عَنْ عَمَّارٍ ﴾ وابن عمرَ ؛ لحَدِيثِ سَمُرَةً ، ولأَنّ الجِنْسَ أَحَدُ وَصْفَىْ عِلَّةِ رِبَا الفَصْلِ ، فحَرُم النَّساءُ ؛ كالكَيْلِ والوَزْنِ . والرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ ، لا يَحْرُمُ النَّسَاءُ إلَّا فيما بِيعَ بجِنْسِه مُتَفَاضِلًا ؛ لِما رَوَى جابِرٌ ، أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ قال : ( الحَيَوانُ اثْنَان (١) بواحِدٍ لا يَصْلَحُ نَساءً ، ولا بَأْسَ به يَدًا بيَدٍ » . قال التِّرْمِذِيُّ (١) : حَدِيثٌ حَسَنٌ . ورَوَى الإِمامُ أَحْمَدُ (٢) بَا مِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، أَنَّ رَجُلًا قال : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الفَرَسَ بالأَفْرَاسِ ، والنَّجيبَةَ بالإبل ؟ فقال : ﴿ لَا بَأْسَ إِذَا كان يَدًا بِيَدٍ » . وهذا يَدُلُّ بمَفْهُومِه على إباحَةِ النُّساءمع التَّمَاثُل . والرِّوَايَةُ الأُولَى أَصَحُّ ؛ لمُوافَقَتِها الأَصْلَ . والأَحَادِيثُ المُخالِفَةُ لها ، قد قال أَحْمَدُ : ليس فيها حَدِيثٌ يُعْتَمَدُ عليه ، ويُعْجِبُنِي أَنْ يَتَوَقَّاه . وذُكِرَ له حَدِيثُ ابن عَبَّاسِ وابن عمرَ في هذا ، فقال : هما مُرْسَلَانِ . وحَدِيثُ سَمُرَةَ

الإنصاف تَقِيُّ الدِّينِ . وأطْلَقهُنَّ في « التَّلْخيص » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الزُّرْكَشِيِّ » . فعلى المذهب ، قال بعضُ الأصحاب : الجنْسُ شَرْطٌ مَحْضٌ ، فلم يُؤَثِّر ، قياسًا على كلِّ شَرْطٍ ، كالإحصانِ مع الزِّنَا .

فائدتان ؛ إحداهما ، حيثُ قُلْنا : يَحْرُمُ . فإنْ كانَ مع أَحَدِهما نَقْدٌ ؛ فإنْ

<sup>(</sup>١) فى النسخ : « اثنين » . وعند ابن ماجه : « لا بأس بالحيوان واحدًا باثنين يدًا بيد » .

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٧٤٧/ . كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب الحيوان بالحيوان نسيقة ، من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه ٧٦٣/٢ . (٣) تقدم تخريجه في صفحة ١١ .

قد أَجَبْنَا عنه ، وَحَدِيثُ جابِر ، قال أبو عبدِ الله ِ : هذا حَجَّاجٌ زادَ فيه : الشرح الكبم « نَساءً » ، ولَيْثُ بنُ سَعْدِ ( ) ( سَمِعَه مِن أبى الزُّبَيْرِ ، لا يَذْكُرُ فيه : « نَسَاءً » ، وحجَّاجٌ هذا هو حجَّاجُ بنُ أَرْطَاةً ) . قال يَعْقُوبُ بنُ شَيْبَة : هو واهِى الحَدِيثِ ، وهو صَدُوقٌ . وإنْ كان أَحَدُ المَبِيعَيْنِ مِمّا لا رِبًا فيه ، والآخَرُ فيه رِبًا ؛ كالمَكِيلِ بالمَعْدُودِ ، ففي تَحْرِيم النَّساءِ فيهما روايَتانِ .

١٦٩٧ - مسألة : ( ولا يَجُوزُ بَيْعُ الكالِئَ بالكالِئَ ؛ وهو بَيْعُ الدَّيْنِ بالكالِئَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ نَهَى عن بَيْع ِ الكالِئَ بالكالِئَ . روَاهُ أبو عُبَيْدٍ بالدَّيْنِ ) لأنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِ نَهَى عن بَيْع ِ الكالِئِ بالكالِئِ . روَاهُ أبو عُبَيْدٍ

كان (٣) وحدَه نَسِيئَةً ، جازَ ، وإنْ كان نقْدًا ، والعِوَضان أو أحدُهما نَسِيئَةً ، لم الإنصاف يَجُزْ . نصَّ عليه . وقالَه القاضى وغيرُه . وجزَم به فى « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايَةِ » . واقْتَصرَ عليه فى « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » . وقدَّمه فى « الفُروعِ . » . وفى « الواضِع ِ » روايَةٌ ؛ يَحْرُمُ رِ بافَضْل مِ بَجِنْسِه ؛ لأَنّه ذَرِيعَةٌ إلى قَرْض ِ جَرَّ نَفْعًا .

الثّانية ، قوله : ولا يَجُوزُ بَيْعُ الكالئ بالكالئ ؛ وهو بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ . قال في « التَّالْخيصِ » : له صُورٌ ؛ منها ، بَيْعُ ما في الذِّمَّةِ حالًا ، مِن عُروضٍ أو أَثْمانٍ ، بَثَمَنِ إلى أَجَلَ ممَّن هو عليه . ومنها ، جَعْلُ رأْسِ مالِ السَّلَمِ دَيْنًا . ومنها ، لو كانَ لكل واحدٍ مِن اثْنَيْن دَيْنً على صاحِبِه مِن غيرِ جِنْسِه ، كالذَّهَبِ والفِضَّةِ ، وتصارَفا ، و لم يُحْضِرا شيْئًا ، فإنَّه لا يجوزُ ، سواءٌ كانًا حالَّيْن أو مُؤَّجَلَيْن . نصَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : « سعيد » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، ط .

المقنع

فَصْلٌ : وَمَتَى افْتَرَقَ الْمُتَصَارِ فَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ ، أَوِ افْتَرَقَا عَنْ مَجْلِسِ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ مَالِهِ ١٠٣٥، عَلَلَ الْعَقْدُ .

الشرح الكبير في الغَريب(١) .

فصل : قال ، رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : ﴿ وَمَتَى افْتَرَقَ المُتَصارِفَانِ قِبلَ التَّقَابُضِ ، أو افْتَرَقَا عن مَجْلِسِ السَّلَمِ قبلَ قَبْضِ رَأْسِ مالِه ، بَطَلَ العَقْدُ ﴾ أمَّا إذا افْتَرَقَا عن مَجْلِس ِ السَّلَم ِ قَبْلَ قَبْض ِ رَأْس ِ المالِ ، فَسَيُذْكُرُ في بابهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وأمَّا الصَّرْفُ ؛ فهو بَيْعُ الأَثْمَانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ، والقَبْضُ في المَجْلِسِ شَرْطٌ لصِحَّتِه بغَيْر خِلافٍ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّ المُتَصَارِ فَيْنِ

الإنصاف عليه فيما إذا كانًا نَقْدَيْن . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الجَوازَ . فإنْ أحضر أحدُهما ، جازَ بسِعْرِ يَوْمِه ، وكان العَيْنُ بالدُّيْنِ . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يجوزُ . فعلى المذهب ، لو كان مُؤَّجَّلًا ، فقد توَقَّفَ أحمدُ عن ذلك . وذكر القاضي فيه وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، يجوزُ أيضًا . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . قال في « الرِّعايَةِ » : الأَظْهَرُ ، لا يُشْتَرِطُ حُلولُه . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يجوزُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، وهي مِن مَسائلِ المُقاصَّةِ ، والمُصَنِّفُ ، رَحِمَه اللهُ ، لم يَذْكُرْها هنا ، وقد ذكَر في كتابٍ الصَّداقِ ما يدُلُّ عليها في قُولِه : وإنْ زوَّج عبْدَه حُرَّةً ، ثم باعَها العَبْدُ بِثَمَن في الذِّمَّةِ ، تحوَّلَ صَداقُها أو نِصْفُه – إنْ كان قبلَ الدُّخول – إلى ثَمَنِه . فَنَذْكُرُها في أَوَاخِر السَّلَمِ ، والخِلافَ فيها كما ذكرَها كثيرٌ مِنَ الأصحابِ هناك .

<sup>(</sup>١١) غريب الحديث ٢٠/١ . كما أخرجه الدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ٣/١٧ . ٧٢ .

إذا افْتَرَقَا قبلَ أَنْ يَتَقَابَضَا ، أَنَّ الصَّرْفَ فاسِدٌ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ : « بِيعُوا الذَّهَبِ بِالوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وهاءَ (١) » (١) . وقَوْلِه عليه السَّلامُ : « بِيعُوا الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ كَيفَ شِعْتُمْ يَدًا بِيَدٍ » (١) . ونَهَى النَّبِيُّ عَيْقِالِهُ عن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا (١) . ونَهَى أَنْ يُباعَ غائِبٌ منها بنَاجِز (١) . وكُلُّها أحاديثُ بِالوَرِقِ دَيْنًا (١) . ونَهَى أَنْ يُباعَ غائِبٌ منها بنَاجِز (١) . وكُلُّها أحاديثُ مُصطَحِبَيْنِ إِلَى مَنْزِلِ أَحَدِهما ، أو إلى الصَّرَّافِ ، فَتَقَابَضَا عندَه ، جاز . وبه قال (١ الشَّافِعيُ و١) أبو حَنِيفَة وأصحابُه . [ ٣٠٨/٣ و] وقال مالِكُ : لا خيرَ في ذلك ؛ لأنَّهما فارَقَا مَجْلِسَهُما . ولَنا ، أنَّهما لم يَفْتَرِقَا قبلَ حيرَ في ذلك ؛ لأنَّهما فارَقَا مَجْلِسَهُما . ولَنا ، أنَّهما لم يَفْتَرِقَا قبلَ التَّقابُضِ ، فأشْبَهَ ما لو كانَا في سَفِينَةٍ تَسِيرُ بهما ، أو رَاكِبَيْنِ على دابَّةٍ واحِدَةٍ تَمْشِي بهما . وقد ذلَّ على ذلك حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ في قولِه واحِدَةٍ تَمْشِي بهما . وقد ذلَّ على ذلك حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ في قولِه واحِدَةٍ تَمْشِي بهما . وقد ذلَّ على ذلك حَدِيثُ أبى بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ في قولِه

الإنصاف

<sup>(</sup>١) هاء وهاء : اسم فعل أمر بمعنى خذ . يقال : هاء درهما . أى خذ درهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٨٩/٣ . ومسلم ، فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٩/٣ . ١٢١ . وأبو داود ، فى : باب فى الصرف ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٢٢/٢ . والنسائى فى : باب بيع التمر بالتمر متفاضلا ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٤٠/٧ . وابن ماجه ، فى : باب صرف الذهب بالورق ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٩٥ ، ٧٦٠ . والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى الصرف ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٣٦/٢ ، ٢٣٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٤/١ ، ٥٥ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، فى : باب بيع الورق بالذهب نسيئة ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩٨/٣ . ومسلم ١٢١٣/٣ . والنسائى ، ومسلم ١٢١٣/٣ . والنسائى ، فى : باب بيع الفضة بالذهب نسيئة ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٤٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٨ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ر ١ ، م .

المُنه وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضِ، ثُمَّ افْتَرَقًا ، بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ ، فِي أَحَدِ الْوَّجْهَيْنِ ۚ. وَفِي الْآخَرِ ۚ، يَبْطُلُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ .

الشرح الكبير للَّذَيْنِ مَشَيَا إليه من جانِبِ العَسْكَر : وما أراكُما افْتَرَقْتُما(١) . وإن تَفَرَّقًا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ العَقْدُ ؛ لفَواتِ شَرْطِه .

١٦٩٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَبَضَ البَعْضَ ، ثُمَّ افْتَرَقَا ، بَطَلَ فِي الجَمِيعِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وفي الآخَرِ ، يَيْطُلُ فيما لم يَقْبِضْ ) بناءً على تَفْريق الصَّفْقَةِ . ولو وَكُّلَ أَحَدُهما وَكِيلًا في القَبْض ، فقَبَضَ الوَكِيلُ قبلَ تَفَرُّقِهما ، جازَ ، وقامَ قَبْضُ وَكِيلِه مَقامَ قَبْشِهِهِ ، سَواءٌ فارَقَ الوَكِيلَ المَجْلِسَ قبلَ القَبْضِ ، أو لم يُفارِقْه . وإنِ افْتَرَقًا قبلَ قَبْضِ الوَكِيل ، بَطَلَ ؛ لأَنَّ القَبْضَ في المَجْلِس شَرْطٌ ، وقد فاتَ . وإنْ تَخايَرا قبلَ القَبْضِ في المَجْلِسِ ، لم يَبْطُلِ العَقْدُ بذلك ؛ لأنَّهُما لم يَفْتَرِقَا قبلَ القَبْضِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ ، إذا قُلْنَا بِلُزُومِ العَقْدِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ العَقْدَ لَم يَبْقَ فيه خِيارٌ قبلَ القَبْضِ ، أَشْبَهَ ما لو افْتَرَقَا . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ، فَإِنَّ الشُّرْطَ التَّقَابُضُ في المَجْلِسِ ، وقد وُجِدَ ، واشْتِراطُ التَّقَابُضِ قبلَ اللَّزُومِ تَحَكُّمٌ بغيرِ دَلِيلِ . ثم يَبْطُلُ بما إذا تخايَرَا قبلَ الصَّرْفِ ثم اصْطَرَفا ، فَإِنَّ الصَّرْفَ يَقَعُ لَازِمًا صَحِيحًا قبلَ القَبْضِ ، ثم يُشْتَرَطُ القَبْضُ في المُجْلِسِ.

الإنصاف

قوله في الصَّرْفِ والسَّلَمِ : وإنْ قبَض البَعض ، ثم افْتَرَقًا ، بطَل في الجَمِيعِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . جزَم به في « الوَجيزِ » في الصَّرْفِ ، وصحَّحه في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٨٠/١١ :

فصل : ولو صارَفَ رَجُلًا دينارًا بعَشَرَةِ دَراهِمَ ، وَليس معه إلَّا خَمْسَةً ، لم يَجُزْ أَنْ يَتَفَرَّقَا قبلَ قَبْضِ العَشَرَةِ ، فإنْ قَبَضَ الخَمْسَةَ وافْتَرَقَا ، فهل يَبْطِّلُ في الجَمِيعِ ، أو في نِصْفِ الدِّينارِ ؟ يَنْبَنِي على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . فإنْ أرادًا صِحَّةَ العَقْدِ، فَسَخَا الصَّرْفَ في النِّصْفِ الذي ليس معه عِوَضُه، أُو يَفْسَخَانِ العَقْدَ كُلُّه ، ثم يَشْتَرِي منه نِصْفَ الدِّينارِ بخَمْسَةٍ ويَدْفَعُها إليه ، ثم. يَأْخُذُ الدِّينارَ كُلُّه ، فيَكُونُ نِصْفُه له ، والباقِي أمانَةً في يَدِه ، ويَتَفَرَّقَانِ ، ثمّ إذا صارَفَه بعد ذلك بالباقِي له من الدّينارِ ، أو اشْتَرَى به منه شَيْئًا ، أو جَعَلَه سَلَمًا في شيءِ ، أو وَهَبَه إيّاهُ ، جازَ . ولو اشْتَرَى فِضَّةً بدِينارٍ ونِصْفٍ ، ودَفَع إلى البائِع ِ دِينارَيْنِ ، وقال : أنت وَكِيلي في نِصْفِ الدّينارِ الزّائِدِ . صَحَّ . ولو صارَفَه عَشَرَةَ دَراهِمَ بدينارِ ، فأَعْطَاهُ أكثرَ من دِينارٍ ليَزِنَ له حَقَّهُ في وَقْتٍ آخرَ ، جازَ وإنْ طالَ ، ويكونُ الزَّائِدُ أمانَةً في يَدِه ، لا شيءَ عليه في تَلَفِه . نَصَّ أَحمدُ على أَكْثَر هذه المَسَائِل . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعُ أَحَدِهِمَا إِلَّا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَاشْتَرَى بِهَا نِصْفَ دِينَارٍ ، وقَبَضَ دِينارًا كَامِلًا ، ودَفَع إليه الدَّرَاهِمَ ، ثم اقْتَرَضَها منه ، واشْتَرَى بها النَّصْفَ الباقِي ، أو اشْتَرَى الدِّينَارَ منه بعَشَرَةٍ ابْتِداءً ، ودَفَعَ إليه [ ٣٠٨/٣ ] الخَمْسَةَ ، ثم اقْتَرَضَها منه ، ودَفَعَها(١) إليه عِوَضًا عن النِّصْفِ الآخرِ على غير وَجْهِ الحِيلَةِ ، فلا بَأْسَ .

<sup>«</sup> التَّصْحيح ِ » . وفى الآخَرِ ، يَبْطُلُ فيما لم يقْبِضْ . وهو المذهبُ ؛ لأَنَّهما مَبْنِيَّانَ الإنصاف عندَ الأصحابِ على تَفْريقِ الصَّفْقَةِ . وقد علِمْتَ فيما مضَى المذهبَ فى ذلك .

<sup>(</sup>١) في م : « دفع » .

المنع وَإِنْ تَقَابَضَا ، ثُمَّ افْتَرَقَا ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا مَا قَبَضَهُ رَدِيثًا ، فَرَدَّهُ ، بَطَلَ الْعَقْدُ ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْن . وَالْأَخْرَى ، إِنْ قَبَضَ عِوَضَهُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ، لَمْ يَبْطُلْ ، وَإِنْ رَدَّ بَعْضَهُ ، وَقُلْنَا : يَبْطُلْ فِي الْمَرْدُودِ . فَهَلْ يَبْطُلُ فِي غَيْرِه ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

١٦٩٩ - مسألة : ﴿ وَإِنْ تَقَابَضَا ، ثَمَ افْتَرَقَا ، فَوَجَدَ أَحَدُهما ما قَبَضَه رَدِيئًا ، فرَدَّهُ ، بَطَلَ العَقْدُ ، في إحْدَى الرِّوَ ايتَيْنِ ) هذا إنْ كان فيه عَيْبٌ مِن غيرِ جِنْسِه ؛ لأَنَّهُما تَفَرَّقا قَبْلَ قَبْضِ المَعْقُودِ عليه فيما يُشْتَرَطُ قَبْضُه . اخْتَارَه الخِرَقِيُّ(') . والأُخْرَى ، لا يَبْطُلُ ؛ لأَنَّ (قَبْضَ عِوَضِه في مَجْلِس َ الرَّدِّ ) يقومُ مَقامَ قَبْضِه في المجلِس ( وإنْ رَدّ بَعْضَه ، وقُلْنا : يَبْطُلُ في المَرْدُودِ . فهل يَبْطُلُ في الباقِي ؟ على رِوَايَتَيْنِ ) بناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وإنْ كان العَيْبُ من جنْسِه ، فَسَنَذْكُرُه إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى .

قُوله : وإنْ تَصارَفا ، ثم افْتَرَقا ، فوجَد أَحَدُهما ما قَبَضَه رَديئًا ، فرَدُّه ، بطَل العَقْدُ ، في إحْدَى الرِّوايتَيْن . والأُخْرَى ، إنْ قَبَض عِوَضَه في مَجْلِس ِ الرَّدِّ ، لم يَبْطُلْ . اعلمْ أَنَّه إذا تَصارَفا ووجَدا ، أو 1 ٢/ ٩٨ر ] أَحَدُهما ، بما قَبَضَه عَيْبًا ، أو غَصْبًا ، فتارَةً يكونُ العَقْدُ قد وقَع على عَيْنَيْن ، وتارَةً يكونُ في الذِّمَّةِ . فإنْ كان قد وقَع على عَيْنَيْن ؛ فتارَةً يكونُ العَيْبُ مِن جنْسِه ، وتارَةً يكونُ مِن غيرِ جنْسِه . فَإِنْ كَانَ مِن غَيْرِ جِنْسِه ؛ فتارَةً يكونُ قبلَ التَّفَرُّقِ ، وتارَةً يكونُ بعدَه ، وإنْ كان مِن جِنْسِه ، فتارَةً أيضًا يكونُ قبلَ التَّفَرُّقِ ، وتارَةً يكونُ بعدَه . وإنْ كان العَقْدُ وقَع في الذِّمَّةِ ؛ فتارَةً يكونُ العَيْبُ مِن غيرِ جِنْسِه ، وتارَةً يكونُ مِن جِنْسِه . فإنْ كان

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : ( القاضي » .

فصل : وإذا باعَ مُدَّى تَمْرِ رَدِيءِ بدِرْهَم ، ثم اشْتَرَى بالدِّرْهَم تَمْرًا جَيِّدًا ، أو اشْتَرَى من رَجُلِ دينارًا صَحِيحًا بدَراهِمَ ، وتَقَابَضَا ، ثمّ اشْتَرَى منه بالدَّرَاهِم ِ قُراضَةً عن غيرِ مُواطَأَةٍ ولا حِيلَةٍ ، فلا بأسَ به . وقال ابنُ أَبِي مُوسَى : لا يَجُوزُ ، إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ إِلَى غَيْرِه لِيَبْتَاعَ منه ، فلا يَسْتَقِيمُ له ، فيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى البائِعِ فِيَبْتَاعَ منه . وقال أحمدُ في رِوَايَةِ الأُثْرَمِ : يَبِيعُها من غَيْرِه أَحَبُّ إِلَىَّ . قلتُ له : فإنْ لم يُعْلِمْه أنّه يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَها منه ؟ فقال : يَبِيعُها من غَيْره ، فهو أَطْيَبُ لنَفْسِه ، وأَحْرَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الذَّهَبَ منه ، فإنَّه إذا رَدَّها إليه لَعَلَّه أَنْ لا يُوَفِّيَهُ الذَّهَبَ ولا يُحْكِمَ الوَزْنَ ولا يَسْتَقْصِيَ . يقولُ : هي تَرْجِعُ إليه . قيل لأبيي عبدِ الله ِ : فذَهَبَ ليَشْتَرِيَ الدّراهِمَ بالذُّهَبِ الذي أُخَذَها منه من غيرِه فلم يَجِدْها ، فرَجَعَ إليه ؟ فقال : إذا كان لا يُبَالِي اشْتَرَى منه أو من غيرِه ، فَنَعَم . فظاهِرُ هذا أَنَّه على وَجْهِ الاسْتِحْبَابِ ، لا الإيجابِ . ولَعَلَّ أَحْمَدَ إِنَّمَا أَرَادَ اجْتِنَابَ الْمُواطَّأَةِ على هذا ، ولهذا قال : إذا كان لا يُبَالِي اشْتَرَى منه أو من غيره ، فنَعَمْ . وقال مالِكٌ : إِنْ فَعَلَ ذلك مَرَّةً ، جازَ ، وإِنْ فَعَلَه أكثرَ من مَرَّةٍ ، لم يَجُزْ ؛

الإنصاف

مِن غيرِ جِنْسِه ؛ فتارَةً يكونُ قبلَ التَّفَرُّقِ ، وتارَةً يكونُ بعدَه ، وإنْ كان مِن جِنْسِه ؛ فتارَةً أيضًا يكونُ قبلَ التَّفَرُقِ ، وتارَةً يكونُ بعدَه ، كما قُلْنا فيما إذا وقع العَقْدُ على عَيْنَيْن ، وأَرْبعَةٌ فيما إذا وقع العَقْدُ على عَيْنَيْن ، وأَرْبعَةٌ فيما إذا كان في الذِّمَة . وهذه الشَّمانِيَةُ تارَةً تكونُ المُصارَفَةُ فيها مِن جِنْسٍ واحدٍ ، وتارَةً تكونُ مِن جِنْسَيْن . تكونُ مِن جِنْسَيْن . فهذه سِتَّةَ عَشَرَ مَسْأَلَةً . فإنْ وقع العَقْدُ على عَيْنَيْن مِن جِنْسَيْن - تكونُ مِن خير جِنْسِه - ولو بوَزْنٍ مُتقَدِّم يعْلَمانِه ، أو إخبارِ صاحبِه ، وكان العَيْبُ مِن غير جِنْسِه - فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، بُطْلانُ العَقْدِ ، سواةً كان قبلَ التَّفَرُّقِ أو بعدَه . وعليه فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، بُطْلانُ العَقْدِ ، سواةً كان قبلَ التَّفَرُّقِ أو بعدَه . وعليه

الشرح الكبير لأُّنَّه يُضَارِعُ الرِّبَا . ولَنا ، ما رَوَى أبو سَعِيدٍ ، قال : جاءَ بِلالَّ إلى النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِتَمْرٍ بَرْنِيٌّ ، فقال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : « من أَيْنَ هذا ؟ » قال بِلالٌ : كان عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ ، فَبِعْتُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، لَيَطَعَمَ النَّبِيُّ عَلِيلًا . فقال النَّبيُّ عَلِيْكُ : ﴿ أُوَّهُ ، عَيْنُ الرِّبَا ، عَيْنُ الرِّبَا ، لَا تَفْعَلْ ، ولَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِع ِ التَّمْرَ بِبَيْع ٍ آخرَ ثم اشْتَرِ به ﴾ . ورَوَى أبو سَعِيدٍ ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا على خَيبرَ فجاءَه بتَمْرٍ جَنِيبٍ (١) ، [٣٠٩/٣] فقال : « أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكذا ؟ » فقال : لَا والله ِ ، إِنَّا لِنَا تُحَدُّ الصَّاعَ من هذا بالصَّاعَيْن ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ . فقال النَّبِيُّ عَيْضًا: ﴿ لَا تَفْعَلْ ، بِعِ التَّمْرَ بالدَّرَاهِمِ ، ثم اشْتَرِ بالدَّراهِمِ جَنِيبًا » . مُتَّفَقٌ عليهما(١) . ولم يَأْمُرْه أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غيرِ مَنْ يَشْتَرِي منه ، ولو كان ذلك مُحَرَّمًا لِبَيَّنَهُ له وعَرَّفَه إيّاهُ ، ولأَنَّه باعَ الجِنْسَ بغَيْرِه مِنْ غيرِ شَرْطٍ ولا مُوَاطأَةٍ ، فجازَ ، كما لو باعَهُ

الإنصاف الأصحابُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . قال المُصَنِّفُ : كَقَوْلِه : بِعْتُك هذا البَّعْلَ . فإذا هو حِمارٌ . وعنه ، يصِحُّ ويقَعُ لازِمًا . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وهو بعيدٌ . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولا مُعَوَّلَ عليها . وعنه ، له رَدُّه وأَخْذُ البَدَلِ . وقال في ﴿ القَواعِدِ ﴾ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحُّ بِمَا فِي الدِّينارِ مِنَ الذَّهَبِ بقِسْطِه مِن البَيْع ِ ، ويَبْطُلُ في الباقِي ، وللمُشْتَرِي الخِيارُ لتَبْعيض ِ المَبيع ِ عليه .

<sup>(</sup>١) الجنيب: من أجود التمر .

<sup>(</sup>٢) الأول تقدم تخريجه في صفحة ٨ .

والثانى : أخرجه البخارى ، فى : باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ، من كتاب البيوع ، وباب الوكالة ف الصرف والميزان ، من كتاب الوكالة . صحيح البخاري ١٠٢/٣ ، ١٢٩ . ومسلم ، في : باب بيع الطعام مثلا بمثل ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣٠١٥/٣ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب بيع التمر بالتمر متفاضلا ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٣٨/٧ . والإمام مالك ،=

من غَيْرِه . ولأنَّ ما جازَ من التَّبايُعاتِ مَرَّةً ، جازَ على الإطْلَاقِ ، كسائِر البياعَاتِ ، فإنْ تَواطَآ على ذلك ، لم يَجُزْ ، وكان حِيلَةً مُحَرَّمَةً . وبه قال مالِكٌ . وقال أبو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ، ما لم يكُنْ مَشْرُوطًا في العَقْدِ . ولَنا، أنَّه إذا كان عن مُواطَأَةٍ كان حِيلَةً، والحِيَلُ مُحَرَّمَةً، على ما سَنَدْكُرُه.

فصل : والصَّرْفُ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن ؟ أحدُهما ، أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا بعَيْنِ ، وهو أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هذا الدِّينارَ بهذه الدَّراهِمِ . والثَّانِي ، أَنْ يَقَعَ العَقْدُ على مَوْصُوفٍ ، نحوَ أَنْ يَقُولَ : بعْتُكَ دينارًا مِصْريًّا بعَشَرَةِ دَراهِمَ ناصِريَّةٍ . وقد يكونُ أَحَدُ العِوَضَيْنِ مُعَيَّنًا دونَ الآخر ، وكلُّ ذلك جائِزٌ . وظاهِرُ المَذْهَب ، أنَّ النُّقُودَ تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيين في العُقودِ ، فيَثْبُتُ المِلْكُ في أَعْيانِها . فَإِنْ تَبَايَعَا عَيْنًا بِعَيْنٍ ، ثم تَقَابَضَا ، فوَجَدَ أَحَدُهما عَيْبًا فيما قَبَضَه، فذلك قِسْمانِ؛ أَحَدُهما، أَنْ يكُونَ العَيْبُ غِشًّا من غيرٍ جِنْسِ المَبِيعِ، كالنُّحاسِ في الدَّرَاهِم ، والمِسِّ (١) في الذَّهَبِ ، فالصَّرْفُ باطِلِّ . وهو قَوْلُ

قلت : وهو قَوِئ في النَّظَرِ . فعلى المذهبِ ، ظاهِرُه سَواءٌ كان العَيْبُ كثِيرًا أو يسِيرًا . الإنصاف وهو كذلك . وظاهرُ كلام أبي الحَسَنِ التَّمِيميِّ في ﴿ خِصالِهِ ﴾ ، إنْ كان العَيْبُ يَسِيرًا مِن غيرِ جِنْسِه ، لا يَبْطُلُ العَقْدُ ، وإليه مَيْلُ ابنِ رَجَبٍ . وما هو ببَعِيدٍ . وإنْ وقَع على عَيْنَيْن مِن جنْسَيْن ، والعَيْبُ مِن جنْسِه ، وقُلْنا : النُّقودُ تتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ ، فَتِارَةً يكونُ قبلَ التَّفَرُّقِ ، وتارةً يكونُ بعدَه . فإنْ كان قبلَ التَّفَرُّقِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، صِحَّةُ العَقْدِ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « القَواعِدِ » ، وغيرِ هما . قال في « الفُروعِ » : هذا الأشْهَرُ . وقال في « الواضِعِ »

<sup>=</sup> فى : باب ما يكره من بيع التمر ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٢٣/٢ .

<sup>(</sup>١) المس . بكسر الميم الخِلط .

الشرح الكبير الشَّافِعِيِّ . وذَكَرُ أَبُو بكْرٍ فيها ثلاثَ رِواياتٍ؛ إحداهُنَّ ، البَيْعُ باطِلُّ . والثانِيَةُ ، صَحِيحٌ ، وللمُشْتَرِي الخِيارُ ، والرَّدُّ (١) وأَخْذُ البَدَلِ . والثالِثَةُ ، يَلْزَمُه العَقْدُ ، وليس له رَدٌّ ولا بَدَلٌ . ولَنا ، أنَّه باعَهُ غيرَ ما سَمَّى له ، فلم يَصِحُّ ، كَمَا لُو قال : بِعْتُكَ هذه البَغْلَةَ . فإذا هو حِمارٌ . أو : هذا الثُّوْبَ القَزَّ . وإذا هو كَتَّانُّ . وأمَّا القَوْلُ بأنَّه يَلْزَمُه البَّيْعُ ، فلا يَصِحُّ ؛ لأنَّه اشْتَرَى مَعِيبًا لَم يَعْلَمْ عَيْبَه ، فلم يَلْزَمْه ذلك بغيرِ أَرْشٍ ، كسائِرِ البِيَاعَاتِ . القِسْمُ الثانِي ، أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ مِن جِنْسِهِ ، كَالسَّوَادِ فِي الْفِضَّةِ ، وَالْخُشُونَةِ ، و<sup>(°)</sup>كَوْنِها تَتَفَطُّرُ عند الضَّرُبِ ، أو أنَّ سَكَّتَهَا مُخالِفَةٌ لسَكَّةِ السُّلْطانِ ، فَيَصِحُّ العَقْدُ ، ويُخَيَّرُ المُشْتَرِى بينَ الإِمْسَاكِ والرَّدِّ<sup>(٢)</sup> ، ولا بَدَلَ له ؛ لأنَّ العَقْدَ وَقَعَ على مُعَيَّن ، فإذا أَخَذَ غَيْرَه ، أَخَذَ ما لم يَشْتَرِه . وإنْ قُلْنا : إنَّ النَّقْدَ لا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ في العَقْدِ . فله أَخْذُ البَدَلِ ، ولا يَبْطُلُ العَقْدُ ؛ لأنَّ الذي قَبَضَه ليس هو المَعْقُودَ عليه ، فأشْبَهَ المُسْلَمَ إذا قَبَضَه فو جَدَ به عَيْبًا . ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ في هذا الفَصْل على ما ذَكَرْنَا .

وغيرِه : يَيْطُلُ . وهو ظاهِرُ نَقْل ِ جَعْفَرٍ ، وابن ِ الحَكَم ِ . فعلى المذهبِ ، له قَبُولُه ، وأَخْذُ أَرْشِ العَيْبِ مِن غيرِ جِنْسِ الثَّمَنِ ، ولا يَأْخُذُ مِن جِنْسِ الثَّمَنِ . وهذا الصَّحيحُ ، وعليه أيضًا أكثرُ الأصحابِ . وهو في بعض ِ نُسَخِ الخِرَقِيِّ . وقال في « القَواعِدِ » ، - و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وظاهِرُ ما أَوْرَدَه أبو الخَطَّابِ في « الهِدايَةِ » مذهبًا ، وإحْدَى نُسَخِ الخِرَقِيّ ، لا يجوزُ أَحْدُ الأَرْشِ مُطْلَقًا . وإنْ كان بعدَ التَّفَرُّق عن مَجْلِس العَقْدِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ مالوكان قبلَ التَّفَرُّقِ ،

<sup>(</sup>١) في م: ( الترك ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فصل: ولو أُرادَ(١) أُخْذَ أَرْشِ العَيْبِ، والعِوَضَانِ في الصَّرْفِ من جنْس واحِدٍ ، لم يَجُزْ ؛ لحُصُولِ الزِّيَادَةِ في أَحَدِ العِوَضَيْن ، [ ٣٠٩/٣ ] وفَواتِ المُماثَلَةِ المُشْتَرَطَةِ في المَجْلِس(٢) الواحِدِ . وخَرَّجَ القاضيي وَجْهًا لَجُوازِ أَخْذِ الأَرْشِ فِي الْجِلْسِ ؟ لأَنَّ الزِّيَادَةَ طَرَأَتْ بِعِدَ الْعَقْدِ . وليس لذلك وَجْهٌ ، فإنَّ أَرْشَ العَيْبِ من العِوَض يُجْبَرُ به في المُرَابَحَةِ ، ويُرَدُّ به (٣) إذا رَدَّ المَبيعَ بفَسْخ ٍ أو إقالَةٍ ، ولو لم يكُنْ من العِوَضِ ، فَبِأَىِّ شيءٍ اسْتَحَقَّهُ المُشْتَرِى ؟ فإنَّه ليس بهبَةٍ ، على أنَّ الزِّيادَةَ في المُجلِسِ من العِوَض ، وإنْ لم يكُنْ أَرْشًا ، فالأَرْشُ أَوْلَى . وإنْ كان الصَّرْفُ بغَيْرِ جنْسِه ، فله أَخْذُ الأَرْش في المَجْلِس ؛ لأَنَّ المُماثَلَةَ غيرُ مُعْتَبَرَةٍ ، وتَخَلَّفُ قَبْضِ بَعْضِ العِوَضِ عن بَعْضِ لا يَضُرُّ ما دَامَا في المَجْلِس ، فجازَ كما في سائِرِ المَبِيعِ ، وإنْ كان بعدَ التَّفَرُّقِ ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّه يُفْضِي إلى حُصولِ التَّفَرُّقِ قبلَ قبضِ أَحَدِ العِوَضَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَا الأَّرْشَ من غير جنس

على ما تقدُّم . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الشُّرْح ِ » . قال في « الفُروع ِ » : هذا الإنصاف الأَشْهَرُ . قال الزَّرْكَشِيرُ : والصَّوابُ ، لا فَرْقَ بِينَ المَجْلِس وبعدَه . وقيَّدَه في « الوَجيزِ » بالمَجْلِس . وهو اخْتِيارُ المُصَنِّفِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وأَظُنُّهُ أَنَّه اخْتِيارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ . وفي « الواضِحِ » وغيرِه ، يَيْطُلُ . وهو ظاهِرُ نَقْل جَعْفَر ، وابنِ الحَكَم ِ ، كما تقدُّم . فعلى المذهب ، له قَبُولُه ، وأَخْذُ أَرْشُ العَيْبِ ، ويكونُ مِن غيرٍ جِنْسِ الثَّمَنِ ؛ لأنَّه لا يُعْتَبُرُ قَبْضُه ، كَبَيْعٍ ِ بُرٍّ بشَعِير ، فيَجِدُ أَحَدُهما عَيْبًا ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أَرَادًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ر ١ ، م: ١ الجنس ، .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

الشرح الكبير الثَّمَنِ ، كَأَنَّه أَخَذَ أَرْشَ عَيْبِ الفِضَّةِ حِنْطَةً ، فَيَجُوزُ . وكذلك الحُكْمُ فى سائِرِ أَمُوالِ الرِّبَا ، فيما بيعَ بجنسيه أو بغير جنسيه ، مما يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ ، فإذا كان ممّا لا يُشْتَرَطُ قَبْضُه ، كمن باعَ قَفِيزَ حِنْطَةٍ بقَفِيزَى شَعِير ، فوَجَدَ أَحَدُهُما عَيْبًا ، فأَخَذَ أَرْشَه دِرْهَمًا ، جازَ وإنْ كان بعدَ التَّفَرُّقِ ؛ لأنَّه لم يَحْصُل التَّفَرُّقُ قبلَ قبْض ما يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ .

فصل : وإِنْ تَلِفَ العِوَضُ في الصَّرُفِ بعد القَبْضِ ، ثم عَلِمَ عَيْبَه ، فَسَخَ العَقْدَ ، ويَرُدُّ المَوْجُودَ ، وتَبْقَى قِيمَةُ العَيْبِ(١) في ذِمَّةِ من تَلِفَ في يَدِه ، فَيُرُّدُّ مثْلَها ، أو عِوَضَها إنِ اتَّفَقَا عليه ، سواةً كان الصَّرُّفُ بجنْسِه أو بغير جِنْسِه . ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ . وهو قولُ الشَّافِعِيِّ . قال ابنُ عقيلٍ : وقد رُويَ عن أحمدَ جَوازُ أَخْذِ الأَرْشِ . والأَوَّلُ أَوْلَى ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا فِي المَجْلِسِ والعِوَضانِ من جِنْسَيْن . القسمُ الثانِي ، أَنْ يَصْطَرِفا في الذِّمَّةِ ، فيَصِحُّ ، سواءٌ كانتِ الدَّرَاهِمُ والدَّنانِيرُ عندهما أَوْ لَا ، إذا تَقَابَضَا قبلَ الافْتِراقِ .

الإنصاف فيأْخُذُ أَرْشَه دِرْهَمًا بعدَ التَّفَرُّقِ ، ولا يجوزُ أُخْذُه مِن جنْس الثَّمَن ، كما تقدُّم . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، له ردُّه سواءٌ ظهَر على العَيْب في المَجْلِس أو بعدَه ، ولا بدَلَ ؛ لأنَّه يأْخُذُه ما لم يَشْتَره ، إلَّا على روايَةِ أنَّ النُّقودَ لا تتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ . قدَّمه ف « الفَروع ِ » . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُحَرَّر ِ » . ونقَل الأكثرُ عن أحمدَ ، أنَّ له ردَّه وبدَلَه . و لم يُفَرِّقْ في العَيْب . وأمَّا إذا وقَعِ العَقْدُ في الذِّمَّةِ على جنْسَيْن ، وكان العَيْبُ مِن جِنْسِه ، فَتارَةً يجدُه قبلَ التَّفَرُّقِ ، وتارةً بعدَه . فإنْ وجَدَه قبلَ التَّفَرُّقِ ، فالصَّرْفُ صَحِيحٌ ، وله المُطالَبَةُ بالبَدَلِ ، وله الإِمْساكُ وأَخْذُ الأَرْشِ في

<sup>(</sup>١) في ر ١ ، ق : « المعيب » .

وبهذا قال أبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ . وحُكِيَ عن مالِكِ : لا يَجُوزُ الصَّرْفُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ العَيْنانِ حاضِرَ تَيْن . وعنه ، لا يَجُوزُ حتى تَظْهَرَ إِحْدَى العَيْنَيْنِ وتُعَيَّنَ . وعن زُفَرَ مثلُه ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهُ قال : ﴿ لَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بنَاجِزٍ »(¹) . ولأنَّه إذا لم يُعَيَّنْ أَحَدُ العِوَضَيْنِ ، كَانَ بَيْعَ دَيْنِ بَدَيْنِ . وَلَنا ، أَنَّهما تَقَابَضَا في المَجْلِس ، فصَحٌّ ، كما لو كانَا حاضِرَيْن . والحَدِيثُ يرادُ به أَنْ لا يباعَ عاجِلٌ بآجِلٍ ، أو مَقْبُوضٌ بغيرِ مَقْبُوضٍ ؛ بدَلِيلِ ما لو عَيَّنَ (٢) أَحَدَهما ، فإنَّه يَصِحُّ وإنْ كان الآخَرُ غائبًا ، ولأنَّ القَبْضَ في المَجْلِس جَرَى مَجْرَى القَبْضِ حالَةَ العَقْدِ ، أَلَا تَرَى إلى قَوْلِه : « عَيْنًا بعَيْنِ ، يدًا بيَدٍ » ؟ والقَبْضُ يَجْرِى في المَجْلِس. ، كذا التَّعْيينُ . إذا ثُبَتَ هذا ، فلا بُدُّ من تعْيِينِهما(٦) بالتَّقَابُضِ في المَجْلِسِ . ومتى تَقَابَضَا فَوَجَدَ أَحَدُهما بما قَبَضَه عَيْبًا قبلَ التَّفَرُّقِ ، فله المُطَالَبَةُ بالبَدَلِ ، [ ٣١٠/٣ ] سواءٌ كان العَيْبُ من جِنْسِه ، أو من غيرِ جِنْسِه ؛ لأَنَّ العَقْدَ وقَعَ على مُطْلَقِ لا عَيْبَ فيه ، فكان

الجِنْسَيْن . على الصَّحيح مِنَ المذهب . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . وجزَم في « الوَجيز » بأنَّ الإنصاف له المُطالَبَةَ بالبَدَلِ . وجزَم به في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ وغيرِه . وإنْ وجَدَه بعدَ التَّفَرُّقِ ، فالصَّرْفُ أيضًا صَحِيحٌ ، ثم هو ْمُخَيَّرٌ بينَ الرَّدِّ والإمْساكِ ، فإنِ اخْتارَ الرَّدَّ ، فعَنه ، • يَبْطُلُ العَقْدُ . اخْتارَه أبو بَكْرٍ . وعنه ، لا يَبْطُلُ ، وله البَدَلُ في مَجْلِس ِ الرَّدِّ ، فإنْ تَفَرَّقا قبلَه ، بطَل العَقْدُ . وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ ، والخَلَّالِ ، والقاضي وأصحابِه ، وغيرِهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُحَرَّر » . [٩٨/٢] ط

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨.

<sup>(</sup>٢) في م: (غير ).

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ تَعْيِنُهَا ﴾ .

الشرح الكبر له المُطَالَبَةُ بما وَقَعَ عليه العَقْدُ ، كالمُسْلَم فيه . وإنْ رَضِيَهُ بعَيْبه ، والعَيْبُ من جِنْسِه ، جازَ ، كَالُورَضِيَ بالمُسْلَمِ فيه مَعِيبًا ، وإنِ اخْتَارَ أَخْذَأَرْشِه ، وكان العِوَضانِ من جنْسَيْنِ ، جازَ، وإن كانا من جنْسِ لم يَجُزْ، وقد ذَكَرْنَاهُ. وإِنْ تَقَابَضَا ثُم افْتَرَقَا، ثُم وَجَدَ العَيْبَ من جِنْسِه، فله إِبْدَالُه ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. اخْتارَها الخَلَّالُ، والخِرَقِيُّ. ورُوِيَ ذلك عن الحَسَنِ، وقَتَادَةَ. وبه قال أبو يُوسُفَ ومحمدٌ. وهو أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ؛ لأنَّ ما جازَ إبْدَالُه قبلَ التَّفَرُّقِ، جازَ بعد التَّفَرُّقِ، كالمُسْلَم فيه. والثانِيَةُ، ليس له ذلك. اخْتَارَهَا أَبُو بكْرٍ. وهو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، والقَوْلُ الثانِي للشَّافِعِيِّ؛ لأَنَّه يَقْبِضُه بعدَ التَّفَرُّقِ، ولا يَجُوزُ ذلك في الصَّرْفِ ومَنْ نصرَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى قال: قَبْضُ الأُوَّلِ صَحَّ به العَقْدُ ، وقَبْضُ الثاني بَدَلِّ عن الأوَّلِ . ويُشْتَرَطُ أَن يَأْخُذَ البَدَلَ في مَجْلِس الرَّدِّ ، فإن لم يَأْخُذُه فيه ، بَطَل العَقْدُ . وإنْ وَجَدَ البَعْضَ رَدِيعًا ، فَرَدَّه ، فعلى الرِّوَايَةِ الأُولَى ، له البَدَلُ ، وعلى الثانِيَةِ ، يَبْطُلُ في المَرْدُودِ . وهل يَصِحُ فيما لَم يَرُدُّ ؟ على وَجْهَيْن ، بناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . ولا فَرْقَ بينَ

الإنصاف وأطْلَقهما المُصَنِّفُ هنا، والشَّارِحُ، وابنُ مُنجَّى في «شَرْحِه»، والزَّرْكَشِيُّ ، وصاحِبُ « الفُروعِ ِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وحُكِيَ رِوايَةٌ ثالثةٌ ، أنَّ البِّيعَ قد لَزِمَ . قال : وهي بعيدَةٌ . فعلى الأُولَى ، إنْ وجَد البَعضَ رَدِيئًا فرَدَّه ، بطَل فيه ، وفي البَقِيَّةِ ، رِوايَتا تَفْريقِ الصَّفْقَةِ . والمُصَنِّفُ أَطْلَقَ هنا الوَجْهَيْن . وعلى الثَّانية ، له بدَلُ المَرْدُودِ في مَجْلِسِ الرَّدِّ . وإنِ اخْتارَ الإمْساكَ ، فله ذلك بلا رَيْبٍ ، لكِنْ إِنْ طلَبَ معه الأرْشَ ، فله ذلك في الجنسين على الرِّوايتَيْن . قال الزَّرْكُشِيُّ : هذا هو المُحَقَّقُ . وقال أيضًا : وقال أبو محمدٍ ، يَعْنِي به المُصَنِّفَ : له الأرْشُ على الرُّوايَةِ الثَّانيةِ ، لاَ الأُولَى . انتهى . وإنْ كان العَيْبُ مِن غيرِ الجِنْسِ – فيما إذا

كُوْنِ المَبِيعِ مِن جِنْسٍ ، أو من جِنْسَيْنِ . وقال مالِكَ : إِنْ وَجَدَ دِرْهَمًا زَيْفًا فَرَضِيَ بَه ، جازَ ، وإِنْ رَدَّه ، ائتقَضَ الصَّرَفُ في دينارٍ ، وإِن رَدَّه أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، ائتقَضَ في دِينارَيْنِ ، وكُلَّما زادَ على دينارٍ ، ائتقَضَ الصَّرَفُ فيما في دينارٍ آخَرَ . ولَنا ، أَنَّ ما لا عَيْبَ فيه لم يُرَدَّ ، فلم يَنْتَقِضِ الصَّرَفُ فيما يُقابِلُه ، كسائِرِ العِوضِ . وإِنِ اخْتارَ واجِدُ العَيْبِ الفَسْخَ ، فعلى قَوْلِنا : يُقابِلُه ، كسائِرِ العِوضِ . وإِنِ اخْتارَ واجِدُ العَيْبِ الفَسْخَ ، فعلى قَوْلِنا : له البَدَلُ . ليس له الفَسْخُ إذا (البُدَلَ له الله المُسْخُ أو الإِمْساكُ في الجَمِيعِ ؛ لأَنَّه مَعِيبٍ . وعلى الرِّوايَةِ الأُخْرَى ، له الفَسْخُ أو الإِمْساكُ في الجَمِيعِ ؛ لأَنَّه تعَذَرَ عليه الوُصُولُ إلى ما عَقَدَ عليه مع إِبْقاءِ العَقْدِ . وإِنِ اخْتَارَ أَخْذَ أَرْشِ العَيْبِ بعد التَّفَرُّقِ ، لم يَكُنْ له ذلك ؛ لأَنَّه عِوَضٌ يَقْبِضُه بعدَ التَّفَرُقِ عن الرِّوايَةِ الأُخْرَى . الصَرَّفِ ، ويَجوزُ على الرِّوايَةِ الأُخْرَى .

فصل: ومِنْ شَرْطِ المُصَارَفَةِ فَى الذِّمَّةِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضَانِ مَعْلُومَيْنِ ، إِمّا بَصِفَةٍ يَتَمَيَّزَانِ بَها ، أو يكونَ للبَلَدِ نَقْدٌ مَعْلُومٌ أو غالِبٌ ، فيَنْصَرِفُ الإطْلَاقُ إليه . ولو قال : بِعْتُكَ دِينارًا مِصْرِيًّا بِعِشْرِين دِرْهمًا مِن نَقْدِ عَشَرَةٍ الإطْلَاقُ إليه . ولو قال : بِعْتُكَ دِينارًا مِصْرِيًّا بِعِشْرِين دِرْهمًا مِن نَقْدِ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ ، إلَّا أَنْ لا يَكُونَ فَى البَلَدِ نَقْدُ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ ، إلَّا نَوْعٌ بِدِينَارٍ ، إلَّا نَوْعٌ واحِدٌ ، فتنْصَرِفُ الصِّفَةُ إليه ، وكذلك الحُكْمُ في البَيْعِ .

كانا جِنْسَيْن – فإنْ كان قبلَ التَّفَرُّقِ ردَّه ، وأَخَذ بدَلَه ، والصَّرْفُ صَحَيحٌ . على الإنصاف الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ ، والشِّيرَازِئُ ، والمُصَنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيصِ ِ » ، وغيرُهم . وجزَم به فى « الوَجيزِ » . وهو ظاهِرُ كلام ِ أَبِي الخَطَّابِ . وقال صاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الصَّرْفُ فاسِدٌ .

<sup>(</sup>١ − ١) في الأصل: « أبد له » , وفي ر ١: « بذل له » .

فصل: وإذا كان لرَجُلِ في ذِمَّةِ رَجُلِ ذَهَبّ ، وللآخرِ عليه دَراهِمُ ، فاصْطَرَفَا بِما في ذِمَمِهِما ، لم يصِحَّ . وبهذا قال اللَّيْثُ ، والشّافِعيُّ . وحكى ابنُ عبدِ البَرِّ (() عن مالِكِ ، وأبي حَنِيفَةَ جَوازَهُ ؛ لأَنَّ الذَّمَّةَ الحاضِرةَ كالعَيْنِ الحاضِرةِ ، ولذلك جازَ أَنْ يَشْتَرِى الدَّراهِمَ بدِينارٍ [ ٣١٠٠/٣٤] مِن كالعَيْنِ الحاضِرةِ ، ولذلك جازَ أَنْ يَشْتَرِى الدَّراهِمَ بدِينارٍ [ ٣/١٠٢٤] مِن غير تَعْيين . ولنا ، أنَّه بَيْعُ دَيْنِ بدَيْنِ ، وقد قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ لا يَجُوزُ . قال أحمد : إنَّما هو إجْماعً . وقد رَوى أبو عُبيْدٍ في الغريب (٢) ، أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ نَهَى عن بَيْعِ الكالِئ بالكالِئ . وفَسَرَه ("بينِع الدَّيْنِ") بالدَّيْنِ . إلَّا أَنَّ الأَثْرَمَ رَوَى أَنَّ أَحمد سُئِلَ : أيصِحُّ هذا الحَدِيثُ ؟ قال : لا . فأمّا الصَرَّفُ فإنَّما صَحَّ بغَيْرِ سُئِلَ : أيصِحُّ هذا الحَدِيثُ ؟ قال : لا . فأمّا الصَرَّفُ فإنَّما صَحَّ بغَيْرِ تعْيِينِ ، بشَرْطِ أَنْ يَتَقَابَضَا في المَجْلِسِ ، فجَرَى القَبْضُ والتَعْيِينُ في المَجْلِسِ مَجْرَى وجُودِه حالَةَ العَقْدِ . ولو كان لرَجُلِ على رَجُلِ دَنانِيرُ ، فقضاهُ دَراهِمَ شيئًا بعدَ شَيءٍ ، فإنْ كان يُعْطِيهِ كُلَّ دِرْهَم بِحِسابِه مِن فقضاهُ دَراهِمَ شيئًا بعدَ شَيءٍ ، فإنْ كان يُعْطِيهِ كُلَّ دِرْهَم بِحِسابِه مِن

الإنصاف

وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ . فعلى المذهب ، لو وجَد العَيْبَ في البَعض ، فبعد التَّفَرُّقِ يَبْدَلِه ، وإنْ وجَدَه يَبْطُلُ فيه ، وفي غير المَعِيبِ رِوايَتا تَفْريقِ الصَّفْقَةِ ، وقبلَ التَّفَرُّقِ ببَدَلِه ، وإنْ وجَدَه بعدَ التَّفَرُّقِ ، فسد العَقْدُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا هو المذهب المُجَقَّقُ ، وعليه يُحْمَلُ كلامُ الخِرَقِيِّ عندي . انتهى . وجزَم به في « الفائقِ » ، و « الوَجيزِ » . وأَجْرَى المُصَنِّفُ في « الكافِي » ، وصاحِبُ « التَّلْخيصِ » فيه ، قال في « الفُروعِ » : وجماعة في ، الرِّوايتَيْن اللَّتَيْن فيما إذا كان « التَلْخيصِ » فيه ، قال في « الفُروعِ » : وجماعة ، الرِّوايتَيْن اللَّتَيْن فيما إذا كان

<sup>(</sup>١) في الاستذكار ٢٠/٢٠ . ١١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « بالدين » .

الدِّينارِ (() صَحَّ . نَصَّ عليه . وإنْ لم يَفْعُلْ ذلك ، ثم تَحاسَبَا بعد ، فَصارَفَه بها وَقْتَ المُحاسَبَةِ ، لم يَجُزْ . نصَّ عليه أيضًا ؛ لأَنَّ الدّنانِيرَ دَيْنٌ ، والدّراهِمَ قد صارَتْ دَيْنًا ، فيصِيرُ بَيْعَ دَيْنِ بدَيْنِ . وإن قَبضَ أَحَدُهما من والدّراهِمَ قد صارَتْ دَيْنًا ، فيصِيرُ بَيْعَ دَيْنِ بدَيْنِ . وإذا أَعْطَاهُ الدَّراهِمَ شيئًا الآخرِ ما لَه عليه ، ثم صارَفَه بعَيْن و فِيهًا إليه ، ثم أَحْضَرَها ، وقَوَّمَاهَا ، بعَدَ شيءٍ ، ولم يُقْبِضُه (() إيّاها وَقُتَ دَفْعِها إليه ، ثم أَحْضَرَها ، وقَوَّمَاهَا ، فإنَّه يَحْتَسِبُ بقِيمَتِها يومَ القَضاءِ ، لا يَوْمَ دَفْعِها إليه ؛ لأَنَّها قبلَ ذلك لم قالَة يَحْدُ في يَدِه . فإنْ تَلِفَتْ أو نَقَصَتْ ، فهي من ضَمَانِ مالِكِها ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ من ضَمانِ القابض إذا قبَضَها بيئية ضَمَانِ مالِكِها ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ من ضَمانِ القابض إذا قبَضَها بيئية كلاسْتِيفاءِ ؛ لأَنَّها مَقْبُوضَةً على أَنَّها عَوْضٌ ووَفاءٌ ، والمَقْبُوضُ في عَقْدٍ فاسِدٍ كان الاسْتِيفاءِ ؛ لأَنَّها مَقْبُوضَةً على أَنَّها عَوْضٌ ووَفاءٌ ، والمَقْبُوضُ في عَقْدٍ فاسِدٍ كالمَقْبُوضِ في عَقْدٍ صَحِيحٍ ، فيما يَرْجِعُ إلى الضَّمانِ وعَدَمِه . ولو كان كالمَقْبُوضِ في عَقْدٍ مَن عَنْ بنيلًا مَنْ مَن كَدلك ، بل كُلُّ واحِدٍ منهما في ذِمَّةٍ من قَبَّضَه ، فإذا أرادَا التَّصَارُ فَ أَحْضَرا (انَ أَحَدَهُما ، واصْطَرَفَ بعَيْنِ وذِمَّةٍ .

العَيْبُ مِنَ الجِنْسِ ؛ إحْداهما ، بُطْلانُ العَقْدِ برَدِّه . والثَّانيةُ ، لا يَبْطُلُ ، وبدَلُه فى الإنصاف مَجْلِسِ الرَّدِّ يَقُومُ مَقامَه . فمُجَرَّدُ وُجودِ العَيْبِ مِن غيرِ الجِنْسِ عندَهما بعدَ التَّفَرُّقِ لا يُبْطِلُ ، قَوْلًا واحدًا ، عكْسَ « المُذْهَب » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وليس بشيءٍ .

<sup>(</sup>١) في م: ( الدنانير » .

<sup>(</sup>٢) في ر ١: (يقضه).

<sup>(</sup>٣) في ر ١ ، م : ﴿ أَدْرَارًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ر ١ : ( أحضر ١ .

فصل : ويَجُوزُ اقْتِضاءُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ من الآخَرِ ، ويكُونُ صَرْفًا بعَيْنِ وذِمَّةٍ ، فى قُوْلِ الأَكْتُرِين . ومَنَعَ منه ابنُ عَبَّاسٍ ، وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ ، وابنُ شُبْرُمَةً . ورُوىَ عن ابن مَسْعُودٍ ؛ لأنَّ القَبْضَ شَرْطٌ ، وقد تَخَلُّفَ (١) . ولَنا ، أنَّ ابنَ عمرَ قال : كنتُ أبيعُ الإبلَ ، فأبيعُ بالدَّنانِير ، وآخُذُ الدَّراهِمَ ، وأبيعُ بالدَّراهِم وآخذُ الدّنانِيرَ ، آخُذُ هذه من هذه ، وأَعْطِي هذه من هذه ، فأتَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّاللَّهُ في بَيْتِ حَفْصَةَ ، فقُلْتُ : يارسولَ الله ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ ، إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بالبَقِيعِ ، فأبِيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ ، وأبيعُ بالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدِّنَانِيرَ ، آخُذُ هذه من هذه ، وأَعْطِي هذه من هذه ، فقال رسولُ الله عَلِينَةِ : « لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَها بسِعْر يَوْمِها ، مَا لَمْ تَفَرَّقَا وليس بَيْنَكُمَا شيءٌ » . روَاهُ أبو دَاوُدَ(٢) ، والأَثْرَمُ . قال أحمدُ : إنَّما يَقْضِيه إيَّاهَا بالسِّعْرِ . لم يَخْتَلِفُوا إلَّا ما قال أصحابُ [ ٣١١/٣ و ] الرَّأْي : إنَّه يَقْضِيه مكانَها ذَهَبًا على التَّرَاضِي ؛ الأَنَّه بَيْعٌ في الحالِ ، فجازَ ما تَرَاضَيَا عليه إذا اخْتَلَفَ الجنْسُ ، كالوكان العِوَضُ عَرْضًا . وَلَنَا ، قُولُ النَّبِيِّ عَلَيْكُم : ﴿ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بَسِعْرِ يَوْمِهَا ﴾ . فشَرَطَ أَخْذَها

الإنصاف

تنبيه: هذه الأحْكامُ التي ذُكِرَتْ ، فيما إذا كانتِ المُصارَفَةُ في جِنْسَيْن ، وحُكْمُ ما إذا كانتْ مِن جِنْسَيْن ، إلَّا في أَخْذِ الأَرْشِ ، ما إذا كانتْ مِن جِنْسَيْن ، إلَّا في أَخْذِ الأَرْشِ ، فإنَّه لا يجوزُ أَخْذُه مِن جِنْسِه ، قولًا واحدًا ، كما تقدَّم . وقيل : يجوزُ . قال في « الفُروع ِ » : وهو سَهْوٌ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : ولا وَجْهَ له . ويأتِي ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : ﴿ يَخْتَلْفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦/١١ ٥٠ .

بالسِّعْرِ . ورُوِىَ أَنَّ بكْرَ بنَ عبدِ اللهِ ، ومُوَرِّقًا <sup>(١)</sup> العِجْلِيُّ سَأَلًا ابنَ عمرَ الشرح الكبير عن كَرِئٌ (٢) لهما ، له عليهما دَرَاهِمُ ، وليس مَعَهُما إلَّا دَنانِيرُ ؟ فقال ابنُ عَمَرَ : أَعْطُوهُ بَسِعْرِ السُّوقِ . ولأنَّ هذا جَرَى مَجْرَى القَضَاءِ ، فَيُقَيَّدُ بالمِثْلِ ، كالقَضاءِ من الجِنْسِ ، والتماثُلُ هـ هنا بالقِيمَةِ ؛ لتَعَدُّر التماثُل بالصُّورَةِ . قيل لأبي عبدِ الله ِ : فإنَّ أَهْلَ السُّوقِ يَتَغَابَنُونَ بَيْنَهُم بالدَّائِقِ في الدِّينارِ وما أشْبَهَه، ("فِسَهَّلَ فيه إذا") كان ممّا يَتَغابَنُ النّاسُ به، ما لم يَكُنْ حِيلَةً.

> فصل : فإنْ كان المَقْضِيُّ الذي في الذِّمَّةِ مُؤَّجَّلًا ، فقد تَوَقَّفَ أحمدُ فيه . وقال القاضيي : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، المَنْعُ . وهو قولُ مالِكٍ ، ومَشْهُورُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ ما في الذِّمَّةِ غيرُ مُسْتَحَقِّ القَبْض ، فكان القَبْضُ نَاجِزًا فِي أَحَدِهما ، والنَّاجِزُ يَأْنُحُذُ قِسْطًا مِنِ الثَّمَنِ . والثانِي ، الجَوَازُ . وهو قولُ أبي حَنِيفَةَ ؛ لأنَّه ثابتٌ في الذِّمَّةِ ، وما في الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ المَقْبُوضِ ، فَكَأَنَّه رَضِيَ بتَعْجِيلِ المُؤجُّلِ . وهذا هو الصَّحِيحُ إذا قَضَاه

قِريبًا . وأمَّا مَسْأَلَةُ السَّلَمِ التي ذكرَها المُصَنِّفُ هنا ، فَيأْتِي خُكْمُها في بابِ السَّلَمِ ، الإنصاف في أوَّلِ الفَصْلِ السَّادِسِ .

> فوائد ؛ إحْداها ، يجوزُ اقْتِضاءُ نَقْدٍ مِن آخَرَ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . نصَّ عليه في روايَةِ الأُثْرَمِ ، وابنِ مَنْصُورِ ، وحَنْبَلِ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم ، ويُؤْخَذُ ذلك مِن كلام ِ المُصَنِّف ِ ، في قوْلِه في آخِرِ الإِجارَةِ : وإذا اكْتَرَى

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ مسروقًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الكرئ : الأجير .

<sup>(</sup>٣ - ٣)في م : و فقال إن ١ .

الشرح الكبير بسِعْرِ يَوْمِها و لم يَجْعَلْ للمَقْضِيِّ فَضْلًا لأَجْلِ تَأْجِيلِ ما في الذِّمَّةِ ؛ لأنَّه إذا لم يَنْقُصْه عن سِعْرِها شيئًا ، فقد رَضِيَ بتَعْجِيلِ ما فِي الذِّمَّةِ بغيرِ عِوَضٍ ، ` فأَشْبَهُ ما لو قَضَاه من جِنْسِ الدُّيْنِ ، و لم يَسْتَفْصِلِ النَّبِيُّ عَلَيْكُم ابنَ عمر حينَ سَأَلُه ، ولو افْتَرَقَ الحالُ ، لسَأَلَ واسْتَفْصَلَ . هذا اخْتِيارُ شَيْخِنا (') .

فصل : قال أحمدُ : لو كانَ لرَجُلِ على رَجُلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، فَدَفَعَ إِلَيْهُ دِينارًا ، وقال : اسْتَوْفِ حَقَّكَ منه . فاسْتَوْفَاهُ بعد التَّفَرُّقِ ، جازَ . ولو كان عليه دَنانِيرُ ، فَوَكَّلَ غَرِيمَه في بَيْع ِ دارِه ، واسْتِيفَاءِ دَيْنِه من ثَمَنِها ، فَبَاعَها بدَراهِمَ ، لم يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ منها قَدْرَ حَقِّه ؟ لأنَّه لم يَأْذَنْ له في مُصارَفَةٍ نَفْسِه ، ولأنَّهُ مُتَّهَمَّ . نَصَّ أَحمدُ على ذلك .

فصل : ولو كانَ له عندَ رَجُل دِينارٌ ودِيعَةً ، فَصَارَفَه به ، وهو مَعْلُومٌ بقاؤُه أو مَظْنُونٌ ، صَحَّ الصَّرْفُ ، وإنْ ظَنَّ عَدَمَه ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّ حُكْمَه حُكْمُ المَعْدُومِ . وإنْ شَكَّ فيه ، فقال ابنُ عَقِيلٍ : يَصِحُّ . وهو قَوْلُ بَعْضِ

الإنصاف بدَراهِمَ وأعْطاه عنها دَنانِيرَ . وعنه ، لا يصِحُّ . فعلى المذهب ، يُشْتَرَطُ أَنْ يُحْضِرَ أَحدَهما ، والآخَرُ في الذِّمَّةِ مُسْتَقِرٌّ بسِعْرِ يَوْمِه . نصَّ عليه ، ويكونُ صَرْفًا بعَيْنٍ وذِمَّةٍ . وهل يُشْتَرَطُ حُلُولُه ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » ، و « شَرْح ِ ابنِ رَزِين ٍ » . وقال : تَوَقَّفَ أَحمدُ ؛ أَحدُهما ، لا يُشْتَرطُ . وهو الصَّحيحُ . صحَّحَه في «المُغْنِي » ، و «الشَّرْحِ » ، و ﴿ النَّظْمِ ِ » ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، وغيرِهم . والثَّاني ، يُشْتَرطُ . قال في « الوَجيز » : حالًّا . الثَّانيةُ ، لو كانَ له عندَ رَجُلٍ ذَهَبٌّ ، فقَبَضَ منه دَراهِمَ مِرارًا ،

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ١٠٨/٦.

الشَّافِعِيَّةِ . وقال القاضِي : لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه غيرُ مَعْلُوم البَقاء . وهو الشرح الكبير مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ . ووَجْهُ الأوَّلِ ، أنَّ الأصْلَ بقاؤُه ، فصَحَّ البناءُ عليه عند الشَّكِّ ؛ لأنَّ الشَّكَّ لا يُزيلُ اليَقِينَ ، ولذلك صَحَّ بَيْعُ الحَيوانِ المَشْكُوكِ في حَياتِه . فإنْ تَبَيَّن أنَّه كان تالِفًا حين العَقْدِ ، تَبَيَّنَّا أنَّ العَقْدَ وَقَعَ باطِلًا .

> فصل : وإذا عَرَفَ المُصْطَرِفَانِ وَزْنَ العِوَضَيْنِ ، جازَ أَنْ يَتَبايَعَا بغَيْر [٣١١/٣] وَزْنٍ . وكذلك لو أخبرَ أَحَدُهما الآخَرَ بَوَزْنِ ما مَعَه ، فَصَدَّقَهُ ، فإذا باعَ دِينارًا بدِينارِ كذلك ، وافْتَرَقَا ، فَوَجَدَ أَحَدُهما ما قَبَضَه ناقِصًا ، بَطَلَ الصَّرُّفُ ؛ لأَنَّهُما تَبَايَعَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ مُتَفَاضِلًا . فإنْ وَجَدَ أَحَدُهما فيما قَبَضَه زِيادَةً على الدِّينارِ ، فإنْ كان قال : بِعْتُكَ هذا الدِّينارَ

فَإِنْ كَانَ يُعْطِيهَ كُلَّ دِرْهَم بِحِسَابِهِ مِنَ الدِّينَارِ ، صحَّ . نصَّ عليه . وإنْ لم يَفْعَلْ الإنصاف ذلك ، ثم تَحاسَبا بعدُ ، فصارَفَه بها وَقْتَ المُحاسَبَةِ ، لم يَجُزْ . نصَّ عليه ؛ لأنَّه بَيْعُ دَيْنِ بِدَيْنٍ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ ِ » : وإنْ كانا في ذِمَّتَيْهِما فاصْطَرَفا ، فنصُّه ، لا يصِحُّ . وخالَفَ شيْخُنا . انتهي . الثَّالثةُ ، متى صارَفَه وتَقابَضا ، جازَ له الشِّراءُ منه مِن جِنْسِ ما أَخَذَ منه بلا مُواطَأَةٍ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . قدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِينٍ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . وعنه ، يُكْرَهُ في المَجْلِسِ . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . ومنعَه ابن أبي مُوسى ، إلَّا أنْ يَمْضِيَ ليُصارفَ غيرَه ، فلم يَسْتَقِمْ . ونقَل الأثْرَمُ وغيرُه ، ما يُعْجبُني ، إلَّا أَنْ يَمْضِيَ فلم يَجدْ . ونقَل حَرْبٌ وغيرُه ، مِن غيره أعْجَبُ إلىَّ .

الله وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيين فِي الْعَقْدِ ، فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْن ، فَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُهَا ، ....

الشرح الكبير بهذا . فالعَقْدُ باطِلٌ ؛ لوُجُودِ التَّفَاضُلِ . وإنْ قال : بِعْتُكَ دِينارًا بدِينارٍ . ثم تَقَابَضَا ، كان الزَّائِدُ في يَدِ القابض مُشاعًا مَضْمُونًا لمالِكِه ؛ لأَنَّه قَبضَه على أنَّه عِوَضٌ ، و لم يَفْسُدِ العَقْدُ ؛ لأَنَّه إنَّمَا باعَ دِينارًا بمثْلِهِ ، وإنَّما وَقَعَ القَبْضُ للزِّيادَةِ على المَعْقُودِ عليه ، فإنْ أُرادَ دَفْعَ عِوَض الزَّائِدِ ، جازَ ، سَواءً كان من جنْسِه أو من غيره ؛ لأنَّها مُعَاوَضَةٌ مُبْتَدَأَةٌ . وإنْ أرادَ أحَدُهما الفَسْخَ ، فِله ذلك ؛ لأَنَّ آخِذَ الرَّائِدِ وَجَدَ المّبيعَ مُخْتَلِطًا بغَيْره ، مَعِيبًا بعَيْب الشَّركَةِ ، ودافعُه لا يَلْزَمُه أَخْذُ عِوَضِه ، إلَّا أَنْ يكُونَا في المَجْلِسِ ، فَيَرَّدُّ الزائِدَ أُو يَدْفَعَ بَدَلَه . ولو كان لِرَجُلِ على رَجُلِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، فَوَفَّاهُ عَشَرَةً عَدَدًا ، فو جَدَها أَحَدَ عَشَرَ ، كان هذا الدِّينارُ الزَّائدُ في يَدِ القابض مُشاعًا مَضْمُونًا لمالِكِه ؛ لأَنَّه قَبَضَه على أَنَّه عِوَضٌ عمَّا له ، فكانَ مَضْمُونًا بهذا القَبْضِ ، ولمالِكِه التَّصَرُّفُ فيه كيفَ شاءَ .

 ١٧٠ - مسألة : ( والدَّرَاهِمُ والدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيين في العَقْدِ ، في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، فلا يَجُوزُ إِبْدالُها ، وإنْ خَرَجَتْ مَغْصُوبَةً بَطَلَ العَقْدُ )

الإنصاف

قُولُه : والدَّراهِمُ والدَّنانيرُ تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ فِي العَقْدِ ، فِي أَظْهَرِ الرِّوايتَيْن . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، حتى أنَّ القاضِيَ في ﴿ تَعْلَيْقِه ﴾ أنْكُرَ ثُبُوتَ الخِلافِ في ذلك في المذهب ، والأَكْتَرُون أَتْبَتُوه . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَنْصُوصُ عن أحمد في روايَةِ الجَماعَةِ ، والمَعْمُولُ عليه عندَ الأصحابِ كَافَّةً . انتهى . وعنه ، لا تتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ .

وَإِنْ وَجَدَهَا مَعِيبَةً ، خُيِّرَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالْفَسْخِ ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ اللَّهِ عَا يُمْسِكَ وَيُطَالِبَ بِالْأَرْشِ، وَإِنْ خَرَجَتْ مَغْصُوبَةً ، بَطَلَ الْعَقْدُ. وَالْأُخْرَى ، لَا تَتَعَيَّنُ ، فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ .

وبه قال مالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ . وعن أحمدَ ، أنَّها لا تَتَعَيَّنُ بالعَقْدِ ، فيَجُوزُ الشرح الكبير إبدالُها ، ولا يَبْطُلُ العَقْدُ بِخُرُوجِها مَغْصُوبَةً . وهذا مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ ؟ لأنَّه يَجُوزُ إطْلاقُها في العَقْدِ ، فلم تَتَعَيَّنْ بالتَّعْيين ، كالمِكْيالِ والصُّنْجَةِ . ولَنا ، أنَّه عِوَضَّ في عَقْدٍ ، فيَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ كسائِرِ الأعْواضِ ، ولأنَّه أَحَدُ العِوَضَيْنِ ، فَيَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيينِ ، كالآخر . ويفارقُ ما ذَكَرُوه ، فإنّه ليس بعِوَضٍ ، وإنّما يُرادُ لتَقْدِيرِ المَعْقُودِ عليه وتَعْرِيفِ قَدْرِه ، ولا يَثْبُتُ فِيها المِلْكُ بحالٍ ، بخلافِ مسألتِنا . وإنَّما جازَ إطْلاقُها ؛ لأنَّ لها عُرْفًا تَنْصَر فُ إليه ، يقومُ في بابها مَقَامَ الصِّفَةِ . فعلى هذا ﴿ إِنْ وَجَدَها مَعِيبَةً ، خُيُّر بينَ الإمْسَاكِ والرَّدِّ ) كالعِوَض الآخرِ . ﴿ وَيَتَخَرُّجُ أَنْ يُمْسِكَ ويُطالِبَ بالأَرْشِ ) لأنَّه مَبِيعٌ ، أشْبَهَ سائِرَ المَبيعاتِ ، وإنْ كان ذلك في الصُّرُفِ ، فقد ذَكَرْناه . هذا إذا كان العَيْبُ من جِنْسِ النُّقُودِ . وإنْ كان من غيرِ جِنْسِها ؛ كالنُّحاسِ في الفِضَّةِ ، والفِضَّةِ في الذَّهَبِ ، وكان في جَمِيعِها ، بَطَلَ العَقْدُ ، وإنْ كان في بَعْضِها ، بَطَلَ فيه ، وفي الباقِي وَجْهَانِ ، بناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وإنْ قُلْنا : لا يَتَعَيَّنُ . انْعَكَسَتْ هذه الأحْكَامُ .

تنبيهات ؛ أحدُها ، قوْلُه : تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ في العَقْدِ . يعْنِي ، في جَميع ِ عُقُودِ الإنصاف المُعاوَضاتِ . صرَّح به صاحِبُ « التَّلْخيصِ ِ » ، [ ٢/ ٩٩و ] و « القَواعِدِ » ،

فصل في إنْفاقِ المَعْشُوش من النُّقُودِ : وفيه روَايَتانِ ؟ أَظْهَرُهما ، الجَوازُ . [ ٣١٢/٣ ] نقلَ صالِحٌ عنه في دَرَاهِمَ يُقالُ لها المُسَيَّبيَّةُ ، عامَّتُها نُحاسٌ إِلَّا شَيْعًا فِيها فِضَّةٌ ، فقال : إذا كان شَيْعًا اصْطَلَحُوا عليه ، مثلَ الفُلُوس ، اصْطَلَحُوا عليها ، فأرْجُو أَنْ لا يكُونَ بها بَأْسٌ . والثانِيَةُ ، التَّحْرِيمُ . نَقَلَ حَنْبَلٌ في دراهِمَ يُخْلَطُ فيها مَشٌّ (') ونُحاسٌ ، يُشْتَرَى بها ــ ويُبَاعُ ، فلا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَاعَ بها أَحَدٌ ، كلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ الغِشِّ ، فالشِّرَاءُ به والبَيْعُ حَرامٌ . وقال أصحابُ الشَّافِعِيِّ : إِنْ كَانِ الغِشُّ ممَّا لا قِيمَةَ له ، جازَ الشِّرَاءُ بها ، وإنْ كان ممّا له قِيمَةٌ ، ففِي جَوازِ إِنْفاقِها وَجْهانِ . واحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ إِنْفَاقَ الْمَغْشُوشَةِ بَقُولِ النَّبِيِّ عَيْكِلْمَ : ﴿ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ (٧) . وبأنَّ عمرَ نَهَى عن بيْع ِ نُفَايَةِ بَيْتِ المالِ (٦) . ولأنَّ المَقْصُودَ فيه مَجْهُولٌ ، أَشْبَهَ تُرابَ الصَّاغَةِ . والأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ كلامُ أَحْمَدَ في الجوازِ على الخُصُوصِ

الإنصاف و « الرِّعايتَيْن » ،وغيرُهم .وهو واضِحٌ .النَّاني ،لهذاالخِلافِفُوائدُكثيرةٌ ،ذكر المُصَنِّفُ هنا بعضَها ؛ منها – على المذهب ، لا يجوزُ إبْدالُها ، وإنْ خرَجَتْ مَغْصُوبَةً ، بطَل العَقْدُ ، ويُحْكَمُ بمِلْكِها للمُشْتَرِي بمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ ، فيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيها ، وإنْ تَلِفَتْ ، فمِن ضَمانِه ، وإنْ وجَدَها مَعِيبَةً مِن غيرٍ جِنْسِها ، بطَل العَقْدُ . وإنْ كان العَيْبُ مِن جِنْسِها - وهو مُرادُ المُصَنِّفِ هنا - خُيِّرَ بينَ الفَسْخِ والإِمْسَاكِ بلا أَرْشٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وإذا وقَع العَقْدُ على مِثْلَيْن ؛ كالذَّهَبِ بالذَّهَبِ ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ . وخرَّج القاضِي وَجْهًا

 <sup>(</sup>١) في م : ( مس ) . والمَشُّ : الخلط حتى يذوب .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٤٤/١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم ، في : المحلى ٥٥٨/٩ .

فيما ظَهَرَ عَيْبُه واصْطُلِحَ عليه ، فإنَّ المُعامَلَةَ به جائِزَةٌ ، إذْ ليس فيه أكثُرُ الشرح الكبير من اشْتِمالِه على جنْسَيْن لا غَرَرَ فيهما ، فلا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهما ، كما لو كانا مُتَمَيِّزُيْن ، ولأنَّ هذا مُسْتَفِيضٌ في الأعْصارِ ، جارِ بينَهم من غيرِ نَكيرٍ ، وفي تَحْريمِه مَشَقَّةٌ وضَرَرٌ ، وليس شراؤُه بها غِشًّا للمُسْلِمِينَ ، ولا تَغْرِيرًا لهم ، والمَقْصُودُ منها ظاهِرٌ مَرْئِيٌّ مَعْلُومٌ ، بخِلافِ ثُرابِ الصَّاغَةِ . ورِوَايَةً المَنْعِ مَحْمُولَةٌ على ما يَخْفَى غِشُّه ويَقَعُ اللَّبْسُ به ، فإنَّ ذلك يُفْضِي إلى التَّغْرِيرِ بالمُسْلِمِينَ . وقد أشارَ أحمدُ إلى هذا ، فقال في رَجُلِ اجْتَمَعَتْ عندَه دَراهِمُ زُيُوفٌ : مَا يَصْنَعُ بَهَا ؟ قَالَ : يَسْبِكُهَا . قيلَ لَه : فَيبِيعُهَا بَدِينَارٍ ؟ قال : لَا . قيلَ : يَبِيعُها بِفُلُوسٍ ؟ قال : لَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغُرُّ بِهَا مُسْلِمًا . قيلَ لأبي عبدِ الله ِ: فيَتَصَدَّقُ بها ؟ قال : إنِّي أَخافُ أَنْ يَغُرَّ بها مُسْلِمًا . وقال : مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغُرُّ بَهَا المُسْلِمِينَ ، وَلَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ ؛ لأَنَّهُ على تَأْوِيلٍ ، وذلك إنَّما كَرِهْتُه ؛ لأنَّه يَغُرُّ بها مُسْلِمًا . فقد صَرَّ حَ بأنَّه إنَّما كَرهَهُ

الإنصاف

بجَوازِ أُخْذِ الأَرْشِ في المَجْلِسِ . قال المُصَنِّفُ : ولا وَجْهَ له . قال في « الفُروع ِ » : وهو سَهْوٌ . وإنْ كانَ العَقْدُ وقَع على غيرٍ مِثْلِه ؛ كالدَّراهِم والدَّنانيرِ ، فله أُخْذُ الأَرْشِ فِي المَجْلِسِ ، وإلَّا فلا . وجزَم به في « المُغْنِي » وغيرِه . قال ابنُ مُنَجَّى : فيَجِبُ حَمْلُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا على ما إذا كان العَقْدُ مُشْتَمِلًا على الدَّراهِم والدَّنانيرِ مِنَ الطَّرَفَيْن . انتهى . قال في « المُحَرَّرِ » وغيرِه ، في هذا التَّفْريع ِ: فإنْ أَمْسَكَ ، فله الأرش ، إلَّا في صَرْفِها بجِنْسِها . (اوظاهِرُ كلام الشَّارِحِ ، أنَّه أَجْرَى كلامَ المُصَنِّفِ في الصَّرْفِ وغيرِه' . وقال المُصَنِّفُ هنا:

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ش .

الشرح الكبير لِما فيه من التَّغْرِيرِ بالمُسْلِمِينَ ، وعلى هذا يُحْمَلُ مَنْعُ عمرَ بَيْعَ نُفايَة بَيْتِ المَالِ ؛ لِمَا فيه من التَّغْرِيرِ ، فإنَّ مُشْتَرِيَها رُبَّما خَلَطَها بدَراهِمَ جَيِّدَةٍ ، واشْتَرَى بها ممَّنْ لا يَعْرِفُ حالَها ، ولو كانت ممَّا اصْطَلَحُوا على إِنْفاقِه ، لَمْ تَكُنْ نُفَايَةً . فَإِنْ قَيلَ : رُوِيَ عَن عَمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ زَافَتْ عَلَيْهُ دَرَاهِمُه فَلْيَخْرُجْ بِهَا إِلَى الْبَقِيعِ ، فَلْيَشْتَرِ بِهَا سَحْقَ النُّيَابِ(') . وهذا دَلِيلٌ على جَوَازِ إِنْفَاقِ المَغْشُوشَةِ التي لم يُصْطَلَحْ عليها . قُلْنا : قد قال أحمدُ : مَعْنَى زَافَتْ عليه دَرَاهِمُه . أَى نُفِيَتْ ، ليس أَنَّها زُيُوفٌ . ويَتَعَيَّنُ حَمْلُه على هذا ، جَمْعًا بينَ الرِّوَايَتَيْن عنه . ويَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ ما ظَهَرَ غِشُّه وبانَ زَيْفُه بحيث لا يَخْفَى على أَحَدٍ ، ولا يَحْصُلُ بها تَغْرِيرٌ . وإنْ تَعَذَّرَ تَأْوِيلُها ، تَعارَضَتِ الرِّوَايَتَانِ عنه ، ويُرْجَعُ إلى ما ذَكَرْنا من المَعْنَى . ولا فَرْقَ بينَ ما كان غِشُّه يَبْقَى؛ كالنُّحَاس والرَّصاص ، وما لا ثَباتَ له؛ كالزَّرْنِيخِيَّةِ والأَنْدَرانِيَّةِ ، ٣١٢/٣١عـ وهو زِرْنيخٌ ونُورَةً يُطْلَى عليه فِضَّةً فإذا دَخَلَ النَّارَ اسْتُهْلِكَ الغِشُّ وذَهَب.

الإنصاف ويتَخَرَّجُ أَنْ يُمْسِكَ ويُطالِبَ بالأَّرْش . وهو لأبي الخَطَّاب . قال الزَّرْكَشِيُّ : أَطْلَقَ التَّخْريجَ ؛ فدَخلَ في كلامِه الجنْسُ والجنْسان ، وفي المَجْلِس وبعدَه . انتهي . وعلى الرِّوايةِ الثَّانيةِ ، له إبْدالُها مع عَيْبِ وغَصْبِ ، ولا يَمْلِكُها المُشْتَرى إلَّا بْقَبْضِها ، وهي قبلَه مِلْكُ البائع ِ ، وإنْ تَلِفَتْ ، فمِن ضَمانِه . ومنها ، لو باعَه سِلْعَةً بنَقْدٍ مُعَيَّنِ ، وتَشاحَّا في التَّسْليم ، فعلى المذهب ، يُجْعَلُ بينَهما عَدْلٌ ، يقْبِضُ منهما ويُسَلِّمُ إليهما . وعلى الثَّانيةِ ، هو كما لو باعَه بنَقْدٍ في الذِّمَّةِ . يَعْنِي ، أنَّه يُجْبَرُ البائِعُ على التَّسْليم أوَّلًا ، ثم يُجْبَرُ المُشْتَرِي على تَسْليم الثَّمَن ِ ، على ما تقدُّم في كلام

<sup>(</sup>١) سحق الثياب : الخلق البالي .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ تُراب الصَّاغَةِ والمَعْدِنِ بشيءِ من جنسِه ؛ لأَنَّهُ مالُ رِبًا بِيعَ بِجِنْسِه على وَجْهٍ لا تُعْلَمُ المُمَاثَلَةُ بينَهما ، فلم يَصِحُّ ، كَبَيْعٍ ِ الصُّبْرَةِ بالصُّبْرَةِ ، وإنْ بيعَ بغَيْرِ جِنْسِهِ . وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ عن أحمدَ كَرَاهَةَ بَيْعِ تُرابِ المَعادِنِ . وهو قَوْلُ عَطاءِ ، والشَّعْبِيِّ ، والشَّافِعِيِّ ، والتَّوْرِيُّ ، وإسحاقَ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ . وقال ابنُ أبي مُوسَى في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ : يَجُوزُ . وهو قَوْلُ مَالِكٍ . ورُوىَ ذلك عن الحَسَنِ ، والنَّخَعِيِّ ، ورَبِيعَةَ ، واللَّيْثِ . قالوا : فإنِ اخْتَلَطَ و (١) أَشْكُلَ فَلْيَبِعْه بَعْرْضٍ ، ولا يَبِعْه بَعَيْنِ ولا وَرِقٍ ؛ لأنَّه باعَهُ بما لا رِبَّا فيه ، فجازَ ، كما لو اشْتَرَى ثَوْبًا بدِينارٍ ودِرْهَم ٍ . فصل : والدِحِيَلُ كُلُّها مُحَرَّمَةٌ ، لا تَجُوزُ في شيء من الدِّين ، وهو أنْ يُظْهِرَ عَقْدًا مُباحًا يُرِيدُ به مُحَرُّمًا مُخادَعَةً وتَوَسُّلًا إلى فعْل ما حَرَّمَ اللهُ عزَّ وجَلَّ ، واسْتِبَاحَةِ مَحْظُورَاتِه ، أو إسْقَاطِ واجِبِ ، أو دَفْع ِ حَقٌّ ، ونحوَ ذَلك . قال أَيُّوبُ السَّخْتِيانِيُّ رَجِمَه اللهُ : إِنَّهم ليُخَادِعُونَ الله سُبْحانَه كَا يُخادِعُونَ صَبَيًّا ، لو كَانُوا يَأْتُونَ الأَمْرَ عَلَى وَجْهِه كَانَ أَسْهَلَ عَلَىٌّ . فمِن ذلك ؛ ما لو كانَ لرَجُلِ عَشَرَةٌ صِحاحٌ ، ومع آخرَ خَمْسَةَ عَشَرَ مُكَسَّرَةٌ ، فَاقْتَرَضَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ما مع صاحِبِه ، ثم تَبَارَيَا ، تَوَصُّلًا إلى بَيْعِ

المُصَنِّفِ ، فى البابِ قبلَه ، فى آخِرِ فَصْلِ اخْتِلافِ المُتَبايِعَيْن مُحَرَّرًا . ومنها ، لو الإنصاف باعَه سِلْعَةً بَنَقْدٍ مُعَيَّنٍ حالَةَ العَقْدِ ، وقبَضَه البائِعُ ، ثم أَحْضَره وبه عَيْبٌ ، وادَّعَى أَنَّه الذى دفَعَه إليه المُشْتَرِى ، وأَنْكَرَ المُشْتَرِى ، وفيه طَرِيقان . وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفًى

<sup>(</sup>۱) فی ر ۱ : « أو » .

الشرح الكبير الصِّحاح بالمُكَسَّرة مُتَفَاضِيًّا ، أو باعَهُ الصِّحاحَ بمثْلِها من المُكَسَّرة ، ثم وَهَبَهُ الحَمْسَةَ الزَّائِدَةَ ، أو اشْتَرَى منه بها أُوقِيَّةَ صَابُونِ ونَحْوَها ، مِمَّا يَأْخُذُه بِأُقُلُّ مِن قِيمَتِه ، أو اشْتَرَى منه بعَشَرَةٍ إِلَّا حَبَّةً مِن الصَّحِيحِ بِمِثْلِها من المُكَسَّرة ، واشْتَرَى منه بالحبَّة الباقية ثَوْبًا قِيمتُه خَمْسَةُ دَنانِير . وهكذا لو أَقْرَضَه شَيْئًا وباعَهُ سِلْعَةً بأَكْثَرَ من قِيمَتِها ، أو اشْتَرَى منه سِلْعَةً بأقَلُّ من قِيمَتِها تَوسُّلًا إلى أُخْذِ عِوَضِ عن القَرْض ، فكُلُّ ما كانَ مِن هذا على وَجْهِ الحِيلَةِ فهو خَبيثٌ مُحَرَّمٌ . وبهذا قال مالِكٌ . وقال أبو حَنِيفَةَ والشَّافعيُّ(١): هذا كلُّه وأشْبَاهُه جائِزٌ ، إِنْ لَم يَكُنْ مَشْرُوطًا في العَقْدِ . وقال بعضُ أصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَا فِي البَيْعِ على ذلك ؛ لأنَّ كُلَّ ما لا يَجُوزُ شَرْطُه في العَقْدِ يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَا عليه . ولَنا ، أَنَّ اللهَ تَعالَى عَذَّبَ أُمَّةً بِحِيلَةٍ احْتَالُوها ، فمَسَخَهُم قِرَدَةً ، وسَمَّاهُم مُعْتَدِينَ ، وجَعَلَ ذلك نَكَالًا ومَوْعِظَةً للمُتَّقِينَ ؛ ليَتَّعِظُوا بهم ، ويَمْتَنِعُوا من مِثْلِ أَفْعَالِهم . قال بعضُ المُفَسِّرِينَ في قولِه تَعالَى : ﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) أي الأُمَّة مُحمّدٍ عَلِيَّا لَهُ . فرُوى أنَّهم كانُوا يَنْصِبُونَ شِباكَهُم يومَ الجُمُعَةِ ، ويَتْرُكُونَها إلى يَوْمِ الأَحَد ، ومنهم مَنْ كان يَحْفِرُ حَفَائِرَ ، ويَجْعَلُ إليْها مَجارى ، فَيُفْتَحُها يومَ الجُمُعَةِ ، فإذا جاءَ السَّمَكُ يومَ السَّبْتِ ، جَرَى مع الماء في المَجارِي ، فيَقَعُ في الحَفائِرِ ، فَيَدَعُها إلى يوم الأُحَدِ ، [٣١٣/٥] ثم

الإنصاف في البابِ الذي قبلَه ، بعدَ قوْلِه : وإنِ اخْتَلَفا في العَيْبِ ؛ هل كان عندَ البائع ِ ، أو

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٦٦ .

يَأْخُذُها ، ويقول : ما اصْطَدْتُ يومَ السَّبْتِ ، ولا اعْتَدَيْتُ فيه . وهذا حِيلةٌ . وقال النَّبِيُّ عَيِّلِكُمْ : ﴿ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بِينَ فَرَسَيْنِ ، وقد أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ ، فهو قِمارٌ ﴾ . رَواهُ أبو دَاوُدَ (') . فجَعَلَه قِمارًا مع إِدْخَالِه الفَرَسَ يُسْبَقَ ، فهو قِمارٌ ﴾ . رَواهُ أبو دَاوُدَ (') . فجَعَلَه قِمارًا مع إِدْخَالِه الفَرَسَ الثَالِثَ ؛ لكَوْنِه لا يَمْنَعُ مَعْنَى القِمارِ ، وهو كَوْنُ كُلِّ واحِدٍ مِن المُتَسَابِقَيْنِ لا يَنْفَكُ عن كَوْنِه آخِذًا أو مأخُوذًا منه ، وإنَّما أَدْخِلَ صُورَةً ، تَحَيُّلًا على لا يَنْفَكُ عن كَوْنِه آخِذًا أو مأخُوذًا منه ، وإنَّما أَدْخِلَ صُورَةً ، تَحَيُّلًا على إباحَةِ المُحَرَّم . وسائِرُ الحِيلِ مثلُ ذلك . ولأنَّ الله تَعالَى إنَّما حَرَّمَ المُحَرَّماتِ لمَفْسَدَتُها والضَّرِرِ الحاصِلِ منها ، ولا تَزُولُ مَفْسَدَتُها مع بقاءِ مَعْنَاهَا ، بإظْهَارِهِما صُورَةً غيرَ صُورَتِها ، فوَجَبَ أَنْ لا يَزُولُ التَّحْرِيمُ ، كَالُو سَمَّى الخَمْرَ بعَيْرِ اسْمِها ، لم يُبِحْ ذلك شُرْبَها ، وقد رُوى عن النَّبِيّ كَالُو سَمَّى الخَمْرَ بعَيْرِ اسْمِها ، لم يُبِحْ ذلك شُرْبَها ، وقد رُوى عن النَّبِيّ عَلَيْ السَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُّونَها بعَيْرِ اسْمِها » (") . ومن الحِيلِ في غيرِ الرِّبَا أَنَّهُم يَتَوَصَّلُونَ إلى بَيْعِ السِّنِينَ (") المَنْهِ عنه ، أَنْ يَسْتَأُجُرُوا بَياضَ أَرْضِ البُسْتَانِ بأَمْثالِ أُجْرَتِه ، ثمْ يُساقِيه على ثَمَرِ شَجَرِه بجُزْءٍ من أَلفِ جُزْءٍ للمالِكِ ، وتِسْعُمائةٍ وتِسْعَةٌ وتِسْعُونَ على ثَمَرِ شَجَرِه بجُزْءٍ من أَلفِ جُزْءٍ للمالِكِ ، وتِسْعُمائةٍ وتِسْعَةً وتِسْعُونَ

حدَث عندَ المُشْتَرِي ؟ فليُعاوَدْ . الإنصاف

<sup>(</sup>۱) فى : باب فى المحلل ، من كتاب الجهاد . سنن أبى داود ۲۸/۲ ، ۲۹ . كا أخرجه ابن ماجه ، فى : باب السبق والرهان ، من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ۲۰۰۳ . و الإمام أحمد ، فى : المسند ۲/٥٠٥ . (۲) أخرجه البخارى تعليقا ، فى : باب ما جاء فى من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ، من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ۱۳۸/۷ . ووصله أبو داود ، فى : باب فى الدَّاذِى ، من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ٢٩٥/٢ . وابن ماجه ، فى : باب الخمر يسمونها بغير اسمها ، من كتاب الأشربة ، وباب العقوبات ، من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ۱۱۲۳/۲ ، ۱۱۲۳/۲ ، ۱۲۲۳ ، ۳٤۱ . ۳۲۱ .

الشرح الكبير للعامِل ، ولا يَأْخُذُ منه المالِكُ شيئًا ، ولا يريدُ ذلك ، وإنَّما قَصْدُه بَيْعُ الثَّمَرَةِ قبلَ وجُودِها بما سَمَّاهُ أُجْرَةً ، والعامِلُ لا يَقْصِدُ أيضًا سِوَى ذلك ، ورُبَّما لا يَنْتَفِعُ بالأَرْضِ التي سَمَّى الأُجْرَةَ في مُقابَلَتِها ، ومَتَى لم يَخْرُجِ الثمرُ أُو أَصابَتْهُ جائِحَةٌ ، جاءَ المُسْتَأْجُرُ يَطْلُبُ الجائِحَةَ ، ويَعْتَقِدُ أَنَّه إِنَّمَا بَذَلَ مالَه في مُقَابَلَةِ الثَّمَرَةِ لا غيرُ ، ورَبُّ الأَرْضِ يَعْلَمُ ذلك .

فصل : وإنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِمُكَسَّرَةٍ ، لم يَجُزْ أَنْ يُعْطِيَه صَحِيحًا أَقَلَ منها . قال أحمدُ : هذا هو الرِّبَا المَحْضُ ؛ وذلك لأنَّه يَأْخُذُ عِوَضَ الفِضَّةِ أَقُلُّ منها ، فَيَحْصُلُ التَّفاضُلُ . ولو اشْتَرَاهُ بصَحِيحٍ ، لم يَجُزْ أَن يُعْطِيَه مُكَسَّرةً أكثر منها ؟ لذلك(١) . فإنْ تَفَاسَخَا البَيْعَ ، ثمّ عَقَدا بالصِّحَاحِ ، أو بالمُكَسَّرَةِ ، جازَ . ولو اشْتَرَى ثَوْبًا بنِصْفِ دِينارٍ ، لَزِمَه نِصْفُ دِينارٍ شِقٌّ ، فإنْ عادَ فاشْتَرَى شَيْئًا آخَرَ بنِصْفٍ ، لَزِمَه نِصْفٌ شِقٌّ أَيْضًا ، فإنْ وَفَّاهُ دينارًا صَحِيحًا ، بَطَلَ العَقْدُ الثانِي ؛ لأَنَّه تَضَمَّنَ اشْتِراطَ زيادَةِ ثَمَن العَقْدِ الأَوَّلِ ، وإنْ كان ذلك قبلَ لزُوم العَقْدِ الأَوَّلِ ، بَطَلَ أَيْضًا ؛ لأَنَّهُ وُجِدَ مَا يُفْسِدُه قِبَلِ انْبِرَامِه . وإنْ كان بعدَ لزُومِه ، لم يُؤَثَّرُ ذلك فيه ، ولا يَلْزَمُه أَكْثَرُ مِن ثَمَنِه الذِي عَقَدَ البَيْعَ به . ومذهَبُ الشَّافِعِيِّ في هذا كَما ذَكُرْنَا . ١٧٠١ – مسألة : ﴿ وَيَحْرُمُ الرِّبَا بِينَ المُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ ، وَبِينَ

الإنصاف

قوله : ويَحْرُمُ الرِّبا بينَ المُسْلِم والحَرْبيِّ ، وبينَ المُسْلِمِين في دارِ الحَرْبِ ، كَا يَحْرُمُ بِينَ المُسْلِمِين في دَارِ الإِسْلام . يَحْرُمُ الرِّبابِينَ المُسْلِمِين في دار الحَرْب ،

<sup>(</sup>١) في ق ، م: ( كذلك ) .

المُسْلِمِينَ في دارِ الحَرْبِ ، كَا يَحْرُمُ بِينَ المُسْلِمِينَ في دارِ الْإِسْلامِ ) . وبذلك قال مالِكُ ، والأُوْزَاعِيُّ ، وأبو يُوسُفَ ، والشّافِعِيُّ ، وإسحاق . وقال أبو حَنِيفَة : لا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَ مُسْلِم وحَرْبِيٍّ في دارِ الحَرْب . وعنه في مُسْلِميْنِ أَسْلَما في دارِ الحَرْب ، لا رِبًا بَيْنَهُما ؛ لِما رَوَى مَكَّحُولُ ، في مُسْلِميْنِ وأَسْلِم الحَرْبِ في دارِ الحَرْبِ في دارِ عنه عن النَّبِيِّ عَيْنَ أَسْلَما في دارِ الحَرْبِ في دارِ المُسْلِمِينَ وأَهْلِ الحَرْبِ في دارِ عن النَّبِيِّ عَيْنَ المُسْلِمِينَ وأَهْلِ الحَرْبِ في دارِ

الإنصاف

ودارِ الإِسْلامِ ، بلا نِزاعٍ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الرِّبا مُحَرَّمٌ بينَ الحَرْبيِّ والمُسْلِم مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم ، ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ . وقال في « المُسْتَوْعِب » في باب الجهادِ ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، و « إِذْراكِ الغايَةِ » : يجوزُ الرِّبا بينَ المُسْلِمِ والحَرْبِيِّ الذي لا أمانَ بينَهما . ونقَلَه المَيْمُونِيُّ . وقدَّمه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ في دارِ الحَرْبِ ؛ حيثُ قال : ومَن دخَل إلى أَرْضِ العَدُوِّ بأمانٍ ، لْمِ يَخُنْهُم فِي مَالِهِم ، ولا يُعامِلُهم بالرِّبا . وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ ، ولمُ يَقيِّدْ هذه الرِّواية في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ وغيرِها بعَدَم ِ الأَمانِ . وفي ﴿ المُوجَزِ ﴾ رِوايَةٌ ، لا يَحْرُمُ الرِّبا في دارِ الحَرْبِ . وأقرَّها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ على ظاهِرِها . قلتُ : يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بينَ الرِّوايَةِ في « التَّبْصِرَةِ » وغيرِها ، وبينَ الرِّوايَةِ في « المُوجَزِ » ، وحَمْلِها على ظاهِرِها ؟ بأنَّ الرِّوايةَ التي في « التَّبْصِرَةِ » وغيرَها لم يُقَيِّدُها بعَدَم ِ الأَمانِ ، فيَدْخُلُ فيها لو كانُوا بدارِنا أو دارهم ، بأمانٍ أو غيرِه . والرُّوايَةُ التي في « المُوجَزِ » ، وحَمْلُها على ظاهِرِها ، أنَّه لا يَحْرُهُ الرِّبا في دارِ الحَرْبِ سواءٌ كان بأمانٍ أو غيرِه. فروايَةُ « التَّبْصِرَةِ » أَعَمُّ ؛ لشُمُولِها دارَ الحَرْبِ ودارَ الإِسْلامِ ، بأمانٍ أو غيرِه . وروايّةُ « المُوجَزِ » أُخَصُّ ؛ لقُصُورِها على دارِ الحَرْبِ ، وحَمْلِها على ظاهِرِها ، سواءٌ كان بينَهم أمانٌ أوْ لا ، ولا يتَوهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ ظَاهِرَهَا يَشْمَلُ المُسْلِمَ ، فإنَّ هذا لا نِزاعَ فيه ، ومعاذَ الله أَنْ يُرِيدَ ذلك

الشرح الكبير الحَرْب »(١) . ولأنَّ أَمُوالَهم مُباحَةٌ ، وإنَّما حَظَرَها الأمانُ في دار الإسْلام ، فما لم يَكُنْ كذلك كان مُبَاحًا . ولَنا ، قَوْلُ الله ِ تَعالَى : [ ٣١٣/٣ ع ﴿ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ ﴾(٢) وقولُه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴿ ١٠٠ . وَقَوْلُهُ تَعالَى : ﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُواْ ﴾" . وعُمُومُ الأخبار يَقْتَضِي تَحْرِيمَ<sup>(١)</sup> التَّفاضُلِ . وقولُه : « مَنْ زَادَ أُوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى »<sup>(٥)</sup> . عَامٌّ . ولأَنَّ ما كانَ مُحَرَّمًا في دارِ الإِسْلَامِ كان مُحَرَّمًا في دارِ الحَرْبِ ، كالرِّبَا

الإنصاف الإمامُ أحمدُ . وقال في « الأنتِصارِ » : مالُ كافِرٍ مُصالحٍ مُباحٌ بطِيبِ نَفْسِه ، والحَرْبِيِّ مُباحٌ أُخْذُه على أَيٌّ وَجْهِ كَانَ .

فائدة : لا رِبا بينَ عَبْدٍ أَو مُدَبَّرٍ أَو أُمِّ وَلَدٍ ونحوهم ، وبينَ سيِّدِهم . هذا المذهبُ ، وقطَع به الأصحابُ ، و نصَّ عليه . و الْتزَمَ المَجْدُ – في مَوْضع – جَرَيانَ الرِّبا بينه وبينَ سيِّدهِ ، إذا قُلْنا : يَمْلِكُ . قالَه في ﴿ القَواعِدِ الْأَصُولِيَّةِ ﴾ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، تَحْريمُ الرِّبابينَ السَّيِّدِ ومُكاتَبِه ، كالأَجْنَبِيِّ . وعليه أكثرُ الأصحاب . وعنه ، لا رِبا بينَه وبينَ مُكاتَبِه ، كغَبْدِه . اخْتارَه أَبو بَكْرٍ ، وابنُ أَبي مُوسى . ويُسْتَثْنَى مِن ذلك مَالُ الكِتابَةِ ؛ فإنَّه لا يَجْرِى الرِّبا فيه . قالَه في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي : غريب ، وأسند البيهقي في كتاب السير عن الشافعي ، قال : قال أبو يوسف : إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثه عن مكحول ، عن رسول الله عليه أنه قال : ﴿ لا رَبَّا بِينَ أَهُلُ الحرب ﴾ ، أظنه قال : ه وأهل الإسلام ﴾ . قال الشافعي : وهذا ليس بثابت ، ولا حجة فيه . انتهي كلامه . نصب الراية ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) في ر ١: ٤ عموم ».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٩ .

المقنع

بينَ المُسْلِمِينَ . وخَبَرُهُم مُرْسَلٌ لا تُعْرَفُ صِحَّتُه ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ النَّهْيَ الشرح الكبير عن ذلك ، ولا يَجُوزُ تَرْكُ ما وَرَدَ بتَحْرِيمِه القُرْآنُ ، وتَظَاهَرَتْ به السُّنَّةُ بِخَبَرٍ مَجْهُولٍ ، لم يُرْوَ في صَحِيحٍ ولا مُسْنَدٍ ولا كِتابِ مَوْثُوقٍ به ، وما ذَكَرُوه من الإِبَاحَةِ مُنْتَقِضٌ بالحَرْبِيِّ إذا دَخَلَ دارَ الإِسْلامِ ، فإنَّ مالَه مُباحٌ ، إلَّا ما حَظَرَهُ الأمانُ .

و « الرِّعايتَيْن » ، وغيرِهم هناك . فعلى المذهبِ ، لو زادَ الأَجَلُ والدَّيْنُ ، جازَ في الإنصاف احْتِمالٍ . ويأتى ذلك في أُوَّلِ الكِتابَةِ ، في أُوَّلِ الفَصْل الثَّاني .



## بَابُ بَيْعِ ِ الْأُصُولِ وَالثُّمَارِ

وَمَنْ بَاعَ دَارًا ، تَنَاوَلَ الْبَيْعُ أَرْضَهَا ، وَبِنَاءَهَا ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا لِمَصْلَحَتِهَا ، كَالسَّلَالِمِ ، وَالرُّفُوفِ الْمُسَمَّرَةِ ، وَالْأَبُوابِ الْمَنْصُوبَةِ ، وَالرَّحَى الْمَنْصُوبَةِ ، وَالرَّحَى الْمَنْصُوبَةِ ،

الشرح الكبير

## بابُ بَيْع ِ الأُصُولِ والثِّمارِ

( ومَن باعَ دَارًا تَنَاوَلَ البَيْعُ أَرْضَهَا ، وبِنَاءَهَا ، وما يَتَّصِلُ بها لَمَصْلَحَتِهَا ، كالسَّلَالِمِ ('' ، والرُّفوفِ المُسَمَّرَةِ ، والأَبوابِ المُنصُوبَةِ ، والخَوابِي (") المَدْفُونَةِ ، والرَّحَى المَنْصُوبَةِ ) وأشْباهِ ذلك ؟ لأنَّه مُتَّصِلٌ بها لمَصْلَحَتِها ، أَشْبَهَ حِيطانَها .

الإنصاف

## بابُ بَيْع ِ الْأَصُولِ وِالثَّمارِ

قوله [ ٢/ ٩٩٤ ] : ومَن باعَ دارًا ، تناوَلَ البَيْعُ أَرْضَها ، وبِناءَها . بلا نِزاع . وشَمِلَ قَوْلُه : أَرْضَها ، المَعْدِنَ الجامِدَ . وهو صحيحٌ . ولا يشْمَلُ المَعادِنَ الجارِيَةَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المَدهب . وعنه ، يدْخُلُ في المَبيع ِ ، فيمْلِكُه المُشْتَرِي . ويأتِي في إحْياءِ المَواتِ : إذا ظهر فيما أحْياه مَعْدِنَ جار ، هل يَمْلِكُه أو لا ؟ ويدْخُلُ أيضًا ، الشَّجَرُ والنَّخْلُ المَعْروسُ في الدَّارِ ، قَوْلًا واحدًا ، عند أكثرِ الأصحاب . وقيل : فيه احْتِمالان .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : « كالسلاليم » .

<sup>(</sup>۲) فى ر ۱ : « الجوابى » . والحوابى ، جمع خابية ، وهى وعاء الماء الذى يحفظ فيه .

الله وَلَا يَدْخُلُ مَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا ، مِنَ الْكَنْزِ ، وَالْأَحْجَارِ الْمَدْفُونَةِ. وَلَا الْمُنْفَصِلُ مِنْهَا ، كَالْحَبْلِ ، وَالدَّلْوِ ، وَالْبَكَرَةِ ، وَالْقُفْلِ ، وَالْفُرُشُ .

الشرح الكبير

١٧٠٢ – مسألة : ﴿ وَلَا يَدْخُلُ مَا هُو مُودَعٌ فِيهَا ، مِن الْكُنْزِ ، والأَحْجَارِ المَدْفُونَةِ ﴾ لأَنَّ ذلك مُودَعٌ فيها للنَّقْلِ عنها ، فأَشْبَهَ الفُرُشَ والسُّتُورَ ، ولا يَدْخُلُ ما هو مُنْفَصِلٌ عنها لا يَخْتَصُّ بمَصْلَحَتِها ( كالحَبْل ، والدُّلْوِ ، والبَّكَرَةِ ، والقُفْلِ ، والفُرُشِ ) وكذلك الرُّفُوفُ المَوْضُوعَةُ على الأَوْتَادِ بغَيْرِ تَسْمِيرٍ ولاغَرْزِ فِي الحَائِطِ ، وحَجَرُ الرَّحَى إِنْ لَم يكُنْ مَنْصُوبًا ، والخَوابِي المَوْضُوعَةُ من غيرِ أَنْ يُطَيَّنَ عليها ؟ لأنَّه مُنْفَصِلٌ عنها ، لا يَخْتَصُّ بمَصْلَحَتِها ، أَشْبَهَ الثِّيابَ والطُّعامَ .

فَائِدَةً : مَرافِقُ الأَمْلاكِ ؛ كَالطُّرُقِ ، والأَنْنِيَةِ ، ومَسِيلِ المِياهِ ، ونحوِها ، هل هي مَمْلُوكَةٌ ، أو يثْبُتُ فيها حَقُّ الاخْتِصاصِ ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، ثُبُوتُ حَقٌّ الاُختِصاصِ فِيها مِن غيرِ مِلْكٍ . جزَم به القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، في إحْياءِ المَواتِ ، والغَصْبِ . ودَلَّ عليه نُصوصُ أحمدَ . وطرَد القاضي ذلك حتى في حَريم البِعْرِ ، ورَتُّبَ عليه ، أنَّه لو باعَه أرْضًا بفِنائِها ، لم يصِحُّ البَيْعُ ؛ لأنَّ الفِناءَ لا يخْتَصُّ به ، إِذِ اسْتِطْراقُه عامٌّ ، بخِلافِ ما لو باعَها بطَرِيقِها . وذكر ابنُ عَقِيلِ احْتِمالًا ، يصِحُّ البَيْعُ بالفِناءِ ؛ لأنَّه مِنَ الحُقوقِ ، كَمَسِيلِ المِياهِ . والوَّجْهُ الثَّاني ، المِلْكُ . صرَّح به الأصحابُ في الطُّرُقِ . وجزَم به في الكُلِّ صاحِبُ ﴿ المُغْنِي ﴾ ، وأُخَذَه مِن نَصِّ أحمد ، والخِرَقِيِّ على مِلْكِ حَريم البئر . ذكر ذلك في « القاعِدة الخامِسة و الثَّمانِين » . إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِهَا ، كَالْمِفْتَاحِ ، وَحَجَرِ الرَّحَى الْفَوْقَانِيِّ ، اللَّهَ ع فَعَلَى وَجْهَيْنِ .

٣ • ١٧ – مسألة : ﴿ فَأُمَّا مَا كَانَ مِن مَصَالِحِهَا ﴾ لكنَّه مُنْفَصِلٌ عنها الشرح الكبير ( كَالْمِفْتَاحِ ، وحَجَرِ الرَّحَى الفوقانِيِّ ) إذا كان السُّفلانِيُّ مَنْصُوبًا ( ففيه وَجْهَانِ ) أَحَدُهما ، يَدْخُلُ في البَيْعِ ؛ لأَنَّه لمَصْلَحَتِها ، فأَشْبَهَ المَنْضُوبَ فيها . والثانِي ، لا يَدْخُلُ ؛ لأَنَّه مُنْفَصِلٌ عَنْها ، فأَشْبَهَ القُفْلَ والدَّلْوَ ، ونحوَ ذلك . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

> فصل : وما كانَ في الأَرْضِ مِن الحِجَارَةِ المَخْلُوقَةِ فيها ، أو مَبْنِيِّ فيها ، كأسَاسَاتِ الحِيطَانِ المُهَدَّمَةِ ، فهو للمُشْتَرِي ؛ لأنَّه من أَجْزَائِها ، فهو كَتُرابِها . والمعادِنُ الجامِدَةُ فيها والآجُرُّ كالحِجَارَةِ في هذا . وإذا كانَ

· قوله : إِلَّا مَا كَانَ مِن مُصَالِحِهَا ؛ كَالْمِفْتَاحِ ، وَحَجَرِ الرَّحَى الْفَوْقَانِيِّ ، فعلى الإنصاف وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي »، و « المُغْنِي »، و « الهادِي »، و « التَّلْخيصِ »، و « البُلْغَةِ »، و « الشُّـرْح ِ » ، و « النَّظْـم ِ » ، و « الرِّعايتَيْــن » ، و « الحاوِيَيْـــن » ، و « الفائقِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ؛ أحدُهما ، لا يدْخُلُ. وهو المذهبُ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . والوَجْهُ الثَّاني ، يدْخُلُ . صحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ . وقيلَ : يدْخُلُ في المَبِيعِ المِفْتَاحُ ، ولِا يدْخُلُ الحَجَرُ الفَوْقَانِيُّ . جزَم به ابنُ عَبْدُوس<sub>ِ</sub> فی « تَذْكِرَتِه » .

> فائدتان ؛ إحْداهما ، لو باعَ الدَّارَ وأَطْلَقَ ، و لم يَقُلْ : بحُقُوقِها . فهل يدْخُلُ فيه ماءُ البِّئرِ التي في الدَّارِ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « التَّلْخيصِ ِ » ،

الشرح الكبير المُشْتَرِي (اعالِمًا بذلك) فلا خِيارَ له . وإنْ لم يَعْلَمْ وكان يَضُرُّ بالأَرْض ويَنقُصُها ، كالصَّخْرِ المُضِرِّ بعُرُوقِ الشَّجَرِ ، فهو عَيْبٌ ، حُكْمُه حُكْمُ سائِرِ العُيُوبِ . فإنْ كانتِ الحِجَارَةُ والآجُرُّ مُودَعًا فيها ، فهو للبائِعرِ ، كَالْكَنْزِ ، ويَلْزَمُه نَقْلُها وتَسْوِيَةُ الأَرْضِ وإصْلَاحُ الحُفَرِ ؛ لأَنَّهِ ضَرَرٌ لَحِقَ لاسْتِصْلاحِ مِلْكِه ، فكان عليه إزالَتُه . وإنْ كان قَلْعُها يَضُرُّ بالأرْضِ أو تَتَطَاوَلُ مُدَّتُه ، فهو عَيْبٌ . وإنْ لم يكُنْ في نَقْلِها ضَرَرٌ ، وكان يُمْكنُ نَقْلُها في أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ ، كَالثَّلاثَةِ فما دونَ ، فليس بِعَيْبٍ ، وله مُطَالَبَةُ البائِعِ ؛ لأَنَّه لا عُـرْفَ فى تَبْقِيَتِهـا ، بخلافِ الزَّرْعِ ِ . ومتى كان عالِمًـا بالحالِ ، فلا أُجْرَةً له في الزَّمَانِ الذي نُقِلَتْ فيه ؛ [ ٣١٤/٣ ] لأنَّه عَلِمَ بذلك ورَضِيَ به ، فهو كما لو اشْتَرَى أَرْضًا فيها زَرْعٌ . وإنْ لم يَعْلَمْ فاخْتَارَ إِمْسَاكَ المَبِيعِ ، فهل له أُجْرَةٌ لزَمانِ النَّقْلِ ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ أحدُهما ، له ذلك ؛ لأنَّ المنافِعَ مَضْمُونَةٌ على المُتْلِفِ ، فكان عليه بدَلُها ، كالآجُرِّ . والثاني ، لا يَجِبُ ؛ لأنَّه لمَّا رَضِيَ بإمْسَاكِ المَبِيعِ رَضِيَ بتَلَفِ المَنْفَعَةِ

الإنصاف و « الفائقِ » ، وأَصْلُهما ، هل يَمْلِكُ الماءَأُوْ لا ؟ قالَه في « التَّلْخيصِ » . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه لا يدْخُلُ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . الثَّانيةُ ، لو كانَ في الدَّارِ مَتاعٌ ، وطالَتْ مُدَّةُ نَقْلِه – وقيَّدَه جماعَةٌ بِفَوْقِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، منهم صاحِبُ « الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ – فهو عَيْبٌ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، تَثْبُتُ اليَدُ عليها . وقيل : لا . وكذا الحُكْمُ في أرْضٍ بها زَرْعٌ للبائع ِ ، فلو ترَكَه له ولا ضَرَرَ ، فلا خِيارَ له . وفى ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ وغيرِه : لو قال : ترَكْتُه لك . ففي كَوْنِه تَمْلِيكًا وَجْهان ، ولا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ق .

فى زمانِ النَّقْلِ ، فإنْ لم يَخْتَرِ الإِمْسَاكَ ، فقال البائِعُ : أَنَا أَدَّعُ ذَلَكَ لَكَ . وَكَانَ مَمَّا لا ضَرَرَ فى بقَائِه ، لم يكُنْ له خِيَارٌ ؛ لزَوَالِ الضَّرَرِ عنه .

فصل : فإنْ كان في الأرْضِ مَعادِنُ جامِدةٌ ؛ كمعَادِنِ الذَّهَبِ والفِضَةِ وَنَحْوِها() ، دَخَلَتْ في المبيع () ، ومُلِكَتْ بمِلْكِ الأرْضِ التي هي فيها ؛ لأنَّها من أَجْزَائِها ، فهي كأحْجَارِها ، ولكن لا يُبَاعُ مَعْدِنُ الذَّهَبِ بنَهُ هِي كَأَحْجَارِها ، ولكن لا يُبَاعُ مَعْدِنُ الذَّهَبِ بنَهُ هِي كَأَحْجَارِها ، ولكن لا يُبَاعُ مَعْدِنٌ لم يَعْلَمْ بنَه البائِعُ ، فله الخِيارُ ؛ لأنَّه زِيادَةٌ لم يَعْلَمْ بها ، فأَشْبَهُ ما لو باعه تُوبًا على به البائِعُ ، فله الخِيارُ ؛ لأنَّه زِيادَةٌ لم يَعْلَمْ بها ، فأَشْبَهُ ما لو باعه تُوبًا على أنَّه عَشَرَة أُذْرُعٍ فَبَانَ أَحَدَ عَشَرَ . هذا إذا كان قد مَلَكَ الأرْضَ بإحْياءِ أو إقطَاعٍ . وقد رُوى أنَّ وَلَدَ بلالِ بن الحارِثِ باعُوا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ وأَتُوا عمرَ بالكتابِ الذي فيه قطيعة النَّبِيِّ عَلِيلِكُ لأبيهِم ، فأَخَذَه فَقَبَّله ورَدَّ وأَتُوا عمرَ بالكتابِ الذي فيه قطيعة النَّبِي عَلَيْكُ لأبيهِم ، فأَخَذَه فَقَبَّله ورَدَّ عليهم المَعْدِنَ () . وإنْ كانَ البائِعُ مَلَكَ الأَرْضَ بالبَيْعِ ، احْتَمَلَ أنْ لأَتُ عليهم المَعْدِنَ () . وإنْ كانَ البائِعُ مَلَكَ الأَرْضَ بالبَيْعِ ، احْتَمَلَ أَنْ لأَتُ للله المُعْدِنَ () كانَ البائِعُ مَلَكَ الأَرْضَ بالبَيْعِ ، فإنَّه يَسْتَحِقُ الرَّدَ باعَهُ ولم يَعْلَمْ عَيْبَه ، فإنَّه يَسْتَحِقُ الرَّدَ ، وإنْ كانَ قد باعَهُ مثلَ ما اشْتَرَاه . ورَوى أبو طَالِبٍ عن أحمد : إذا ظَهَرَ وإنْ كانَ قد باعَهُ مثلَ ما اشْتَرَاه . ورَوى أبو طَالِبٍ عن أحمد : إذا ظَهَرَ

أُجْرَةَ لَمُدَّةِ نَقْلِه . على الصَّحيح ِمِنَ المذهبِ . وقيل : مع العِلْمِ . وقيلَ : له الأُجْرَةُ الإنصاف مُطْلَقًا . وأَطْلَقَهُنَّ في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . ويَنْقُلُه بحَسَبِ العادَةِ ، فلا يَلْزَمُ ليْلًا ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ نحوهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : « البيع » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٦/٧٧٥ .

الله وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا بِحُقُوقِهَا ، دَخَلَ غِرَاسُهَا وَبِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ ِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : بِحُقُوقِهَا . فَعَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير المَعْدِنُ في مِلْكِه ملكَه . وظاهِرُ هذا أنَّه لم يَجْعَلْه للبائِع ِ ، ولا جَعَلَ له خِيارًا ؛ لأنَّه من أَجْزاءِ الأَرْضِ ، فأَشْبَهَ ما لو ظَهَرَ فيها حِجارَةٌ لها قِيمَةٌ كَبيرَةً .

فصل : فإن كان فيها بِعْرٌ أو عَيْنٌ مُسْتَنْبَطَةٌ ، فنَفْسُ البعْر وأَرْضُ العَيْن مَمْلُوكَةٌ لمَالِكِ الأَرْضِ ، والماءُ الذي فيها غَيْرُ مَمْلُوكٍ ، في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ . ولأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَالرُّوايَتَيْنِ . وَفَي مَعْنَى المَاءِ المعادِنُ الجَارِيَةُ في الأَمْلَاكِ ؛ كالقار ، والنِّفْطِ ، والمُومِياءِ ، والمِلْحِ . وكذلك ما يَنْبُتَ فى الأَرْضِ من الكَلَّأُ والشُّوْكِ ، ففى هذا كُلِّه رِوَايَتان ، فإنْ قُلْنا : هي مَمْلُوكَةً . دَخَلَتْ في البَيْع ِ ، وإلَّا لم تَدْخُلْ .

٤ • ١٧ - مسألة : ﴿ وَإِنْ بِاعَ أَرْضًا بِحُقُوقِها ، دَخَلَ غِراسُها وبِناؤُها في البَيْع ِ ، وإنْ لم يَقُلْ : بحُقُوقِها . فعلى وَجْهَيْن ِ ) إذا باعَ أَرْضًا بَحُقُوقِها ، أو رَهَنَها ، دَخَلَ في ذلك غِراسُها وبِناؤُها . وإنْ لم يَقَلُّ :

ولا جَمْعُ الحَمَّالِين . ويَلْزَمُه تَسْوِيَةُ الحَفْرِ . وإنْ لم يَنْضَرَّ مُشْتَرٍ ببَقائِه ، ففي إجْبارِه وَجْهان . وأَطْلَقهما في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قلتُ : الأَوْلَى أنَّ له إجْبارَه.

قوله: وإنْ باعَ أَرْضًا بحُقُوقِها ، دخَل غِراسُها وبِناؤُها في البَيْع ِ - بلا نِزاع ٍ -وإِنْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِها . فعلى وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ الْمُذْهَبِ ﴾ ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ،

بحُقُوقِها . فهل يَدْخُلُ الغَرْسُ والبنَاءُ فيهما ؟ على وَجْهَيْنِ . ونَصَّ الشَّافِعِيُّ الشرح الكبير على أنَّهما يَدْخُلانِ في البَيْعِ دونَ الرَّهْن . واخْتَلَفَ أَصْحَابُه في ذلك ؟ فمنهم من قال : فيهما جَمِيعًا قَوْلانِ . ومنهم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُما بِكُوْنِ [ ٣١٤/٣ ] البَيْع ِ أُقْوَى ، فَيَسْتَتْبعُ البناءَ والشُّجَرَ ، بخِلافِ الرَّهْن . وَوَجْهُ دُخولِهِما في البَيْعِ ، أَنَّهُما من حُقُوقِ الأَرْضِ ، ولذلك يَدْخُلانِ إذا قال : بحُقُوقِها . وما كان من حُقُوقِها يَدْخُل فيها بالإطْلَاقِ ، كَطُرُقِها ومَنَافِعِها . والوَجْهُ الثانِي ، لا يَدْخُلانِ ؛ لأَنَّهُما لَيْسَا من الأَرْض ، فلا يَدْخُلانِ في بَيْعِها ورَهْنِها ، كالثَّمَرَةِ المُؤَّبَّرَةِ . ومَنْ نَصَرَ الأُوَّلَ فَرَّقَ بَيْنَهُما بكَوْنِ الثَّمَرَةِ تُرادُ للنَّقْلِ ، وليست من حُقُوقِها ، بخِلافِ الشُّجَر والبناء . فَإِنْ قَالَ : بَعْتُكَ هَذَا البُّسْتَانَ . دَخَلَ فيه الشَّجَرُ ؛ لأنَّه اسمَّ للأرْضِ والشَّجَر والحائِطِ ؛ ولذلك لا تُسَمَّى الأَرْضُ المَكْشُوفَةُ بُسْتَانًا . ويَدْخُلُ فْيه البناءُ . ذَكَرَه ابنُ عَقِيل ؟ لأنَّ ما دَخَلَ فيه الشَّجَرُ ، دَخَلَ فيه البناءُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَدْخُلَ ؟ لأَنَّ اسْمَ البُسْتانِ لا يَفْتَقِرُ إليه . فأمَّا إِنْ باعَهُ شَجَرًا ، لم تَدْخُل الأَرْضُ في البَيْع ِ . ذَكَرَهُ أبو إسْحاقَ ابنُ شاقْلًا ؛ لأنَّ الاسمَ لا يَتَنَاوَلُها ، ولا هي تَبَعٌ للمَبِيع ِ .

و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ » ، و ﴿ شَبِرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ، الإنصاف و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الفَّائقِ ﴾ ، و ﴿ الحاويْنِن ﴾ ، و ﴿ إِدْراكِ الغايَةِ ﴾ ؛ أحدُهما ، يدْخُلُ . وهو المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَرْجِيِّ ﴾ . وصحَّحَه في ﴿ التَّصْحِيحِ ۗ ﴾ . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الهادِی » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . والوَجْهُ

فصل : وإنْ قال : بعْتُكَ هذه القَرْيَةَ . وكانت في اللَّفْظِ قَرينَةٌ تَدُلُّ على دُخُولِ أَرْضِها ، مثلَ المُسَاوَمَةِ على أَرْضِها ، أو ذِكْرِ الزَّرْعِ والغَرْسِ فيها ، وذِكْر حُدُودِها ، أو بَذْل ثمَنِ لا يَصْلُحُ إِلَّا فيها وفي أَرْضِها ، دَخَلَ في البَيْعِ ؟ لأنَّ الاسْمَ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عليها مع أَرْضِها ، والقَرِينَةُ صارِفَةً إليه ودَالَّةٌ عليه ، فأشْبَهَ ما لو صَرَّحَ به . وإن لم تكُنْ قَرِينَةٌ تَصْرِفَ إلى ذلك ، فالبَيْعُ يَتَنَاوَلُ البُيُوتَ والحِصْنَ الدَّائِرَ عليها ، فإنَّ القَرْيَةَ اسمُّ لذلك ، وهو مَأْخُوذٌ من الجَمْع ِ ؛ لأَنَّه يَجْمَعُ النَّاسَ ، وسواءٌ قال : بحُقُوقِها . أو لم يَقُلْ . وأمَّا الغِراسُ(') بين بُنْيَانِها ، فحُكْمُه حُكْمُ الغِرَاس في الأرْض ، إِنْ قال : بِحُقُوقِها . دَخَلَ ، وإِنْ لَمْ يَقُلْ ، فعلى وَجْهَيْنِ ِ .

الإنصاف الثَّاني ، لا يدْخُلُ ، وللبائع ِ تَبْقِيَتُه .

فوائد ؛ الأُولَى ، حُكْمُ الأَرْضِ إذا رهَنَها حُكْمُها إذا باعَها ، خِلافًا ومذهبًا وتَفْصِيلًا على ما تقدُّم . وصرَّح به في « النَّظْمِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهما . وقال في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : هل يَتْبَعُها في الرَّهْنِ كالبَيْعِ إِذَا قُلْنَا : يدْخُلُ . أو لا ؟ فيه وَجْهان ؟ لضَعْفِ الرَّهْنِ عن ِ البَيْعِ ِ ، وكذا الوَصِيَّةُ . الثَّانيةُ ، لو باعَه بُسْتانًا بِحُقُوقِه ، دخل البناءُ ، والأَرْضُ ، والشَّجَرُ ، والنَّحْلُ ، والكَرْمُ ، وعَرِيشُه الذي يَحْمِلُه . وإنْ لم يَقُلْ : بحُقُوقِه . ففي دخُول البناء ، غيرَ الحائطِ ، الوَجْهان المُتقَدِّمان ، حُكْمًا ومذهبًا . قالَه في « الفُروع ِ » . وقال في « الرِّعايَة ِ » : وفيما فيه مِن بِناءٍ غيرَ الحِيطانِ وَجْهان . وظاهِرُه ، أنَّه سَواءٌ قال : بحُقُوقِه . أو لا . وهي طَرِيقَةٌ في المذهب . الثَّالثةُ ، لو باعَه شجَرَةً ، فله تَبْقِيَتُها في أَرْضِ البائعِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق : ( الفرس ) .

وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، كالرَّطْبَةِ ، وَالْبُقُولِ ، اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَوْ تَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ ؛ كَالْقِتَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ ، فَالْأَصُولُ لِلْمُشْتَرِى ، وَالْجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ وَاللَّقَطَةُ الظَّاهِرَةُ مِنَ الْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ لِلْبَائِع ِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

الشرح الكبير المحالة: ﴿ وَإِنْ كَانَ فَيْهَا زَرْعٌ يُجَزُّ مَرَّةً بِعَد أُخْرَى ﴾ الشرح الكبير كالرَّطْبَةِ (١) ، والبُقُولِ ، أو تَكَرَّرُ ثَمَرَتُه ﴾ كالقِقَّاءِ ، والباذِنْجَانِ ، فالأُصُولُ للمُشْتَرِى ، والجَزَّةُ الظاهِرَةُ للبَائِع ِ ) سواءٌ كان ممّا يَبْقَى سَنَةً ﴾

كَالنَّمْرِ على الشَّجَرِ . قال أبو الخَطَّابِ وغيرُه : ويَشْبُتُ له حَتَّ الا ختيارِ ، وله الدُّخُولُ الإنصاف لمَصالحِها . الرَّابِعَةُ ، لو باعَ قَرْيَةً ، لم تَدْخُلْ مَزارِعُها إِلَّا بذِكْرِها . وقال المُصَنِّفُ وغيرُه : أو قَرِينَةٍ . قال فى « الفُروع » : وهو أوْلَى . قلتُ : وهو الصَّوابُ . الحامسةُ ، لو كان فى القَرْيَةِ شَجَرٌ بينَ بُنْيانِها ، ولم يَقُلْ : بحُقُوقِها . ففيه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ ، نَقْلًا ومذهبًا . وجزَم فى « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِير » هنا بدُخُولِه . السَّادسةُ ، لو باعَ ٢ / ١٠٠٠ و ] شَجَرَةً ، فهل يدْخُلُ مَنْبتُها فى البَيْع بِ ؟ على وَجْهَيْن . ذكرَهما القاضى . وحُكِى عن ابن شَاقْلَا ، أنَّه لا يدْخُلُ ، وأنَّ ظاهِرَ كلام أحمدَ الدُّخُولُ ، حيثُ قال – فى مَن أقرَّ بشَجَرَةٍ لرَجُلٍ : هى له بأَصْلِها . كلام أحمدَ الدُّخُولُ ، حيثُ قال – فى مَن أقرَّ بشَجَرَةٍ لرَجُلٍ : هى له بأَصْلِها . وعلى هذا ، لو انْقَلَعَتْ ، فله إعادَةُ غيرِها مَكانَها . ولا يجوزُ ذلك على قَوْلِ ابن فى « القَاعِدَةِ الخَامِسَةِ والنَّمانِين » . في الأرْض سِوى حَقِّ الانْتِفاع ِ . ذكرَه في « ( القاعِدَةِ الخَامِسَةِ والنَّمانِين » .

قوله : وإنْ كان فيها زَرْعٌ يُجَزُّ مَرَّةً بعدَ أُخْرَى ؛ كالرَّطْبَةِ والبُقُولِ ، أو تَتكَرَّرُ

<sup>(</sup>١) الرطبة : ما أكل من النبات غضا ، ولا يدخر ولا يبقى ، كالفاكهة .

الشرح الكبير كالهِنْدِبَا(١) ، أو أكثرَ ؛ كالرَّطْبَةِ ، وعلى البائِع ِ قَطْعُ ما يَسْتَحِقُّه منه في الحال ، فإنَّه ليس لذلك حَدٌّ يَنْتَهي إليه ، ولأنَّ ذلك يَطُولُ . ويَخْرُجُ غيرُ ما كان ظاهِرًا ، والزِّيَادَةُ من الأَصُولِ التي هي(٢) مِلْكُ المُشْتَرِي . وكذلك إنْ كان ممَّا تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُه ؛ كالقِثَّاء ، والبِطِّيخ ِ ، والباذنْجانِ ، فالأَصُولُ للمُشْتَرِي ، والثَّمَرَةُ الظاهِرَةُ عندَ البَيْعِ لِلبائِع ِ ؛ لأَنَّ ذلك ممّا تَتَكَرَّرُ الثَّمَرَةُ فيه ، أَشْبَهَ الشَّجَرَ . وإنْ كان ممّا تُؤْخَذُ زَهْرَتُه وتَبْقَى عُرُوقُه فِ الأَرْضِ ؛ كَالبَّنَفْسَجِ ، والنَّرْجِس ، فالأَصُولُ للمُشْتَرِي ؛ لأَنَّه جُعِلَ في الأَرْضِ لِلبَقَاءِ فيها ، فهو كالرَّطْبَةِ ، وكذلك أَوْرَاقُه وغُصُونُهُ ؛ لأنَّه لا يُقْصَدُ أَخْذُه ، فهو كَوَرَقِ الشَّجَرِ وأَغْصَانِه . فأمَّا زَهْرَتُه ، فإنْ تَفَتَّحَتْ ، فهي للبائِع ِ ، وما لم تَتَفَتَّحْ ، للمُشْتَرى . واخْتَارَ ابنُ عَقِيل في هذا كُلُّه أَنَّ البائِعَ إِنْ قال : بعْتُكَ هذه الأَرْضَ بحُقُوقِها . دَخَلَ فيها ، وَإِلا ففِيه وَجْهانِ ، كالشَّجَر .

الإنصاف تَمَرَتُه ؛ كالقِثَّاءِ والباذِنْجانِ ، فالأُصولُ للمُشْتَرِي ، والجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ واللَّقَطَةُ الظَّاهِرَةُ مِنَ القِثَّاءِ والباذِنْجانِ للبائع ِ . هذا المذهبُ . جزَم به في « الوَجيز » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الفائقِ » ، في غيرِ الرَّطْبَةِ ، ونحوِها . وقدَّمه في « السُّغنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » : فأَصْلُه للمُشْتَرِي في الأصحِّ . واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ ، إنْ كان البائعُ قال : بِعْتُك هذه الأُرْضَ بَحُقُوقِها . دَخَل فيها ذلك ، وإلَّا فَوَجْهان . وهو ظاهِرُ كلامِهِ في

<sup>(</sup>١) الهندبا : بقل زراعي ، يطبخ ورقه ، أو يجعل مشهيا .

<sup>(</sup>٢) في ر ١ ، ق : ﴿ فِي ﴾ .

فصل: وإذا اشْتَرَى أَرْضًا وفيها بَدْرُ (اما يَسْتَحِقُّ المُشْتَرِى أَصْلَه ، كَالرَّطْبَةِ والبُقُولِ التي تُجَرُّ مَرَّةً بعد أُخْرَى ، فهو للمُشْتَرِى ؛ لأَنَّه يُتْرَكُ فِي الأَرْضِ للتبْقِيةِ (۱) ، فهو كأصُولِ الشَّجَرِ . ولأنَّه لو كانَ ظاهِرًا كان له ، فالمُسْتَتِرُ (۱) أَوْلَى ، وسَواةً [ ۱۸ ۲۰ و ] عَلِقَتْ عُرُوقُهُ (۱) ، أو لا . وإنْ كان بَذْرًالِمَا يَسْتَحِقُّه البائِعُ ، كالشَّعِيرِ ، فهو له ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ ، كان بَذْرًالِمَا يَسْتَحِقُّه البائِعُ ، كالشَّعِيرِ ، فهو له ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ ، وهو كان بَدْرًا لِمَا يَسْتَحِقُّه البائِعُ ، كالشَّعِيرِ ، فهو له ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ ، وهو فيكونُ له . وقال الشّافِعِيُّ : يَيْطُلُ البَيْعُ ؛ لأَنَّ البَذْرَ مَقْصُودٌ ، وهو فيكونُ له . وقال الشّافِعِيُّ : يَيْطُلُ البَيْعُ ؛ لأَنَّ البَذْرَ مَقْصُودٌ ، وهو مَجْهُولُ . ولنا ، أَنَّ البَذْرَ يَدْخُلُ تَبَعًا ، فلم يَضُرَّ جَهْلُه ، كالو اشْتَرَى عَبْدًا واشْتَرَى عَبْدًا واشْتَرَى مَا لاَيْجُوزُ فِي النَّابِعِ مِن الغَرَرِ ما لا يَجُوزُ فِي الأَصْلِ ، كَبُيعِ اللَّبَنِ فِي الظَّرْعِ مِع الشَّاةِ ، والحَمْل مع الأُمِّ ، ولا تَضُرُّ جَهالَتُه ، ولا يَجُوزُ مُفْردًا . فإن لم يَعْلَم المُشْتَرِى ذلك ، فله فَسْخُ البَيْع وإمْضاؤُه ؛ لأَنَّ يَكُولُ البَائِعُ للمُشْتَرِى ، أو قال : لأَنْ يُؤَوّتُ عليه مَنْفَعَة الأَرْضِ مُدَّةً . فإنْ تَرَكَه البائِعُ للمُشْتَرِى ، أو قال : لأَنْ يُفَوِّتُ عليه مَنْفَعَة الأَرْضِ مُدَّةً . فإنْ تَرَكَه البائِعُ للمُشْتَرِى ، أو قال :

« الفُروع ِ » . قال فى « القاعِدَةِ الثَّمانِينَ » : هل هذه الأَشْياءُ كالشَّجَرِ ، أو الإنصاف كالزَّرْع ِ ؟ فيه وَجْهان ؛ إِنْ قُلْنا : كالشَّجَرِ . انْبَنَى على أَنَّ الشَّجَرَ ، هل يدْخُلُ فى بَيْع ِ الأَرْضِ مِع الإِطْلاقِ أَم لا ؟ وفيه وَجْهان . وإِنْ قُلْنا : هى كالزَّرْع ِ . لم يدْخُلْ

بيي رَّ البَيْعِ ، وَجْهًا وَاحِدًا . وقيل : حُكْمُها حُكْمُ الشَّجَرِ في تَبَعِيَّةِ الأَرْضِ . وهي أَ تَتُنَّ مِنْ مَنَ المِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

طَرِيقَةُ ابن ِ عَقِيلٍ ، والمَجْدِ . وقيل : يَتْبَعُ ، وَجْهًا واحِدًا ، بَخِلافِ الشَّجَرِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : ﴿ فَاسْتَحْقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ المبيعة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ق ، ر ١ : « فالمشترى » .

<sup>(</sup>٤) في م : ( له عروق في الأرض ﴾ .

الشرح الكبير أنا أُحَوِّلُه . وأَمْكَنَ ذلك في زَمَن ِ يَسِيرِ لا يَضُرُّ بمنَافِع ِ الأرْضِ ، فلا خِيَارَ للمُشْتَرِي ؟ لأنَّه أَزَالَ العَيْبَ بالنَّقْل ، أو زَادَه خَيْرًا بالتَّرْكِ ، فَلَزِمَه قَبُولُه ؟ لأَنَّ فيه تَصْحِيحَ العَقْدِ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وكذلك إنِ اشْتَرَى نَخْلًا فيها طَلْعٌ ، فبانَ مُوَّبَّرًا ، فله الخِيارُ ؛ لأَنَّه يُفَوِّتُ على المُشْتَرِي ثَمَرَةَ عامِهِ . فإنْ تَرَكَها له(١) البائِعُ ، فلا خِيارَ له . وإنْ قال : أنا أَقْطَعُها الآنَ . لم يَسْقُطْ خِيارُه ؟ لأنَّ ثَمَرَةَ العامِ تَفوتُ وإنْ قَطَعَهَا . وإنِ اشْتَرَى أَرْضًا فيها زَرْعٌ للبائِعِ ، أو شَجَرًا فيه ثمَرٌ للبَائِع ِ ، والمُشْتَرى جاهِلٌ ، يظُنُّ أنَّ الزَّرْعَ والثَّمَرَ له ، فله الخِيارُ ، كما لو جَهلَ وجُودَه ؛ لأنَّه إنَّما رَضِيَ ببَذْل مَالِه عِوَضًا عن الأرْضِ والشَّجَرِ بما فيهما ، فإذا بانَ بخِلَافِه ثَبَتَ له الخِيارُ ، كمن اشْتَرَى مَعِيبًا يَظُنُّه صَحِيحًا . فإنِ اخْتَلَفَا في ذلك ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي إذا كان مثلُه يَجْهَلُ ذلك ، كالعامِّيّ ، وإنْ كان ممَّنْ يَعْلَمُ ذلك لم يُقْبَلْ قَوْلُه .

الإنصاف وهي طَرِيقَةُ أَلِي الخَطَّابِ، وصاحِبِ ﴿ المُعْنِي ﴾ .

فائدة : وكذا الحُكْمُ لو كان ممَّا يُؤْخَذُ زَهْرُه ويَبْقَى في الأَرْضِ ، كالبَّنفْسَجِ ، والنَّرْجِس ، والوَرْدِ ، والياسَمِين ِ ، والمَنْثُورِ ، ونحوِه ؛ فإنْ تفَتَّحَ زَهْرُه ، فهو للبائع ِ ، وما لم يَتَفَتَّحْ ، فهو للمُشْتَرِي . على الصَّحيح ِ . ويأتِي على قَوْلِ ابن ِ عَقِيلٍ التَّفْصِيلُ.

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً ، كَالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، فَهُوَ الْمَعْ وَالْسَّعِيرِ ، فَهُوَ الْمَعْ لِلْبَائِعِ مُبَقَّى إِلَى الْحَصَادِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

الشرو الكبير مسائلة : ( وإنْ كانَ فيها زَرْعٌ لا يُحْصَدُ إِلّا مَرَّةً ؛ كالبُرِّ ، الشر الكبير والشَّعِيرِ ، فهو للبائِع ِ مُبَقَّى إلى الحَصَادِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَه المُبْتَاعُ ) إذا كان في الأَرْض زَرْعٌ لا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً ؛ كالبُرِّ ، والقَطَانِيِّ ( ) ، وما المَقْصُودُ منه مُسْتَتِرٌ ؛ كالجَزرِ ، والفُجْل ، والثُّوم ، وأشباهِ ذلك ، فاشترَطَهُ المُشْتَرِى ، فهو له ، قصيلًا كان أو ذَا حَبِّ ، مُسْتَتِرًا أو ظَاهِرًا ، مَعْلُومًا أو مَجْهُولًا ؛ لكونِه دَخَلَ في البَيْع ِ تَبَعًا للأَرْض ، فلم يَصُرَّ جَهْلُه وعَدَمُ كَالِه ، كَالو اشْتَرَى شَجَرةً فاشْتَرَطَ ثَمَرتَها بعد تَأْبِيرِها . وإنْ أُطْلِقَ وهذا قولُ أبي مَنْهُ للأَرْض ، فهو كالكَنْزِ ، والقُماش ِ . البَيْع ، فهو للبائِع ِ ؛ لأَنَّه مُودَعٌ في الأَرْض ، فهو كالكَنْزِ ، والقُماش ِ . وهذا قولُ أبي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ . ولا أَعْلَمُ فيه مُخالِفًا . إذا ثَبَتَ ذلك ،

قوله: وإنْ كان فيها زَرْعٌ لا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً ، كَالبُرِّ والشَّعِيرِ ، فهو للبائع ِ مُبَقًى الإنصاف إلى الحَصادِ . وكذلك القُطْنِيَّاتُ ، ونحوها . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال في « المُعْنِي »(1): لا أعْلَمُ فيه خِلافًا . وقال في « المُبْهِجِ » : إنْ كانَ الزَّرْعُ بَدَا صَلاحُه ، لم يَتْبَع ِ الأَرْضَ ، وإنْ لم يَبْدُ صَلاحُه ، فعلى وَجْهَيْن . فإنْ قُلْنا : لا يَتْبَعُ . أَخَذ البائعُ بقَطْعِه ، إلّا أَنْ يَسْتأَجِرَ الأَرْضَ . قال في « القواعِدِ » : وهو غريبٌ جِدًّا ، مُخالِفٌ لما عليه الأصحابُ . انهي . وكذا ما المَقْصُودُ منه مُسْتَتِرٌ ؛ كالجَزَرِ والفُجْلِ واللَّهْتِ والنُّومِ والبَصَلِ ، وأشباهِ ذلك ، وكذا القَصَبُ كالجَزَرِ والفُجْلِ واللَّهْتِ والنَّهُمِ والبَصَلِ ، وأشباهِ ذلك ، وكذا القَصَبُ

<sup>(</sup>١) القطانى : كل حب يدخر كالعدس والحمص والأرز .

<sup>(</sup>۲) انظر المغنى ۱۳۹/۹ .

الشرح الكبر فإنَّه يكونُ للبائِع مُبَقَّى في الأرْض إلى الحَصَادِ بغَيْرِ أُجْرَةٍ ؟ لأَنَّ المَنْفَعَةَ حَصَلَتْ مُسْتَثْنَاةً له ، وعليه حَصَادُه في أُوَّلِ وَقْتِ حَصَادِه وإنْ كان بَقالُه أَنْفَعَ له ، على ما نَذْكُرُ في الثَّمَرَةِ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : عليه نَقْلُه عَقِيبَ البَيْعِ ِ . كَقَوْلِه فِي الثَّمَرَةِ ، وسَنَذْكُرُ ذلك . وهكذا الحُكْمُ في القَصَبِ الفارسِيِّ (١)؛ لأَنَّ له وَقْتًا يُقْطَعُ فيه ، إِلَّا أَنَّ العُروقَ للمُشْتَرِى ؛ لأَنَّهَا تُتْرَكُ في الأَرْضِ للبَقَاء فيها . والقَصَبُ كالثَّمَرَةِ . وإنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ مِن القَصَبِ شِيءٌ ، فهو للمُشْتَرِي . فأمَّا قَصَبُ السُّكَّرِ ، فهو كالزَّرْعِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ كالقَصَبِ الفارسِيِّ ؛ لأَنَّه يُؤْخَذُ سَنَةً بعدَ سَنَةٍ . فإنْ حَصَدَه قبلَ أوانِ الحَصادِ ليَنْتَفِعَ بالأرْضِ في غيرِه ، لم

الإنصاف الفارسِيُّ ، إلَّا أنَّ العُروقَ للمُشْتَرِي . فأمَّا قَصَبُ السُّكَّر ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أَنَّه كَالزَّرْعِ . جزَم به في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ، ، و « الفُروع ِ » . وقيل : هو كالقَصَبِ الفارِسِيُّ . وهو احْتِمالُ في ﴿ الْمُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ . قال في ﴿ الْفُروعِ ﴾ : ويتَوَجُّهُ مِثْلُه الجَوْزُ .

تنبيه : قُوْلُه : مُبَقِّى إلى الحَصادِ . يعْنِي ، بلا أُجْرَةٍ ، ويأْخُذُه أَوَّلَ وَقْتِ أَخْذِه . زادَ المُصَنِّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ ، ولو كان بَقاؤُه خَيْرًا له . وقيل : يأْخُذُه في عادَةِ أُخْذِه إِنْ لَمْ يَشْتَرَطُه المُشْتَرِي .

فوائد ؛ الأولَى ، لو اشْتَرَى أَرْضًا فيها زَرْعٌ للبائع ، أو شَجَرًا فيه ثَمَرٌ للبائع ِ ، وظَنَّ دُخُولَه في البَيْعِ ِ ، أو ادَّعَى الجَهْلَ به ، ومِثْلُه يَجْهَلُه ، فله الفَسْخُ . الثَّانيةُ ، لو كان في الأرْضِ بَذْرٌ ؛ فإنْ كان أَصْلُه يَيْقَى في الأرْضِ ، كالنَّوَى وبَذْرِ الرَّطْبَةِ ،

<sup>(</sup>١) القصب الفارسي : البوص .

يَمْلِكُ الانْتِفَاعَ بِها ؟ لأنَّ مَنْفَعَتَها إِنَّما حَصَلَتْ مُسْتَثْناةً عن مُقْتَضَى العَقْدِ الشرح الكبر ضَرُورَةَ بَقاء الزَّرْعِ ، فَتَتَقَدَّرُ [ ٣/٥/٣ ] ببَقائِه ، كالثَّمَرَةِ على الشَّجَرِ ، و كَالُو كَانَ المَبِيعُ طَعَامًا لا يُنْقَلُ مِثْلُه عَادَةً إِلَّا في شَهْر ، لم يُكَلُّفْ إِلَّا ذلك ، فإن تَكَلَّفَ نَقْلَهُ في أَقَلُّ من شَهْر ؛ ليَنْتَفِعَ بالدَّارِ في غيرِه ، لم يَجُزْ ، كذا هَا لَهُنا . ومتى خُصِدَ الزَّرْعُ وبَقِيَتْ له عُرُوقٌ تَسْتَضِرُّ بها الأرْضُ ، فعلى البائِع ِ إِزَالَتُهَا . وإِنْ تَحَفَّرَتِ الأَرْضُ ، فعليه تَسْويَةُ حُفَرها ؛ لأنَّه اسْتِصْلاحٌ لمِلْكِه ، فهو كما لو باعَ دَارًا فيها خابِيَةٌ كِبيرَةٌ لا تخْرُجُ إِلَّا بِهَدْم البابِ ، فهَدَمَه ، كان عليه الضَّمانُ ، وكذلك كُلُّ نَقْصِ دَخَلَ على مِلْكِ شَخْصِ لِاسْتِصْلاحِ مِلْكِ آخَرَ من غيرِ إِذْنِ الأُوَّلِ ولا فِعْلِ صَدَرَ عنه النَّقْصُ وأُسْنِدَ إليه ، كان الضَّمانُ على مُدْخِل النَّقْص (١) .

ونحوهما ، فحُكْمُه حُكْمُ الشَّجَرِ ، على ما تقدَّم . وإنْ كان لا يَبْقَى أَصْلُه ، كالزَّرْعِ ِ الإنصاف ونحوه ، فحُكْمُه حُكْمُ الزَّرْعِ البادِي . هذا المذهبُ . اخْتارَه القاضي . وجزَم به في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينٍ ٍ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِير » . وعندَ ابن عَقِيل ، لا يَدْخُلُ فيهما جميعًا ؟ لأنَّه عَيْنٌ مُودَعَةٌ في الأرْض ، فكانَتْ في حُكْم الحَجَر والخَشَب المَدْفُونَين ، وأَطْلَقهما في « التَّلْخيص » . قال في « الفُروع ِ » ، و « الفائق » : والبَذْرُ إِنْ بَقِيَ أَصْلُه فكشَجَر ، وإلَّا كزَرْع عندَ القاضي ، وعندَ ابن عَقِيل ، لا يدْخُلُ . وأَطْلَقَ في ﴿ عُيُونِ المَسائلِ ﴾ ، أنَّ البَذْرَ لا يدْخُلُ ؛ لأنَّه مُودَعٌ . وقال في ﴿ المُّبْهِجِ ِ » ، فى بَذْرٍ وزَرْعٍ لِم يَبْدُصَلاحُه : قيل : يَتْبَعُ الأَرْضَ . وقيل : لا ، ويُؤُخَذُ البائعُ بأُخْذِه

<sup>(</sup>١) إلى هنا نهاية الجزء الثالث من نسخة جامعة الرياض .

المقنع

فَصْلٌ : وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا ؛ وَهُوَ مَا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ ، فَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ مَثْرُوكًا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ إِلَى الجِذاذِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

الشرح الكبير

[ ١/٤ ] فصل(١) : قال الشيخ، رَحِمَه الله : ﴿ وَمَنْ بِاعَ نَخُلًا مُؤَبَّرًا ؟ وهو ما تَشَقَّقَ طَلْعُه ، فالثَّمَرُ للبائِع ِ مَتْرُوكًا في رُءُوسِ النَّخْلِ إلى الجذَاذِ(١) ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَهُ المُبْتَاعُ ) الإِبَارُ : التَّلْقِيحُ . قاله ابنُ عبد البَرِّ ، إِلَّا أَنَّه لا يكُونُ حتى يَتَشَقَّقَ الطَّلْعُ ، فَعُبِّرَ به عن ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ؛ للزُومِه منه . يُقالُ : أَبرتُ النَّخْلَةَ – بالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيدِ – فهي مُؤَّبَّرَةٌ

الإنصاف إِنْ لَم يَسْتَأْجِرِ الأَرْضَ. التَّالثةُ ، لو باعَ الأَرْضَ بما فيها مِنَ البَدْرِ ، ففيه ثَلاثة أَوْجُه إ أحدُها ، يصِحُ . اختارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » . قلتُ : وهو الصَّوابُ ؛ لأنَّه دخل تَبَعًا . والثَّاني ، لا يصِحُّ مُطْلَقًا . والثَّالِثُ ، إنْ ذكَر قَدْرَه ووَصْفَه ، صحَّ ، وإلَّا فلا . وهو احْتِمالٌ لابن عَقِيل ِ . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروع ِ » .

قوله : ومَن باعَ نَخْلًا مُؤَّبَّرًا ؛ وهو ما تَشَقَّقَ طَلْعُه . التَّأْبِيرُ ؛ هو التَّلْقِيحُ ، وهو وَضْعُ الذُّكَرِ فِي الْأَنْثَى . والمُصَنِّفُ – رِحِمَه الله – فسَّره بالتَّشَقُّقِ ؛ لأنَّ الحُكْمَ عندَه مَنُوطٌ به وإنْ لم يُلَقَّحْ ؛ لصَيْرُورَتِه في حُكْم عَيْنٍ أُخْرَى . وعلى هذا إنَّما نِيطَ

<sup>(</sup>١) أول الجزء الرابع من نسخة أحمد الثالث ؛ ونشير إليها على أنها الأصل ، وتجد أرقام أوراقها في مواضعها من التحقيق.

<sup>(</sup>٢) اختلف رسم هذه الكلمة في الكتب الثلاثة ، فقد جاءت في النسخ الخطية للشرح : الأصل ، ق ، ر ١ : « الجذاذ » بالجيم والذال وهذا يتفق مع النسخة الخطية للمقنع . وفي ر : « الحداد » غير منقوطة . وفي النسخة المطبوعة : ﴿ الجزازِ » بالجيم والزاى وهو ما يتفق مع رسمها في المغنى ١٣٠/٦ . وفي متن المبدع : ﴿ الجداد » بالجيم والدال .

ومَأْبُورَةٌ . ومنه قولُه عليه السلامُ : ﴿ خَيْرُ المَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ ﴾ (') . والسِّكَةُ : النَّخْلُ المَصْفُوفُ . ﴿ وَأَبَرْتُ النَّخْلَةَ آبُرُها أَبْرًا وإِبَارًا ، وأَبَرْتُ النَّخْلَةَ آبُرُها أَبْرًا وإِبَارًا ، وأَبَرْتُ النَّخْلَةُ ، واتْتَبَرَتْ ') . والحُكْمُ مُتَعَلِّقٌ بالظَّهُورِ دونَ نَفْسِ التَّاْقِيحِ ؛ ولذلك فَسَّرَه هُهُنا به . قال القاضِى : وقد يَتَشَقَّقُ الطَّلْعُ بنفْسِه ، وقد يُشَقِّقُه الصَّعَّادُ فَيَظْهَرُ . وأيَّهما كان فهو المُرادُ هُهُنا . وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العِلْم . وحكى ابنُ أبي مُوسَى روَايَةً عن أحمد ، أنّه إذا وهذا أكثر أهلِ العِلْم . وحكى ابنُ أبي مُوسَى روَايَةً عن أحمد ، أنّه إذا وهذا السَّلَّهُ وَهُ بُوبٌ ، أنّه للبائِع ؛ لظاهِرِ الحَدِيثِ . والمَشْهُورُ الأَوَّلُ . وهذه المسألةُ تَشْتَمِلُ على فُصُولٍ ؛ أحدُها ، أنَّ البَيْعَ متى وَقَعَ على نخْلُ وهذه المسألةُ تَشْتَرِطِ الثَّمَرَةُ ، وكانتِ الثَمَرَةُ مُوبَّرَةً ، فهى للبائِع . وإنَّ كانتُ غيرَ مُؤَبَّرَةً ، فهى للبائِع . وإنَّ كانتُ غيرَ مُؤَبَّرَةٍ ، فهى للمُشْتَرِى . وبهذا قال مالِكٌ ، واللَّيْثُ ، واللَّنْ عُلَى المُشْتَرِى في الحالَيْنِ ؛ لأنها مُتَصِلةً والشَّافِعِيُّ . وقال ابنُ أبي لَيْلَى : هي للمُشْتَرِى في الحالَيْنِ ؛ لأنها مُتَصِلةً بالأَصْلِ اتِصَالَ خِلْقَةٍ ، فكانتُ تابِعَةً له ؛ كالأَغْصَانِ . وقال أبو حَنِيفَةَ ، بالأَصْلِ اتِصَالَ خِلْقَةٍ ، فكانتُ تابِعَةً له ؛ كالأَغْصَانِ . وقال أبو حَنِيفَةً ،

الإنصاف

الحُكْمُ بِالتَّأْبِيرِ فِي الحَديثِ لنُملازَمَتِه للتَّشَقَّقِ غَالِبًا . إذا عَلِمْتَ هذا ، فالذي قالَه المُصنِّفُ هو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به [ ٢/ ١٠٠٠ ] الجَرَقِيُّ ، وصاحِبُ « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرِهم . وبالغ المُصَنِّفُ ، فقال : لا خِلافَ فيه بينَ العُلَماءِ . وعنه روايَةٌ ثانيةٌ ، الحُكْمُ مَنُوطٌ بالتَّأْبِيرِ – وهو التَّلْقِيحُ – لا بالتَّشَقَّقِ . ذكرَها ابن أبي مُوسى وغيرُه . فعليها ، لو تشَقَّقُ و لم يُوبَّرُ ، التَّلْقِيحُ – لا بالتَّشَقَّقَ و لم يُوبَّرُ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

الشرح الكبير والأوْزَاعِيُّ : هي للبائِع ِ ( في الحالَيْن ' ) ؛ لأَنَّه نماءٌ له حَدٌّ ، فلم يَتْبَعْ أَصْلَهُ ('في البَيْع ِ') ، كالزَّرْع ِ في الأَرْضِ . ولَنا ، قولُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « مَن ِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوَبَّرَ ، فَتَمَرَتُها للَّذي بَاعَها ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ » . مُتَّفَقٌ عليه(٢) . وهذا صَرِيحٌ في رَدِّ قَوْل ابن أَبِي لَيْلَى ، وحُجَّةٌ على أَبِي حَنِيفَةَ ، والأَوْزَاعِيِّ بمَفْهُومِه ؛ لأَنَّه جَعَلَ التَّأْبِيرَ حَدًّا لمِلْكِ البائِع ِ للشَّمَرَةِ ، فيكونُ ما قَبْلَه للمُشْتَرِي ، وإلَّا لم يكُنْ حَدًّا ، ولا كان التَّأْبيرُ مُفِيدًا . ولأنَّه نماءٌ كامِنٌ ، لظُهُورِه غايَةٌ ، فكانَ تابِعًا لأَصْلِه قبلَ ظُهُورِهُ (^وغيرَ تابع ٍ له بعد ظُهورِه^ ، كالحَمْلِ في الحَيَوانِ ، فأمّا الأُغْصَانُ ، فإنّها تَدْخُلُ في اسمِ النَّخْلِ ، وليس لانْفِصالِها غايَةً ، والزَّرْعُ ليس من نماءِ الأرْضِ ، وإنَّما هو مُودَعٌ فيها .

يكونُ للمُشْتَرِي . ونصَر هذه الرِّوايَةَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، واخْتارَها في « الفائقِ » ، وقال : قلتُ : وعلى قِياسِه كلُّ مُفْتَقِرٍ إلى صُنْع ِ كثيرٍ ، لا يكونُ ظُهُورُه الفَصْلَ ، بل إيقاعُ الفِعْل ِ فيه . وأَطْلَقهما في « التَّلْخيص ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . فتلَخُّصَ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ تَشَقَّقَ طَلْعُه ، فغَيْرُ مُؤَّبَّرٍ ، ومَا تَشَقَّقَ وَلُقِّحَ ، فمُؤَّبَّرٌ ، ومَا تشَقُّقَ و لم يُلَقَّحْ ، فمَحَلُّ الرُّوايتَيْن .

فَائدة : طَلْعُ الفُحَّالِ ، يُرادُ للتَّلْقِيحِ ، كَطَلْع ِ الإِناثِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وذكر ابنُ عَقِيلٍ ، وأبو الخَطَّابِ احْتِمالًا ، أنَّه للبائع بكُلُ حال .

<sup>.</sup> م: سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٠٤/١١ .

الفصل الثانى : أنّه مَتَى اشْتَرَطَها أَحَدُ المُتَبَايِعَيْنِ ، فهى له ، مُوَّبَرَةً كانت أو غير مُوَّبَرَةٍ ، البائِعُ والمُشْتَرِى فيه (() سَواةً . وقال مالِكٌ : إِنِ اشْتَرَطَها المُشْتَرِى بعد التَّأْبِيرِ ، جازَ ؛ لأَنَّهُ بمَنْزِلَةِ شِرائِها (() مع أَصْلِها ، وإِنِ اشْتَرَطَها البائِعُ قبلَ التَّأْبِيرِ ، لَم يَجُزْ ؛ لأَنَّ ذلك بمَنْزِلَةِ شِرائِه لها وإِنِ اشْتَرَطَها البائِعُ قبلَ التَّأْبِيرِ ، لَم يَجُزْ ؛ لأَنَّ ذلك بمَنْزِلَةِ شِرائِه لها وإِنِ اشْتَرَطَها البائِعُ قبلَ التَّأْبِيرِ ، لم يَجُزْ ؛ ولنا ، أنّه اسْتَثْنَى بَعْضَ ما وقعَ عليه العَقْدُ ، وهو مَعْلُومٌ ، فصَحَّ ، كالوباع حائِطًا واسْتَثْنَى نَخْلَةً بعَيْنِها . ولا أنّه أحدُ المُتَبَايِعَيْنِ ، فصَحَّ اشْتِرَاطُه للثَّمَرةِ (() ، كالمُشْتَرِى ، وقد وَلاَنَّه أَحدُ المُتَبَايِعِيْنِ ، فصَحَّ اشْتِرَاطُه للثَّمَرةِ (() ، كالمُشْتَرِى ، وقد وَلاَنَّهُ أَحدُ المُتَبَايِعِيْنِ ، فصَحَّ اشْتِرَاطُه للثَّمَرةِ (() ، كالمُشْتَرِى ، وقد وَلَى الجُمهُورِ . وقال ابنُ مَعْلُومًا ، كان كاشْتِراطِ جَمِيعِها في الجَوازِ ، في قوْلِ الجُمْهُورِ . وقال ابنُ مَعْلُومًا ، كان كاشْتِراطِ جَمِيعِها في الجَوازِ ، في قوْلِ الجُمْهُورِ . وقال ابنُ القاسِمِ مِن أصحاب مالِك : لا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ جَمِيعِها ؛ لأَنَّ الخَبَرَ إِنَا الْتَهْرَاطُ جَمِيعِها ، ولَنا ، أَنَّ ما جازَ اشْتِراطُ جَمِيعِه ، جَازَ اشْتِرَاطُ بَعْضِهُ ، كَاذَ اشْتَرَاطُ بَعْضِهُ ، كَاذَ الشَّرَطُ بَعْضَهُ . كَالْمُ العَبْدِ إذا اشْتَرَطَ بَعْضَهُ .

قوله: فالثَّمَرُ للبائع ِ مَتْرُوكًا في رُءوس ِ النَّخْل ِ إلى الجِدادِ . وهذا إذا لم يَشْتَرِطُ الإنصاف عليه قَطْعَه .

فائدة : حُكْمُ سائرِ العُقودِ فى ذلك ، كالبَيْع ِ فى أنَّ مالم يُوَبَّرْ ، يُلْحَقُ بأَصْلِه ، وما أَبِّرَ ، لا يُلْحَقُ . وذلك مِثْلُ الصُّلْح ِ ، والصَّداق ِ ، وعِوَضِ الخُلْع ِ ، والأَّجْرَةِ ، والهِبَةِ ، والرَّهْنِ ، والشَّفْعَةِ ، إلَّا أنَّ فى الأَّخْذِ بالشَّفْعَةِ وَجْهَا آخَرَ ؛

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) في م : « مشتريها » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ للشمن ﴾ .

الفصلُ الثالثُ: أنَّ الثَّمَرَةَ إذا بَقِيَتْ للبائِع ِ ، فله تَرْكُها في الشَّجَر إلى أُوَانِ الجذاذِ ، سَواءٌ اسْتَحَقُّها بشَرْطِه ، أو بظُهُورِها . وبه قال مالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُه قَطْعُها وتَفْرِيغُ النَّخْلِ منها ؛ لأنَّه مَبِيعٌ مَشْغُولٌ بمِلْكِ البائِعِ ، فَلَزِمَ نَقْلُه وتَفْرِيغُه ، كما لو باعَ دارًا فيها طَعامٌ له أُو قُماشٌ . ولَنا ، أنَّ النَّقْلَ والتَّفْرِيغَ للمَبِيعِ على جَسَبِ(١) العادةِ ، كما لو باعَ دارًا فيها طَعامٌ ، لم يَجبْ نَقْلُه إِلَّا على حَسَبِ العادَةِ في ذلك ، وهو أَنْ يَنْقُلَه نَهارًا ، شَيْئًا بعد شيء ، ولا يَلْزَمُه النَّقْلُ لَيْلًا ، ولا جَمْعُ دَوَابِّ البَلَدِ لنَقْلِه ، كذلك هـ هُنا ، تَفْرِيغُ النَّخْلِ من الثَّمَرَةِ في أُوانِ تَفْرِيغِها ، وذلك أوانُ جذاذِها ، وقِياسُه حُجَّةٌ لَنَا ؛ لما بَيَّنَّاهُ . إذا تَقَرَّرَ هذا ، فالمَرْجعُ في جَذُّه إلى ما جَرَت به العادَةُ ، فإنْ كان المَبيعُ نَخْلًا ، فحِينَ تَتَنَاهَى حَلَاوَةُ ثَمَرِها ، وإنْ كان ممّا بُسْرُه خَيْرٌ من رُطَبهِ ، أو ما جَرَتِ العادَةُ بأُخْذِه بُسْرًا ، فإنّه يَجُذُّه حينَ تَسْتَحْكِمُ حَلَاوَةُ بُسْرِه ؛ لأنَّ هذا هو العادَةُ ، فإذا اسْتَحْكَمَتْ حَلَاوَتُه ، فعليه قَطْعُه . وإنْ قيلَ : بَقاؤُه في شَجَره خَيْرٌ له وأَبْقَى . لم يَمْنَعْ وجُوبَ القَطْع ِ ؛ لأَنَّ العادَةَ في ذلك قد وُجدَت ، فليس له إِبْقارُه بعد ذلك . وإنْ كان المَبيعُ عِنَبًا أو فاكِهَةً سِوَاهُ فأُخْذُه حينَ يَتَنَاهَى إِدْرَاكُهُ وَيُجَذُّ مِثْلُهُ . وهذا قَوْلُ مَالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ .

الإنصاف

أَنَّه يَتْبَعُ فيه المُوَّبَّرَ ، إذا كان في حالَةِ البَيْع ِ غيرَ مُوَّبَّرٍ . وأمَّا الفُسوخُ ، ففيها ثَلاثَةُ أُوجُهٍ ؛ أحدُها ، يَتْبَعُ الطَّلْعَ مُطْلَقًا ، بِناءً على أنَّه زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ ، أو على أنَّ الفَسْخَ

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ الْعَرْفُ و ﴾ .

فصل : فَإِنْ أُبِّرَ بَعْضُه دُونَ بَعْض ، فَمَا أُبِّرَ لَلْبَائِعِ ، وَمَا لَمْ يُؤَبَّرُ للمُشْتَرِي . نَصَّ عليه أحمدُ ، واخْتارَه أبو بكْرٍ ؛ للخَبَرِ الذي عليه مَبْنَى هذه المَسْأَلَةِ . وقال ابنُ حامِدٍ : الكُلُّ للبائِع ِ . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؟ لأَنَّا إِذَا لَمْ نَجْعَلِ الكُلَّ للبائِعِ أَدَّى إِلَى الإِضْرارِ ، باشْتِرَاكِ الأَيْدِي ، فيَجِبُ أَنْ نَجْعَلَ مَا لَمْ يُوِّبُّو تَبَعًا لِمَا أُبِّرَ ، كَثَمَرِ ٢/٤ ع النَّخْلَةِ الواحِدَةِ ، إذا أُبّر بَعْضُها فَإِنَّ الجَمِيعَ للبائِعِ ِ بالاتِّفاقِ ، وقد يَتْبَعُ الباطِنُ الظَّاهِرَ منه ، كأساساتِ الحِيطانِ تَثْبَعُ الظَّاهِرَ منه . وهذا الخِلافُ في النَّوْعِ الواحِدِ ؟ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّه يَتَقَارَبُ ويَتَلاحَقُ فَيَخْتَلِطُ ، فأمَّا إِنْ أُبِّرَ نَوْعٌ ، لم يَتْبَعْهُ النَّوْعُ الآخَرُ . و لم يُفَرِّقْ أبو الخَطَّابِ بين النَّوْعِ ِ والجِنْسِ كُلِّه . وهو ظاهِرُ مذهبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى سوء المُشَارَكَةِ واخْتِلافِ الأَيْدِي ، كَا في النَّوْعِ الواحِدِ. والأشبة الفَرْقُ بين النَّوْعِ والنَّوْعين ؛ لأنَّ النَّوْعَيْنِ يَتَباعَدَانِ ، ويَتَمَيَّزُ أَحَدُهما عن الآخر ، ولا يُخْشَى اخْتِلاطُهما ، أشْبَها الجِنْسَيْنِ . وما ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بالجنسيْن ، ولا يَصِحُ القياسُ على النَّوْعِ الواحِدِ ؛ لافْتِراقِهما فيما ذَكَرْنا . ولو باعَ حائِطَيْنِ قد أَبَّرَ أَحَدَهُما ، لم

رَفَعِ الْعَقْدَ مِن أَصْلِهِ . والثَّالَى ، لا يَتْبَعُ بحالٍ ، بِناءً على أنَّه زِيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ ، وإنْ لم الإنصاف يُوَّبَرْ . والثَّالثُ ، أنَّه كالعُقودِ المُتقَدِّمَةِ . هذا كلَّه على القَوْلِ بأنَّ النَّماءَ المُنْفَصِلَ لا يَتْبَعُ فى الفُسوخِ . أمَّا على القَوْلِ بأنَّه يَتْبَعُ ، فيَتْبَعُ الطَّلْعَ مُطْلَقًا . وأَطْلَقَهُنَّ فى « القواعِدِ » . وصرَّح فى « المُغْنِى » بالثَّانِي ، والقواعِدِ » . وصرَّح فى « الكافِي » بالثَّالثِ ، وصرَّح فى « المُغْنِى » بالثَّانِي ، وقالَه ابنُ عَقِيلٍ فى الإِفْلاسِ ، والرُّجوعِ فى الهِبَةِ . وأمَّا الوَصِيَّةُ ، والوَقْفُ ، فالمَنْصُوصُ أنَّه تَدْخُلُ فيهما الثَّمَرَةُ المَوْجُودَةُ يَوْمَ الوَصِيَّةِ ، إذا بَقِيَتْ إلى يَوْمِ فالمَنْصُوصُ أنَّه تَدْخُلُ فيهما الثَّمَرَةُ المَوْجُودَةُ يَوْمَ الوَصِيَّةِ ، إذا بَقِيَتْ إلى يَوْمِ

الشرح الكبير يَتْبَعْه الآخَرُ ؟ لأنَّه لا(١) يُفْضِي إلى سُوء المُشارَكَةِ واخْتِلافِ الأَيْدِي ؟ لانْفِرادِ كُلِّ واحِدٍ منهما عن صاحِبه . ولو أَبَّرَ بَعْضَ الحائِطِ ، فأَفْرَدَ بالبَيْعِ مَا لَمْ يُؤَبُّرْ ، فللمَبيع ِ حُكْمُ نَفْسِه ، ولا يَتْبَعُ غيرَه . وخَرَّجَ القاضِي وَجْهًا فى أنَّه يَتْبَعُ غيرَ المَبِيع ِ ، فيكونُ للبائِع ِ ، كما لو باعَ الحائِطَ كُلُّه . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحابِ الشَّافِعِيِّ . وَلَنَا ، أَنَّ المَبِيعَ لَم يُؤَّبُّرُ منه شيءٌ ، فُوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلمُشْتَرِي ؛ لمَفْهُومِ الْحَدِيثِ ، وَكَمَا لُو كَانَ مُنْفَرِدًا في بُسْتَانٍ وَحْدَه . ولأنَّه لا يُفْضِي إلى سُوء المُشارَكَةِ ، ولا اخْتِلافِ الأَيْدِي ، ولا إلى ضَرَرٍ ، فَبَقِيَ على حُكْم الأَصْل . فإنْ بيعَتِ النَّخْلَةُ المُؤَّبَّرَةُ كُلُّها أو بَعْضُها ، ثم حَدَثَ طَلْعٌ ، فهو للمُشْتَرى ؛ لأنَّه حَدَثَ في مِلْكِه ، أَشْبَهَ ما لو حَدَثَ بعد أَخْذِ الثَّمَرَةِ ، ولأنَّ ما أَطْلَعَ بعدَ تَأْبِيرِ غيرِه لا يَكادُ يَشْتَبِهُ به (١) ؛ لتباعُدِ ما بَيْنَهُما .

فصل : وطَلْعُ الفُحَّالِ(٢) كطَلْع ِ الإِناثِ فيما ذَكَرْنَا . وهو ظاهِرُ كلام ِ الشَّافِعِيِّ . ويَحْتَمِلُ أَنَّه للبائِع ِ بكُلِّ حالٍ ؛ لأَنَّه (٣) يُؤْخَذُ للأَكْلِ

الإنصاف المَوْتِ ، سَواةً أُبِّرَتْ ، أو لم تُوَّبَّرْ .

تنبيه : محَلُّ قولِه : مَثْرُوكًا في رُءُوسِ النُّخْلِ إلى الجِدادِ . إذا لم تَجْرِ العادَةُ بأَخْذِه بُسْرًا ، أو يكونُ بُسْرُه خَيْرًا مِن رُطَبِه ، فإنْ كان كذلك ، فإنَّه يَجُدُّه حينَ اسْتِحْكَام ِ حَلاوَة بُسْرِه . قالَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه . وظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّف وغيرِه ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) الفُحَّال ؛ بضم الفاء المعجمة وتشديد الحاء : ذكر النخل .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ( قد ) .

قبلَ ظُهورِه ، فهو كَثَمَرَةٍ لا تُخْلَقُ إِلَّا ظَاهِرَةً ، كَالتّين ، ويكونُ ظُهُورُ مَلْعِه كَظُهُورِ ثَمَرَةِ غَيْرِه . ولَنا ، أنّها ثَمَرَةُ نَخْلِ إِذَا تَرِكَتْ ظَهَرَتْ ، فهى كَالإِناثِ ، ولأنّه يَدْخُلُ في عُمومِ الخَبَرِ . وما ذُكِرَ للوَجْهِ الآخرِ لهى فهى كَالإِناثِ ، ولأنّه يَدْخُلُ في عُمومِ الخَبَرِ . وما ذُكِرَ للوَجْهِ الآخرِ لا يَصِحُ ، فإنّ أكْله ليسَ هو المَقْصُودَ منه ، وإنّما يُرادُ للتّلْقِيحِ به ، وذلك يكونُ بعد ظُهُورِه ، فأشبَهَ طَلْعَ الإِناثِ . فإنْ باعَ نَخْلا فيه فُحَّالٌ وإناثُ لمُ يَتَشَقَّقْ منه شيءٌ ، فالكُلُّ للمُشْتَرِى ، إلَّا على الوَجْهِ الآخرِ ، فإنَّ طَلْعَ النُوعِ . وإنْ تَشَقَّقَ طَلْعُ (اللهُ عَيْنِ [ ٤/٣و ] دونَ اللهُ حَرِ ، فما تَشَقَّقُ للبائِعِ . وإنْ تَشَقَّقُ طَلْعُ (اللهُ شَتَرِى ، إلَّا عندَ مَنْ سَوَى الآنوَعِ ، فما تَشَقَّقُ للبائِع ، وما لم يَتَشَقَّقُ للمُشْتَرِى ، إلَّا عندَ مَنْ سَوَى بينَ الأَنْوَاعِ كُلُها .

فصل: وكُلُّ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ يَجْرِى مَجْرَى البَيْعِ ، في أَنَّ الشَّمَرَةَ المُؤَبَّرَةِ لَمَن انْتَقَلَ إليه ، مثلَ المُؤَبَّرَةِ لَمَن انْتَقَلَ إليه ، مثلَ أَنْ يُصْدِقَ المَرْأَةَ نَخْلًا ، أو يَخْلَعَها به ، أو يَجْعَلَهُ عِوَضًا في إجارَةٍ أو عَقْدِ صُلْحٍ ؛ لأَنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، فَجَرَى مَجْرَى البَيْعِ . وإنِ انْتَقَلَ بغَيْرِ صُلْحٍ ؛ لأَنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، فَجَرَى مَجْرَى البَيْعِ . وإنِ انْتَقَلَ بغَيْرِ مُعاوضةٍ ، كالهِبَةِ ، والرَّهْنِ ، أو فَسْخٍ لأَجْلِ العَيْبِ ، أو فَلَسِ المُشْتَرِى ، أو رُجُوعِ الأبِ في هِبَةِ وَلَدِه ، أو تَقَايَلَا البَيْعَ ، أو كان صَداقًا المُشْتَرِى ، أو رُجُوعِ الأبِ في هِبَةِ وَلَدِه ، أو تَقَايَلَا البَيْعَ ، أو كان صَداقًا

أَنَّهَا تُبَقَّى إِلَى وَقْتِ الْجِدَادِ ، ولو أَصَابَتْهَا آفَةٌ ، بحيثُ إِنَّه لا يَبْقَى فى بَقائِهَا فائدَةٌ الإنصاف ولا زِيادَةٌ . وهذا أَحَدُ الاحْتِمالَيْن . والآخَرُ ، يُقْطَعُ فى الحالِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وظاهِرُ كلامِه و كلام ِ غيرِه ، أَنَّهَا لا تُقْطَعُ قبلَ الجِدَادِ ، ولو تضَرَّرَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الله ع كَذَلِكَ الشُّجَرُ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ ؛ كَالْعِنَب ، وَالتِّين ، وَالتُّوتِ ، والرُّمَّانِ ، وَالْجَوْزِ ، وَمَاظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ ؛ كَالمِشْمِشِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالسَّفَرْجَلِ ١٠٠٤] ، واللَّوْزِ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ ؛ كَالْوَرْدِ ، وَالْقُطْنِ . وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِى .

الشرح الكبير فرَجَعَ إلى الزُّوجِ ؛ لفَسْخِ المَرْأَةِ النِّكَاحَ ، أو نِصْفُهُ ؛ لطَلَاقِ الزُّوْجِ ، فَإِنَّهُ فِي الْفَسْخِ ِ يَتْبَعُ الأَصْلَ ، سَواءٌ أُبِّرَ ، أو لم يُؤَّبَّرْ ؛ لأنَّه نَماءٌ مُتَّصِلٌ ، فأشْبَهَ السِّمَنَ ، وفي الهبَةِ والرَّهْنِ حُكْمُهما حُكْمُ البَيْعِ ِ ، في أنَّه يَتْبَعُ قبلَ التَّأْبِيرِ ، ولا يَتْبَعُ بعدَه ؛ لأنَّ المِلْكَ زالَ عن الأَصْلِ بغيرِ فَسْخٍ ، أَشْبَهَ البَيْعَ. وأمَّا رُجُوعُ البائِعِ لفَلَسِ المُشْتَرِي، ، أو الزَّوْجِ لأنْفِساخِ النُّكاحِ ، فيُذكرانِ في بابهما .

١٧٠٧ - مسألة : ( وكذلك الشَّجَرُ إذا كان فيه ثمرٌ بادٍ ؟ كالتُّوتِ ، والتِّينِ ، والرُّمَّانِ ، والجَوْزِ ، وما ظَهَرَ من نَوْرِهِ ؛ كَالمِشْمِشِ ، والتُّفَّاحِ ، والسَّفَرْجَلِ ، واللَّوْزِ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِه ؛ كَالْوَرْدِ ، وَالْقُطْنِ . ومَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ للْمُشْتَرِى ﴾ والشَّجَرُ على خَمْسَةِ أَضْرُبٍ ؟ أَحدُها ، ما تكونُ ثَمَرَتُه في أكْمام ِثم تَتَفَتَّحُ فتَظْهَرُ ، كالنَّخْلِ الذي بَيَّنَّا

الأَصْلُ بذلك صَرَرًا كبيرًا . وهو أحَدُ الوَجْهَيْن . والوَجْهُ الثَّاني ، يُجْبَرُ على قَطْعِها \_ والحالَةُ هذه . وأطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ .

قوله : وكذلك الشُّجَرُ إذا كان فيه ثَمَرٌ بادٍ ؛ كالعِنَب ، والتِّينِ ، والرُّمَّانِ ، والجَوْزِ . يعْنِي ، يكونُ للبائع ِ مَتْرُوكًا في شَجَرِه إلى اسْتِوائِه ، مالم يظْهَرْ للمُشْتَرِي . واعلمْ أنَّه إذا كان ما يَحْمِلُ الشَّجَرُ يظْهَرُ بارِزًا لا قِشْرَ عليه ؛ كالعِنَبِ ،

حُكْمَهُ ، وهو الأصْلُ ، وما سِوَاهُ مَقِيسٌ عليه . ومن هذا الضَّرْبِ ، القُطْنُ ، وما يُقْصَدُ نَوْرُه كَالوَرْدِ ، والياسَمِينِ ، والنَّرْجِسِ ، والبَنَفْسَجِ ، فإنَّه تَظْهَرُ أَكْمامُه ثم تَتَفَتَّحُ ، فهو كالطَّلْعِ إِن تفَتَّحُ (') ، فهو للبائع ِ ، وإلَّا فهو للمُشْتَرِى . الثانى ، ما تَظْهَرُ ثَمَرتُه بارزَةً لا قِشْرَ عليها ولا نَوْرَ ؛ كالتِّين ، والتُوتِ ، والجُمَّيْزِ ، فهى للبائع ِ ؛ لأنَّ ظُهورَها من شَجَرِها بمَنْزِلَة ظُهُورِ ما فى الطَّلْعِ . الثالثُ ، ما يَظْهَرُ فى قِشْرِه ثم يَثْقَى فيه إلى حين الأكْل ِ ؛ كالمَوْزِ ، والرُّمّانِ ، فهو للبائع ِ أيضًا بنَفْسِ فيه إلى حين الأكْل ِ ؛ كالمَوْزِ ، والرُّمّانِ ، فهو للبائع ِ أيضًا بنَفْسِ الظُّهورِ ؛ لأنَّ قِشْرَه من مَصْلَحَتِه ، ويَبْقَى فيه إلى حينِ الأكْل فهو (') كالتِّين . الرّابعُ ، ما يَظْهَرُ فى قِشْرَهُ لا يَزُولُ عنه غالِبًا إلَّا بعدَ جِذاذِه ، فأشبَهَ أيضًا بِنَفْسِ الظُّهورِ ؛ لأنَّ قِشْرَهُ لا يَزُولُ عنه غالِبًا إلَّا بعدَ جِذاذِه ، فأشبَهَ أيضًا بِنَفْسِ الظُّهورِ ؛ لأنَّ قِشْرَهُ لا يَزُولُ عنه غالِبًا إلَّا بعدَ جِذاذِه ، فأشبَهَ أيضًا بِنَفْسِ الظُّهورِ ؛ لأنَّ قِشْرَهُ لا يَزُولُ عنه غالِبًا إلَّا بعدَ جِذاذِه ، فأشبَهَ أيضًا بِنَفْسِ الظُّهورِ ؛ لأنَّ قِشْرَهُ لا يَزُولُ عنه غالِبًا إلَّا بعدَ جِذاذِه ، فأشبَهَ

والتِّينِ ، والتُّوتِ ، والجُمَّيْزِ ، واللَّيمونِ (٢) ، والأَثرنجِ ، ونحوِه ، أو كان عليه الإنصاف قِشْرٌ يَبْقَى فيه إلى أكْلِه ؛ كالرُّمَّانِ ، والمَوْزِ ، ونحوِهما . أو له قِشْران ؛ كالجَوْزِ ، واللَّوْزِ ، ونحوِهما . فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ فى ذلك كلِّه ، أنَّه يكونُ للبائع ِ بمُجَرَّدِ طُهورِه ، وعليه جَماهِيرُ الأصحابِ ، وقطع به كثيرٌ منهم . وقال القاضى : ما لَه قِشْران لا يكونُ للبائع ِ ، إلَّا بتَشَقَّق قِشْرِه الأعْلَى . وصحَّحه فى « التَّلْخيصِ » . وقدَّمه فى « التَّلْخيصِ » . وقدَّمه فى « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . و جزَم به فى « عُيُونِ المَسائلِ » ، فى النَّوْزِ ، واللَّوْزِ ، واللَّوْرَ ، والرَّمَّانُ ، والحِنْطَةُ فى سُنْبُلِها ، والباقِلَّاءُ المَوْزُ ، والرُّمَّانُ ، والحِنْطَةُ فى سُنْبُلِها ، والباقِلَّاءُ

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ جنبذه ﴾ . وهو ورد الشجرة قبل أن يتفتح .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ اللميوا ﴾ : وفي ط ﴿ الليموا ﴾ .

الشرح الكبير الضَّرْبَ [ ٣/٤ ] الذي قَبْلَه . ولأنَّ قِشْرَ اللَّوْزِ يُؤْكِلُ معه ، أَشْبَهَ التِّينَ . وقال القاضِي : إنْ تَشَقَّقَ القِشْرُ الأَعْلَى فهو للبائِع ِ ، وإن لم يَتَشَقَّقْ فهو للمُشْتَرى ، كالطَّلْعِ . ولو اعْتُبِرَ هذا لم يكُنْ للبائِع ِ إِلَّا نادِرًا ، ولا يَصِحُّ قِياسُه على الطَّلْعِ ؛ لأَنَّ الطَّلْعَ لابُدَّ من تَشَقُّقِه ، وتَشَقُّقُهُ من مَصْلَحَتِه ، وهذا بخِلافِه ، فإنَّه لا يَتَشَقَّقُ على شَجَره ، وتَشَقَّقُه قبلَ كالِه يُفْسِدُه . الخامِسُ ، ما يَظْهَرُ نَوْرُه ثم يَتَنَاثَرُ فَتَظْهَرُ الثَّمَرَةُ ؛ كَالتُّفَّاحِ ، والمِشْمِش ، والإِجَّاصِ (') ، والخَوْخِ ، فإذا تَفَتَّحَ نَوْرُه وظَهَرَتِ الثَّمَرَةُ فيه ، فهو لِلبَائِعِ ، وإنْ لَم تَظْهَرْ ، فهو للمُشْتَرِى . وقيلَ : مَا يَتَنَاثَرُ نَوْرُه ، فهو للبائِع ِ ، وما لا ، فهو للمُشْتَرى ؛ لأنَّ الثَّمَرَةَ لا تَظْهَرُ حتى يَتَنَاثَرَ النَّوْرُ . وقال القاضِي : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ للبائِع ِ بظُهُورِ نَوْرِه ؛ لأَنَّ الطَّلْعَ إِذَا تَشَقَّقَ كان كنَوْرِ الشُّجَرِ ، فإنَّ العُقَدَ التي في جَوْفِ الطُّلْعِ لِيست عَيْنَ الثَّمَرَةِ ،

الإنصاف في قِشْرِه لا يَتْبَعُ الأصْلَ ؛ لأنَّه لا غايَةَ لظُهورِه . ورَدَّ ما قالَه القاضي ومَن تابَعَه ، المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وأَطْلَقهما في « الفائقِ » . وقال في « المُبْهِجِ » : الاعْتِبارُ بانْعِقادِ لُبُّهِ ، فإنْ لم يَنْعَقِدْ ، تَبِعَ أَصْلَه ، وإلَّا فلا .

قوله : وما ظهَر مِن نَوْرِه ؛ كالمِشْمِش ، والتُّفَّاحِ ، والسَّفَرْجَل ، للبائع ِ ، وما لم يَظْهَرْ ، للمُشْتَرِي . أناطَ المُصَنَّفُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، الحُكْمَ بالظُّهورِ مِنَ النَّوْرِ . فظاهِرُه ، سَواءٌ تَناثَرَ أَوْ لا . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وانْحتاراه . قال في ﴿ القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ : وهو أصحُّ . وقيل : إنْ تَناثَرَ نَوْرُه ، فهو للبائع ِ ،

<sup>(</sup>١) في ر ، ر ١ ، ق : ١ الإنجاص ٤ . والإجَّاص هو الكمثري أو البرقوق .

وإنّما هي أوْعِيةٌ لها تَكْبُرُ الشَّمرَةُ في جَوْفِها ، و تَظْهَرُ فَتَصِيرُ العُقْدَةُ في طَرَفِها ، وهي قِمَعُ الرُّطَبَةِ . وظاهِرُ لَفْظِه هه له نا يَقْتَضِى ما قُلْنَاهُ أَوَّلًا ، وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ؛ لأَنَّه عَلَّى اسْتِحْقاق البائِع للثَّمَرَةِ ببُدُوِّها ، ( لا ببُدُوِّ نَوْرِها ) . ولا يَبْدُو الثَّمرُ حتى يَتَفَتَّحَ نَوْرُه ، وقد يَبْدُو إذا كَبُرَ قبلَ أَنْ يَنْثُرَ النَّوْرِ ها ) . ولا يَبْدُو الثَّمرُ حتى يَتَفَتَّحَ نَوْرُه ، وقد يَبْدُو إذا كَبُرَ قبلَ أَنْ يَنْثُرَ النَّوْرِ ، فيتَعَلَّقُ ذلك بظُهُورِه . والعِنبُ بمَنْزِلَةِ ما له نَوْرٌ ؛ لأَنَّه يَبْدُو في النَّوْرِ ، فيتَعَلَّقُ ذلك بظُهُورِه . والعِنبُ بمَنْزِلَةٍ ما له نَوْرٌ ؛ لأَنَّه يَبْدُو في قطُوفِه شيءٌ صِغارٌ كحَبِّ الدُّخْنِ ، ثم يَتَفَتَّحُ ويَتَنَاثَرُ ، كَسَائِرِ ( ) النَّوْرِ ، فيكونُ من هذا القِسْم . وهذا يُفارِقُ الطَّلْعَ ؛ لأَنَّ الذي في الطَّلْع عَيْنُ فيكونُ من هذا القِسْم . وهذا يُفارِقُ الطَّلْعَ ؛ لأَنَّ الذي في الطَّلْع عَيْنُ الشَّمْرَةِ يَنْمُو ويَتَغَيَّرُ ، والنَّوْرُ في هذه التِّمارِ يَتَسَاقَطُ ويَذْهَبُ وتَظْهَرُ الثَمَرَةُ . ومَذْهُ بُ الشَّافِعِيِّ في هذا ( ) جَمِيعِه كا ذَكَرُنا أو قرِيبًا منه ، وبينَهم ( ) اخْتِلافٌ قرِيبٌ مما ( ) ذَكَرْنا أو قرِيبًا منه ، وبينَهم ( ) اخْتِلافٌ قرِيبٌ مما ( ) ذَكَرْنا أو قرِيبًا منه ، وبينَهم ( )

وإلّا فلا . وجزَم به القاضى فى ﴿ خِلافِه ﴾ ؛ لأنَّ ظُهورَ ثَمَرِه يَتَوَقَّفُ على تَناثُرِ نَوْرِه . الإ وقدَّمه فى ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الصَّغِيرِ ﴾ . وأَطْلَقهما فى ﴿ الحاوِى الكَبِيرِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . وقيل : يكونُ للبائع ِ بمُجَرَّدِ ظُهورِ النَّوْرِ .[ ١٠١/٢ ] ذكرَه القاضى احْتِمالًا ؛ جَعْلًا للنَّوْرِ كما فى الطَّلْع ِ .

فائدة : قوْلُه : وما خرَج مِن أَكْمَامِه ؛ كَالْوَرْدِ ، وَالْقُطْنِ . لَلْبَائْعِ . بلا

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) في م : ( كتناثر » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ﴿ الفصل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا فى النسخ جميعها . والظاهر أن الضمير عائد على الشافعية . وفى م : « بينهما » . ويكون معناه : بين الحنابلة والشافعية .

<sup>(</sup>٥) فر ١، ق: ١ كا ١.

المناع وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِى بِكُلِّ حَالٍ . وَيَحْتَمِلُ فِي وَرَقِ التّوتِ الْمَقْصُودِ أَخْذُهُ ، أَنَّهُ إِنْ تَفَتَّحَ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَحَبًّا ،فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي.

الشرح الكبير

٨٠١٨ – مسألة : ﴿ وَالْوَرَقُ لِلمُشْتَرِى بِكُلِّ حَالٍ ﴾ الأُغْصَانُ والوَرَقُ وسائِرُ أَجْزَاءِ الشَّجَرِ للمُشْتَرِى ؛ لأنَّه من أَجْزَائِها ، خُلِقَ لمَصْلَحَتِها ، فهو كأَجْزَاءِ سائِرِ المَبِيعِ ِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ وَرَقُ التُّوتِ المَقْصُودُ أَخْذُه لدُودِ القَرِّ للبائِعِ إذا تَفَتَّحَ ، وللمُشْتَرِى قبلَ ذلك ؛ لأَنَّه بِمَنْزِلَةِ الجُنْبُذِ الذي يَتَفَتَّحُ فَيَظْهَرُ نَوْرُه ، من الوَرْدِ وغَيْرِه ، وإنَّما هذا في المواضِع ِ التي عادَتُهم أَخْذُ الوَرَق ِ ، وإنْ لم تَكُنْ عادتُهُم ذلك ، فهو للمُشْتَرى ، كسائِر الوَرَقِ . واللهُ أَعْلَمُ .

الإنصاف نِزاعٍ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرهم . وكذا الياسَمِينُ ، والبَنَفْسَجُ ، والنَّرْجِسُ ، ونحوُه . وقال الأصحابُ : القُطْنُ كالطُّلْعِ . وأَلْحَقُوا به هذه الزُّهورَ . قال في « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : وفيه نَظَرُّ ؛ فإنَّ هذا المنظمَ هو نفْسُ الثَّمَرَةِ أو قِشْرُها المُلازِمُ لها ، كَقِشْرِ الرُّمَّانِ ، فظُهورُه ظُهورُ الثَّمَرةِ ، بخِلافِ الطُّلْعِ ؛ فإنَّه وعاءً للثَّمَرةِ . وكلامُ الخِرَقِيِّ يدُلُّ عليه ؛ حيثُ قال : وكذلك بَيْعُ الشُّجَرِ إذا كان فيه ثَمَرٌ بادٍ ، وبُدُوُّ الوَرْدِ ونحْوِه ، ظُهورُه مِن شُجَره ، وإنّما كان منظمًا . انتهى .

قوله : والوَرَقُ للمُشْتَرِي بِكُلِّ حالٍ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ . ويحْتَمِلُ في وَرَقِ التُّوتِ المَقْصودِ أَخْذُه ؛ إِنْ تَفَتَّحَ ، فهو للبائع ِ . وإنْ كان حَبًّا ، فهو للمُشْتَرى . وهو وَجْهٌ . وأَطْلَقهما في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الكَّبِيرِ ﴾ . وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ ، فَهُوَ اللَّهَ لِلْبَائِعِ . لِلْمُشْتَرِى . وَقَالَ ابنُ حَامِدٍ : الْكُلُّ لِلْبَائِع ِ .

١٧٠٩ – مسألة: ﴿ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَمَرَةِ ، فَهُو لَلْبَائِعِ ، وَمَا لَمُ الشَّحَ الْكَيْمَ فَهُو لَلْبَائِعِ ، وَمَا لَمُ الشَّمَرَةِ ، فَهُو لَلْبَائِعِ ، وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَلْبَائِعِ ) وقد ذَكَرْنَاهُ .

قوله: وإنْ ظهَر بعضُ النَّمَرَةِ ، فهو للبائع ِ ، وما لم يَظهَرْ ، فهو للمُشْتَرِى . الإنصاف وكذلك ما أَبَرَ بعضُه . هذا المذهبُ ، وإنْ كان نَوْعًا واحِدًا . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في « المُغنِي » ، و « المُحَرَّدِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفَّروعِ » ، و « الفائقِ » ، و « ابن مُنجَّى » – وقال : هذا المذهبُ – وغيرهم . قال في « الحاوى الكَبِيرِ » وغيره : المَنْقُولُ عن أحمدَ في النَّخْلِ ، أنَّ ما أَبَرَ ، للبائع ِ ، و ما لم يُؤبَّرْ ، للمُشْتَرِى . وكذلك يُخَرَّجُ في الوَرْدِ ونحوه . وكذا ما أَبْرَ ، للبائع ِ ، و ما لم يُؤبَّرْ ، للمُشْتَرِى . وكذلك يُخَرَّجُ في الوَرْدِ ونحوه . وكذا قال في « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الوَجيزِ » ، و « الهادِي » ، وغير هم . وقال ابنُ حامِد ٍ : الكُلُّ للبائع ِ . وهو روايَةٌ في « الانتِصارِ » . واحتارَه غيرُ ابن حامِد ، كشَجَرَةٍ . وقال في « الواضِح ِ » ، فيما لم يَبْدُ مِن شَجَرِه : للمُشْتَرِي . وذكرَه أبو الخَطَّابِ ظاهِرَ كلام أبي بَكْرٍ . ولو أَبْرَ بعضُه ، فباعَ ما لمُ يُؤَبَّرْ وحدَه ، فهو للمُشْتَرِي . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وقد ل نُ مُ يُؤَبِّرْ وحدَه ، فهو للمُشْتَرِي . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وقد ل : للبائع ِ . وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « شَرْح ابن ِ رَزِين ٍ » . وقدل : للبائع ِ . وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « شَرْح ابن ِ رَزِين ٍ » . وقدل :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أَبُو ۗ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

الله وَإِنِ احْتَاجَ الزَّرْعُ أَوِ الشَّمَرَةُ إِلَى سَقْى ، لَمْ يَلْزَم ِ الْمُشْتَرِى ، وَلَمْ يَدْرَم الْمُشْتَرِى ، وَلَمْ يَمْلِكْ مَنْعَ الْبَائِع ِ مِنْهُ .

الشرح الكبير

• ١٧١ - مسألة : ﴿ وَإِنِ احْتَاجَ الزَّرْعُ أَوِ الثَّمَرَةُ إِلَى سَقْى ۗ ، لَم يَلْزَمِ المُشْتَرِى ، و لَم يَمْلِكُ مَنْعَ [ ٤/٤ و ] البائِع ِ منه ﴾ إذا كانت الثَّمَرَةُ للبائِع ِ مُبَقَّاةً فى شَجَرِ المُشْتَرِى ، فاحْتَاجَتْ إلى سَقْى ۗ ، لم يكُنْ للمُشْتَرِى مَنْعُه ؟

الإنصاف

فائدة : يُقْبَلُ قولُ البائع فِي بُدُوِّ الثَّمَرةِ . بلا نِزاع . وقال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ وَجْهٌ مِن واهِب ادَّعَى شَرْطَ ثَواب . وأمَّا إِنْ كَان جِنْسًا ؛ فلم يُفَرِّقْ أبو الخَطَّابِ بينه وبينَ النَّوْع ِ . وهو وَجْهٌ . وقدَّمه في ﴿ التَبْصِرَةِ ﴾ . والصَّحيحُ مِنَ المَخطَّابِ بينه وبينَ النَّوْع ِ . وهو وَجْهٌ . وقدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وردَّ المُصَنِّفُ ، المُذهب ، الفَرْقُ بينَ الجِنْس والنَّوْع ِ . قدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وردَّ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، الأَوَّلَ ، وقالا : الأَشْبَهُ الفَرْقُ بينَ النَّوْع ِ والنَّوْعَيْن ؛ فما أَبُرَ مِن نَوْع ٍ ، أو ظهر بعضُ ثَمَرِه ، لا يَتْبَعُه النَّوْعُ الآخَرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أَشْهَرُ القَولَيْن .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ فى قَوْلِه : وإنِ احْتاجَ الزَّرْعُ أَو الشَّمَرَةُ إِلَى سَقَّى ، لَمْ يَلْزَمِ المُشْتَرِى ، و لَم يَمْلِكُ مَنْعَ البائع ِ منه . أَنَّه لا يَسْقِيه إِلَّا عندَ الحَاجَة . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . وهو ظاهِرُ كلام ِ الشَّارِح ِ ، والزَّرْكَشِيِّ ، وغيرِهما . والوَجْهُ الثَّانى ، له سَقْيُه للمَصْلَحَة ِ ، سَواءً كان ثَمَّ حاجَةً أَوْ لا ، ولو تضَرَّرَ الأَصْلُ . وهو المذهبُ . قدَّمِه فى « الفُروع ِ » . وكذا الحُكْمُ لو احْتاجَتِ الأَرْضُ إلى سَقْى .

فائدة : حيثُ حَكَمْنا أَنَّ الشَّمَرَ للبائع ِ ، فإنَّه يأْخُذُه أَوَّلَ وَقْتِ أَخْذِه ، بحسَبِ العادَةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . زادَ المُصنِّفُ ، ولو كان بَقاؤُه خَيْرًاله . وقيل : يُؤخّرُه إلى وَقْتِ أَخْذِه في العادَةِ إِنْ لَم يَشْتَرِ طُه المُشْتَرِى . وقيل : يَلْزَمُه قَطْعُ الثَّمَرَةِ ؟ لَتَضَرُّرِ الأَصْلِ . زادَ المُصنِّفُ والشَّارِحُ ، تَضَرُّرًا كثيرًا . وأَطْلَقاهُما . وتقدَّم مَعْناه عندَ قَوْلِه : يَبْقَى إلى الحَصادِ .

لأنّه يَنْقَى به ، فَلَزِمَه تَمْكِينُه منه ، كَتَرْكِهِ على الْأُصُولِ . وإِنْ أَرادَ سَقْيَه المَنْ عَيرِ حاجَة ، فللمُشْتَرِى مَنْعُه ؛ لأنَّ سَقْيَه يَتَضَمَّنُ التَّصَرُّفَ في مِلْكِ غَيْرِه ، والأَصْلُ مَنْعُه منه ، وإِنّما أَبَحْنَاهُ للحاجَة ، فما لم تُوجَدِ الحاجَة يَشْقَى على أَصْلِ المَنْع . وإنِ احْتَاجَتْ إلى سَقْى يَضُرُّ بالشَّجَرِ ، أو احْتَاجَ الشَّقَى على أَصْلِ المَنْع . وإنِ احْتَاجَتُ إلى سَقْى يَضُرُّ بالشَّعَى يَضُرُّ بالشَّعَى عَلى السَّقَى للمَشْتَرِى الشَّعَرُ إلى سَقْى يَضُرُّ بالثَّمَرة . فقال القاضى : أَيُّهما طَلَبَ السَّقْى لحاجَتِه أَجْبِرَ الآخِرُ عليه ؛ لأَنّه دَخَلَ في (١) العَقْد على ذلك ، فإنَّ المُشْتَرِى أَجْبِرَ الآخَرُ عليه ؛ لأَنَّه دَخَلَ في (١) العَقْد على ذلك ، فإنَّ المُشْتَرِى افْتَضَى عَقْدُه تَبْقِيَة التَمَرة ، والسَّقْى من تَبْقِيتِها ، واقْتَضَى تَمْكِينَ المُشْتَرِى من حِفْظِ الأَصُولِ ، وتَسْلِيمِها ، فَلَزِمَ كلَّ واحِدٍ منهما ما أوْجَبَهُ العَقْدُ من حِفْظِ الأَصُولِ ، وتَسْلِيمِها ، فَلَزِمَ كلَّ واحِدٍ منهما ما أوْجَبَهُ العَقْدُ من حِفْظِ الأَصُولِ ، وتَسْلِيمِها ، فَلَزِمَ كلَّ واحِدٍ منهما ما أوْجَبَهُ العَقْدُ للآخَرِ ، وإنْ أَضَرَّ به . وإنَّما له أَنْ يَسْقِى بِقَدْرِ حاجَتِه ، وإنِ اخْتَلَفَا في ذلك ، رُجِعَ إلى أَهْلِ الخِبْرة . وأَيُّهُما التَمَسَ السَّقَى فالمُؤْنَةُ عليه ؛ لأنّه خاجَتِه .

فصل: وإن حِيفَ على الأصُولِ الضَّرَرُ بتَبْقِيَةِ الثَّمَرَةِ عليها ، لَعَطَشَ أَو غيرِه ، والضَّرَرُ يَسِيرٌ ، لَم يُجْبَرْ على قَطْعِها ؛ لأَنَّها مُسْتَحِقَّةٌ للبَقَاءِ ، فلم يُجْبَرْ على إِزَالَتِها للَفْعِ ضَرَرٍ يَسِيرٍ عن غيرِه . وإنْ كان كَثِيرًا ، فخيفَ على الأصُولِ الجَفافُ ، أو نَقْصُ حَمْلِها ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، لا يُجْبَرُ على الأصُولِ الجَفافُ ، أو نَقْصُ حَمْلِها ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، لا يُجْبَرُ على القَطْع ؛ لأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُها وإنْ لم لذلك " . والثانى ، يُجْبَرُ على القَطْع ؛ لأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُها وإنْ لم تُقْطَعْ ، والأَصُولُ تَسْلَمُ بالقَطْع ، فكان القَطْعُ أَوْلَى . وللشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) فى م : ( كذلك ) . وفى ر ١ : ( بذلك ) .

المقنع

فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، وَلَا الزَّرْعِ قَبْلَ الْشَيْدَادِ حَبِّهِ ، إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ .

الشرح الكبير كالوَجْهَيْنِ.

فصل: (ولا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها ، ولا الزَّرْعِ قبلَ بُدُوِّ الشَّعِدادِ حَبِّه ، إلَّا بِشَرْطِ القَطْعِ فِي الحَالِ ) لا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ إِجْماعًا ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكِ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتى صَلاحِها بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ إِجْماعًا ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكِ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتى يَبْدُو صَلاحِها . نَهَى البائِعَ والمُبْتَاعَ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . والنَّهْى يَقْتَضِى فسادَ المَنْهِيِّ عنه . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على القَوْلِ بِجُمْلَةِ هذا الخَدِيثِ .

الإنصاف

قوله: ولا يجوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها ، ولا الزَّرْعِ قبلَ اشْتِدادِ حَبِه - بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ - إِلَّا بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ . نصَّ عليه . لكِنْ يُشْتَرُطُ أَنْ يكونَ مُنْتَفِعًا به في الحالِ . قالَه في « الرِّعايَةِ » ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في « تَعْلِيْقهِ » يكونَ مُنْتَفِعًا به في الحالِ . قالَه في « الرِّعايَةِ » ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في « تَعْلِيْقهِ » على « المُحَرَّرِ » . قلت : وهو مُرادُ غيرِهما . وقد دخل في كلام الأصحابِ في شُروطِ البَيْعِ ، حيثُ اشْتَرطُوا أَنْ يكونَ فيه مَنْفَعَةٌ مُباحَةً .

فوائد ؛ الأولَى ، يُسْتَثْنَى مِن عُموم كلام المُصَنِّف مِن عَدَم الجَوازِ ، لو باعَ الشَّمَرَةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بأَصْلِها ، فإنَّه يصِعُّ . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكاه المُصَنِّف ، والشَّارِحُ ، والزَّرْكَشِيُّ إجْماعًا ؛ لأنَّه دَخَل تَبَعًا . وقيل : لا يجوزُ . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّف هنا ، وجماعة . وأطْلقهما في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٦٦/٦ .

فصل: وكذلك الزَّرْعُ الأُحْضَرُ في الأرْض ، لا يَجُوزُ بَيْعُه إِلَّا بِشَرْطِ السَّرِ الكبير القَطْعِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الثَّمَرَةِ على الأَصُولِ ؛ لِما رَوَى مُسْلِمٌ (١) أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ نَهَى عن بَيْع ِ السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضَّ ويأْمَنَ العاهَةُ . نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِيَ . قِال ابنُ المُنْذِرِ : ولا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْدِلُ عن القَوْلِ به . وهو قُولُ مَالِكٍ ، وأَهْلِ المَدينَةِ ، وأَهْلِ البَصْرَةِ ، وأَصْحَابِ الحَديثِ ، وأصْحابِ الرَّأيِ . فإنْ باعَهُ بشَرْطِ القَطْعِ ِ ، أو باعَ الثَّمَرَةَ قبل بُدُوِّ صَلاحِها بشَرْطِ القَطْعِ ِ ، صَحَّ بالإِجْماعِ ِ ؛ لأنَّ المَنْعَ [ ٤/٤ ] إنَّما كان خَوْفًا من

« المُحَرَّر » . ويُسْتَثْنَي أيضًا ، لو باعَ الأرْضَ بما فيها مِن زَرْعٍ قبلَ اشْتِدادِ حَبِّه ، الإنصاف فَإِنَّهُ يَصِحُّ . جزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الكَبِيرِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ . وصحَّحَه ف ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ الحاوى الصَّغِيرِ ﴾ . وقدَّمه ف ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيل : لا يصِحُّ . وقدُّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا . الثَّانيةُ ، يجوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها لمالِكِ الشَّجَرِ . جزَم [ ٢/ ١٠١ظ ] به في ﴿ الرِّعالَةِ الصُّغْرَى » . واخْتارَه في « الحاوِي الكَبِيرِ » . وصحَّحه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ ِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، لا يصِحُ . وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، والخِرَقِيِّ . وأَطْلَقهما في « المُغْنِى » ، و « الشَّـرْح ِ » ، و « المُحَــرَّر » ، و « الفُــروع ِ » ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ . فعلى الوَجْهِ الثَّاني ، لو شرَط القَطْعَ ، صحَّ . قال المُصَنِّفُ : ولا يَلْزَمُ الوَفاءُ بالشَّرْطِ ؛ لأنَّ الأَصْلَ له . قال الزَّرْ كَشِيُّ : ومُقْتَضَى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٣٠/١١ .

الشرح الكبير تَلَفِ الثُّمرَةِ وحُدُوثِ العاهَةِ عليها قبلَ أَخْذِها ؛ لِما رَوَى أَنَسُّ أَنَّ النَّبيّ عَلَيْكُ نَهَى عن بَيْعِ ِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ (١) ، قال : ﴿ أُرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُم مالَ أَخِيهِ ؟ » . رَواهُ البُّخَارِيُّ (٢) . وهذا مَأْمُونٌ فيما يُقْطَعُ ، فصَحَّ بَيْعُه ، كما لو بَدَا صَلاحُه .

فصل : وإذا اشْتَرَى رَجُلٌ نِصْفَ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها ، أو نِصْفَ الزَّرْعِ قِبلَ اشْتِدادِ حَبِّه مُشاعًا ، لم يَجُزْ ، سَواةً اشْتَرَاها من رَجُل ي ، أو من أكثرَ منه ، وسَواءٌ شَرَطَ القَطْعَ أو لم يَشْرُطُه ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُه قَطْعُه إلَّا بقَطْع ِ مَا لَا يَمْلِكُه ، فلم يَصِحُّ اشْتِراطُه .

هذا ، أنَّ اشْتِراطَ القَطْع ِ حَقٌّ للآدَمِيِّ . وفيه نظرٌ ، بل هو حقٌّ لله ِتَعالَى . ويجوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ قِبلَ اشْتِدادِهِ لمالِكِ الأرْضِ . جزَم به في ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ ﴾ ، و « الحاوىالكَبيرِ » . واخْتَارَهُ أَبُو الخَطَّابِ . وصحَّحه في « الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى » ، و ﴿ الحَاوِى الصَّغِيرِ ﴾ . وفيه وَجُهِّ آخَرُ ، لا يصِحُّ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وهو ظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّفِ. وأطْلَقهما في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفَروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . الثَّالثةُ ، لو باعَ بعضَ ما لم يُبْدُ صَلاحُه مُشاعًا ، لم يصِحُّ ، ولو شرَط القَطْعَ . قالَه الأصحابُ . قلتُ : فَيُعايَى بها .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ تَزَهُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها ... ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ١٠١/٣ . كما أخرجه مسلم ، في : باب وضع الجوائح ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/ ١١٩ . والنسائي ، فى : باب شراء النمار قبل أن يبدو صلاحها ... ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٣٢/٧ . والإمام مالك ، في : باب النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢١٨/٢ .

وَلَا بَيْعِ ِ الرَّطْبَةِ ، وَالْبُقُولِ ، إِلَّا بِشَرْطِ جَزِّهِ ، وَلَا الْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ ، للنسم إِلَّا لَقَطَةً ، إِلَّا أَنْ يَبِيعَ أَصْلَهُ .

الشرح الكبير

جزّهِ ، ولا القِثّاءِ ونحوه ، إلّا لَقَطَةً لَقَطَةً (ا بَيْعُ الرَّطْبَةِ والبُقُولِ ، إلَّا بَشَرْطِ جزّهِ ، ولا القِثّاءِ ونحوه ، إلَّا لَقَطَةً لَقَطَةً (ا) ، إلَّا أَنْ يَبِيعَ أَصْلَه ) الرَّطْبَةُ وما أَشْبَهَها مما تَثْبُتُ أَصُولُه في الأرْضِ ، ويُؤْخَذُ ما ظَهَرَ منه بالقَطْع مَرَّةً بعد أُخْرَى ؛ كالنَّعْنَاعِ والهِنْدِبا وشِبْهِهِما ، لا يَجُوزُ بَيْعُه إلَّا أَنْ يَبِيعَ الظّاهِرَ منه بشَرْطِ القَطْع في الحالِ . وبذلك قال الشّافِعي . ورُوى ذلك عن الحَسَن ، وعَطاء . ورَخَصَ مالِكُ في شراء جَزَّتَيْن وثلاثَة . ولا يَصِحُّ الحَسَن ، وعَطاء . ورَخَصَ مالِكُ في شراء جَزَّتَيْن وثلاثَة . ولا يَصِحُّ ذلك ؛ لأَنَّ ما في الأَرْض منه مَسْتُورٌ ، وما يَحْدُثُ منه مَعْدُومٌ ، فلا يَجُوزُ بَيْعُه ، كما لا يَجُوزُ بَيْعُ ما يَحْدُثُ (ا) من الثَّمَرَة . ومتى اشْتَرَى جزَّةً ، لم يَجُزْ إبقاؤُها ؛ لأَنَّ ما يَظْهَرُ منها أَعْيانٌ لم يَتَنَاوُلُها البَيْعُ ، فيكونُ للبائِع إذا يجُزْ إبقاؤُها ؛ لأَنَّ ما يَظْهَرُ منها أَعْيانٌ لم يَتَنَاوُلُها البَيْعُ ، فيكونُ للبائِع إذا يَجُزْ إبقاؤُها ؛ لأَنَّ ما يَظْهَرُ منها أَعْيانٌ لم يَتَنَاوُلُها البَيْعُ ، فيكونُ للبائِع إذا فيها يُذْكُرُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى .

قوله: ولا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّطْبَةِ وَالبُقُولِ ، إِلَّا بِشَرْطِ جَزِّه . حُكْمُ بَيْع ِ الرَّطْبَةِ الإنصاف والبُقولِ حُكْمُ الثَّمَرِ والزَّرْع ِ ، فلا يُباعُ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه ، إِلَّا مع أَصْلِه أَو لرَبِّه ، أو مع أَرْضِه أو لرَبِّها ، كَا تقدَّم ، خِلافًا ومذهبًا ، ولا يُباعُ مُفْرَدًا بعدَ بُدُوِّ صَلاحِه ، إِلَّا جَزَّةً جَزَّةً بِشَرْطِه .

<sup>(</sup>١) لقطة لقطة : أي دورًا من النضج إثر دور .

<sup>(</sup>٢) في ر، ر ١: ( لا يحدث ).

فصل: وإذا باع ثَمَرةً شيءٍ من هذه البُقُولِ ، كالقِثّاءِ ، والباذِ نْجَانِ ، لَم يَجُزْ إِلَّا بَيْعُ المَوْجُودِ منها دونَ المَعْدُومِ . وبهذا قال أبو حَنيفَة ، والشّافِعيُّ . وقال مالِكُ : يَجُوزُ بَيْعُ الجَمِيعِ ؛ لأنَّ ذلك يَشُقُ تَمْييزُه ، فَجُعِلَ ما لم يَظْهَرْ تَبَعًا لِما ظَهَرَ ، كَا أَنَّ ما لم يَبْدُ صَلاحُه تَبَعٌ لِما بَدَا . ولَنا ، ولَنا ، ولَنا ، والحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِبَيْعِ أَصُولِه ، ولأنَّ ما لم يَبْدُ صَلاحُه يَجُوزُ إِفْرادُه بالبَيْعِ ، والحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِبَيْعِ أَصُولِه ، ولأنَّ ما لم يَبْدُ صَلاحُه يَجُوزُ إِفْرادُه بالبَيْعِ ، بخلافِ ما لم يُخلَقْ من ثَمَرة والنَّخْلِ لا يَجُوزُ بَيْعُه تَبَعًا لِمَا بَدا . إذا ثَبَتَ ذلك ، فإنْ لم خُلِقَ ، وإنْ كان ما لم يَبْدُ صَلاحُه تَبَعًا لِمَا بَدا . إذا ثَبَتَ ذلك ، فإنْ لم بَعْدَ بُدُوّ باعَها قبلَ بُدُو صَلاحِها ، لم يَجُو القَطْعِ والتَّبْقِيَةِ ، على ما نَذْكُرُ فى ثَمَرة والأَشْجَارِ ، وسَنْبَيِّنُ بما يكونُ بُدُوُّ صَلاحِه .

الإنصاف

قوله: ولا القِثّاءِ ونَحْوِه ، إلَّا لقطةً لقطةً ، إلَّا أَنْ يَبِيعَ أَصْلَه . إِنْ باعَه بأَصْلِه ، صحَّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « التَّلْخيصِ » : ويَحْتَمِلُ عندِي عدَمُ جَوازِ بَيْعِ البِطِّيخِ ونحوِه مع أَصْلِه ، إلَّا أَنْ يَبِيعَه مع أَرْضِه . قال في « القاعِدَةِ الشَّمانِين » : ورجَّح صاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، أَنَّ المَقاثِينَ ، ونحوَها لا يجوزُ بَيْعُها إلَّا بشَرْطِ القَطْعِ . وهو مُقْتَضَى كلام الخِرَقِيِّ ، وابن أَبي مُوسى . لا يجوزُ بَيْعُها إلَّا بشَرْطِ القَطْع . وهو مُقْتَضَى كلام الخِرَقِيِّ ، وابن أَبي مُوسى . انتهى . وإنْ باعَه مِن غيرِ أَصْلِه ؛ فإنْ لم يَبْدُ صَلاحُه لم يصِحَّ إلَّا بشَرْطِ قَطْعِه في التهي . وإنْ باعَه مِن غيرِ أَصْلِه ؛ فإنْ لم يَبْدُ صَلاحُه لم يَجُزْ بَيْعُه إلَّا لَقَطَةً لَقَطَةً . قال في الحَل ، إنْ كان يَنْتَفِعُ به ، وإنْ بَدا صَلاحُه ، لم يَجُزْ بَيْعُه إلَّا لَقَطَةً لَقَطَةً . قال في « الفُروعِ » : ولا يُباعُ قِثَّاءٌ ونحُوه إلَّا لَقَطَةً لَقَطَةً . نصَّ عليه ، إلَّا مع أَصْلِه . ذكرَه في كتابِ البَيْعِ ، في الشَّرْطِ الخامس . وقال هنا : وما لَه أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حَمْلُه ، كَقِثَّاءٍ في كتابِ البَيْع ِ ، في الشَّرْطِ الخامس . وقال هنا : وما لَه أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حُمْلُه ، كَقِثَّاءٍ في كتابِ البَيْع ِ ، في الشَّرْطِ الخامس . وقال هنا : وما لَه أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حَمْلُه ، كَقِثَّاءٍ

فصل: ويَصِحُّ بَيْعُ هذه الأصُولِ التي تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُها من غيرِ شَرْطِ القَطْعِ . ذَكَرَه القاضِي . وهو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَة ، والشَّافِعِيِّ . ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ الأصُولِ صِغارًا أو كِبارًا ، مُثْمِرةً أو غيرَ مُثْمِرةٍ ؛ لأَنَّه أَصْلُ بينَ كَوْنِ الأصُولِ صِغارًا أو كِبارًا ، مُثْمِرةً أو غيرَ مُثْمِرةٍ ؛ لأَنَّه أَصْلُ تَتَكَرَّرُ (۱) فيه الشَّمَرة ، فأشبه الشَّجَر . فإنْ باع المُثْمِر [ ٤/٥و ] منه ، فَتَمَرَتُه الظَّاهِرَةُ للبائِع مِثرُوكَةً إلى حين بُلُوغِها ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَها المُثاعُ . فإنْ حَدَثَتْ ثَمَرة أُخْرَى ، فهي للمُشْتَرِي . وإنِ اخْتَلَطَتْ بَثَمَرة البائِع في المُشْتَرِي . وإن اخْتَلَطَتْ بَثَمَرة البائِع ولم تَتَمَيَّزُ ، كان الحُكْمُ فيها كَثَمَرة الشَّجَرة إذا اخْتَلَطَتْ بَثَمَرة أُخْرَى ، على ما يَأْتِي حُكْمُه .

فصل : والقُطْنُ ضَرْبانِ ؛ أَحَدُهما ، ما لَهُ أَصْلٌ يَبْقَى فى الأَرْضِ

الإنصاف

فكالشَّجَرِ ، وثَمَرُه كَثَمَرِه فيما تقدَّم . ذكرَه جماعَةٌ ، لكِنْ لا يُوَّخُرُ (٢) البائعُ اللَّقَطَةَ الظَّاهِرَةَ . ذكرَه في ( التَّرْغِيبِ ) وغيرِه ، وإنْ تعَيَّبَ ، فالفَسْخُ أو الأَرْشُ . وقيل : لا يُباعُ إلَّا لَقَطَةً لَقَطَةً ، كَثَمَر لم يَبْدُ صَلاحُه . ذكرَه شيْخُنا . انتهى . وقيل : لا يُباعُ بِطِيّخٌ قبلَ نُضْجِه ، ولا قِثَّاءٌ وخِيارٌ قبلَ أوانِ أَخْذِه عُرْفًا ، إلَّا بشَرْطِ قَطْعِه في الحالِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يجوزُ بَيْعُ اللَّقَطَةِ المَوْجُودَةِ والمَعْدُومَةِ إلى أنْ تيبَسَ المَقْتَأَةُ . وقال أيضًا : يجوزُ بَيْعُ المَقاثِي دُونَ أُصُولِها . وقال : قالَه كثيرٌ مِنَ الأصحابِ ؛ لقَصْدِ الظَّاهِرِ غالِبًا .

فَائِدَة : القُطْنُ إِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَيْقَى فِي الأَرْضِ أَعْوَامًا ، كَقُطْنِ الحِجازِ ، فَحُكْمُه حُكْمُ الشَّجَرِ فِي جَوازِ إِفْرادِهِ بِالبَيْعِرِ . وإذا بِيعَتِ الأَرْضُ بِحُقُوقِها ، دَخَلَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في ا: « لا يأخذ ».

الشرح الكبير أُعُوامًا ، فهذا حُكْمُه حُكْمُ الشَّجَر ، في أَنَّه يَصِحُ إِفْرادُه بالبَيْعِ ، وإذا بيعَتِ الأرْضُ بحُقُوقِها دَخَلَ في البَيْعِ ، وثَمَرُه كالطُّلْعِ ، إِنْ تَفَتَّحَ فهو للبائِع ِ ، وإلَّا فهو للمُشْتَرى . الثانى ، مَا يَتَكَرَّرُ زَرْعُه كُلَّ عام ٍ ، فَحُكْمُه حُكْمُ الزَّرْعِ ِ ، ومتى كان جَوْزُه ضَعِيفًا رَطْبًا لم يَقْوَ ما فيه ، لم يَصِحَّ بَيْعُه ، إلَّا بشَرْطِ (١) القَطْع ِ ، كالزَّرْع ِ الأخْضَر ِ . وإنْ قَوِىَ حَبُّه واشْتَدَّ ، جازَ بَيْعُه بشَرْطِ التَّبْقِيَةِ ، كالزَّرْعِ إذا اشْتَدَّ حَبُّه ، وإذا بيعَتِ الأَرْضُ لم يَدْحُلْ في البَيْع ِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَر طَهُ المُبْتَاعُ . والباذِنْجَانُ الذي تَبْقَى أَصُولُه وتَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُه كالشُّجَر ، وما يَتَكَرَّرُ زَرْعُه كُلُّ عام فهو(٢) كالحِنْطَةِ والشَّعِيرِ .

فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ ما المَقْصُودُ منه مَسْتُورٌ في الأرْض ؛ كالجَزَر والفُجْل والثُّوم والبَصَل ، حتى يُقْلَعَ ويُشاهَدَ . وهذا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وابنِ المُنْذِرِ ، وأَصْحَابِ الرَّأيِ . وأباحَهُ مالِكٌ ، والأَوْزَاعِيُّ ، وإسْحاقُ ؛ لأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إليه ، فأشْبَهَ بَيْعَ ما لم يَبْدُ صَلَاحُه تَبَعًا لِمَا بَدَا . وَلَنا ، أَنَّه مَجْهُولٌ لم يَرَهُ و لم يُوصَفْ له ، فأَشْبَهَ بَيْعَ الحَمْلِ . ولأنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ نَهَى عن بَيْع ِ الغَرَرِ . رَواهُ مسلمٌ (") . وهذا غَرَرٌ . وأمَّا بَيْعُ ما

في البَيْع ِ ، وثَمَرُه كالطُّلْع ِ ؛ إِنْ تَفَتَّحَ فَهُو للبائع ِ ، وإلَّا فَهُو للمُشْتَرِي . وإنْ كان يَتَكَرَّرُ زَرْعُه كُلُّ عَامٍ ، فَحُكْمُه حُكْمُ الزَّرْعِ . ومتى كان جَوْزُه ضَعِيفًا رَطْبًا لم يَقْوَ ما فيه ، لم يصِحَّ بَيْعُه إلَّا بشَرْطِ القَطْعِرِ ، كالزَّرْعِ ِ الأَخْضَرِ ، وإنْ قَوِىَ حَبُّه

<sup>(</sup>١) في م: (أن يشترط).

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۱۱/ ۹ ۹ .

لم يَبْدُ صَلاحُه ، فإنَّما جَازَ تَبَعًا ، فإنَّ الظاهِرَ أَنَّه يَتَلَاحَقُ في الصَّلاحِ ، ويَتْبَعُ بَعْضُه بَعْضًا . فإنْ كان ممّا تُقْصَدُ فُرُوعُه وأَصُولُه ؟ كالبَصَلِ المَبيعِ أَخْضَرَ ، والكُرَّاثِ واللِّفْتِ ، وسائِرِ ما تُقْصَدُ فُرُوعُه ، جازَ بَيْعُه ؛ لأنَّ المَقْصُودَ منه ظاهِرٌ ، فأَشْبَهَ الحِيطانَ التي أَسَاسَاتُها مَدْفُونَةٌ ، ويَدْخُلُ ما لَمْ يَظْهَرْ فِي الْبَيْعِ ِ تَبَعًا(١) لِمَا ظَهَرَ ، فلا تَضُرُّ جَهالَتُه ، كالحَمْل في البَطْن مع بَيع ِ الحَيَوانِ . فإن كان مُعْظَمُ المَقْصُودِ منه أُصُولَه ، لم يَجُزْ بَيْعُه ؟ لأنَّ الحُكْمَ للأَغْلَبِ ، وكذلك إنْ تَسَاوَيَا ؛ لأنَّ الأَصْلَ اعْتِبارُ الشُّرْطِ في الجَمِيع ِ ، وإنَّما سَقَطَ اعْتِبارُه فيما كان مُعْظَمُ المَقْصُودِ منه ظاهِرًا تَبَعًا ، فَفِيما عَدَاهُ يَبْقَى على الأصل.

١٧١٢ - مسألة : ( وَالْحَصَادُ وَاللِّقَاطُ على المُشْتَرِي ) وكذلك

واشْتَدَّ ، جازَ بَيْعُه [ ٢/ ٢ / ١ . ١ و ] بشَرْطِ التَّبْقِيَةِ ، كالزَّرْعِ إذا اشْتَدَّ حَبُّه . وإذا بيعَتِ الإنصاف الأَرْضُ ، لم يَدْخُلْ في البَيْعِ ِ إِلَّا بشَرْطِه . والباذِنْجانُ الذي تَبْقَى أَصُولُه وتتَكَرَّرُ ثَمرَتُه ، كالشُّجَر ، وما يتَكَرَّرُ زَرْعُه كُلُّ عام ٍ ، كالزَّرْعِ ِ .

> قوله : والحَصادُ واللَّقاطُ على المُشْتَرى . بلا نِزاعٍ . وكذا الجدادُ ، لكِنْ لو شرَطَه على البائع ِ ، صحَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ منهم أبو بَكْرٍ ، وابنُ حامِدٍ ، والقاضي ، وأصحابُه ، وغيرُهم . وجزَم به في « الشُّرْحِ ِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » وغيرِه . وقال الخِرَقِيُّ : لا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : ﴿ لأن الحكم للأغلب وكذلك إن تساويا لأن الأصل ﴾ .

الشرح الكبير جِذاذُ الثُّمَرَةِ إِذَا [ ٤/٥ط] اشْتَراها في شَجَرِها ؛ لأنَّ نَقْلَ المَبِيعِ وتَفْرِيغَ مِلْكِ البائِع ِ منه على المُشتَرِى ، كنَقْل ِ الطُّعام ِ المَبِيع ِ من دارِ البائِع ِ . ويُفارِقُ الكَيْلَ والوَزْنَ ، فإنَّهما على البائِع ِ ؛ لأنَّهُما من مُؤِّنَةِ تَسْلِيمٍ المَبِيعِ إلى المُشْتَرِي ، والتَّسْلِيمُ على البائِع ِ ، وهـٰهُنا حَصَلَ التَّسْلِيمُ بالتَّخْلِيَةِ بدونِ القَطْعِ ِ ، بدَلِيلِ جَوازِ التَّصَرُّفِ فيها . وهذا مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةً ، والشَّافِعِيِّ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا .

١٧١٣ - مسألة : ( فإن باعَهُ مُطْلَقًا ، أو بشَرْطِ التَّبْقِيَةِ ، لم يَصِحُّ ) إِذَا بَاعَ الشَّمَرَةَ قَبِلَ بُدُوِّ(١) صَلاحِها ، أو الزَّرْعَ قبلَ اشْتِدادِ حَبِّهِ ، بشَرْطِ التَّبْقِيَةِ ، لم يَصِحُّ إجْمَاعًا ، وقد ذَكَرْنَاهُ . وكذلك إذا باعَها و لم يَشْتَرطْ تَبْقِيَةً ولا قَطْعًا . وبه قال مالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ . وأجازَهُ أبو حَنِيفَةَ ؛ لأنَّ إِطْلَاقَ العَقْدِ يَقْتَضِي القَطْعَ ، فَحُمِلَ عليه ، كَا لُو اشْتَرَطَه ، قالُوا : ومَعْنَى النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَها مُدْرِكَةً قبلَ إِدْرَاكِها ، بدَلِيلِ قَوْلِه في الحَدِيثِ : « أُرَأَيْتَ

الإنصاف يصِحُّ . وجزَم به في « الحاوِي الكَبِيرِ » في هذا البابِ ،وهو الذي أوْردَه ابنُ أبي مُوسى مذهبًا ، وقدُّمه في ﴿ القَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ والسُّبْعِينِ ﴾ . قال القاضي : لم أَجِدْ بقَوْلِ الخِرَقِيِّ رِوايةً . قال في « الرَّوْضَةِ » : ليس له وَجْهٌ . قال في القاعِدَةِ المُتقَدِّمَةِ : وقد اسْتَشْكَلَ مَسْأَلَةَ الخِرَقِيِّ أكثرُ المُتأَخِّرِين . وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفًى في بابِ الشَّروطِ فى البَيْع ِ ، فليُراجَعْ .

قوله : فإنْ باعَه مُطْلَقًا ، لم يصِحُّ . يَعْنِي ، إذا باعَه و لم يَشْتَرِطِ القَطْعَ و لا التَّبْقِيَةَ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

إِن مَنَعَ اللهُ الشَّمَرَةَ ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ » (١) فَلَفْظَةُ الْمَنْعِ تَدُلُ الشر الكبر على أنَّ العَقْدَ يَتَنَاوَلُ مَعْنَى هو مَقْصُودٌ في الحالِ ، حتى يُتَصَوَّرَ المَنْعُ . ولَنا ، النَّهْى المُطْلَقُ عن بَيْعِ الشَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها ، فيَدْخُلُ فيه مَحَلُّ النزاعِ ، واسْتِدْ لالهم بسِياقِ الحَدِيثِ يَدُلُّ على هَدْم قاعِدَتِهم التي قَرَّرُوها ، في واسْتِدْ لالهم بسِياقِ الحَدِيثِ يَدُلُّ على هَدْم قاعِدَتِهم التي قَرَّرُوها ، في أنّ إطلاق العَقْدِ يَقْتَضِى القَطْعَ ، ويُقَرِّرُ ما قُلنا ، من أنَّ إطلاق العَقْدِ يَقْتَضِى التَّهْيُ الله النَّبِيّ عَلَيْهُما النَّهْي الله عَلْدِ الله عَلْمَ الله عَلْمَ النَّهُ عَلَيْهُ الله عَلْدِ الله عَلْدِ الله عَلْمَ الله عَلْدَ المُطْلَقُ كالذي شُرِطَ فيه التَّبْقِيَةُ ، يَتَناوَلُهما النَّهْي الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله النَّبِي عَلَيْهُم من مَنْع الثَّمَرَةِ وَهَلا كِها . وهَلاكِها .

فصل: وبَيْعُ النَّمَرَةِ قِبلَ بُدُوِّ صَلاحِها من غيرِ شَرْطِ القَطْعِ على ثَلاثَةِ أَضْرُبِ ؛ أحدُها ، أَنْ يَبِيعَها مُنْفَرِ دَةً لغَيْرِ مالِكِ الأَصْلِ ، فلا يَصِحُ . وهذا الذي ذَكَرْناه ، وبَيَّنَا بُطْلَانَه . الثاني ، أَنْ يَبِيعَها مع الأَصْلِ ، فيَجُوزُ بالإَجْماعِ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ : ﴿ مَنْ باعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوَبَّرَ ، فَتَمَرَتُها بالإِجْماعِ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَيِّلِيِّهِ : ﴿ مَنْ باعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوَبَّرَ ، فَتَمَرَتُها بلذي باعَها ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (المُبْتَاعُ » . مُتَّفَقٌ عليه (الله ولأنَّه إذا باعَها مع الأَصْلِ حَصَلَتْ تَبَعًا في البَيْعِ ، فلم يَضُرَّ احْتِمالُ الغَرَرِ فيها ، كا

وإنَّما أَطْلَقَ ، لم يصِحَّ . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم الإنصاف به في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، والفائقِ » ، وأكثرُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ يشترطها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٣٠٤/١١ .

الشرح الكبر احْتُمِلَتِ الجَهالَةُ في بَيْع ِ اللَّبن في الضَّرْع ِ مع بَيْع ِ الشَّاق ، وأساسات الحِيطانِ . الثالِثُ ، أَنْ يَبِيعَها مُفْرَدَةً لمالِكِ الأَصْلِ ، نحوَ أَنْ تكونَ للبائِعِ ، ولم يَشْتَرِطْها المُبْتَاعُ ، فيبِيعَها له بعد ذلك ، أو يُوصِيَ لرَجُلِ بِثَمَرَةِ نَخْلَةٍ فَيَبِيعَهَا لُوَرَثَةِ المُوصِي ، ففيه وَجْهَانِ ؛ أحدُهما ، يَصِحُ . وهو المَشْهُورُ عن مالِكٍ ، [ ٢/١و ] وأَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّه يَجْتَمِعُ الأُصْلُ والثَّمَرَةُ للمُشْتَرِي ، أَشْبَهَ ما لو اشْتَرَاهُما معًا . ولأنَّه إذا باعَها لمالِكِ الْأَصْلِ ، حَصَلَ التَّسْلِيمُ إلى المُشْتَرِي على الكَمالِ ؛ لكَوْنِه مالِكًا لأَصُولِها ، فَصَحَّ ، كَبَيْعِها مع أَصْلِها . والثاني ، لا يَصِحُّ . وهو الوَجْهُ الثانِي لأَصْحابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ العَقْدَ تَنَاوَلَ الثمرَةَ خاصَّةً ، والغَرَرَ فيما تَنَاوَلَه العَقْدُ أَصْلًا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، كَمَا لُو كَانْتِ الْأَصُولُ لأَجْنَبِيِّ ، ولأَنَّها تَدْخُولُ في عموم ِ النَّهْي ِ ، بخِلافِ ما إذا باعَهُما معًا ، فإنَّه مُسْتَثْنَي بالخَبَرِ المَذْكُورِ ، ولأنَّ الغَرَرَ فيما يَتَنَاوَلُه العَقْدُ أَصْلًا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، ولا يَمْنَعُ إِذَا تَنَاوَلَهُ تَبِعًا ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي التَّابِعِ مِنِ الغَرَرِ مِا لَا يَجُوزُ فِي المَتْبُوعِ ، كَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ِ ، والحَمْلِ مع الشَّاةِ ، وغيرِهما . وإنْ باعَهُ الثَّمَرَةَ بشُرْطِ القَطْعِ فِي الحالِ ، صَحَّ ، وَجْهًا واحِدًا ، ولا يَلْزَمُ المُشْتَرِيَ الوَفاءُ بالشُّرْطِ ، لأنَّ الأصْلَ له .

الإنصاف الأصحابِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : جزَم به الشَّيْخان ، والأَكْثَرون . وعنه ، يصِحُّ إنْ قَصَد القَطْعَ ، ويُلْزَمُ به في الحالِ . نصَّ عليه في رِوايَةِ عَبْدِ اللهِ . وقدَّم في « الرَّوْضَةِ » ، أَنَّ إِطْلاقَه كَشَرْطِ القَطْع ِ . وحكَى الشِّيرازِيُّ رِوايَةً بالصِّحَّةِ مِن غيرِ قَصْدِ القَطْعِرِ ، وما حكاه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الكَبِيرِ ﴾ ، عن

**فصل**: وإذا باعَ الزَّرْعَ الأُخْضَرَ من غيرِ شَرْطِ القَطْع ِ مع الأرْض ِ ، الشرح الكبير جازَ ، كَبَيْع ِ الثَّمَرَةِ مع الأَصْل ، وإنْ باعَهُ لمالِكِ الأرْض مُنْفَردًا ، ففيه وَجْهَانِ ، على ما ذَكَرْنا في الثَّمَرَةِ . واخْتَارَ أَبُو الخَطَّابِ الجُوازَ . وإنَّ باعَهُ إِيَّاهُ بِشَرْطِ القَطْعِ ، جازَ ، وَجْهًا واحِدًا ، و لم يَلْزَم المُشْتَرِيَ الوَفاءُ بالشُّرْطِ ؛ لأنَّ الأصْلَ له ، فهو كبَيْع ِ الثُّمَرَةِ لمالِكِ الأَصْلِ .

> فصل : وإذا اشْتَرَى قَصِيلًا مِن شَعِير ونحوه ، فقَطَعَه ، ثم نَبَتَ ، فهو لصاحِب الأرْض ؛ لأنَّ المُشْتَرِي تَرَكَ الأصُولَ على سبيل الرَّفْض لها ، فَسَقَطَ حَقُّه منها ، كما يَسْقُطُ حَقُّ حاصِدِ(١) الزَّرْعِ من السّنابل التي يَدَعُها ، ولذلك أبيحَ الْتِقاطُها . ولو سَقَطَ من الزَّرْعِ حَبُّ ، ثم نَبَتَ من العام المُقْبِل ، فهو لصاحِب الأرْض . نَصَّ أحمدُ على هاتَيْن المسْأَلَتَيْن . وممّا يُؤَّكُّهُ هذا ، أنَّ البائِعَ لو أرادَ التَّصَرُّفَ في أرْضِه بعدَ فَصْل الزَّرْعِ بما يُفْسِدُ الْأُصُولَ ويَقْلَعُها ، كان له ذلك ، و لم يَمْلِكِ المُشْتَرِى مَنْعَهُ .

١٧١٤ - مسألة : ( فإنْ باعَها بشَرْطِ القَطْع ِ ، ثم تَرَكَهُ المُشْتَرى

ابن عَقِيلٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، أنَّه ذكر في هذه المَسْأَلَةِ أَرْبَعَ رِواياتٍ ، ليس بسَدِيدٍ ، إنَّما حكَى ذلك على ما اقْتَضاهُ لَفْظُه فيما إذا شرَط القَطْعَ ثم تركه .

قوله : وإنْ شرَط القَطْعَ ، ثم ترَكَه حتى بَدا صَلاحُ الثَّمَرَةِ ، وطالتِ الجَزَّةُ ، وحدَثَتْ ثَمَرةً أُخْرَى ، فلم تَتَمَيَّزا ، أو اشْترَى عَريَّةً ليَأْكُلُها رُطَبًا ، فأَثْمَرَتْ ،

<sup>(</sup>١) في م: ( صاحب ١ .

المنع الْجَزَّةُ ، أَوْ حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى فَلَمْ تَتَمَيَّزْ ، أَو اشْتَرَى عَريَّةً لِيَأْكُلَهَا رُطَبًا ، فَأَتْمَرَتْ ، بَطَلَ الْبَيْعُ . وَعَنْهُ ، لَا يَبْطُلُ ، وَيَشْتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ . [ ١٠٠٠ ] وَعَنْهُ ، يَتَصَدَّقَانِ بِهَا .

الشرح الكبير حتى بَدَا الصَّلاحُ (' في الثَّمَرَةِ ، أو ' ، طالَتِ الجَزَّةُ ، أو حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أَخْرَى فلم تَتَمَيَّزْ ، أو اشْتَرَى عَرِيَّةً ليَأْكُلُها رُطَبًا ، فأَتْمَرَتْ ، بَطَلَ البَيْعُ . وعنه ، لا يَبْطُلُ ، ويَشْتَر كَانِ في الزِّيَادَةِ . وعنه ، يَتَصَدَّقَانِ بها ) اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في مَن اشْتَرَى ثَمَرَةً قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بشَرْطِ القَطْع ِثم تَرَكَها حتى بَدَا صَلَاحُها ، فَنَقَلَ عنه حَنْبَلٌ ، وأبو طالِب ، أنَّ البَيْعَ يَبْطُلُ . اخْتَارَها الخِرَقِيُّ . قال [ ٤٦/٤] القاضِي : هي أَصَحُّ . فعلى هذا يَرُدُّ المُشْتَرِي الثُّمَرَةَ إِلَى البَائِعِ ، ويَأْخُذُ الثُّمَنَ . ونَقَلَ أَحمدُ بنُ سَعِيدٍ ، أنَّ البَيْعَ لا يَبْطُلُ . وهو قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّ المَبِيعَ اخْتَلَطَ بغَيْرِه ، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى حِنْطَةً ، فانْثَالَتْ عليها أُخْرَى ، أو ثَوْبًا فاخْتَلَطَ بغَيْرِه . ونَقَلَ عنه أبو داودَ في من اشْتَرَى قَصِيلًا فمَرضَ ، أو تَوَانَى حتى صار شَعِيرًا ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ حِيلَةً فَسَدَ البَيْعُ وانْتَقَضَ . وجَعَلَ بعضُ أَصْحَابِنا هذا رِوَايَةً

الإنصاف بطَل البَيْعُ. شَمِلَ كلامُه قِسْمَيْن ؟ أحدُهما ، إذا حدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخرَى قبلَ القَطْع ِ ، ولم تتَمَيَّرْ مِنَ المَبِيعِ . النَّاني ، ما عدَا ذلك . فإنْ كان ما عدَا حُدُوثَ ثَمَرَةٍ أُخْرَى ، فالصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ ، بُطْلانُ البَيْع ِ ، كما قال ( المُصَنِّفُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . قال في « الفُروعِ ِ » : فسَد العَقْدُ في ظاهِرِ المذهبِ ٢ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: ( واشتد الحب و ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من الأصل ، ط .

ثَالِثَةً ، في مَن قَصَدَ التَّبْقِيَةَ . وإلَّا لم يَفْسُدْ . قال شَيْخُنا(¹) : والظَّاهِرُ أنَّ الشرح الكبير هذه تَرْجعُ إلى ما نَقَلَه أَحمدُ بنُ سَعِيدٍ ، فإنَّه يَتَعَيَّنُ حَمْلُ ما نَقَلَه أَحمدُ بنُ سَعِيدٍ في صِحَّةِ البَيْعِ على مَنْ لم يُردْ حِيلَةً ، فإنْ أرادَ الحِيلَةَ ، لم يَصِحُّ بحالٍ ، إذ قد ثَبَتَ من مَذْهَب أحمدَ أنَّ الحِيلَ كُلُّها باطِلَةٌ . وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الأولَى أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ نَهِي عن بَيْع ِ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوٍّ صَلاحِها(٢) . فاسْتُثْنِي منه ما اشْتَراهُ بشَرْطِ القَطْعَ ِ وقَطَعَه ، بالإجْماع ِ ، فيَبْقَى فيما عَدَاهُ على أَصْلِ التَّحْرِيم ، ولأنَّ التَّبْقِيَةَ مَعْنَى حَرَّمَ الشُّرْعُ اشْتِراطَه لِحَقِّ اللهِ تَعالَى ، فَأَبْطَلَ العَقْدَ وجُودُه ، كَالنَّسِيئَةِ فِيمَا يَحْرُمُ فِيهِ النَّسَاءُ ، وتَرْكِ التَّقَابُض فيما يُشْتَرَطُ<sup>(٣)</sup> القَبْضُ فيه ، ولأنَّ صِحَّةَ البَيْعِ تَجْعَلَ ذلك ذَرِيعَةً إلى شِراءِ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها وتَرْكِها حتى يَبْدُوَ صَلَاحُها ، ووَسائِلُ الحرامِ حَرَامٌ ، كَبَيْعِ العِينَةِ . ومتى حَكَمْنَا بفَسَادِ البَيْعِ ، فالثَّمَرَةُ كُلُّها للبائِع ِ . وعنه ، أَنَّهما يَتَصَدَّقانِ بالزِّيَادَةِ . قال القَاضِي : هذا مُسْتَحَبُّ ؛ لُوتُوعِ الخِلافِ فِي مُسْتَحِقِّ الثَّمَرَةِ ، فاسْتُحِبُّ الصَّدَقَةُ بِها ، وإلَّا فالحَقُّ أَنَّها للبائِع

قال في « القواعِدِ الفِقْهيَّةِ » : هذه أشْهَرُ الرُّواياتِ . قال القاضي : هذه أصحُّ . الإنصاف قال الزُّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ المَنْصُوصُ، والمُخْتارُ للأصحاب. وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « الخُلاصَة ِ » . وجزَم به فى « الوَجيز » ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوسِ » ، و « المُنَوِّر » ، و « مُنْتَخَب الأَزْجِيِّ » ، وغيرهم . واختارَه

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٥٣/٦ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه في ٦/٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( يشترك ) .

الشرح الكبر تَبَعًا للأصل ، كسائِر نَماءِ المَبِيعِ المُتَّضِلِ إذا رُدَّ على البائِع بفَسْخ أو بُطْلانٍ . ونَقَلَ ابنُ أبي مُوسَى في « الإِرْشادِ » أَنَّ البائِعَ والمُشْتَرِيَ يَشْتَرِكَانِ في الزِّيَادَةِ . وإنْ قُلْنا : لا يَبْطُلُ العَقْدُ . فقد رُوِيَ أَنَّهُما يَشْتَرِكَانِ في الزِّيادَةِ ؛ لَحُصُولِها في مِلْكِهما ، فإنَّ الثمَرَةَ مِلْكُ المُشْتَرِي ، والأَصْلَ مِلْكُ البائِع ِ ، وهو سَبَبُ الزِّيَادَةِ . وقال القاضِي : الزِّيادَةُ (١) للمُشْتَرِي ،

الإنصاف الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْرٍ ، وابنُ أبي مُوسى ، والقاضى وأصحابُه ، وغيرُهم . وقدَّمه في ﴿ الْكَافِي ﴾ ، و ﴿ الْهَادِي ﴾ ، و ﴿ الْمُحَـرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْــن ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وقال : اخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . فعليها ، الأَصْلُ والزِّيادَةُ للبائع ِ . قطَع به أكثرُ الأصحابِ . واختارَه ابنُ أبي مُوسى ، والقاضى ، وغيرُهما . ونقَلَها أبو طالِبٍ وغيرُه ، عن الإمام أَحْمَدَ . وقدَّمه في « الفَروع ِ » ، وغيرِه . وعنه ، الزِّيادَةُ للبائع ِ والمُشْتَرى ؛ فتُقَوَّمُ الثَّمرَةُ وَقْتَ العَقْدِ وبعدَ الزِّيادَةِ. وهذه الرِّوايةُ ذكرَها في ﴿ الكافِي ﴾ ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهما . وحكَى ابنُ الزَّاغُونِيِّ ، والمُصَنِّفُ ، وغيرُهما روايَةً ؛ أَنَّ البائعَ يتَصَدَّقُ بالزِّيادَةِ ، على القَوْلِ بالبُطْلانِ . قال في « التَّلْخيص » : وعنه ، يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، ويتَصَدَّقُ بالزِّيادَةِ اسْتِحْبابًا ؛ لاخْتِلافِ الفُقَهاءِ . انتهى . وحكَى القاضي روايةً ، يتَصَدُّقان بها . قال المَجْدُ : وهو سَهْوٌ مِنَ القاضي ، وإنَّما ذلك على الصُّحَّةِ ، فأمَّا مع الفَسادِ ، فلا وَجْهَ لهذا القَوْلِ . انتهى . وعنه روايَةٌ ثانيَةٌ في أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، لاَيَبْطُلُ البَيْعُ ، ويَشْتَرِكان في الزِّيادَةِ . قال في ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ : وهو الأَقْوَى عندِي . واخْتارَهُ أَبُو حَفْص (٢) البَرْمَكِيُّ . وقال القاضي : الزِّيادَةُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ حصلت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ١ : ﴿ أَبُو جَعَفُر ﴾ .

كالعَبْدِ إذا سَمِنَ . وحَمَلَ قَوْلَ أحمدَ : يَشْتَركانِ . على الاسْتِحْبابِ . الشرح الكبير والأوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لِما ذَكَرْنَا ، فإنَّ الزِّيادَةَ حَصَلَتْ من أَصْلِ البائِع ِ من غير

للمُشْتَرى . وجزَم به في كتابه « الرِّوايتَيْن » . قال في « الحاوى » : كما لو أُخَّرُه الإنصاف لَمَرَضٍ . ورَدَّه في « القواعِدِ » ، وقال : هو مُخالِفٌ نُصوصَ أحمدَ . ثم قال : لو قال مع ذلك بوُجوبِ الْأُجْرَةِ للبائع ِ إلى حين ِ القَطْع ِ ، لكان أَقْرَبَ . قال المَجْدُ : يحْتَمِلُ عندِي أَنْ يُقالَ : إِنَّ زِيادَةَ الثَّمَرَةِ في صِفَتِها للمُشْتَرِي ، وما طالَ مِنَ الجَزَّةِ للبائع ِ . انتهى . وعنه ، يتَصَدَّقان بها . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : وعنه ، يتَصَدَّقان بها على الرِّوايتَيْن وُجُوبًا . وقيل : نَدْبًا . وكذلك قال في « الرِّعايَةِ » . فاختارَ القاضي ، أنَّه على سَبِيلِ الاسْتِحْباب ، وإليه مَيْلُ المُصَنِّفِ ، والشَّار حر . وتقدُّم كلامُه في « التَّلْخيصِ » . وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّ : على القَوْلِ بالصِّحَّةِ ، لا تدْخُلُ الزِّيادَةُ في مِلْكِ واحدٍ منهما ، ويتَصَدَّقُ بها المُشْتَرِي . وعنه ، الزِّيادَةُ كلُّها للبائع ِ . نقَلَها القاضي في « خِلافِه » ، في مَسْأَلَةِ زَرْعِ ِ الغاصِب . ونصَّ أحمدُ في رِوايَةِ ابن ِ مَنْصُور ، في مَن اشْتَرَى قَصِيلًا (١) وتركه حتى سَنْبَلَ ، يكُونُ للمُشْتَرِي منه بقَدْر ما اشْتَرَى يَوْمَ اشْتَرَى ، فإنْ كان فيه فَضْلٌ ، كان للبائع ِ صاحِب الأرْض . وعنه ، يَبْطُلُ البَيْعُ إِنْ أَخْرَه بلا عُذْرٍ . وعنه ، يَبْطُلُ لقَصْدِ حِيلَةٍ . ذَكَرَها جماعَةٌ ؛ منهم ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، والفَخْرُ في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ . قال بعضُ الأصحاب : متى تَعَمَّدَ الحِيلَةَ ، فَسَد البَّيْعُ مِن أَصْلِه وَ لَم يَنْعَقِدْ ، بغيرِ خِلافٍ . ووَجَّهَ في « الفُروع ِ » ، فيما إذا باعَه عَريَّةً فأتَّمَرتْ ، إنْ ساوَى التَّمْرُ المُشْتَرَى به ، صحَّ . وقال في « الفائقِ » : والمُخْتارُ ثُبُوتُ الخِيارِ للبائع ِ ليَفْسَخَ . وعنه ، إذا ترَك الرَّطْبَةَ حتى طالَتْ ، لم يَبْطُل البَيْعُ . ذكرَه الزَّرْكَشِيُّ .

<sup>(</sup>١) القصيل : ما أقتطع من الزرع أحضر .

الشرح الكبير اسْتِحْقاق تَرْكِها ، فكان له فيها حَقٌّ ، بخِلاف سِمَن العَبْدِ ، فإنَّه لا يَتَحَقَّقُ فيه هذا المَعْنَى ، ولا يُشْبِهُه . ولا يَصِحُّ حَمْلُ قولِ أَحمدَ على الأَسْتِحْبابِ ؟ فإنَّه لا يُسْتَحَبُّ للبائِعِ أَنْ يَأْخُذَ من المُشْتَرِي ما لَا يَسْتَحِقُّه ، بل ذلك حَرَامٌ عليه ، فكَيْفَ يُسْتَحَبُّ ! وعن أحمدَ ، أنَّهما يَتَصَدَّقَانِ بالزِّيادَةِ . وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، ومجمَّدِ بنِ الحَسَنِ ؛ لأَنَّ عَيْنَ المَبِيعِ [ ١٠/٤ ] زادَ بجهَةٍ مَحْظُورَةٍ . قال الثَّوْرِيُّ : إذا اشْتَرَى قَصِيلًا ، يأْخُذُرَأْسَ مالِه ، ويَتَصَدَّقُ بالباقِي . ولأنَّ الأمْرَ اشْتَبَهَ في هذه الزِّيادَةِ ، فكان الأَوْلَى الصَّدَقَةَ بها .

تنبيه : صرَّ ح المُصَنِّفُ ، أنَّ حُكْمَ العَرِيَّةِ إذا ترَكَها حتى أَتْمَرتْ ، حُكْمُ الثَّمَرَةِ إذا ترَكَها حتى بدًا صَلاحُها . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، منهم القاضي . وقطَع بعضُ الأصحابِ بالبُطْلانِ في العَرايا ، وحكَى الخِلافَ في غيرِها ، منهم الحَلْوانِيُّ وابنُه ، وفرَّقُوا بينَهما .

فائدتان ؛ الأولَى ، للقَوْل بالبُطْلانِ مأْ خَذان ؛ أحدُهما ، أنَّ تأْخِيرَه مُحَرَّمٌ ؛ لَحَقُّ الله ِ، فالبَيْعُ باطِلٌ ؛ كَتَأْخِيرِ القَبْضِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ ، ولأنَّه وَسِيلَةٌ إلى شِراءِ الشَّمرَةِ وَبَيْعِها قِبلَ بُدُوِّ صَلاحِها ، وهو مُحَرَّمٌ ، ووَسائلُ المُحَرَّم مَمْنُوعَةٌ . المأخذُ الثَّاني ، أنُّ مالَ المُشْتَرِي اخْتَلطَ بِمالِ البائع ِ قبلَ التَّسْليم ِ ، على وَجْهِ لا يَتَمَيَّزُ منه ، فبطّل به البَيْعُ ، كما لو تَلِفَ . فعلى الأوَّلِ ، لا يَبْطُلُ البَيْعُ إِلَّا بالتَّأْخِيرِ إِلَى بُدُوِّ الصَّلاحِ ، واشْتِدادِ الحَبِّ . وهو ظاهِرُ كلام ِ الإمام ِ أحمدَ ، والخِرَقِيِّ ، ويكونُ تأْخِيرُه إلى ماقبلَ ذلك جائزًا . ولو كان المُشْتَرَى [ ١٠٠٢/٢ ] رَطْبَةً أُو ما أَشْبَهَها مِنَ النَّعْناعِ والهِنْدِباءِ ، أو صُوفًا على ظَهْرٍ ، فَتَركَها حتى طالَتْ ، لم يَنْفَسِخ ِ البّيْعُ ؛ لأنَّه لا َ نَهْيَ في بَيْع ِ هذه الأُشْياءِ . وهذه هي طَرِيقَةُ القاضي في ( المُجَرَّدِ » . وعلى الثَّانِي ،

قال شَيْخُنا(') : ويُشْبهُ أَنْ يَكُونَ هذا اسْتِحْبابًا ؛ لأنَّ الصَّدقَةَ بالشُّبُهاتِ الشرح الكبير مُسْتَحَبَّةٌ . فإنْ أَبَيَا الصَّدَقَةَ بها ، اشْتَرَكَا فيها . والزِّيَادَةُ هي ما بَيْنَ قِيمَتِها يومَ الشِّراء وقِيمَتِها يومَ أُخْذِها . قال القاضِي : ويحتمِلُ أنَّه ما بَيْنَ قِيمَتِها قُبُيْلَ بُدُوِّ صَلاحِها وقيمَتِها بعده ؛ لأنَّ الثَّمَرَةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها كانت للمُشْتَرِى بنَمائِها ، لا حَقَّ للبائِع ِ فيها . وكذلك الحُكْمُ في الرَّطْبَةِ إذا طَالَتْ ، وَالزَّرْعِ ِ الأُخْضَرِ إِذَا أَدْجَنَ ؛ لأَنَّه في مَعْنَى الثَّمَرَةِ ، وهذا إذا لم يَقْصِدْ وَقْتَ الشِّراءِ تَأْخِيرَه ، و لم يَجْعَلْ شِراءَه بِشَرْطِ القَطْع ِ حِيلَةً على

يَبْطُلُ البَيْعُ بِمُجَرَّدِ الزِّيادَةِ واخْتِلاطِ المالَيْنِ ، إِلَّا أَنَّه يُعْفَى عن الزِّيادَةِ اليَسِيرَةِ ، الإنصاف كَالْيُوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ بِينَ الشَّمَرِ وَالزَّرْعِ ، وغيرِهما مِنَ الرَّطْبَةِ والبُقولِ والصُّوفِ . وهي طَرِيقَةُ أبي بَكْرٍ ، والقاضي في ﴿ خِلافِه ﴾ ، والمُصَنِّفِ ، وغيرِهم . ومتى تَلِفَ بجائحَةٍ بعدَ التَّمَكُّن ِ مِن قَطْعِه ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِي . وهو مُصَرَّحٌ به في « المُجَرَّدِ » ، و « المُغْنِي » ، وغيرهما . وتكونُ الزَّكاةُ على البائع ِ على هذا المَأْخَذِ بغيرِ إشْكالٍ . وأمَّا على الأوَّلِ ، فيَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ على المُشْتَرِى ؛ لأنَّ مِلْكَه إنَّما يَنْفَسِخُ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على البائع ِ . و لم يذكر الأصحابُ خِلافَه ؛ لأنَّ الفَسْخَ ببُدُوِّ الصَّلاحِ اسْتَنَدَ إلى سَبَبٍ سابق عليه ، وهو تأخِيرُ القَطْع ِ . قال ذلك في « القواعِدِ » ، وقال : وقد يُقالُ بَبُدُوِّ الصَّلاحِ يتَبَيَّنُ انْفِسَاخُ العَقْدِ مِن حينِ التَّأْخِيرِ . انتهى . الثَّانيةُ ، تقدَّم ، هل تكونُ الزَّكَاةُ على البائع ِ أو على المُشْتَرِي ؟ إذا قُلْنا بالبُطْلانِ ، وحيثُ قُلْنا بالصِّحَّةِ ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى النَّبْقِيَةِ جَازَ ، وزَكَّاه المُشْتَرِي ، وإنْ قُلْنا : الزِّيادَةُ لهما . فعلَيْهما

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/٥٥١ .

الشرح الكبير المَنْهِيِّ عنه ، من شِراء الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوٍّ صَلاحِها ليَتْرُكَها حتى يَبْدُوَ صَلاحُها . فإنْ قَصَدَ ذلك ، فالبَيْعُ باطِلٌ من أَصْلِه ؛ لأنَّه حِيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ . وعند أبي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ، لا حُكْمَ للقَصْدِ ، والبَيْعُ صَحِيحٌ . وقد ذَكَرْنا ذلك في تَحْرِيمِ الحِيَلِ (١) .

فصل : فإنْ حَدَثَتْ ثَمَرَةً أُخْرَى ، أو باعَ شَجَرًا فيه ثَمَرَةً للبائِع ِ فَحَدَثُتْ ثَمَرَةً أُخْرَى ، فإنْ تَمَيَّزَتْ ، فلِكُلِّ واحِدٍ ثَمَرَتُه ، وإنِ اخْتَلَطَا و لم تَتَمَيَّزُ وَاحِدَةً منهما ، فهما شَرِيكَانِ فيهما ، كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ ثُمَرَتِه . فَإِنَّ لم يُعْلَمْ قَدْرُها(٢) اصْطَلَحَا عَلَيْهما ، ولا يَبْطُلُ العَقْدُ في ظاهِر المَذْهَب ؛ لأَنَّ المَبِيعَ لِم يَتَعَذَّرْ تَسْلِيمُه ، وإنَّما اخْتَلَطَ بغَيْره ، فهو كما لو اشْتَرَى طَعامًا في مكانٍ ، فَانْثَالَ عليه طَعامٌ للبائِع ِ ، أو انْثالَ هو على طَعام ِ للبائِع ِ ، و لم يُعْرَفْ قَدْرُ كُلِّ واحِدٍ منهما . ويُفارِقُ هذا ما لو اشْتَرَى ثَمَرَةً قبلَ بُدُوٍّ صَلاحِها فَتَرَكُها حتى بَدَا صَلاحُها ، فإنَّ العَقْدَ يَبْطُلُ في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ؛

الإنصاف الزَّكاةُ إِنْ بِلَغ نَصِيبُ كلِّ واحدٍ منهما نِصابًا ، وإلَّا انْبَنَى على الخُلْطَةِ في غيرِ الماشِيَةِ ، على ما تقدُّم.

تنبيه : وأمَّا إذا حدَثَتْ ثَمَرَةً ولم تتَمَيَّزْ ، فقَطَع المُصَنِّفُ هنا ، أنَّ حُكْمَها حُكْمُ المُسائلِ الأُولَى ، وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ . ذكرَها أبو الخَطَّابِ . وجزَم به في « الوَجيــزِ » ، و « الرِّعايتَيْــن » ، و « الحاوِيَيْــن » ، و « الهدايَــــةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، وغيرِهم . وهو احْتِمالَ في

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( قدرهما ) .

لكُوْنِ اخْتِلاطِ المَبِيعِ بغَيْرِه حَصَلَ بارْتِكابِ نَهْي ، وكَوْنِه يَتَّخِذُ حِيلَةً ﴿ على شِراءِ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها ، وهلهنا ما ارتْكَبَ نهيًا ، ولا يَجْعَلُ هذا طُرِيقًا إلى فِعلِ المُحَرُّمِ . وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أنَّه يَبْطُلُ . ذَكَرَها أبو الخَطَّابِ كَالْمُسأَلَةِ التِي قَبْلَها . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ، وقد ذَكَرْنا الفَرْقَ بينهما . وقال القاضِي : إِنْ كَانْتِ الثُّمَرَةُ للبائِعِ ، فَحَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى ، قيلَ لكُلُّ واحِدٍ : اسْمَحْ بنَصِيبكَ لصاحِبكَ . فإنْ فَعَلَ أَحَدُهما ، أَقْرَرْنَا العَقْدَ ، وأَجْبَرْنَا الآخَرَ على القَبُولِ ؛ لأنَّه يَزُولُ به النِّزاعُ . فإنِ امْتَنَعَا ، فَسَخْنا العَقْدَ ؛ لتَعَذَّرِ وصُولِ كُلِّ واحِدٍ منهما إلى قَدْرِ حَقَّه . وإنِ اشْتَرَى تْمَرَةً ، فَحَدَثَتْ ثَمَرَةً أُخْرَى ، لم نَقُلْ لِلمُشْتَرِى : اسْمَحْ بنَصِيبِكَ . لأَنّ الثَّمَرَةَ كُلُّ المَبِيعِ ، فلا يُؤْمَرُ بتَخْلِيَتِه كُلُّه ، ونَقُولُ للبائِعِ ذلك ، [ ٤٧/٤] فإنْ سَمَحَ بنصِيبه للمُشْتَرِي ، أَجْبَرْنَاهُ على القَبُولِ ، وإلَّا فُسِخَ البَيْعُ بينهما . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . قال ابنُ عَقِيلٍ : لعلَّ هذا قَوْلَ لبَعْضِ أَصْحَابِنا ، فإنَّنِي لم أجِدْه مَعْزِيًّا إلى أحمد . والظَّاهِرُ أنَّ هذا اخْتِيارُ القاضِي ، وليس بمَذْهَبِ لأحمدَ . ولو اشْتَرَى حِنْطَةً ، فانْثالَتْ عليها أُخْرَى ، لم يَنْفَسِخِ البَيْعُ ، والحُكْمُ فيه كالحُكْم في الثَّمَرَةِ تَحْدُثُ معها أُخْرَى ، على ما ذكرْناه .

<sup>(</sup> الكافي ) . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ المَبِيعِ الذي اخْتَلَطَ بغيرِه ، الإنصاف فهُما شَرِيكان فيهما ، كلَّ واحدٍ بقَدْرِ ثَمَرَتِه ، فإنْ لم يَعْلَما قَدْرَها اصْطَلَحا ، ولا يَبْطُلُ العَقْدُ في ظاهِرِ المذهبِ . قالَه المُصَنِّفُ في ( المُغْنِي ) ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ( الفُروعِ ) ، و ( الفائقِ ) ، وغيرُهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الصَّوابُ . وقدَّمه

فصل: فإنِ اشْتَرَى عَرِيَّةً فَتَرَكَها حتى أَتْمَرَتْ ، بَطَلَ البَيْعُ . وهذا قُولُ الخِرَقِيِّ ، وعن أحمد أنّه لا يَبْطُلُ . وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ كُلَّ ثَمَرَةٍ جَازَ بَيْعُها رُطَبًا ، لا يَبْطُلُ العَقْدُ إذا صارَتْ تَمْرًا ، كغَيْرِ العَرِيَّةِ ، وكا لو قَطَعَها وتَرَكَها عنده حتى أَتْمَرَتْ . ولَنا ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْلِيَّهُ : « يَأْكُلُها أَهْلُهَا ( ) رُطَبًا » ( ) . ولأنَّ شِراءَها إنّما جازَ للحاجَةِ إلى أَكُلُ الرُّطَبِ ، فإذا أَتْمَرَتْ تَبَيَّنَا عَدَمَ الحاجَةِ ، فيبُطُلُ العَقْدُ . ولا فَرْقَ بينَ تَرْكِه لِغِنَاهُ عنها فإذا أَتْمَرَتْ تَبَيِّنَا عَدَمَ الحاجَةِ ، فيبُطُلُ العَقْدُ . ولا فَرْقَ بينَ تَرْكِه لِغِنَاهُ عنها أو مع حاجَتِه إليها ، أو تَرْكِها لعُذْرٍ أو لغَيْرِ عُذْرٍ ؛ للخَبَرِ . ولو أخذَها رُطَبًا ، فتَرَكَها عنده فأتَّمَرَت ، أو شَمَّسَها حتى صارَتْ تَمْرًا ، جازَ ؛ لأنَّه ولا أَنْمَرَ ، فهل يَبْطُلُ للعَلْمُ فيما أَتْمَرَ ، فهل يَبْطُلُ البَيْعُ فيما أَتْمَرَ ، فهل يَبْطُلُ البَيْعُ فيما أَتْمَرَ ، فهل يَبْطُلُ البَيْعُ فيما أَتْمَرَ ، على وَجْهَيْنِ .

الإنصاف

فى « الكافِى » وغيره . واختارَه ابنُ عَقِيل وغيرُه . قال القاضى : إِنْ كانتِ الثَّمَرَةُ للبائع ِ ، فحدَثَتْ أُخْرَى ، قيل لكُلِّ منهما : اسْمَعْ بنَصِيبِك . فإنْ فعَل ، أُجْبِرَ اللبائع ِ ، فحدَثَتْ أُخْرَى ، قيل : الآخَرُ على القَبُولِ ، وإلَّا فُسِخَ العَقْدُ . وإِنِ اشْترَى ثَمَرةً ، فحدَثَتْ أُخْرَى ، قيل : للبائع ِ ذلك لا غيرُ . انتهى .

فَائدة : لو اشْتَرَى خَشَبًا بَشَرْطِ القَطْعِ ، فأخَّر قَطْعَه ، فزادَ ، فالبَيْعُ لازِمِّ ، والزِّيادَةُ للبائع ِ . قدَّمه في « الفائق ِ » ؛ فقال : لو اشْترَى خَشَبًا ليَقْطَعَه ، فتَرَكَه ، فتَرَكَه ، فنَما وغَلُظ ، فالزِّيادَةُ لصاحِبِ الأَرْضِ . نصَّ عليه . واخْتارَه البَرْمَكِيُّ . انتهى . قال في « الفُروع ِ » : ونقل ابنُ مَنْصُورٍ ، الزِّيادَةُ لهما ، واخْتارَه البَرْمَكِيُّ . وقالَه قال في « الفُروع ِ » : ونقل ابنُ مَنْصُورٍ ، الزِّيادَةُ لهما ، واخْتارَه البَرْمَكِيُّ . وقالَه

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٧٠ .

وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا الصَّلَاحُ فِي الثَّمَرَةِ ، جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا ، اللَّهُ وَإِذَا اشْتَدَ اللَّهُ الْحَصَادِ والْجِدَادِ .

الشر المجار الشيخة على المحبّ المجار الصّلاحُ فى الثّمر ، جاز السر الكبير بينه مُطْلَقًا ، وبِشَرْطِ التّبْقِيَةِ ، وللمُشْتَرِى تَبْقِيَتُه إلى الحَصادِ والجِذَاذِ )
 إذا بَدَا صَلَاحُ الثّمَرَةِ ، جازَ بَيْعُها مُطْلَقًا ، وبِشَرْطِ القَطْع ِ ، وبشَرْطِ

في ( القواعِدِ » أيضًا . فاختلفَ النَّقْلُ عن البَرْمَكِيِّ في الزِّيادَةِ . وقيل : البَيْعُ لازِمِّ ، الإنصاف والكُلُّ للمُشْتَرِي ، وعليه الأُجْرَةُ . اختارَه ابنُ بَطَّةَ . وقيل : يَنْفَسِخُ العَقْدُ ، والكُلُّ للمُشْتَرِي ، وعليه الأُجْرَةُ . اختارَه ابنُ بَطَّة . قال في ( الفائقِ » ، بعد قَوْلِ للبائع ِ . قال الجَوْزِيُّ ( ) : يَنْفَسِخُ العَقْدُ . قال في ( الفائقِ » ، بعد قَوْلِ الجَوْزِيِّ ( ) : قلتُ : ويتَخَرَّجُ الاشْتِراكُ . فوافَقَ المَنْصُوصَ . وقال في ( الفُروع ِ » : وإنْ أخر قَطْعَ خَشَب مع شَرْطِه فزادَ ، فقيل : الزِّيادَةُ للبائع ِ . وقيل : المُشْتَرِي ، وعليه الأُجْرَةُ . ونقل ابنُ مَنْصُورٍ ، الزِّيادَةُ لمما . اختارَه البَرْمَكِيُّ . انتهى .

قوله: وإذا بَدا الصَّلاحُ في الثَّمَرَةِ ، واشْتَدَّ الحَبُّ ، جازَ بَيْعُه مُطْلَقًا ، وبشَرْطِ التَّبَقِيَةِ . وكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحاب . وقال في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم : وإذا طابَ أَكْلُ الثَّمَرِ ، وظهَر نُضْجُه ، جازَ بَيْعُه . وفي « التَّرْغِيبِ » ، بظُهورِ مَبادِئ الحَلاوَةِ . « التَّرْغِيبِ » ، بظُهورِ مَبادِئ الحَلاوَةِ .

فائدة : يجوزُ لمُشْتَرِيه أَنْ يَبِيعَه قبلَ جَدِّه . على الصَّحيع مِنَ المَدهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ لأنَّه وُجِدَ مِنَ القَبْضِ ما يُمكِنُ ، فكفَى ؛ للحاجَة المُبِيحَة لبَيْع ِ

<sup>(</sup>١) في ط : ﴿ الجزرى ﴾ .

التَّبَقِيَةِ . وهو قَوْلُ مَالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ . وقال أبو حَنِيفَةَ ، وأصحابُه : لا يَجُوزُ بشَرْطِ التَّبَقِيَةِ . إِلَّا أَنَّ محمّدًا قال : إذا تَنَاهَى عِظَمُها ، جازَ . واحْتَجُوا بأَنَّ هذا شَرَطَ الانْتِفَاعَ بِمِلْكِ البائِعِ على وَجْهِ لا يَقْتَضِيه العَقْدُ ، فلم يَجُوْ ، كَا لو اشْتَرَطَ تَبْقِيةَ الطَّعَامِ في كُنْدُوجِه (() . ولَنا ، أَنَّ نَهْى النَّبِيِّ فلم يَجُوْ ، كَا لو اشْتَرَطَ تَبْقِيةَ الطَّعَامِ في كُنْدُوجِه (() . ولَنا ، أَنَّ نَهْى النَّبِيِّ فلم يَجُوْ ، كَا لو اشْتَرَطَ تَبْقِيةَ الطَّعَامِ في كُنْدُوجِه (() . ولَنا ، أَنَّ نَهْى النَّبِيِّ عَلَيْكُ عن بَيْعِ الشَّمَرةِ حتى يَبْدُو صَلاحُها () . يَدُلُّ بمَفْهُومِه على إباحَةِ بشَرْطِ التَّبَقِيَةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يكونَ ذلك جائِزًا بعدَ بُدُو الصَّلاحِ ، وإلَّا لم يكُنْ بُدُو الصَّلاحِ ، وإلَّا لم يكُنْ بُدُو الصَّلاحِ ، ولا يكُونُ في ذِكْرِه فائِدَةً . ولأَنَّ النبيَّ عَيِّكُ بشَرُطِ التَّبَقِيَةِ ، فيَجِبُ أَنْ يكونَ ذلك جائِزًا بعدَ بُدُو الصَّلاحِ ، وإلَّا لم يكُونُ في ذِكْرِه فائِدَةً . ولأَنَّ النبيَّ عَيِّكُ بَعْهَا يَكُنْ بُدُو الصَّلاحِ عَلَى النبيَّ عَيْكُ لَا يَعْهَ بَعْهَا عَلَيْهُ ، ولا يكُونُ في ذِكْرِه فائِدَةً . ولأَنَّ النبيَّ عَلِيلُه بَعْهَا عَلَيْهُ بَعْهَا التَّعْوِيلُ المَّعْمِ التَّمْوَلُ المَاعَةُ عَلَى التَبْقِيلُهُ عَلَيْهُ المَنْعِ مِن بَيْعِ الشَمَرَةِ حتى يَبْدُو مِلْ يَجُوزُ (() أَنْ يَجُوزُ بَيْعُه مُبَقَّى لزَوَالِ بِالمَعْ مِن المَاعِة مِن المَاعِة مِن المَالِع مِن بَيْع مِ المَاتِع مِ حَسَلَ المَاعِمَ مِن مِلْكُ البائِع حَسَب فا أَنْ المَاتَع مَ حَسَب في المَبيع (() بحُكْم العُرُف ، والمَن في المَبيع (عن بَعْهُ المَائِع حَسَب عَلَيْهِ المَنْعِ مَا وَلا أَنْ النَّقُلُ الطَّعَامِ مِن مِلْكِ البائِع حَسَب عَسَب عَسَب المَبيع عَلَى المَبيع عَلَى المَلْكِ البائِع حَسَب عَسَب عَلَى المَلْكِ البائِع حَسَب عَلَى المَبيع عَلَى المَلْعَ عَلَى المَبيع عَلَى المَلْكِ البائِع حَسَب عَسَب عَلَى المَبيع عَلَى المَبي

الإنصاف

الثَّمَرِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه . وَعنه ، لا يجوزُ بَيْعُه حتى يَجِدَّه ، اخْتارَه أَبُو بَكْرٍ . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّر » ، و « الفائق » .

<sup>(</sup>١) الكُنْدُوج : شِبْه المخزن .

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۲/۳۲۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١٠٥/٦ ، ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ فيجب ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ المتنع ﴾ .

المقنع

العادَةِ . وفي هذا انْفِصالٌ عمَّا ذَكَرُوه . وكذلك إذا اشْتَدَّ الحَبُّ يَجُوزُ الشرح الكبير بَيْعُه كذلك ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيلَةٍ في الحَدِيثِ : « حتى يَبْيَضَّ »(١) . فجَعَلَ ذلك غايَةً للمَنْع ِ من بَيْعِه ، فيَدُلُّ على الجَوازِ بعدَه . وفي رِوايَةٍ : نَهَى النبيُّ عَلَيْكُ [ ١٨/٤ ] عن بَيْع ِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ٢٠ . ولأنَّه إذا اشْتَدَّ حَبُّهُ بَدَا صَلاحُه ، فصارَ كَالثَّمَرَةِ إِذَا بَدَا صَلاحُها ، وإذا اشْتَدَّ بَعْضُ حَبِّه ، جازَ بَيْعُ جَمِيع ِ ما في البُسْتَانِ من نَوْعِه ، كالشَّجَرَةِ ("إذا بَدَا صَلَاحُ بعضِهَا . وللمُشْتَرِى تُبْقِيَتُه إلى الحَصَادِ والجذاذِ ؛ لِما ذكرنا").

> ١٧١٦ - مسألة : ﴿ وَيَلْزَمُ البَائِعَ سَقْيُه إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذلك ﴾ لأنَّه يَجِبُ عليه تَسْلِيمُ الثَّمَرَةِ كَامِلَةً ، وذلك يكونُ بالسَّقْي . فإنْ قيلَ : فلِمَ قُلْتُم : إِنَّه إذا باعَ الأصلَ وفيه ثمَرَةٌ للبائِع ِ ، لا يَلْزَمُ المُشْتَرِيَ سَقْيُها ؟ قُلْنا: لأنَّ المُشْتَرى ليس عليه تَسْلِيمُ الثمَرَةِ ؛ لأنَّ البائِعَ لم يَمْلِكُها من جِهَتِه ، وإنَّما بَقِيَ مِلْكُه عليها ، بخِلافِ مسألتِنا . فإنِ امْتَنَعَ البائِعُ من السُّقْي ، لضَرَرِ يَلْحَقُ بالأصْلِ ، أُجْبِرَ عليه ؛ لأنَّه دَخَلَ على ذلك .

> فصل : ويَجُوزُ لمُشْتَرِى الثَّمَرَةِ بَيْعُها في شَجَرِها . رُويَ ذلك عن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وأبي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ، وابنِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٦٢ .

٣٦٧/٦ قدم تخريجه في ٣/٧٦٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

المنع وَإِنْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ، رَجَعَ عَلَى الْبَائِع ِ . وَعَنْهُ ، إِنْ أَتَّلَفَتِ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، ضَمِنَهُ الْبَائِعُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ أَتَّلَفَهُ آدَمِيٌّ ، خُيِّرَ الْمُشْتَرِى بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ وَمُطَالَبَةِ الْمُتْلِفِ.

الشرح الكبير المُنْلْذِرِ . وكَرِهَهُ ابنُ عَبَّاسٍ ، وعِكْرِمَةُ ، وأبو سَلَمَةَ ؛ لأَنَّه بَيْعٌ (١) له قبلَ قَبْضِه ، فلم يَجُزْ ، كما لو كان على وَجْهِ الأرْض و لم يَقْبَضْه . وَلَنا ، أَنَّه يَجُوزُ له التَّصَرُّفُ فيه ، فجازَ بَيْعُه ، كما لو قَطَعَه . وقَوْلُهم : لم يَقْبِضْه . مَمْنُوعٌ ، فإنَّ قَبْضَ كُلِّ شيءٍ بحَسَبِه ، وهذا قَبْضُه التَّخْلِيَةُ ، وقدوُ جِدَتْ . ١٧١٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ تَلِفَتْ بَجَائِحَةٍ مِن السَّمَاءِ ، رَجَعَ على البائِع ِ . وعنه ، إِنْ أَتْلَفَتِ الثُّلُثَ فصاعِدًا ، ضَمِنَه البائِعُ ، وإلَّا فَلَا ) كُلَّ ما تُهْلِكُه الجائِحةُ من الثَّمَرِ على أُصُولِه قبلَ أوانِ الجِذَاذِ من ضمانِ البائِعِ . وبهذا قال أكثرُ أَهْلِ المَدينَةِ ؛ منهم يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ ، ومالِكٌ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وجَماعَةً من أَهْلِ الحَدِيثِ . وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ القَدِيمُ . وقال أبو حَنِيفَةً ،

الإنصاف

قوله: وإِنْ تَلِفَتْ بجائحَةٍ مِنَ السَّماءِ ، رجَع على البائع ِ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وسواءٌ أَتْلَفَتْ قَدْرَ الثُّلُثِ أَو أَكْثَرَ أَو أَقلُّ ، إِلَّا أَنَّه يتَسامَحُ في الشَّىء اليسير الذي لا ينضبط . نصَّ عليه . قال المُصَنَّفُ ، والشَّارِ حُ : هذا ظاهِرُ المذهب . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا اخْتِيارُ جُمْهورِ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَّجيزِ ﴾ وغيره. وقدَّمه في « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُـروعِ ، » ، و « الرِّعايتَيْن » ، وغيرِهم . وهو مِن مُفْرداتِ المذهبِ ، وعنه ، إنْ أَتْلْفَتِ الثُّلُثَ

<sup>(</sup>١) في م: ١ تبع ١.

والشَّافِعِيُّ في الجَدِيدِ : هو من ضَمانِ المُشْتَرِي ؛ لما رُويَ أنَّ امْرَأَةً أَتَتِ الشرح الكبير النَّبِيُّ عَلِّيلًا ، فقالت : إِنَّ ابْنِي اشْتَرَى ثَمْرَةً من فلانٍ ، فأذْهَبَتْها الجائِحَةُ ، فَسَاأُلُهُ أَنْ يَضَعَ عنه ، فَتَأَلَّى أَنْ لا يَفْعَلَ . فقال النَّبِيُّ عَلَيْكُم : ﴿ تَأَلَّى فلانّ أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا ﴾ . مُتَّفَقّ عليه(١) . ولو كانَ واجبًا لأجْبَرَه عليه . ولأنّ التَّخْلِيَةَ يَتَعَلَّقُ بِها جَوازُ التَّصَرُّفِ ، فَتَعَلَّقَ بِها الضّمانُ ، كالنَّقْل والتَّحْويل ، ولأنَّه لا يَضْمَنُه إذا أَتْلَفَه آدَمِيٌّ ، كذلك لا يَضْمَنُه بإِثْلافِ غيره . ولَنا ، مَا رَوَى جَابِرٌ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ ، أَمَرَ بَوَضْعِ ِ الجَوَائِحِ . وعنه قال : قال رسولُ الله عَيْظِيُّهِ : ﴿ إِنْ بَعْتَ مِن أَخِيكَ ثَمَرًا فأَصَابَتْه جَائِحَةٌ ، فلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ منه شَيْئًا ، بمَ تَأْخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْر حَقٍّ ؟ » . [ ٨/٤ ] رَواهُما مُسْلِمٌ (٢) . ورَواهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) ، ولَفْظُه : ﴿ مَنْ بِاعَ ثَمَرًا ، فأَصَابَتْهُ

فصاعِدًا ، ضَمِنَه البائعُ ، وإلَّا فلا . اخْتارَه الخَلَّالُ ، وجزَم به في ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ . الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب هل يشير الإمام بالصلح ، من كتاب الصلح . صحيح البخاري ٣٤٤/٣ . ومسلم ، في : باب استحباب الوضع من الدين ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١٩٢/٣ . أخرجاه بغير لفظه عن أبي الرجال ، عن أمَّه ، عمرة عن عائشة ..

كما أخرجه أيضا من هذا الطريق الإمام مالك ، في : باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأول ، في : باب وضع الجوائح ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١٩١/٣ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع السنين ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٨/٢ . والنسائي ، ف : باب وضع الجوائح ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٣٣/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٠٩/٣ . والثاني ، في : باب وضع الجوائح ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/١٩٠.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في وضع الجائحة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٨/٢ . والنساتي ، في : باب وضع الجوائح ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٣٢/٧ ، ٢٣٣ . وابن ماجه ، في : باب بيع الثمار سنين والجائحة ، من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه ٧٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في وضع الجائحة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٨/٢ .

الشرح الكبير جائِحةً ، فلا يَأْخُذُ من مال أُخِيهِ شيئًا ، عَلامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُم مالَ أُخِيهِ المُسْلِم ؟ » . وهذا صَريحٌ في الحُكْم ، فلا يُعْدَلُ عنه . قال الشَّافِعِيُّ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بَوَضْعِ ِ الجَوائِحِ ، ولو ثَبَتَ لم أعْدُه ، ولو كُنْتُ قائِلًا بوَضْعِها لوَضَعْتُها في القَلِيل والكَثِيرِ . قُلْنَا : الحَدِيثُ ثابتٌ . رَواهُ الإمامُ أحمدُ ، ومُسْلِمٌ ، وأبو دَاوُدَ ، وابنُ ماجَه ، وغيرُهم . فأمَّا حَدِيثُهم فلا حُجَّةَ لهم فيه ؛ فإنَّ فِعْلَ الواجِبِ خَيْرٌ ، فإذا تَأَلُّى أَنْ لا يَفْعَلَ الواجبَ ، فقد تَألُّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا . وإنَّما لم يُجْبِرْه النبيُّ عَلِيلَةٍ ؛ لأَنَّه بمُجَرَّدِ قَوْل أُمِّ المُدَّعِي ، من غيرٍ إِقْرارِ البائع ِ ولا حُضُوره . وأمَّا التَّخْلِيَةُ ، فلَيْسَتْ قَبْضًا تامًّا ، بدَلِيل ما لو تَلِفَتْ بعَطَشِ عندَ بَعْضِهم . ولا يَلْزَمُ من إباحَةِ التَّصَرُّفِ تمامُ القَبْض ، بدَلِيلِ المنافِعِ في الإجارَةِ يُباحُ التَّصَرُّفُ فيها ، ولو تَلِفَتْ كانت من ضَمانِ المُؤْجِرِ ، كذلك الثَّمَرَةُ في شَجَرِها ، كالمَنافِع قِبلَ اسْتِيفَائِها ، تُؤْخَذُ حَالًا فحالًا . وقِياسُهُم يَبْطُلُ بالتَّخْلِيَةِ في الإجارَةِ .

الإنصاف وأطْلَقهما في « الهدايَةِ » ، و « المُنْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الحاوى الكَّبيرِ ﴾ ، [ ١٠٣/٢ و ] وغيرِهم . وعنه ، لا جائحَةَ في غيرِ النَّخْلِ . نصَّ عليه في رِوايَةٍ حَنْبَلٍ . ذكَرَه في ﴿ الفائقِ ﴾ . واختارَ الزَّرْكَشِيُّ في ﴿ شَرْحِه ﴾ إسقاطَ الجَوائِح ِ مجَّانًا ، وحمَل أحادِيثَها على أنَّهم كَانُوا يَبِيعُونها قبلَ بُدُوٌّ صَلاحِها .

تبيهات ؛ أحدُها ، قيَّد ابنُ عَقِيلٍ ، وصاحِبُ ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، وجماعةٌ ، الرِّوايتَيْن بما بعدَ التَّخْلِيَةِ . وظاهِرُه ، أنَّ قبلَ التَّخْلِيَةِ يكونُ مِن ضَمانِ البائع ِ ، قوْلًا

فصل : والجائِحةُ كُلُّ آفَةٍ لا صُنْعَ لآدَمِيٌّ فيها ؛ كالرِّيحِ ، والحَرِّ ، والبَرْدِ ، والعَطَشِ ؛ لما رَوَى السّاجِيُّ ( ) بإسنادِه ، عن جابِر ، أنَّ النبيَّ عَلِيلَةً قَضَى في الجَائِحةِ ، والجَائِحةُ تكونُ في البَرْدِ ، والجَرَادِ ( ) ، والحَرِّ ، وفي السَّيلِ ، وفي الرِّيحِ . وهذا تَفْسِيرٌ من الرّاوِى وفي السَّيلِ ، وفي الرّيحِ . وهذا تَفْسِيرٌ من الرّاوِى لكَلَامِ النبيِّ عَلِيلَةً ، فيَجِبُ الرّجُوعُ إليه . فأمّا ما كان بفِعْلِ آدَمِيٌّ ، فقال لكَلَامِ النبيِّ عَيِّلَةً المُشتَرِى بينَ فَسْخِ العَقْدِ ومُطَالَبَةِ البائِع بالنَّمَن ، وبينَ القاضِي : يُخيَّرُ المُشتَرِى بينَ فَسْخِ العَقْدِ ومُطَالَبَةِ البائِع بالنَّمَن ، وبينَ البقاءِ عليه ومُطَالَبَةِ الجَانِي بالقِيمَةِ ، كالمَكِيلِ والمَوْزُونِ إذا أَتْلَفَهَ آدَمِيٌّ قبلَ القَبْض ؛ لأنَّه أَمْكَنَ الرُّجُوعُ بِبَدَلِه ، بخِلافِ التالِف بِالجَائِحةِ . إلَّا اللهَ القَبْض ؛ لأنَّه أَمْكَنَ الرُّجُوعُ بِبَدَلِه ، بخِلافِ التالِف بِالجَائِحةِ . إلَّا اللهَ في إحراق اللَّصُوص ونَهْبِ العَسَاكِرِ والحَرامِيَّةِ وَجْهَيْنِ . فإنْ قيلَ : المُرادُ في إحراق اللَّصُوص ونَهْبِ العَسَاكِرِ والحَرامِيَّةِ وَجْهَيْنِ . فإنْ قيلَ : المُرادُ فقد نَهِي النبيُّ عَنْ رَبْحِ ما لم يَضْمَن ( ) . والثَّمَرَةُ غيرُ مَضْمُونَةٍ على المُشتَرِى ، فإذا كانتِ القِيمَةُ أكثرَ من الشَّمَن فقد رَبِحَ فيه . قُلنا : المُرادُ المُخْبَرِ النَّهُيُ عن الرِّبْحِ بالبَيْعِ ، بدَلِيلِ أَنَّ المَكِيلَ لو زَادَتْ قِيمَتُه قبلَ بالخَبْرِ النَّهُيُ عن الرِّبْحِ بالبَيْعِ ، بدَلِيلِ أَنَّ المَكِيلَ لو زَادَتْ قِيمَتُه قبلَ بالإجْماع . .

واحِدًا . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . وجزَم في « الفُروع ِ » ، أنَّ مَحِلَّ الجائحَةِ بعدَ قَبْض ِ الإنصاف المُشْتَرِي وتَسْليمِه . وهو مُوافِقٌ للأَوَّلِ . وقطَع به في « الرِّعايَتْيْن » ،

<sup>(</sup>١) زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجى ، البصرى ، الشافعى ، أبو يحيى الإمام الثبت الحافظ ، محدث البصرة ، وشيخها ، له مصنف جليل في علل الحديث . توفى سنة سبع وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ٤ ١٩٧/١ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) كذا فى النسخ . وفى حاشية ر ، ق : ( لعله الحرق ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢٣٠/١١ .

فصل : وظاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّه لا فَرْقَ بينَ قَلِيلِ الجَائِحَةِ وكَثِيرِها ، إلَّا أَنَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِتَلَفِ مِثْلِهِ ، كَالْيَسِيرِ الذِّي لَا يَنْضَبِطُ ، لا يُلْتَفَتُ إليه . قال أحمدُ : إنِّي لا أقولُ في عَشْرِ ثَمَرَاتٍ ، ولا عِشْرِينَ ، ولا أُدرِي ما الثُّلُثُ ، ولكنْ إذا كانت جائِحَةٌ تَسْتَغْرِقُ الثُّلُثَ ، أو الرُّبْعَ ، أو الخُمْسَ ،

الإنصاف و « الحاويَيْن » . والظَّاهِرُ ، أنَّه مُرادُ مَن أَطْلَقَ ؛ لأنَّه قبلَ التَّخْلِيَةِ ما حصَل قَبْضٌ . الثَّاني ، أفادَنا المُصَنِّفُ بقَوْلِه : رجَع على البائع ِ . صِحَّةَ البَيْع ِ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، إلَّا صاحِبَ « النَّهايَةِ » ؛ فإنَّه أَبْطَلَ العَقْدَ ، كما لو تَلِفَ الكُلُّ . الثَّالَثُ ، على الرُّوايَةِ الثَّانيةِ ، وهي التي قُلْنا فيها : لا يَضْمَنُ إِلَّا إِذَا أَتَلَفَتِ الثُّلُثَ فصاعِدًا ، قيل : يُعْتَبَرُ ثُلُثُ الثَّمَرَةِ . وهو الصَّحيحُ . قدَّمه في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الشُّرْحِ ، ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « شَرْح ِ ابن رَزِين ١٠ وقيل: يُعْتَبِرُ الثُّلُثُ بالقِيمَةِ. وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايةِ ﴾ ، وأَطْلَقهما الزُّرْكَشِيُّ ، و ﴿ الفائق ﴾ . وقيل : يُعْتَبرُ قَدْرُ ثُلُثِ الثَّمَن . وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ الفُروعِ ﴾ . الرَّابعُ ، على المذهبِ ، يُوضَعُ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ التَّالِفِ . نقَلَه أبو الخَطَّابِ ، وجزَم به في ﴿ الفروعِ ۗ ﴾ . الخامسُ: لو تعَيَّبَتْ(١) بذلك ، ولم تَتْلَفْ ، خُيِّرَ المُشْتَرِي بينَ الإمضاءِ والأَرْش ، وبينَ الرَّدِّ وأُخْذِ الثَّمَنِ كَامِلًا . قالَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه .

فَائِدَةً : تَخْتَصُّ الجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ . على الصَّحيح مِنَ المَذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وكذا ما له أَصْلُ يَتَكَرَّرُ حَمْلُه ؛ كَقِثَّاءِ ، وخِيارٍ ، وبَاذِنْجانَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : و تعينت ۽ .

المقنع

تُوضَعُ . وعن أحمدَ ، أنّ ما دُونَ الثُّلُثِ من ضمانِ المُشْتَرى . وهو مَذْهَبُ الشرح الكبير مالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ في القَدِيم ؛ لأنَّه لا بُدَّ أنْ يَأْكُلَ الطائِرُ منها ، وتَنْثُرَ الرِّيحُ ، ويَسْقُطَ منها ، فلم يكُنْ بُدٌّ من ضابطٍ وحَدِّ(١) ، وَالثُّلُثُ قد اعْتَبَرَه

ونحوها . قالَه جماعَةٌ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وتقدَّم لفُظُه . وقال في ﴿ القاعِدَةِ الإنصاف الثَّمانِين »: لو اشْتَرَى لَقَطَةً ظاهِرَةً مِن هذه الأصول ، فتَلِفَتْ بجائحة قِبلَ القَطْع ِ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : حُكْمُهَا حُكْمُ ثَمَرِ الشَّجَرِ . فمِن مالِ البائع ِ . وإنْ قيلَ : هي كالزَّرْع ِ . خُرِّجَتْ على الوَجْهَيْن في جائحَةِ الزُّرْعِ ِ . وقال القاضي : مِن شَرْطِ الثُّمَر الذي تَثْبُتُ فيه الجائحة ، أَنْ يكونَ ممَّا يُسْتَبْقَى بعدَ بُدُوِّ صَلاحِة إلى وَقْتٍ ؛ كالنَّخْل ، والكَرْمِ ، وما أَشْبَهَهما ، وإنْ كان ممَّا لا تُسْتَبْقَي ثَمَرَتُه بعدَ بُدُوٌّ صَلاحِه ؛ كالتِّينِ ، والخُوْخِ ، ونحوهما ، فلا جائحَةَ فيه . قال بعضُ الأصحاب : وهذا أَلْيَقُ بالمذهب . وعنه ، لا جائحَةَ في غيرِ النَّخْلِ . نصَّ عليه في روايَةِ حَنْبَلِ ، كما تقدُّم ، وتقدُّم اَخْتِيارُ الزَّرْكَشِيِّ . وقال في « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » : وتَثْبُتُ أيضًا في الزَّرْعِ . وذكر القاضي فيه احْتِمالَيْن . ذكرَه الزَّرْكَشِيُّ . وقال في ﴿ عُيُونِ المَسائل ﴾ : إذا تَلِفَتِ الباقِلَّا ، أو الحِنْطَةُ في سُنْبُلِها ، فلنا وَجْهان ؛ الأَقْوَى ، يَرْجعُ بذلك على البائع ِ . واختارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، ثُبوتَ الجائحَةِ في زَرْع مِ مُسْتَأْجَرٍ ، وحانُوتٍ نقَص نَفْعُه عن العادَة ، وحكم به أبو الفَضْل ابنُ حَمْزَةً (٢) في حَمَّام . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا : قِياسُ نُصوصِه وأُصُولِه ، إذا عُطِّلَ نَفْعُ الأرْضِ بآفَةٍ ، انْفسَخَتِ

<sup>(</sup>١) في ر ١ : ﴿ وَاحْدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سليمان بن حمزة بن أحمد ابن قدامة المقدسي ، تقى الدين ، أبو الفضل . أخذ الفقه والفرائض عن الشيخ ابن أبي عمر ، وكان شيخا جليلا ، فقيها كبيرا ، إماما محدثا ، تولى القضاء سنة خمس وتسعين وستائة . توفي سنة خمس عشرة وسبعمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٤ - ٣٦٦ .

الشرح الكبير الشَّارِعُ في الوَصِيَّةِ وعَطِيَّةِ المَريضِ [ ٩/٤ ] . قال الأثْرَمُ : قال أحمدُ : إِنَّهُم يَسْتَعْمِلُونَ الثُّلُثَ في سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةٍ . ولأَنَّ الثُّلُثَ في حَدِّ الكَثْرَةِ ، وما دُونَه في حَدِّ القِلَّةِ ، بدَلِيلِ قَوْلِ النبيِّ عَيْلِيُّهُ في الوَصِيَّةِ : ﴿ الثُّلُثُ ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ »(١) . فلهذا قُدِّرَ به . ولَنا ، عُمومُ الأَحَادِيثِ ، فإنَّ النبيَّ عَلِيْكُ أَمَرَ بَوَضْعِ الجوائِحِ . وما دُونَ الثُّلُثِ داخِلٌ فيها ، فيَجِبُ وَضْعُه . ولأنَّ هذه الثَّمَرَةَ لم يَتِمَّ قَبْضُها ، فكانَ ما تَلِفَ منها من ضَمانِ البائِع ِ وإنْ نَقَصَ عن الثُّلُثِ ، كالتي على الأرْض ، وما أَكَلَه الطُّيْرُ أو سَقَطَ ، لا يُؤَثُّرُ في العادَةِ ، ولا يُسَمَّى جائِحَةً ، فلا يَدْخُلُ في الخَبَر ، ولأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، فهو مَعْلُومُ الوُّجُودِ بِحُكْم العادَةِ ، فَكَأَنَّه مَشْرُوطٌ . إذا ثَبَتَ ذلك ، فمَتَى تَلِف شيءٌ له قَدْرٌ خارجٌ عن العادَة ، وَضَعَ من الثَّمَن بقَدْر الذَّاهِب. وإِنْ تَلِفَ الجَمِيعُ ، بَطَلَ العَقْدُ ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي بجَمِيعِ الثَّمَنِ . وأمَّا على الرِّوَايَةِ الثانِيَةِ ، فإنَّه يَعْتَبرُ ثُلُثَ الثَّمَرَةِ . وقيل : ثُلُثَ القِيمَةِ . فإنْ تَلِفَ الثُّلُثُ فما زادَ ، رَجَّعَ بقِسْطِه من الثَّمَن ، وإنْ كان دُونَه ، لم يَرْجعْ بشَيءٍ . وإنِ اخْتَلَفَا في الجائِحَةِ ، أو قَدْرِ التَّالِفِ ، فالقَوْلُ قولُ البائِع ِ ؟ لأَنَّ الأَصْلَ السَّلَامَةُ ، ولأَنَّه غارِمٌ ، والقَوْلُ في الأَصُولِ قَوْلُ الغارِم .

الإنصاف الإجارَةُ<sup>(٢)</sup> فيما بَقِيَ ، كانْهِدام ِ الدَّارِ ، وأنَّه لا جائحَةَ فيما تَلِفَ مِن زَرْعِه ؛ لأنَّ المُؤْجِرَ لَمْ يَبِعُهُ إِيَّاهُ ، ولا يُنازِعُ في هذا مَن فَهِمَه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٤٣/١١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، ط .

فصل : فإنْ بَلَغَتِ الثَّمَرَةُ أُوانَ الجذاذِ ، فلم يَجُذُّها حتى أَصَابَتْها الشرح الكبير جائِحَةٌ ، فقال القاضِي : عندى ، لا تُوضَعُ عنه(١) ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ بتَرْكِ النَّقْل في وَقْتِه مع قُدْرَتِه ، فكان الضَّمانُ عليه . ولو اشْتَرَى ثَمَرَةً قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بشَرْطِ القَطْعِ ، فأمْكَنه قَطْعُها ، فلم يَقْطَعْها حتى تَلِفَت ، فهي من ضَمانِه ؛ لذلك . وإنْ تَلِفَتْ قبلَ إمْكانِ قطْعِها ، فهي من مالِ البائِع ِ ، كالمسألة قَبْلَها.

تنبيهان ؟ أحدُهما ، قولُه : بجائِحَة مِنَ السَّماء . ضابطُها ، أنْ لا يكونَ فيها صُنْعٌ الإنصاف لآدَمِيٌّ ؛ كالرِّيحِ ، والمَطَر ، والنُّلْجِ ، والبَرَدِ ، والبَرْدِ ، والجَليدِ ، والصَّاعِقَةِ ، والحَرِّ ، والعَطَش ِ ، ونحوِها ، وكذا الجَرادُ . جزَم به الأُصحابُ . الثَّاني ، يُسْتَثْنَي مِن عُموم ِ كلام ِ المُصَنِّف ِ ، لو اشْتَرَى الثَّمَرَةَ مع أَصْلِها ؛ فإنَّه لا جائِحَةَ فيها إذا تَلِفَتْ . قالَه الأصحابُ . ويُسْتَثْنَي أيضًا ، ما إذا أخَّرَ أَخْذَها عن وَقْتِه المُعْتادِ ، فإنَّه لا يَضْمَنُها الباثعُ والحالَةُ هذه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ

> فائدة : لو باعَ النَّمَرَةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بشَرْطِ القَطْع ِ ، ثم تَلِفَتْ بجائحة إ فتارَةً يَتَمَكَّنُ مِن قَطْعِها قبلَ تَلْفِها ، وتارَةً لا يَتَمَكَّنُ ، فإنْ تَمَكَّنَ مِن قَطْعِها ، و لم يقْطَعْها حتى تَلِفَتْ ، فلا ضَمانَ على البائع ِ . قالَه القاضي في « المُجَرُّدِ » ، والمَجْدُ ، وهو احْتِمالٌ في ﴿ التَّعْلَيقِ ﴾ . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . قال في ﴿ القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ : وهو مُصَرَّحٌ به في ﴿ المُغْنِي ﴾ . وذكرَه الشَّارِحُ عن القاضي ، واقْتَصرَ

> الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال القاضي : ظاهِرُ كلامِ أحمدَ ، وَضْعُها عن

مَن أُخَّرَ الأُخْذَعن وَقْتِه ، واخْتارَه . وفيه وَجْهٌ ثالثٌ ، يُفَرَّقُ بينَ حالَةِ العُذْر وغيره .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

فصل: فإنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، فزَرَعَها ، فتَلِفَ الزَّرْعُ ، فلا شيءَ على المُؤْجِرِ . نَصَّ عليه أحمدُ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه مَنافِعُ الأَرْضِ ، ولم يَتْلَفْ ، إنَّما تَلِفَ مالُ المُسْتَأْجِرِ فيها ، فصارَ كدارِ اسْتَأْجَرَها لِيَقْصُرَ فيها يُعابًا ، فتلِفَتِ الثِّيَابُ فيها .

الانصاف

عليه . وقال القاضى فى ﴿ التَّعْلِيقِ ﴾ : ظاهِرُ كلام أحمدَ ، أنَّه مِن ضَمانِ البائعِ ، اعْتِمادًا على إطْلاقِه ، ونَظرًا إلى أنَّ القَبْضَ لم يَحْصُلُ . قال فى ﴿ الحاوِى ﴾ : يقوى عندِى وُجوبُ الضَّمانِ على البائع ِ هنا ، قوْلًا واحِدًا ؛ لأنَّ ما شُرِطَ فيه القَطْعُ ، فقبْضُه يكونُ بالقَطْع ِ والنَّقْل ِ ٢ /٣ / ١ ظ ] ، فإذا تَلِفَ قبلَه ، يكونُ كتَلَفِ المَبِيعِ قبلَ القَبْض . انتهى . وأمَّا إذا لم يتَمكَّنْ مِن قَطْعِها حتى تَلِفَتْ ، فإنَّها مِن ضَمانِ البائع ِ ، قوْلًا واحِدًا .

قوله: وإنْ أَتْلَفَه آدَمِيٌّ ، خُيِّر المُشْتَرِى بين الفَسْخِ والإِمْضَاءِ ومُطالَبةِ المُتْلِفِ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . واخْتارَه القاضي وغيرُه ؛ فهو كاتْلافِ المَبيعِ المَكِيلِ أو المَوْزُونِ قبلَ قَبْضِه ، على ما تقدَّم . لكِنْ جزَم في « الرَّوْضَةِ » هنا ، المَكِيلِ أو المَوْزُونِ قبلَ قَبْضِه ، على ما تقدَّم . لكِنْ جزَم في « الرَّوْضَةِ » هنا ، أنَّه مِن مالِ المُشْتَرِى . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في « الانْتِصارِ » . قاله الزَّرْكَشِيُّ . قال ناظِمُ « نِهايَةِ ابن رَزِينِ » : وهو القِياسُ . وقيل : إنْ كان تلفه بعَسْكَرٍ أو للسوصِ ، فحُكْمُه حُكْمُ الجَائِحَةِ . وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغنِي » ، و « التَلْخيصِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّاخيصِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّافِينِ » ، و « الفائقِ » .

وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ لِجَمِيعِهَا . وَهَلْ يَكُونُ اللَّهِ صَلَاحٌ لِجَمِيعِهَا . وَهَلْ يَكُونُ اللَّهِ صَلَاحًا لِسَائِرِ النَّوْعِ النَّدِي فِي الْبُسْتَانِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

المجمِيعِها ) لا يَخْتَلِفُ المذهبُ ( وصَلاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ صَلاحٌ السر الكبي للجَمِيعِها بذلك . لا نَعْلَمُ للجَمِيعِها ) لا يَخْتَلِفُ المذهبُ ( ) فيه ، فيُبَاحُ بَيْعُ جَمِيعِها بذلك . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . ( وهل يكونُ صَلاحًا لسائِرِ النَّوْعِ الذي في البُسْتَانِ ؟ على روايَتَيْنِ ) أَظْهَرُهُما ، أَنّه يكونُ صَلاحًا ، فيَجُوزُ بَيْعُه . وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ ، ومُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ ، قِياسًا على الشَّجَرَةِ الواحِدَةِ ، [ ٤/٩٤] ولأنَّ اعْتِبارَ الصّلاحِ ( في الجميع ) يَشُقُ ، ويُودِّي إلى الاشتِرَاكِ واخْتِلافِ الأَيْدِي ، فوجَبَ أَنْ يَتْبَعَ ما لم يَبْدُ صَلاحُه من نَوْعِه لِما بَدَا ، والشَّجَرةِ الواحِدَةِ ، والثانِيةُ ، لا يكونُ صَلَاحًا ، ولا يَجُوزُ بَيْعُ إلَّا ما بَدا صَلاحُه ؛ لأَنُه لم يَبْدُ صَلاحُه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لعُمُومِ النَّهْي ، ولأَنَّه لم صَلاحُه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لعُمُومِ النَّهْي ، ولأَنَّه لم يَبْدُ صَلاحُه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لعُمُومِ النَّهْي ، ولأَنَّه لم يَبْدُ صَلاحُه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لعُمُومِ النَّهْي ، ولأَنَّه لم يَبْدُ صَلاحُه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لعُمُومِ النَّهْي ، ولأَنَّه لم يَبْدُ مَلاحُه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كالذي في البُسْتَانِ الآخَو .

قوله: وصَلاحُ بعضِ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ صَلاحٌ لَجَميعِها. بلا نِزاعٍ أَعْلَمُه. وهو الإنصاف أَنْ يَبْدُوَ الصَّلاحُ في بعضِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ المذهب ، وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . واختارَه ابنُ أَبى مُوسى ، وأبو الخَطَّابِ ، وغيرُهما . وقدَّمه في « الفُروعِ » . ونقَل حَنْبَلَّ ، إذا غلب الصَّلاحُ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، في النَّوع . وقالَه القاضى ، وأبو حَكِيم النَّهْرَوانِيُّ ، وغيرُهم ، فيما إذا غلَب الصَّلاحُ في شَجَرَةٍ . قال في « الرِّعايَةِ » ، و « الحاوى » : إذا بَدا الصَّلاحُ في بعض النَّوْع ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

فصل : فأمّا النّوْعُ الآخَرُ من ذلك الجِنْسِ ، فقال القاضِى : لا يَجُوزُ بَيْعُه . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِ الشّافِعِيّ . وقال محمّدُ بنُ الحَسَنِ : ما كان مُتَقَارِبَ الإِدْرَاكِ ، فَبُدُوُ صَلاحِ بَعْضِه يَجُوزُ به بَيْعُ جَمِيعِه ، وما يَتَأَخَّرُ تَأَخُّرًا كَثِيرًا فلا نُجَوِّزُه في الباقي . وقال أبو الخطّابِ : يَجُوزُ بَيْعُ ما في البُسْتَانِ من ذلك الجِنْسِ . وهو الوَجْهُ الثانِي لأَصْحَابِ الشّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ البَّسْعَانِ من ذلك الجِنْسِ . وهو الوَجْهُ الثانِي لأَصْحَابِ الشّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ النّوعَيْنِ قد يَتَبَاعَدُ لأَنَّ البَيْعِ ، كَالنَّوْعِ الواحِدِ . والأوَّلُ أُولَى ؛ لأَنَّ النَّوْعَيْنِ قد يَتَبَاعَدُ بَوالِحِدِ . والأوَّلُ أُولَى ؛ لأَنَّ النَّوْعَيْنِ قد يَتَبَاعَدُ ويُخْلُونُ الزَّكُهما ، فلم يَتْبَعُ أَحَدُهما الآخَرَ في بُدُوِّ الصَّلاحِ ، كالجِنْسَيْنِ . ويُخالِفُ الزَّكَاةَ ؛ فإنَّ القَصْدَ هو الغِنَى من جِنْسِ ذلك المالِ ، لتَقَارُبِ ويُخالِفُ الزَّكَاةَ ؛ فإنَّ القَصْدَ هو الغِنَى من جِنْسِ ذلك المالِ ، لتَقَارُبِ مَنْفَعَتِه ، وقِيامِ كُلِّ نَوْعٍ مَقَامَ النَّوْعِ (١) الآخَوِ في المَقْصُودِ . والمَعْنَى هُ الشَّرِ الخَاصِلِ مَنْفَعَتِه ، وقِيامِ كُلِّ نَوْعٍ مَقَامَ النَّوْعِ (١) الآخَو في المَقْصُودِ . والمَعْنَى هُ الشَّرِ الخَاصِلُ مَنْ الشَوْعَ الْفَرِهِ الْعَيْرِ ، ودَفْعُ الضَّرَ الخَاصِلُ عَلْ الشَّرِاكِ واخْتِلافِ الأَيْدِي ، ولا يَحْصُلُ ذلك في النَّوْعَيْنِ ، فصارَ في هذا كالجِنْسَيْنِ .

الإنصاف

جازَ بَيْعُ بعضِ <sup>(۱)</sup> ذلك النَّوْعِ ، فى إحْدَى الرِّوايتَيْن ، وإنْ غلَب ، جازَ بَيْعُ الكُلِّ . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ش .

فصل: فأمَّا النَّوْعُ الواحِدُ من بُسْتانَيْن (١) ، فلا يَتْبَعُ أَحَدُهما الآخَرَ الشرح الكبير في جَوازِ بَيْع ِ أَحَدِهِما بِبُدُوِّ صَلاح ِ الآخَر ، سواءٌ كانا مُتَجاورَيْن أو مُتَباعِدَيْنِ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وحُكِيَ عن أحمدَ ، أنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ في شَجَرَةٍ من القَراحِ (٢) صَلَاحٌ له ولِما قارَبَه . وبهذا قال مالِكٌ ؟ لأَنْهُما يَتَقَارَبَانِ فِي الصَّلَاحِ ِ ، فأشْبَها ٣٠ القَراحَ الواحِدَ ، ولأنَّ المَقْصُودَ الأَمْنُ

صَلاحًا لسائرِ النَّوْعِ الذي في البُّسْتانِ . وهو المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الإنصاف الأصحابِ . وصحَّحَه في « التَّصْحيحِ » ، و « النَّظْمِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيره . قَال الزَّرْكَشِيُّ : هذا اخْتِيارُ الأَكْثَرِين . وقدَّمه في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفائقِ » . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : أَظْهَرُهما ، يكونُ صَلاحًا . واختارَه ابنُ حامِدٍ ، وابنُ أَبي مُوسى ، والقاضى وأصحابُه ، وغيرُهم . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يكونُ صَلاحًا له ، فلا يُباعُ إِلَّا مَا بَدَا صَلاحُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي(١٤) أَشْهَرُهما . واخْتَارَه أَبُو بَكْر في ﴿ الشَّافِي ﴾ ، وابنُ شَاقُلا في ﴿ تَعْلَيْقِه ﴾ .

> تنبيهات ؛ أحدُها ، مَفْهُومُ كلامِ المُصَنِّفِ ، أنَّه لا يكونُ صَلاحًا للجِنْسِ مِن ذلك البُسْتانِ . وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ منهم القاضي ، وابنُ عَقِيل ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) في م : « بساتين » .

<sup>(</sup>٢) القراح : الأرض التي ليس فيها شجر ، و لم تختلط بشيء . اللسان ( ق ر ح ) ٠

<sup>(</sup>٣) في م : « فأشبه » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، ط .

الشرح الكبير من العاهة ، وقد وُجدَ . والأَوَّ لُ المَذْهَبُ ؛ لأنَّه إِنَّما جَعَلَ ما لم يَبْدُ صَلاحُه بمَنْزِلَةِ مَا بَدَا ، دَفْعًا لضَرَرِ الاشْتِراكِ واخْتِلافِ الأَيْدِي ، وإلَّا فالأَصْلُ اعْتِبارُ كُلِّ شيءٍ بنَفْسِه(١) ، والذي في القَراحِ الآخَرِ لا يُوجَدُ فيه هذا الضَّرَرُ ، فَوَجَبَ أَنْ لا يَتْبَعَ الآخَرَ ، كَمَا لُو تَبَاعَدَا . فَإِنْ بَدَا صَلاحُ النَّوْعِ الواحِدِ ، فأَفْرَدَ بالبَيْعِ ما لم يَبْدُ صَلاحُه من بَقِيَّةِ النَّوْعِ من ذلك البُسْتانِ ، لِم يَجُزْ ؛ لدُخُولِه تَحْتَ عُمُومِ النَّهِي ، وتَعَذَّرِ قِيَاسِهِ على الصُّورَةِ المَخْصُوصَةِ من العُمُومِ ، وهي إذا باعَه مع (١) ما بَدَا صَلاحُه ؟ لأنَّه دَخَلَ في البَيْعِ ِ تَبَعًا ، دَفْعًا لمَضَرَّةِ الاشْتِرَاكِ ، ولا يُوجَدُ ذلك هـ هُنا ، ولأنَّه قد يَدْخُلُ فِي البَيْعِ ِ تَبَعًا مَا لَا يَجُوزُ [ ١٠/٤ و ] إِفْرادُه ، كَالثَّمَرَةِ تُباعُ مع الأَصْلِ ، والزَّرْعِ مع (") الأرْضِ . ويَحْتَمِلُ الجَوازَ ؛ لأنَّ الكُلُّ في حُكْم مَا بَدَاصَلَاحُه ، فأَشْبَهَ بَيْعَه معه ، وكالو أَفْرَدَ بالبَيْع مِا بَدَاصَِلاحُه .

﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . قال الزُّرْكَشِيُّ : اخْتارَه الأَكْتُرُون . وقال أبو الخَطَّابِ : يكونُ صَلاحًا لما في البُسْتانِ مِن ذلك الجنس ، فَيَصِحُّ بَيْعُه . قالَه الزَّرْكَشِيُّ ، وقال : هذا ظاهِرُ النَّصِّ . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ ، وأَطْلَقهما في ﴿ الهدايَـةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ . النَّاني ، مَفْهُومُ كلامِه أيضًا ، أنَّ صَلاحَ بعض ِ نَوْعٍ مِن بُسْتانٍ لا يكونُ حاصِلًا لذلك النُّوعِ مِن بُسْتانٍ آخَرَ . وهو الصَّحيحُ ، وهو المذهبُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بحسبه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : و من ، .

وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، وَفِي الْعِنَب الفنع أَنْ يَتَمَوَّهَ ، وَفِي سَائِرِ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النُّضْجُ ، وَيَطِيبَ أَكْلُهُ .

١٧١٩ – مسألة : ﴿ وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرُّ أَو الشرح الكبير يَصْفَرٌّ ، وفي العِنَبِأَنْ يَتَمَوَّهَ ، وفي سائِرِ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فيه النُّضْجُ ، ويَطِيبَ أَكْلُه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنّ ما كانَ من الثَّمَرِ يَتَغَيَّرُ لَوْنُه عندَ صَلاحِه ، كَثَمَرَةِ

قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : هذا المذهبُ . قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : هذا أصحُّ الرِّوايتَيْن . الإنصاف وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وعنه ، أنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ فِي شَجَرَةٍ مِنَ القَراحِ ِ يكونُ صَلاحًاله و لما قارَبَه . وأَطْلَقَ في ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ ، في البُّسْتَانَيْن رِوايتَيْن . الثَّالثُ ، ليس صَلاحُ بعض ِ الجِنْسِ صَلاحًا لجِنْسِ آخَرَ بطَريقٍ أُوْلَى . على الصحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَعُوا به . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : صَلاحُ جنس في الحائطِ صَلاحٌ لسائرِ أَجْناسِه ، فيَتْبَعُ الجَوْزُ التُّوتَ ، والعِلَّةُ عدَمُ اخْتِلافِ الأيْدِي على الثَّمَرِ . قالَه في « الفائقِ » . قال في « الفُروعِ ِ » : واخْتارَ شَيْخُنا ، بَقِيَّةُ الأجْناسِ التي تُباعُ عادّةً ، كالنُّوعِ .

> فائدة : لو أَفْرَدَ ما لم يَبْدُ صَلاحُه ممَّا بَدا صَلاحُه ، وباعَه ، لم يصِحُّ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْفُروع ِ ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : يصِحُّ . وهو احْتِمالٌ في ﴿ الْمُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِرِ ﴾ . وأَطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْــن»، و «الزَّرْكَشِـــيِّ»، و ﴿ الْحَاوِيْنَ ﴾ ، و ﴿ الْفَائُقِ ﴾ ، وهما وَجْهَانَ في ﴿ الْمُجَرَّدِ ﴾ .

> قوله : وَبُدُوُّ الصَّلاحِ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ ، أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرُّ ، وفي العِنَبِ ، أَنْ يَتَمَوُّه . وكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحابِ . وقال المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ،

الشرح الكبير النَّخْلِ ، والعِنَبِ غيرِ الأَبْيَضِ ، والإِجَّاصِ ، فبُدُوُّ صَلاحِه بذلك . وإن كَانَ الْعِنَبُ أَبْيَضَ ، فَصَلَاحُه بَتَمَوُّهِهِ ؛ وهو أَنْ يَبْدُوَ فيه الماءُ الحُلْوُ ، وَيَلِينَ ، وَيَصْفُوَ لَوْنُه ، وإن كان ممّا لا يَتَلَوَّنُ ، كَالتُّفَّاحِ وَنحوه ، فبأَنْ يَحْلُوَ ويَطِيبَ ، وإنْ كان بطِّيخًا أو نحوَه ، فبأَنْ يَبْدُوَ فيه النُّضْجُ . وإنْ كان ممَّا لا يَتَغَيَّرُ لَوْنُه ، ويُؤْكَلُ طَيِّبًا ('صِغَارًا وكِبارًا') ، كالقِثَّاءِ والخِيارِ ، فَصَلَاحُه بِلُوغُه أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً . وقال القاضِي ، وأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : بلُوغُه تَناهِي عِظْمِه . وما قُلْنَاهُ أَشْبَهُ بِصَلاحِه ممّا قالُوه ، فإنّ بُدُوَّ صَلاحٍ الشيءِ الْبَداؤُه ، وتَنَاهِيَ عِظَمِه آخِرُ صَلاحِه . ولأنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ في الثَّمَر يَسْبِقُ حالَ الجِذَاذِ ، فلا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ بُدُوٌّ صلاحِه فيما يُقاسُ عليه بسَبْقِه قَطْعَه عادَةً . وما قُلْنا في هذا الفَصْلِ فهو قَوْلُ مالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ ، وكثيرٍ من أهل العِلْمِ ، أو مُقارِبٌ له . وقال عَطاءٌ : لا يُباعُ حتى يُوْكَلَ مِن الثَّمَرِ قَلِيلٌ أَو كَثِيرٌ . ورُوِيَ عن ابن ِ عمرَ ، وابن ِ عَبَّاس ٍ . ولعَلَّهُم أَرَادُو اصَلاحَهُ

الإنصاف والشَّارِحُ ، وغيرُهما : حُكْمُ ما يتَغَيَّرُ لَوْنُه عندَ صَلاحِه ؛ كالإجَّاسِ ، والعِنَبِ الأَسْوَدِ ، حُكْمُ ثَمَرةِ النَّخْلِ ؛ بأنْ يتَغَيَّرَ لَوْنُه ، وفي سائرِ الثَّمَرِ ، أَنْ يَبْدُو فيه النُّضْجُ ، ويَطِيبَ أَكْلُه . وقال صاحِبُ « المُحَرَّرِ » – وتَبِعَه في « الفُروعِ » – وجماعةً : بُدُوُّ صَلاحِ الثَّمَرِ ، أَنْ يَطِيبَ أَكْلُه ، ويَظْهَرَ نُصْجُه . وهذا الضَّابطُ أُوْلَى ، والظَّاهِرُ ، أنَّ مُرادَ غيرِهم وما ذكرُوه عَلامَةً على هذا . هذا حُكْمُ ما يَظْهَرُ مِنَ الثِّمَارِ فَمَّا(٢) واحِدًا . وهذا بلا نِزاعٍ . فأمَّا ٢ / ٤ ، ١٠ ] ما يَظْهَرُ فَمَّا بعدَ فَم ؟

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) فَمَّا : أَى مَرَّةً ۚ ، ومُنه قولهم : فَمَّا بعد فَم ٍ : أَى مَرَّةً بعد مَرَّةٍ .

للأَكُل ، فَيَرْجِعُ مَعْناهُ إِلَى مَا قُلْنَا ؛ فإنَّ ابنَ عَبَّاسَ قال : نَهَى رَسُولُ الله ِ الشرح الكبير عَلِيْكُ عَن بَيْعِ ِ النَّخْلِ حَتَى يَأْكُلُ مِنه ، أَو يُؤْكُلُ . مُتَّفَقٌ عليه(') . وإنْ أرادُوا حَقِيقَةَ الأَكْل ، ''كان ما ذَكَرْنا أَوْلَى ؛ لأَنَّ ما رَوَوْه يَحْتَمِلُ صلاحَه للأكلِ ١) ، فيُحْمَلُ على ذلك ، مُوافَقَةً لأَكْثَرِ الأُخْبارِ ، وهو ما رُوِيَ عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أنَّه نَهَى عن بَيْع ِ النَّمَر حتى يَطِيبَ . مُتَّفَقٌّ عليه (٢) . ونَهَى أَنْ يُباعَ الثَّمَرُ حتى يَزْهُوَ . قيل : وما يَزْهُو ؟ قال :

كَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ ، وَالْبِطِّيخِ ، وَالْيَقْطِينِ ، وَنحوِها ، فَبُدُوُّ الصَّلاحِ فِيه ، أنْ يُؤْكَلَ الإنصاف عادةً . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . واخْتارَه المُصَنُّفُ وغيرُه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وقال القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ : صَلاحُه تَناهِى عِظَمِه . وقال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : صَلاحُه الْتِقاطُه عُرْفًا ، وإنْ طابَ أكْلُه قبلَ ذلك .

فائدة : صَلاحُ الحَبِّ ، أَنْ يشتدَّ أو يبْيض .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب السلم إلى من ليس عنده أصل ، وباب السلم في النخل ، من كتاب السلم . صحيح البخاري ١١٢/٣ ، ١١٣٠ . ومسلم ، في : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، من كتاب البيوع . صِحيح مسلم ١١٦٧/٣ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣٤١/١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، من كتاب البيوع . صحيح الْبخارى ٩٩/٣ . ومسلم ، في : باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، وباب النهي عن المحاقلة والمزابنة ... ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٧/٣ ، ١١٧٦ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣١٢/٣ ، ٣٢٣ ، ٣٩٥ .

فَصْلٌ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَر طَهُ الْمُبْتَاعُ.

الشرح الكبير « يَحْمَارُ أُو يَصْفَارُ » . رَواهُ البُخَارِيُ (١) . ونَهَى عن بَيْع ِ العِنَبِ حتى يَسْوَدُّ . رَواهُ التُّرْمِذِيُّ ، وابنُ ماجَه(٢) . والأَحَادِيثُ في هذا كَثِيرَةٌ ، كُلُّها تَدُلُّ على هذا المَعْنَى . واللهُ أعلمُ .

• ١٧٢ – مسألة : ﴿ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لَلْبَائِعِ ِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَه المُبْتَاعُ ) إذا باع عَبْدَه أو أَمَتَهُ ، وله مالٌ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ أو خَصَّه به ، فهو للبائِع ِ ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، قال : « مَنْ باعَ عَبْدًا وله مالَّ ، فمالُه للبائِع ِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَه المُبْتَاعُ » . رَواهُ مسلمٌ وغيرُه (٣) . ولأنَّ العَبْدَ ومَالَه للبائِع ِ ، فإذا باعَ العَبْدَ اخْتَصَّ البَيْعُ به [ ١٠/٤ ] دُونَ غَيْره ، كما لو كان له عَبْدانِ ، فباعَ أَحَدَهما . وإنِ اشْتَرَطُه المُبْتَاعُ كان له ؛ للخَبر . رُوى ذلك عن عمر بن الخَطَّابِ . وقَضَى به شُرَيْحٌ . وبه قال مالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسحاقُ .

قوله: ومَن باعَ عَبْدًا له مالٌّ ، فمالُه للبائع ِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَر طَ المُبْتاعُ . بلا نِزاع ٍ ف الجُمْلَةِ . وقِياسُ قَوْلِ المُصَنِّفِ - في مَزارِعِ القَرْيَةِ : أو بقَرِينَةٍ . يكونُ للمُبْتاعِ بتلك القَرينَةِ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . واختارَه المُصَنِّفُ في شِراء الأُمَةِ مِنَ الغَنِيمَةِ ، يَتْبَعُها ما عليها مع عِلْمِها به . ونقَل الجَماعَةُ عن أحمدَ ، لا يَتْبَعُها . وهو المذهبُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٦٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٣٠٣/٦.

فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْمَالَ ، اشْتُرطَ عِلْمُهُ وَسَائِرُ شُرُوطِ الْبَيْعِ ِ . المقنع وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ الْمَالَ ، لَمْ يُشْتَرَطْ .

١٧٢١ – مسألة : ﴿ فَإِنْ كَانَ قَصْدُه المَالَ ، اشْتُرطَ عِلْمُه وسائِرُ الشرح الكبير شُرُوطِ البَيْعِ ، وإنْ لم يَكُنْ قَصْدُه المالَ ، لم يُشْتَرَطْ عِلْمُه ) إذا اشْتَرَى عَبْدًا واشْتَرَطَ مالَه ، وكان المالُ مَقْصُودًا بالشِّراء ، صَحَّ اشْتِرَاطُه ؛ للخَبَرِ ، ويُشْتَرَطُ أَنْ يُوجَدَ فيه شَرائِطُ البَيْعِ ِ ، من العِلْمِ به ، وأَلَّا يكُونَ بَيْنَه وبينَ الثُّمَن رِبًا ، كَايُعْتَبَرُ ذلك في العَيْنَيْنِ المَبِيعَتَيْنِ ؛ لأَنَّه مَبِيعٌ مَقْصُودٌ ، فأشْبَهَ ما لو ضَمَّ إلى العَبْدِ عَيْنًا أُخْرَى وباعَهُما . وإنْ لم يكَنْ قَصْدُهُ المالَ ، صَحَّ

قوله: فإنْ كان قَصْدُه المالَ ، اشْتُرطَ عِلْمُه وسائرُ شُرُوطِ البَيعِ . وإنْ لم يَكُنْ الإنصاف قَصْدُه المالَ ، لم يُشْتَرَطْ . فظاهِرُ ذلك ، أنَّه سواءً قُلْنا : العَبْدُ يَمْلِكُ بالتَّمْليكِ ، أو لا . وهو اخْتِيارُ المُصَنِّفِ . وذكرَه نصَّ الإمام أحمدَ ، واخْتِيارَ الخِرَقِيِّ . وذكرَه في ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ ، و ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ ، عن أصحابِنا . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ البُّسْرْحِ ِ ﴾ ، وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . نقَل صالِحٌ ، وأبو الحارِثِ ، إذا كان إنَّما قصَد العَبْدَ ، كان المالُ تَبَعًا له ، قلُّ أو كَثُرَ . واقْتَصَرَ عليه أبو بَكْرٍ في ﴿ زادِ المُسافِرِ ﴾ . وقال القاضي : إِنْ قِيلَ : العَبْدُ يَمْلِكُ بالتَّمْليكِ . لم تُشْتَرطْ شُروطُ البَيْع ِ ، وإلَّا اعْتُبِرَتْ . وقطَع به في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ . وزادَ ، إِلَّا إِذا كان قَصْدُه العَبْدَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : واعلمْ أَنَّ مذهب الخِرَقِيِّ ، أَنَّ العَبْدَ لا يَمْلِكُ ، فكلامُه خرَج على ذلك ، وهو ظاهِرُ كلامِه في ﴿ التَّعْلَيْقِ ﴾ ، وتَبِعَهما أبو البَرَكاتِ . أمَّا إذا قُلْنا : يَمْلِكُ . فصرَّح أبو البَرَكاتِ ، بأنَّه يصِحُّ شَرْطُه ، وإنْ كان مَجْهولًا . و لم يَعْتَبرْ أبو محمدِ المِلْكَ ، بل أناطَ الحُكْمَ

الشرح الكبير شَرْطُه ، وإن كان مَجْهُولًا . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قَوْلُ الشَّافِعيُّ ، وأبي ثَوْرٍ ، والبَتِّيِّ . وسواءٌ كان المالُ من جِنْسِ الثَّمَنِ أو من غيرِ جِنْسِه ، عَيْنًا كَانَ أُو دَيْنًا ، وسواءٌ كَانَ مثلَ الثَّمَنِ أَو أَقلَّ أُو أَكْثَرَ . قال البَتِّيُّ : إذا باعَ عبدًا بأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ومعه أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فالبَيْعُ جائِزٌ إذا كان رَغْبَةُ المُبْتَاعِ في العَبْدِ ، لا في الدَّرَاهِمِ ؛ وذلك لأنَّه دَخَلَ في البَّيْعِ ِ تَبَعًا غيرَ مَقْصُودٍ ، فأُشْبَهَ أَسَاسَاتِ الحِيطَانِ ، والتَّمْوِية بالذَّهَبِ في السُّقُوفِ . وقال القاضِي : هذا يَنْبَنِي على كَوْنِ العَبْدِ يَمْلِكُ أُو لا يَمْلِكُ . فإن قُلْنا : لا يَمْلِكُ . فَاشْتَرَطَ المُشْتَرِى مَالَهُ ، صارَ مَبِيعًا معه ، فَاشْتُرِطَ فيه مَا يُشْتَرَطُ

بالقَصْدِ وعدَمِه ، وزعَم أنَّ هذا مَنْصُوصُ أحمدَ ، والخِرَقِيِّ . وفي نِسْبَةِ هذا إليهما نظرٌ ؛ لاحتِمالِ بِنائِهما على المِلْكِ ، كما تقدُّم ، وهو أَوْفَقُ لكلام الخِرَقِيِّ ، ولمَشْهُورِ كلامِ الإمامِ أحمدَ . وحكَى أبو محمدٍ عن القاضي ، أنَّه رتَّبُ الحُكْمَ على المِلْكِ وعدَمِه ، فإنْ قُلْنا : يَمْلِكُ . لم يُشْترَطْ . وإنْ قُلْنا : لا يَمْلِكُ . اشْتُرطَ . وحكَى صاحِبُ « التَّلْخيصِ » عن الأصحابِ ، أنَّهم رتَّبُوا الحُكْمَ على القَصْدِ وعدَمِه ، كما يقولُه أبو محمدٍ . ثم قال : وهذا على القَوْل بأنَّ العَبْدَ يَمْلِكُ ، أمَّا على الْقَوْل بِأَنَّه لا يَمْلِكُ ، فيَسْقُطُ حُكْمُ التَّبَعِيَّةِ ، ويَصِيرُ كَمَن باغَ عَبْدًا ومالًا . وهذا عكْسُ طَرِيقَةِ أَبِي البَرَكاتِ . ثم يَلْزَمُه التَّفْريعُ على الرُّوايَةِ الضَّعِيفَةِ . ويتَلَخَّصُ في المَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ طُرْقٍ . انتهى كَلامُ الزَّرْكَشِيِّ . وقال ابنُ رَجَب في ﴿ فَواثلهِ ﴿ : إذا باعَ عَبْدًا وله مالٌ ، ففيه للأصحاب طُرُقٌ ؛ أحدُها ، البناءُ على المِلْكِ وعدَمِه . فَإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُ . لَمْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ المَالِ ولا سَائرُ شَرَائطِ البَّيْعِ ؛ لأَنَّه غيرُ داخِل في العَقْدِ ، وإنَّما اشْتُرِطَ على مِلْكِ العَبْدِ ليكونَ عَبْدًا ذا مال ، وذلك صِفَةٌ في العَبْدِ

في سائِر المَبِيعاتِ . وهو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ . وإِنْ قُلْنا : يَمْلِكُ . احْتَمَلَتْ فيه الجَهالَةُ وغَيْرُها ممّا ذَكَرْنا مِن قبلُ ، أنّه بيعَ تَبَعًا ، فهو كطَيّ الآبارِ . وهذا خِلافُ نَصِّ أَحمدَ ، والخِرَقِيِّ ، فإنَّهُما جَعَلَا الشَّرْطَ الذي يَخْتَلِفُ الحُكْمُ به قَصْدَ المُشْتَرِي دونَ غيرِه . قال شَيْخُنا(١) : وهو أَصَحُّ إنْ شاءَ الله تَعالَى ، واحْتِمالُ الجَهالَةِ فيه ؛ لكَوْنِه غيرَ مَقْصُودٍ ، كاللَّبَنِ في الضُّرْعِ، والحَمْل في البَطْن ، وأشْباهِ ذلك ، فإنَّه مَبِيعٌ ، ويَحْتَمِلُ فيه الجَهالَةَ وغيرَها ؟ لما ذَكَرْنا . وقد قيلَ : إنَّ المالَ ليس بمبيع مِ هُمَا ، وإنَّما اسْتَبْقَاهُ المُشْتَرِى على مِلْكِ العَبْدِ ، لا يَزُولُ عنه إلى البائِع ِ . وهو قريبٌ من الأوَّل .

فصل : وإذا اشْتَرَطَ مالَ العَبْدِ في الشِّرَاءِ ، ثم رَدَّه بإِقَالَةٍ ( أو خِيَار ٢ ) أُو عَيْبٍ ، رَدَّ مالَه . وقال دَاوُدُ : يَرُدُّه دونَ مالِه ؛ لأنَّ مَالَهُ لم يَدْخُلْ "في البَيْعِ ٢) ، فأشْبَهَ النَّماءَ الحادِثَ عندَه . ولَنا ، أنَّه عَيْنُ مالِ أَخَذَها

لا تُفْرَدُ بالمُعاوَضَةِ ، فهو كَبَيْع ِ المُكاتَبِ الذي له مالٌ . وإِنْ قُلْنا : لا يَمْلِكُ . الإنصاف اشْتُرطَ مَعْرِفَةُ المالِ ، وأنَّ بَيْعَه بغير جنْسِ المالِ ، أو بجِنْسِه بشَرْطِ أنْ يكونَ الثَّمَنُ أكثرَ ، على رِوايَةٍ ، ويُشْترَطُ التَّقابُضُ ؛ لأنَّ المالَ داخِلُّ فى عَقْدِ البَّيْع ِ . وهذه طَرِيقَةُ القاضى في ﴿ المُجَرُّدِ ﴾ ، وابن عَقِيلِ ، وأبي الخَطَّابِ في ﴿ انْتِصارِه ﴾ ، وغيرِهم . والطُّريقةُ النَّانيةُ ، اعْتِبارُ قَصْدِ المالِ أو عدَمِه لا غيرُ . فإنْ كان المالُ مَقْصُودًا

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/٨٥٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ( فيه ) .

الشرح الكبر المُشْتَرى ، لا تَحْصُلُ بدُونِ البَيْعِ ِ ، فَيَزُدُّها بالفَسْخِ ، كالعَبْدِ ، ولأنَّ العَبْدَ إذا كان ذا مالِ كانت قِيمَتُه أكثر ، فأَخذُ مالِه يَنْقُصُ قِيمَتَه ، فلم يَمْلِكْ رَدَّهُ حتى يَدْفَعَ ما يُزيلُ نَقْصَه . فإن تَلِفَ مالُه ، فأرادَ رَدَّه ، فهو بمَنْز لَةِ العَيْبِ الحادِثِ ، هل يَمْنَعُ الرَّدَّ ؟ على رَوَايَتَيْنِ . فإن قُلْنا بالرَّدِّ ، فعليه قِيمَةُ مَا تَلِفَ [ ١١/٤ ] عندَه . قال أحمدُ في رجُلِ اشْتَرَى أَمَةً معها قِنَاعٌ ، فَاشْتَرَطُه ، وظَهَرَ على عَيْبِ ، وقد تَلِفَ القِنَاعُ : غَرِمَ قِيمَتَه بحِصَّتِه من

للمُشْتَرِى ، اشْتُرِطَ عِلْمُه ، وسائرُ شُروطِ البَيْع ِ . وإنْ كان غيرَ مَقْصودٍ ، بل قَصَّد المُشْتَرِى تَرْكَه للعَبْدِ ؛ ليَنْتَفِعَ به وحدَه ، لم يُشْتَرَطْ ذلك ؛ لأنَّه تابعٌ غيرُ مَقْصودٍ . وهذه الطُّرِيقَةُ هي المَنْصُوصَةُ عن أحمدَ ، وأكثرِ أصحابِه ؛ كالخِرَقِيِّ ، وأبي بَكْرٍ ، والقاضى ف ﴿ خِلافِه ﴾ . وكلامُه ظاهِرٌ في الصِّحَّةِ ، وإنْ قُلْنا : العَبْدُ لا يمْلِكُ . وترْجعُ المَسْأَلَةُ على هذه الطُّرِيقَةِ إلى بَيْع ِ رِبَوِيٌّ بغيرِ جِنْسِه ، ومعه مِن جِنْسِه ما هوغيرُ مَقْصودٍ . ورجَّح صاحِبُ ﴿ المُعْنِي ﴾ هذه الطَّريقَةَ . وقال في ﴿ القَواعِدِ ﴾ : وأَنْكَرَ القاضي في « المُجَرَّدِ » أَنْ يكونَ القَصْدُ وعدَمُه مُعْتَبَرًا في صِحَّةِ العَقْدِ في الظَّاهِرِ ، وهو عُدولٌ عن قَواعِدِ المذهبِ وأَصُولِه . والطَّريقَةُ الثَّالثةُ ، الجَمْعُ بينَ الطُّريقَتيْن ، وهي طَرِيقَةُ القاضي في ﴿ الجامِعِ الكَبِيرِ ﴾ ، وصاحِبِ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، ومَضْمُونُها أَنَّا إِنْ قُلْنا: العَبْدُ يَمْلِكُ . لم يُشْترَطْ لمالِه شُروطُ البَيْع ِ بحالِ ، وإِنْ قُلْنا: لا يَمْلِكُ . فإنْ كان المالُ مَقْصُودًا للمُشْتَرِى ، اشْتُرطَ له شَرائطُ البَيْع ِ ، وإنْ كان غيرَ مَقْصودٍ له ، لم يُشْترَطْ له ذلك . انتهى . وذكرَها أيضًا في « القَواعِدِ » ، (اوذكر الزَّرْكَشِيُّ أَرْبَعَ طُرُورٍ).

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : مَا كَانَ لِلْجَمَالِ ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ ، اللَّهُ عَالَ وَمَا كَانَ لِلْجَمَالِ ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ ، اللَّهُ وَمَا كَانَ لِلْبُس الْمُعْتَادِ ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِى .

الشرح الكبير

الثَّمَنِ .

المَحْمَالِ ، فَهُو للبائِعِ ، وما كان لِلّبُسِ المُعْتَادِ ، فهو للمُشْتَرِى ) إذا كان للجَمالِ ، فَهُو للبائِعِ ، وما كان لِلّبُسِ المُعْتَادِ ، فهو للمُشْتَرِى ) إذا كان على العَبْدِ أو الجارِيةِ حَلْى ، فهو بمَنْزِلَةِ مالِه ، على ماذكرنا . فأمّا الثيّابُ ، فقال أحمدُ : ما كان يَلْبَسُه عندَ البائِعِ ، فهو للمُشْتَرِى ، وإنْ كانت ثِيابًا يَلْبُسُها فوقَ ثِيابِه ، أو شَيْئًا يُزيِّنُه به ، فهو للبائِع ، إلّا أنْ يَشْتَرِطَه المُبْتَاعُ . وإنّ ما كان كذلك ؛ لأنَّ ثِيابَ البِذْلَةِ جَرَتِ العادَةُ بِبَيْعِها معه ، ولأَنَّها تَتَعَلَّقُ بها (حاجَتُه ومَصْلَحَتُه ، فَجَرَتْ مَجْرَى مَفَاتِيحِ الدَّارِ ، بخِلافِ ثيابِ البَدْلَةِ ، ولا تَتَعَلَّقُ بها المَالِد ، وإنّما يأبُه إيّاه إليّاه إلى المَادِي إلى

قوله: وإنْ كان عليه ثِيابٌ ، فقال أحمدُ : ما كان للجَمالِ ، فهو للبائع ِ ، وما الإنصاف كان للبُس ِ المُعْتادِ ، فهو للمُشْتَرى . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وتقدَّم اخْتِيارُ المُصَنِّفِ فيما إذا اشْتَرَى أَمَةً مِنَ المَغْنَم ِ ، وإذا كان هناك ثَمَّ قَرِينَةً تُدُلُّ على أَنَّ مُرادَه جميعُ [ ١٠٤/٢ ع الثِّيابِ .

فَائدَتَانَ ؛ إِحْدَاهِمَا ، عِذَارُ الفَرَسِ ، ومِقْوَدُ الدَّابَّةِ ، كَثِيابِ العَبْدِ ، ويدْخُلُ نَعْلُهَا فَ بَيْعِهَا ، كَلُبْسِ العَبْدِ . قال في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ : وأوْلَى . الثَّانيةُ ، لو باعَ العَبْدَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

العادة بالمُسامَحة فيها ، فجرَتْ مَجْرَى السُّتُورِ في الدَّارِ ، والدَّابَةِ التي يُرْكِبُهُ عليها . وقال ابنُ عمر : من باع وَلِيدة زَيَّنها بيْيَابِ ، فللذى اشْتَراها ما عليْها، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَه الذى باعَها(١). وبه قال الحَسَنُ، والنَّخَعِيُّ. ولَنا، الخَبَرُ المَذْكُورُ ، ولأَنَّ الثِّيَابَ لم يَتَناوَلْها لفظُ البَيْعِ ، ولا جَرَتِ العادَة بينِعِها معه ، أشْبَهَ سائِرَ مالِ البائِع . ولأَنَّه زِينَةٌ للمَبِيع ، أشْبَهَ ما لو زَيَنَ الدَّارَ ببُسُطٍ أو سُتُورٍ ، والله أَعْلَمُ .

الإنصاف وله

وله سُرِّيَّةً ، لم يُفَرِّقْ بينَهما ، كامْراَّتِه ، وهي مِلْكُ للسَّيِّد . نقَلَه حَرْبٌ . ذكَرَه في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ ، في أحْكامِ العَبْدِ . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) أورده ابن حزم ، في : المحلي ٤٣٢/٩ .

## [ ١٠٠٠ ط ] بَابُ السَّلَمِ

وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ ِ ، يَصِحُّ بِأَلْفَاظِهِ وبِلَفْظِ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ .

الشرح الكبير

## بابُ السَّلَم

وهو أَنْ يُسْلِفَ () عَيْنًا حاضِرَةً في عِوَضٍ مَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ إلى أَجَلٍ ، ويُسَمَّى سَلَفًا ، وسَلَمًا . يقالُ : أَسْلَمَ ، وأَسْلَفَ . ( وهو نَوْعٌ من البَيْع ِ ) ( يَنْعَقِدُ بِما يَنْعَقِدُ بِه البَيْعُ ) ، ويَنْعَقِدُ بِلَفْظِ السَّلَفِ والسَّلَمِ ؛ لأَنَّه البَيْع ِ ، إلَّا أَنَّه يَجُوزُ في لأَنَّها () حَقِيقَةً فيه . ويُشْتَرُط له ما يُشْتَرَطُ للبَيْع ِ ، إلَّا أَنَّه يَجُوزُ في المَعْدُوم ِ . والأَصْلُ في جَوازِه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ ؛ أمّا الكِتابُ ،

الإنصاف

## بابُ السَّلَم

فائدة: قال في « المُسْتَوْعِبِ » : هو أَنْ يُسْلِمَ إليه مالًا في عَيْنِ مَوْصُوفَةٍ في الذِّمَّةِ . وقال المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الشَّارِحِ » : هو أَنْ يُسْلِمَ عَيْنًا حاضِرَةً في عَوْض مَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ إلى أَجَل . وقال في « المُطْلِع » : هو عَقْدٌ على مَوْصُوفٍ في الذَّمَّةِ مُوَجَّل بِنَمَن مَقْبُوضٍ في مَجْلِس العَقْد . وهو مَعْنَى الأوَّلِ ، وهو حسَنٌ . وقال في « الوَجيزِ » : هو بَيعُ مَعْدُومٍ خاصٌ ليس نَفْعًا إلى أَجَل بِنَمَن مَقْبُوضٍ في مَجْلِس العَقْد . وقال في « الوَجيزِ » : هو بَيعُ مَعْدُومٍ خاصٌ ليس نَفْعًا إلى أَجَل بِنَمَن مَقْبُوضٍ في مَجْلِس العَقْد . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » وغيرِها : هو بَيْعُ عَيْنِ مَوْصُوفَةٍ مَعْدُومَةٍ في الذِّمَّةِ إلى أَجَل مَعْلُومٍ مَقْدُورٍ عليه عندَ الأَجَلِ عَيْنِ مَوْصُوفَةٍ مَعْدُومَةٍ في الذِّمَّةِ إلى أَجَل مَعْلُومٍ مَقْدُورٍ عليه عندَ الأَجَلِ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ يسلم ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ لأنهما ﴾ .

الشرح الكبر فَقُوْلُه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ ﴾(') . قال ابنُ عَبَّاسِ : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ المَضْمُونَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قد أَحَلَّهُ اللهُ في كِتابه وأَذِنَ فيه . ثم قَرَأَ هذه الآيَةَ . رَواهُ سَعِيدٌ (٢) . وأنَّ اللَّهْظَ يَشْمَلُه بِعُمُومِه . وأمَّا السُّنَّةُ ، فرَوَى ابنُ عَبَّاسٍ ، أنَّ النَّبيُّ عَلِيلِتُهِ قَدِمَ المَدِينَةَ وهم يُسْلِفُونَ فِ الثِّمارِ السَّنتَيْنِ والثَّلاثَ ، فقال : « مَنْ أَسْلَفَ فى شيءٍ فْلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ » . مُتَّفَقُّ عليه" . وأمَّا الإِجْماعُ ، فقال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ على أنَّ السَّلَمَ جائِزٌ . [ ١١/٤] .

١٧٢٣ – مسألة : ( ولا يَصِحُّ إِلَّا بشُرُوطٍ سَبْعَةٍ ؛ أَحَدُها ، أَنْ

الإنصاف ﴿ بَثَمَن مَقْبُوض عِندَ العَقْدِ . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ : هو بَيْءُ مَعْدُوم خاصٌّ بثَمَنِ مَقْبُوضِ ، بشُروطٍ تُذْكُرُ .

تنبيه : قُولُه : ولا يَصِحُّ إِلَّا بشُرُوطٍ سَبْعَةٍ . وكذا ذكَرَه جَماعَةً . وذكر في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهقي ، في : باب جواز السلف المضمون بالصفة ، من كتاب السلم . السنن الكبري ١٨/٦ . (٣) أخرجه البخاري ، في : باب السلم في وزن معلوم ، وباب السلم إلى أجل معلوم ، من كتاب السلم . صحيح البخاري ١١١/٣ ، ١١٣ . ومسلم ، في : باب السلم ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في السلف ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٦/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٤٨/٦ . والنسائي ، في : باب السلف في الثار ، من كتاب البيوع . المجتبي ٧/٥٥٧ . وابن ماجه ، في : باب السلف في كيل معلوم .. ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٦٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٢٢/١ .

يَكُونَ ممّا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِه ) التي يَخْتَلِفُ الثمَنُ باخْتِلافِها ظاهِرًا (كالمَكِيلِ) من الحُبُوبِ (اوغيرها) (والمَوْزُونِ) كالقُطْن ، والإبريسَم ، والكَتَّانِ ، والعِنَبِ (٢) ، والصُّوف ، والشُّعَــر (٣) ، والكاغدِ(١) ، والحَديدِ ، والصُّفْرِ ، والنُّحاسِ ، والطِّيبِ ، والأَدْهَانِ ، والخُلُولِ ، وكُلِّ مَكِيلِ أو مَوْزُونٍ ، (و) كذلك ( المذرُوعُ (٥٠) كَالثِّيابِ ، وقد جَاءَ الحَدِيثُ في الثِّمارِ . وقال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّ السَّلَمَ في الطُّعام جائِزٌ .

« الفُروع ِ » وغيرِه سِتَّةً . وذكَر في « الهدايَةِ » وغيرها خَمْسَةً . وذكَر في الإنصاف « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهما أَرْبعَةً . مع ذِكْرِهم كُلُّهم جميعَ الشُّرُوطِ . والظَّاهِرُ ، أنَّ الغني لم يُكْمِلْ عدَدَ ذلك ، جعَل الباقِيَ مِن تَتِمَّةِ الشُّرُوطِ ، لا شُرُوطًا لنَفْس السَّلَم .

> قوله : أَحَدُها ، أَنْ يكونَ فيما يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفاتِه ؛ كالمَكِيلِ والمَوْزُونِ والمَذْرُوعِ . أمَّا المَكِيلُ والمَوْزُونُ ، فيَصِحُّ السَّلَمُ فيهما ، قوْلًا واحِدًا . وأمَّا المَذْرُوعُ ، فالصَّحِيحُ مِنَ المذهب ، صِحَّةُ السَّلَم فيه ، كما قال المُصَنِّفُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يصِحُّ السَّلَمُ فيه . ذكَرَها إسْماعِيلُ في الطُّريقَةِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( القنب ) ولعله الصواب ، وهو نبات تتخذ من لحائه الحبال .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر ، ر ١ : ( الشعير ) .

<sup>(</sup>٤) الكاغد: الورق.

<sup>(</sup>٥) في م : ( المزروع ) .

الله فَأَمَّا الْمَعْدُودُ الْمُخْتَلِفُ ؛ كَالْحَيَوَانِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْبُقُولِ ، وَالْبُقُولِ ، وَالْبُقُولِ ، وَالْبُقُولِ ، وَالْبُعُودِ ، وَالرُّءُوسِ ، وَنَحْوِهَا ، فَفِيه رِوَايَتَانِ .

الشرح الكبير

والفَواكِهِ ، والبُقُولِ ، والجُلُودِ ، والرُّعُوسِ ، ونحوِها ، ففيه رِوَايَتَانِ ) والفَواكِهِ ، والبُقُولِ ، والجُلُودِ ، والرُّعُوسِ ، ونحوِها ، ففيه رِوَايَتَانِ ) اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في السَّلَم في الحَيَوانِ ، فرُوِيَ ، أنّه لا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه . وهو قَوْلُ التَّوْرِيِّ ، وأصحابِ الرَّأْيِ . ورُوِيَ ذلك عن عمر ، وابن مَسْعُودٍ ، وحُذَيْفَةَ ، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، والشَّعْبِيِّ . قال عمر ، رضى اللهُ مَسْعُودٍ ، وحُذَيْفَةَ ، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، والشَّعْبِيِّ . قال عمر ، رضى الله عنه : إنَّ من الرِّبَا أَبُوابًا لا تَخْفَى ، وإنَّ منها السَّلَمَ في السِّنِ (۱ . ولأنَّ الحَيَوانَ يَخْتَلِفُ اخْتِلافًا مُتَبايِنًا ، فلا يُمْكِنُ ضَبْطُه . وإنِ اسْتَقْصَى صِفاتِه التَي يَخْتَلِفُ بها الثَمَنُ ، مثلَ : أزَجُّ الحاجِبَيْنِ (۱ ) ، أَكْحَلُ العَيْنَيْنِ ، أَقْنَى الأَنْفِ (۱ ) ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ (۱ ) ، أَلْمَى الشَّفَةِ (۱ ) . تَعَذَّرَ تَسْلِيمُه ؛ لنُدْرَةِ الأَنْفِ (۱ ) ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ (۱ ) ، أَلْمَى الشَّفَةِ (۱ ) . تَعَذَّرَ تَسْلِيمُه ؛ لنُدْرَةِ الأَنْفِ (۱ ) ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ (۱ ) ، أَلْمَى الشَّفَةِ (۱ ) . تَعَذَّرَ تَسْلِيمُه ؛ لنُدْرَةِ المُنْفَقِ (۱ ) ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ (۱ ) ، أَلْمَى الشَّفَةِ (۱ ) . تَعَذَّرَ تَسْلِيمُه ؛ لنُدْرَةِ

الإنصاف

قوله: فأمَّا المَعْدُودُ المُخْتَلِفُ؛ كالحَيَوانِ، والفَواكِهِ، والبُقولِ، والبُقولِ، والبُقولِ، والرُّءوسِ، والجُلودِ، ونَحْوِها، ففيه رِوايَتان. أمَّا الحَيَوانُ، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه الرُّوايَتَيْن، سَواءٌ كان آدَمِيًّا أو غيرَه. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»،

<sup>(</sup>١) في م : ( البسر ) .

والأثر أخرجه البيهقى ، فى : باب من أجاز السلم فى الحيوان ... ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٢٣/٦ . وعبد الرزاق ، فى : باب السلف فى الحيوان ، من كتاب البيوع . المصنف ٢٦/٨ .

<sup>(</sup>٢) زَجُّ الحاجب ، دقُّ في الطول وتقوَّس .

<sup>(</sup>٣) قَنِيَ الْأَنفُ ، ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه .

<sup>(</sup>٤) شَهْرُ الجَفْن ، حرفه الذي ينبت عليه الهدب . وأهدب الأشفار ، طويلها .

<sup>(</sup>٥) اللَّمَى : سمرة في الشفة تستحسن .

وجُودِه على تلك الصِّفَةِ ، وإنْ لم يَذْكُرْها اخْتَلَفَ بها الثَّمَنُ ظاهِرًا . والمَشْهُورُ في المَذْهَبِ صِحَّةُ السَّلَمِ فيه . نَصَّ عليه أحمدُ في روايةِ الأَثْرَمِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : وممَّنْ رَوَيْنَا عنه أَنَّه لا بَأْسَ بالسَّلَمِ في الحَيوانِ ؛ ابنُ مَسْعُودٍ ، وابنُ عَبّاسٍ ، وابنُ عمرَ ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، والحَسَنُ ، والشَّعْبِيُّ ، وابنُ عَبّاسٍ ، والزُّهْرِيُّ ، والأُوْزاعِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسحاق ، والشَّعْبِيُّ ، والسَّافِعِيُّ ، وإسحاق ، وأبو ثَوْرٍ . لأنَّ أبارافِع قال : اسْتَسْلَفَ النبيُّ عَلَيْكُ مِنْ رَجُلٍ بَكُرًا . رَواهُ مُسْلِمٌ ( ) . وعن عبد الله بن عَمْرِ و بن العاص ، قال : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ أَبارَافِع مِنْ بالبَعِيرَيْنِ وبالأَبْعِرَةِ إلى مَجِيءِ الصَّدَقَةِ (٢) . رَواهُ أبو عَنْ عَبْدِ اللهِ بن وبالأَبْعِرَةِ إلى مَجِيءِ الصَّدَقَةِ (٢) . رَواهُ أبو

و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الهادِى » ، و « المُحَرَّرِ » ، الإنصاف وغيرِهم ؛ إخداهما ، يصِحُّ السَّلَمُ فيه . وهو الصَّحِيحُ مِنَ المَدهبِ . قال المُصَنِّفُ في « المُغْنِى »<sup>(٣)</sup> : هذا ظاهِرُ المُذهبِ . قال الشَّارِحُ : المَشْهُورُ صِحَّةُ السَّلَمِ في الحَيَوانِ . نصَّ عليه في رِوايَةِ الأَثْرَمِ . قال في « الكافِي » : هذا الأَظْهَرُ . قال في « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » : صحَّ على الأَظْهَرِ . قال النَّاظِمُ : هذا أَوْلَى . قال في

<sup>(</sup>١) في : باب من استسلف شيئا ... ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٢٤/٣ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى حسن القضاء ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٢٢/٢ . والنساقى ، فى : باب السلم فى : باب استسلاف الحيوان واستقراضه ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٦/٧ . وابن ماجه ٤ : باب السلم فى الحيوان ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢٧٦٧/٢ . والإمام مالك ، فى : باب ما يجوز من السلف ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/٠٨٦ . والدارمى ، فى : باب فى الرخصة فى استقراض الحيوان ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٢٥٤/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسئد ٢٩٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ المصدق ، .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٦/ ٣٨٨ .

الشرح الكبير ذَاوُدُ (١) . ولأنَّه يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ صَدَاقًا ، فيَثْبُتُ في السَّلَم ، كالثِّياب . فأمَّا حَدِيثُ عمرَ ، فلم يَذْكُرْهُ أَصْحابُ الاخْتِلافِ ، ثمَّ هو مَحْمُولٌ على أَنُّهُم يَشْتَرِ طُونَ من ضِرَابٍ فَحْل بَنِي فُلانٍ . قال الشُّعْبِيُّ : إِنَّمَا كَرِهَ ابنُ مَسْعُودٍ السَّلَفَ في الحَيَوانِ ؛ لأنَّهُم اشْتَرَطُوا نِتَاجَ فَحْلِ مَعْلُومٍ . رَواهُ سَعِيدٌ (٢) . وقد رُوِيَ عن عَلِيٍّ أَنَّه باعَ جَمَلًا له يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بعِشْرِينَ بَعِيرًا إلى أَجَلِ ("). ولو ثَبَتَ قَوْلُ عمرَ في تَحْرِيمِ السَّلَمِ في الحَيَوانِ ، فقد عارضه قولُ مَنْ سَمَّيْنَا ممَّنْ وافَقَنَا .

فصل : واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي السَّلَمِ فِي غيرٍ ( الْحَيَوانِ ، ممّا لا يُكَالُ ولا يُوزَنُ ولا يُذْرَعُ ، فَنَقَلَ إِسْحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ ، عن أَحَمَدَ ، أَنَّه قال : [ ١٢/٤ ] لا أرَى السَّلَمَ إِلَّا فيما يُكالُ ، أو يُوزَنُ ، أو يُوقَفُ عليه - قال

الإنصاف « الفُروع ِ » : يصِحُّ على الأصحِّ . قال في « الفائق » : يصِحُّ في أصحِّ الرِّوايتَيْن . وانْحتارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « الإرْشادِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيز ﴾ . وصحَّحَه في ﴿ التَّصْحيحِ ِ ﴾ ، و ﴿ نَظْمِ نِهَايَةِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ . والرُّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يصِحُّ فيه ، وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « شَرْح ابن رَزِين ، ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوى الصَّغِير ، وصحَّحَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه عبد الرزاق ، في : باب السلف في الحيوان ، من كتاب البيوع . المصنف ٢٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام عليه في صفحة ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م . -

أبو الخطّاب : معْناه يُوقَفُ عليه بحدٌ معلوم لا يَخْتَلِفُ ، كَالذَّرْعِ - فأمّا الرُّمّانُ والبيضُ ، فلا أرى السَّلَمَ فيه . وحكى ابنُ المُنْذِرِ عنه وعن إسْحاقَ ، أنَّه لا حَيْرَ في السَّلَمَ في الرُّمَّانِ ، والسَّفْرْجَلِ ، والبِطِّيخِ ، والقِثَّاءِ ، والخِيَارِ ؛ لأَنَّه لا يُكَالُ ولا يُوزَنُ ، ومنه الصَّغِيرُ والكَبِيرُ . فعلى هذه الرِّوايَةِ ، لا يَصِحُّ السَّلَمُ في كُلِّ مَعْدُودٍ مُخْتَلِفٍ ، كالذى سَمَّيْنَا ، وكالبُقولِ ؛ لأَنَّه يَخْتَلِفُ ، ولا يُمْكِنُ تَقْدِيرُه بالحَزْمِ ؛ لأنَّ الحَزْمَ يمْكِنُ في الصَّغِيرِ والكَبِيرِ ، فلم يَصِحُّ السَّلَمُ فيه ، كالجَواهِرِ . ونقلَ إسماعِيلُ بنُ في الصَّغِيرِ والكَبِيرِ ، فلم يَصِحُّ السَّلَمُ فيه ، كالجَواهِرِ . ونقلَ إسماعِيلُ بنُ والمَّغِيرِ ، وابنُ مَنْصُور ، جَوَازَ السَّلَمِ في الفَواكِهِ ، والمَوْزِ ، والصَّغِيرِ ، وما لا يَتَقَارَبُ يَنْضَبِطُ بالوَزْنِ ، كالبُقُولِ ونَحْوِها ، فيَصِحُّ السَّلَمُ فيه ، كالبُقُولِ ونَحْوِها ، فيَصِحُّ والصَّغِيرِ ، وما لا يَتَقَارَبُ يَنْضَبِطُ بالوَزْنِ ، كالبُقُولِ ونَحْوِها ، فيَصِحُّ السَّلَمُ فيه ، كالمَدْرُوعِ . وجذا قال أبو حَنِيفَة ، والشَّافِعِيُّ ، والأُوزَاعِيُ . السَّلَمُ فيه ، كالمَدْرُوعِ . وجذا قال أبو حَنِيفَة ، والشَّافِعِيُّ ، والأوزَاعِيُ . وحَكَى ابنُ المُنذِرِ عن الشَّافِعِيُّ المَنْعَ من السَّلَمَ في البَيْضِ والجَوْزِ . ولَعَلَّ هذا قولٌ آخرُ ، فيكُونُ له قَوْلانِ .

فوائد ؛ منها ، يصِحُّ السَّلَمُ في اللَّحْمِ النِّيءِ - بلا نِزاعِ - ولا يُعْتَبَرُ نَزْعُ الإنصاف عَظْمِه ؛ لأَنَّه كالنَّوَى في التَّمْرِ ، لكِنْ يُعْتَبَرُ قُوْلُه : بقَرِّ أو غَنَمٌ ، صَاْنٌ أو مَعْزٌ ، جَذَعٌ أو ثَنِيٌّ ، ذكرٌ أو أُنثَى ، خَصِيٌّ أو غيرُه ، رَضِيعٌ أو فَطِيمٌ ، مَعْلُوفَةٌ أو راعِيةٌ ، مِنَ الفَخِذِ أو الجَنْبِ - نقلَها الجماعَةُ - سَمِينٌ أو هَزِيلٌ . ومنها ، لا يصِحُّ السَّلَمُ في اللَّحْمِ المَطْبُوخِ والمَسْوِى مَ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » ، اللَّحْمِ المَلْبُوخِ والمَسْوِى » ، وغيرِهما . واختارَه القاضى وغيرُه . وقيل : يصِحُّ . قدَّمه ابنُ رَزِينٍ . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في « التَّلْخيصِ » . وأَطْلَقَ وَجْهَيْن في

فصل: وفي السَّلَمِ في الرُّءُوسِ مِن الْخِلافِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وكذلك الأَّطْرَافُ . وللسَّافِعِيِّ فيها قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهما ، يَجُوزُ . وهو قَوْلُ مالِكِ ، والْمُوْزَاعِيِّ ، وأَبِي ثَوْرٍ ؛ لأَنَّه لَحْمٌ فيه عَظْمٌ يَجُوزُ شِراؤُه ، فجازَ السَّلَمُ فيه ، كَبَقِيَّةِ اللَّحْمِ . والأُخْرَى ، لا يَجُوزُ . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّ أَكْثَرَهُ العِظَامُ والمَشَافِرُ ، واللَّحْمُ فيه قَلِيلٌ ، وليس بمَوْزُونٍ ، بخِلافِ اللَّحْمِ . فإنْ كانَ مَطْبُوخًا ، أو مَشُويًّا ، فقال الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه . وهو قِياسُ قَوْلِ القاضِي ؛ لأَنَّه (١) يَتَناثَرُ (٢) ويَخْتَلِفُ . وعلى قَوْلِ فيه . وهو قِياسُ قَوْلِ القاضِي ؛ لأَنَّه (١) يَتَناثَرُ (٢) ويَخْتَلِفُ . وعلى قَوْلِ أَصْحابِنَا غيرِ القاضِي ، حُكْمُ ما مَسَّنَهُ النارُ حُكْمُ غَيْرِه . وبه قال مالِكُ ، والأُوزَاعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . والعَقْدُ يَقْتَضِيه سَلِيمًا من التَّنَاثُرِ (٣) ، والعادَةُ في طَبْخِه تَتَقَارَبُ ، فأبو ثَوْرٍ . والعَقْدُ يَقْتَضِيه سَلِيمًا من التَّنَاثُورِ ٢) ، والعادَةُ في طَبْخِه تَتَقَارَبُ ، فأبو ثَوْرٍ . وفي الجُلُودِ من الخِلافِ ما في الرُّوسِ طَبْخِه تَتَقَارَبُ ، فأل الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُّ السَّلُمُ فيها ؛ لأَنَّها تَخْتَلِفُ ، فالوَرِكُ والأَطْرَافِ . وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُّ السَّلُمُ فيها ؛ لأَنَّها تَخْتَلِفُ ، فالوَرِكُ

الإنصاف

« المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « الحَاوِيَيْن » . و منها ، يَصِحُّ السَّلَمُ فَى الشَّحْمِ . جزَم به فى « الفُروعِ » . قبل لأحمد : إنَّه يختلِفُ . قال : كلَّ سَلَفٍ يختلِفُ . وأمَّا الفَواكِهُ والبُقولُ ، فأَطْلَقَ المُصَنِّفُ فى جَوازِ السَّلَمِ فيها روايَتَيْن ، وأَطْلَقَهما فى « الهِدايَةِ » ، و « عُقودِ ابنِ البَنَّا » ، و « المُدْهَبِ » ، و « الكافِي » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ،

<sup>(</sup>١) في م: (لا ).

<sup>(</sup>۲) فی ر ۱ ، ق : ( یتباین ) .

<sup>(</sup>٣) فی ر ۱ : ۱ التباین ، .

ثَخِينٌ قَوِى ، فَيَحْتاجُ إِلَى وَصْفِ كُلِّ مَوْضِع منه ، ولا يَخِنُ ذَرْعُه ؛ لاخْتِلَافِ أَقْوَى ، فَيَحْتاجُ إِلَى وَصْفِ كُلِّ مَوْضِع منه ، ولا يَخِنُ ذَرْعُه ؛ لاخْتِلَافِ أَطْرَافِه . ولَنا ، أَنَّ التَّفاوُتَ فى ذلك مَعْلُومٌ ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ السَّلَم فيه ، كالحَيَوانِ ، فإنه يَشْتَمِلُ على الرَّأْس والجِلْدِ والأطْرَافِ والشَّحْم وما فى البَطْن ، وكذلك الرَّأْسُ يَشْتَمِلُ على لَحْم الخَدَّيْنِ والأَذْنَيْنِ والعَيْنَيْنِ ، البَطْن ، وكذلك الرَّأْسُ يَشْتَمِلُ على لَحْم الخَدَّيْنِ والأَذْنَيْنِ والعَيْنَيْنِ ، ويَخْتَلِفُ ، ولم يَمْنَعْ صِحَّةَ السَّلَم فيه ، كذلك هَلْهَنا .

فصل: ويَصِحُّ السَّلَمُ في اللَّحْمِ. وبه قال مالِكُ ، والشَّافِعِيُّ. وقال أبو حنِيفَةَ: [ ٤/٢/٤] لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه يَخْتَلِفُ. ولَنا ، قَوْلُ النبيِّ عَلِيلِّهِ: ( مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، و (') وَزْنٍ مَعْلُومٍ » (٢). ظاهِرُه إباحَةُ السَّلَمِ في كُلِّ مَوْزُونٍ . ولأَنَّا قد بَيْنًا جَوازَ السَّلَمِ في الحَيوانِ ، فاللَّحْمُ أَوْلَى .

الإنصاف

و «الشَّرْحِ »، و « النَّظْمِ »، و « الفُروعِ »، و « الفائقِ » ؛ إحداهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيحِ » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : ولا يصِحُّ في مَعْدُودٍ مُخْتَلِفٍ ، على الأصحِّ . قال أبو الخَطَّابِ : لا أرَى السَّلَمَ في الرُّمَّانِ والبَيْضِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ »، و « شَرْحِ الرُّمَّانِ والبَيْضِ . و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، ابن رَزِين » ، و « الرَّعايةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . والرَّوايَةُ الثَّانيةُ ، يصِحُّ . جزَم به ابن عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وأمَّا الجُلُودُ والرَّءوسُ ونحوُها ، يصِحُّ . جزَم به ابن عَبْدُوسِ في جَوازِ السَّلَمِ فيها رِوايَتْيْن ، وأطْلَقَهما في «الكافِي »، كالأكارِع ، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ في جَوازِ السَّلَمِ فيها رِوايتَيْن ، وأطْلَقَهما في «الكافِي »،

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٨ .

المَنع وَفِي الْأُوانِي الْمُخْتَلِفَةِ الرُّءُوسِ وَالْأَوْسَاطِ؛ كَالْقَمَاقِم، وَالْأَسْطَالِ الضَّيِّقَةِ الرُّءُوسِ ، وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا مُتَمَيِّزَةً ؛ كَالثِّيابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْن ، وَجْهَانِ .

الشرح الكبير

• ١٧٢٥ – مسألة : ﴿ وَفِي الأُوانِي المُخْتَلِفَةِ الرُّءُوسِ والأُوْساطِ ؛ كَالْقَمَاقِمِ (١) ، وَالْأَسْطَالِ الضَّيِّقَةِ الرَّءُوسِ ، وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا مُتَمَيِّزَةً ؛ كَالثِّيابِ المَنْسُوجَةِ مِن نَوْعَيْنِ ، وَجْهَانِ ) لا يَصِحُّ السَّلَمُ في الأوانِي المُخْتَلِفَةِ الرَّءُوسِ والأوْسَاطِ ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأْتِي عليها . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّه يَصِحُّ إِذا ضُبِطَ بارْتِفاع ِ حائِطِه ودوْرِ أَسْفَلِه وأعْلاه ؛ لأنَّ

الإنصاف و « المُغْنِي » ، [ ٢/ ١٠٥ و ] و « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّارِحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ؛ إحْداهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهبُ . جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ . وصحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وقدَّمه ابنُ رَزِين في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، يصِحُّ السَّلَمُ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . قال النَّاظِمُ : وهو أَوْلَى . وقدَّمه في « التَّلْخيصِ » ، في مَكانٍ آخَرَ . ( جزَم به القاضي يَعْقُوبُ في « التَّبْصِرَةِ » . وصحَّحَه في « تَصْحيح ِ المُحَرَّر » . قلتُ : وهو الصَّوابُ فيما قالَه المُصَنِّفُ كلَّه ، حيثُ أَمْكَنَ ضَيْطُه').

قوله : وفي الأوانِي المُخْتَلِفَةِ الرُّءوسِ ، والأَوْساطِ ؛ كالقَماقِمِ ، والأَسْطالِ

<sup>(</sup>١) جمع قمقم : وهو إناء صغير من نحاس أو فضة أو خزف يجعل فيه ماء الورد .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

التَّفَاوُتَ فى ذلك يَسِيرٌ . فأمّا الثِّيَابُ المَنْسُوجَةُ من نَوْعَيْنِ ، كَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ ، (اوالقُطْنِ الوَلِالْرِيسَمِ ، فالصَّحِيحُ جَوازُ السَّلَمِ فيها ؛ لأَنَّ وَالْكِتَّانِ ، (وفيه وَجْهُ آخر ، أَنّه لا يَجُوزُ ، كالمَعاجِين .

فصل: ويَصِحُّ السَّلَمُ في اللِّبَأَ ، والخُبْزِ ، وما أَمْكَنَ ضَبْطُه ممَّا مَسَّنُهُ النّارُ . وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُّ السَّلَمُ في كُلِّ مَعْمُولِ بالنّارِ ؛ لأَنَّ النّارَ تختَلِفُ ، ويَخْتَلِفُ ، ويَخْتَلِفُ عَمَلُها . ولَنا ، أَنَّه مَوْزُونَ ، تَخْتَلِفُ ، ويَخْتَلِفُ ، ويَخْتَلِفُ عَمَلُها . ولَنا ، أَنَّه مَوْزُونَ ، فَجَازَ السَّلَمُ فيه ، كسائِرِ المَوْزُونَاتِ ، ولعُمومِ الحَدِيثِ ، ولأَنَّ عملَ النَّارِ فيه مَعْلُومٌ بالعادَةِ ، مُمكِنُ ضَبْطُه بالنَّشَافَةِ والرُّطُوبَةِ ، فأَشْبَهَ المُجَفَّفَ النَّارِ فيه مَعْلُومٌ بالعادَةِ ، مُمكِنُ ضَبْطُه بالنَّشَافَةِ والرُّطُوبَةِ ، فقال القاضِي : لا يَصِحُّ السَّلَمُ مَن فيه . وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ ؛ لأَنّه يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا ، وعادات النّاسِ فيه مُخْتَلِفَةٌ ، فلا يُمْكِنُ ضَبْطُه . وقال بعضُ أَصْحَابِنا : يَصِحُّ السَّلَمُ النّاسِ فيه مُخْتَلِفَةٌ ، فلا يُمْكِنُ ضَبْطُه . وقال بعضُ أَصْحَابِنا : يَصِحُّ السَّلَمُ فيه ؛ لِما ذَكَرْنا في الخُبْزِ واللّبَأَ .

الضَّيِّقَةِ الرُّءُوسِ ، وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، الإنصاف و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّرْكَشِيِّ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّرْعُ كَشِيِّ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّطْمِ »، و « الحاوِى الكَبِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ »؛ أحدُهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهبُ . جزَم به في « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الوَجيز » ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ر ، را ، ق .

فصل : ويَصِحُّ السَّلَمُ في النُّشَّابِ والنَّبْلِ . وقال القاضِي : لا يَصِحُّ السَّلَمُ فيهما . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّه يَجْمَعُ أَخْلاطًا من خَشَب وعَقَبِ (١) ورِيش ونَصْل ، فجَرَى مَجْرَى أَخْلَاطِ الصَّيَادِلَةِ ، ولأَنَّ فيه رِيشًا نَجِسًا ؛ لأنَّه من جوارِحِ الطُّيْرِ . ولَنا ، أنَّه ممَّا يَصِحُّ بَيْعُه ، ويمكنُ ضَبْطُه بالصِّفَاتِ التي لا يَتَفَاوَتُ الثَّمَنُ معها غالِبًا ، فَصَحَّ السَّلَمُ فيه ،

الإنصاف و « إِذْراكِ الغايَةِ » . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُ . صحَّحه في « التَّصْحيحِ » ، فيُضْبَطُ بارْتِفاعِ حائطِه ، ودَوْرِ أَسْفَلِه أو أَعْلاه .

قوله : وفي ما يَجْمَعُ أَخْلاطًا مُتَمَيّزَةً ، كالثّياب المَنْسُوجَةِ مِن نَوْعَيْن ، وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُكْفَهِب » ، و « الهادي » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الْحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ؛ أحدُهما ، يصِحُّ . وهو المذهبُ . جزَم به في « المُغنِي » ، و « الوَجيزِ » . وصحَّحَه في « الكافِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « التَّصْحيحِ » . وقدَّمه في « النَّظْمِ » ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينِ ﴾ . والوَجْهُ النَّاني ، لا يصِحُّ . اخْتارَه القاضي ، وابنُ عَبْدُوس في ( تَذْكِرَتِه ) .

فائدة : حُكْمُ النُّشَّابِ المَرِيشِ ، والنُّبُّلِ المَرِيشِ ، والخِفافِ ، والرِّماحِ ، حُكْمُ الثِّيابِ المَنْسُوجَةِ مِن نَوْعَيْن ، خِلافًا ومذهبًا . قالَه في ﴿ الفُّروعِ ۗ ﴾ ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهما . وقدَّم في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « ابن ِ

<sup>(</sup>١) العقب ، بالتحريك : العصب تعمل منه الأوتار .

المقنع

كالقَصَب ، والخَشَب ، وما فيه من غيره مُتَمَيِّزٌ ، يمكنُ ضَبْطُه والإحاطَةُ الشرح الكبير به ، ولا يَتَفاوَتُ كَثِيرًا ، فلا يُمْنَعُ ، كالنِّيابِ المَنْسُوجَةِ من جنْسَيْن ، وقد يكونُ الرِّيشُ طاهِرًا ، وإنْ كان نَجسًا لكن يَصِحُّ بَيْعُه ، فلا يُمْنَعُ السَّلَمُ فيه ، كنَجاسَةِ البَغْلِ والحِمَارِ .

رَزِينِ » ، وغيرِهم ، الصِّحَّة هنا أيضًا . وأمَّا القِسِيُّ ، فجعَلَها صاحِبُ الإنصاف « الهدايةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائــق » ، وغيرهم ، كالثِّياب المَنْسُوجَةِ من نَوْعَيْن . (اوالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّها ليستُ كَالثِّيابِ المَنْسُوجَةِ مِن نَوْعَيْن ' ، ولا يَصِحُّ السَّلَمُ فيها ؛ لأنَّها مُشْتَمِلَةٌ على خَشَبِ وقَرْنٍ وعَقَبِ(٢) وتُوزِ(٢) ، إذْ لا يمْكِنُ ضَبْطُ مَقادِيرِ ذلك وتَمْيِيزُ ما فيها ، بخِلافِ الثِّيابِ وما أَشْبَهَها . قدَّمه في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و ﴿ الفُرُّوعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا أَوْلَى . وجزَم به في « الهادِي » .

> تنبيه : مَفْهُومُ كَلامِ المُصَنِّفِ ، صِحَّةُ السَّلَمِ في الثِّيابِ المَنْسُوجَةِ مِن نَوْعٍ واحدٍ . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقد دخل في كلام المُصَنِّفِ السَّابِي ، في قوْلِه : والمَذْرُوعِ . وتقدَّم هناك رِوايَةٌ ، أنَّه لا يصِعُّ السَّلَمُ في المَذْرُوعِ.

۱) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>٢) في ا: ﴿ وعصب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ١ : ﴿ وَوَتَر ﴾ . والتوز : شجر وخشبة يستخدمها الصبيان في لعبهم .

المَنع وَلَا يَصِحُ فِيمَا لَا يَنْضَبطُ ، كَالْجَوَاهِر كُلِّهَا ، وَالْحَوَامِل مِنَ الْحَيَوانِ ، وَالْمَغْشُوشِ مِنَ الْأَثْمَانِ وَغَيْرِهَا ، وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ ، كَالْغَالِيَةِ ، وَالنَّدِّ ، وَالْمَعَاجِينِ . وَيَصِحُّ فِيمَا يُتْرَكُ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِمَصْلَحَتِهِ ، كَالْجُبْن ، وَالْعَجِينِ ، وَخَلَ التَّمْر ، والسَّكَنْجَبين ، وَنَحْوِهَا .

الشرح الكبير

١٧٢٦ – مسألة : ( ولا يَصِحُّ فيما لا يَنْضَبِطُ كالجَواهِرِ كُلُها ، والحَوامِلِ من الحَيَوانِ ، والمَغْشُوشِ من الأَثْمَانِ وغيرِها ، وما يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غيرَ مُمَيَّزَةٍ ، كَالْغَالِيَةِ (١) ، والنَّدِّ (١) ، والمَعاجِينِ . ويَصِحُّ فيما يُتْرَكُ فيه شيءٌ غيرُ مَقْصُودٍ لمَصْلَحَتِه ، كالجُبْن (٣) ، والعَجين ، وخَلِّ التَّمْرِ ، والسكنْجَبِينِ ، ونحوه ) لا يَصِحُ السَّلَمُ فيما لا يَنْضَبِطُ بالصِّفَةِ ، كَالْجُواهِرِ ( ُ ) مِن اللَّوْلُوِ ، والياقُوتِ ، والزَّبَرْجَدِ ، والفَيْـرُوزَجِ ( ٥ )

الإنصاف

قوله : ولا يصِحُّ فيما لا ينْضَبطُ ، كالجَواهِر كُلُّها . هذا المذهبُ في الجَواهِر كُلُّها . وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . ونقَل أبو داودَ ، السَّلَمُ فيها لا بَأْسَ به . وفى طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ ، فى اللُّؤْلُوِ مَنْعٌ وتَسْلِيمٌ . وأطْلَقَ فى « الفَروع ِ » ، في العَقِيقِ ، وَجْهَيْن . وجزَم في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ رَزِينِ ﴾ ، وغيرِهم ، بعَدَم ِ الصُّحَّةِ فيه .

<sup>(</sup>١) الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر .

<sup>(</sup>٢) الند: ضرب من النبات يُتبخر بعوده .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر : ( كالحبز ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : ﴿ كَالْجُوهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) لفظ فارسى معناه : حجر كريم .

[ ١٣/٤] والبَلُّور ؛ لأنَّ أَثْمَانَها تَخْتَلِفُ اخْتِلافًا مُتَباينًا بالصِّغَر ، والكِبَرِ ، وحُسْنِ التَّدْوِيرِ ، وزِيادَةِ ضَوْئِها ، وصَفائِها ، ولا يمكِنُ تَقْدِيرُها بشيء مُعَيَّن ؛ لأنَّ ذلك يَتْلَفُ . وهذا قولُ الشَّافِعِيِّ ، وأصحاب الرَّأَى . وحُكِيَ عن مالِكِ صِحَّةُ السَّلَم فيها ، إذا اشْتَرَطَ منها شَيْئًا مَعْلُومًا ، إِنْ كَانَ وَزْنًا ، فَبِوَزْنٍ مَعْرُوفٍ . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ؛ لِمَا ذَكَرِنا . ولا يَصِحُّ في الحَوامِل من الحَيَوانِ ؟ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأْتِي عليها ، ولأنَّ الوَلَدَ مَجْهُولٌ غيرُ مُتَحَقِّق . وفيه وَجْهُ آخرُ ، أنَّه يَصِحُ ؛ لأَنَّ الحَمْلَ لا حُكْمَ له مع الأُمِّ ، بِدَلِيلٍ صِحَّةِ بَيْعٍ ِ الحَامِلِ وَإِنِ اشْتَرَطَ الحَمْلَ ، ولا نَقُولُ بأَنَّ الجَهْلَ بالحمْلِ مُبْطِلٌ للبَيْعِ ِ ، لكن إن لم تكُنْ حامِلًا فله الرَّدُّ ، وإذا صَحَّ البَيْعُ صَحَّ السَّلَمُ ؛ لأنَّهُ بَيْعٌ . ولا يَصِحُّ في المَغْشُوشِ من الأثْمانِ ؛ لأَنَّه مَجْهُولُّ لاَ يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ ، ولا فيما يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غيرَ مُمَيَّزَةٍ ، كالغالِيةِ ، والنَّدِّ ،

قوله : والحَوامِلِ مِنَ الحَيَوانِ . لايصِحُّ السَّلَمُ في الحَوامِل مِنَ الحَيَوانِ . على الإنصاف الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « الوَجيــز » ، و « الرِّعايَــةِ الكُبْــرَى » ، ( و « الحاوِى الصَّغِيــرِ » ، و « الفَــروعِ » ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ الشُّرْحِ ِ ۗ ' . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، يصِحُّ . وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ ، في الخَلِفاتِ(٢) مَنْعٌ وتَسْليمٌ . وأَطْلَقَهما في « الكافِي » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الفائقِ » .

<sup>(</sup>۱ -- ۱)زيادة من: ش.

<sup>(</sup>٢) الخَلِفَات : جمع خَلِفَة ، من قولهم : خَلِفَت الناقة أى حمَلت .

الشرح الكبير والمعاجين التي يُتَدَاوَى بها ؛ للجَهْل بها . والذي يَجْمَعُ أُخلاطًا على أَرْبَعَةِ أَضْرُب ؟ أحدُها ، مُخْتَلِطٌ مَقْصُودٌ مُتَمَيِّزٌ ، كَالثِّيَابِ المَنْسُوجَةِ من نَوْعَيْن ، فالصَّحِيحُ جَوازُ السَّلَم فيها . الثاني ، ما خَلْطُهُ لمَصْلَحَتِه ، وليس بمَقْصودٍ في نَفْسِه ، كالإنْفَحَّةِ في الجُبْن ، والمِلْحِ في العَجين والخُبْز ، والماءِ في خَلِّ التَّمْرِ ، والخَلِّ في السَكَنْجَبين ، فيَصِحُّ السَّلَمُ فيه'\ ؛ لأنَّه يَسِيرٌ لمَصْلَحَتِه . الثالثُ ، أخلاطٌ مَقْصُودَةٌ غيرُ مُتَمَيِّزَةِ ، كالغالِيَةِ ، والنَّدِّ ، والمَعاجين ، فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيها ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأْتِي عليها . الرابع ، ما خَلْطُه غيرُ مَقْصُودٍ ، ولا مَصْلَحَةَ فيه ، كاللَّبَن المَشُوب بالماء ، فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه ؛ لأنَّ غشَّهُ يَمْنَعُ العِلْمَ بقَدْرِ المَقْصُودِ منه ، فيَكُونُ مَجْهُولًا ، ولا يَصِحُّ السَّلَمُ في القِسِيِّ المُشْتَمِلَةِ على الخَشَبِ ، والقَرْنِ(٢) ، والعَقَبِ(١) والتُّوز (١) ، إذْ لا يُمْكِنُ ضَبْطُ مَقادِير ذلكَ وتَمْييزُ ما فيه منها : وقيل : يَجُوزُ السَّلَمُ فيها ، كالثِّيَابِ المَنْسُوجَةِ مِن نَوْعَيْن ، وكالتُّشَّابِ المُشْتَمِلِ على الخَشَبِ والعَقَبِ والرِّيشِ والنُّصولِ . والأوْلَى ما ذَكَرْناه .

الإنصاف

فوائد ؛ إحداها ، لا يصِحُّ السَّلَمُ في شاةٍ لَبُونٍ (٥٠) . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : يصِحُّ . وأَطْلَقَهما في « النَّظْمِ » . الثَّانيةُ ، لا يصِحُّ السَّلَمُ في أمَّةٍ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) القرن : الحبل المفتول من لحاء الشجر ، والخصلة المفتولة من العهن .

<sup>(</sup>٣) في م: « القصب » .

<sup>(</sup>٤) في را: « النور » . وفي الأصل : « الثوز » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ط: ( أيوب ) .

فَصْلُ : الشَّرْطُ الثَّانِي ، أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا ، اللّهِ فَكُرُ جِنْسَهُ ، وَنَوْعَهُ ، وَقَدْرَهُ ، وَبَلَدَهُ ١٠٠٦ ] ، وَحَدَاثَتَهُ ، وَقَدْرَهُ ، وَبَلَدَهُ ١٠٠٦ ] ، وَحَدَاثَتَهُ ، وَقِدْرَهُ ، وَبَلَدَهُ لِا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ لَا يَحْتَاجُ . وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ لَا يَحْتَاجُ . إِلَى ذِكْرِهِ .

فصل : ( الثانى ، أَنْ يَصِفَه بما يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ظاهِرًا ، فَيَذْكُرَ جِنْسَهُ ، الشرح الكبير وَنُوْعَه ، وقَدْرَه ، وبَلَدَه ، وحَداثَتَه ، وقِدَمَه ، وجَوْدَتَه ، وَرَداءَتَه . وما لا يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ لا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرِه ) إنَّما اشْتَرَطَ ذلك ؛ لأَنَّ المُسْلَمَ فيه عِوَضٌ في الذِّمَّةِ ، فلا بُدَّ من العِلْمِ به ، كالثَّمَنِ ، ولأَنَّ العِلْمَ شَرْطٌ

ووَلَدِهَا ، أَو وَأَخِيهَا ، أَو عَمَّتِهَا ، أَو خَالَتِهَا ؛ لنُدْرَةِ جَمْعِهِمَا الصَّفَةَ . الثَّالثَةُ ، يَصِحُ الإنصاف السَّلَمُ فَى الشَّهْدِ<sup>(۱)</sup> . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به فى « النَّظْمِ » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس » . وصحَّحَه فى « التَّلْخيص » . وقيل : لا يَصِحُّ . وأَطْلَقَهما فى « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » .

تنبيه: مَفْهُومُ قَوْلِه: ولا يصِحُّ فِيمَا لا ينْضَبِطُ. ومثَّلَ مِن جُمْلَةِ ذلك، المَغْشُوشَ مِنَ الأَثْمَانِ ، أَنَّ السَّلَمَ يصِحُّ في الأَثْمَانِ نَفْسِها، إذا كانتْ غيرَ مَغْشُوشَةٍ . وهو صحيحٌ ، وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، فيصِحُّ أَنْ يُسْلِمَ عَرْضًا في ذَهَبٍ أو فِصَحيحٌ ، واللهُ وعر اللهُ وعر اللهُ وعر اللهُ وعرض أَنْ يُسْلِمَ عَرْض ، أو في تَمَن (١) ، على الأصحِّ . قال في (الرَّعايَةِ الصَّغْرَى ) : وإنْ أَسْلَمَ في نَقْدٍ أَو عَرْضٍ مَنْ المَّرَانَ ، على الأصحِّ . قال في (الرِّعايَةِ الصَّغْرَى ) : وإنْ أَسْلَمَ في نَقْدٍ أَو عَرْضٍ مِنْ المَّعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المَعْرَى المُعْرَى المُعْرَامِ المُع

<sup>(</sup>١) الشُّهْد : عسل النحل مادام لم يعصر من شمعه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: بياض بمقدارها ،

الشرح الكبير في المَبيع (١) ، وطَريقُه الرُّوْيَةُ أو الوَصْفُ ، والرُّوْيَةُ مُتَعَذِّرَةٌ هِلْهُنا ، فَتَعَيَّنَ الوَصْفُ . والأَوْصافُ على ضَرْبَيْنِ ؛ مُتَّفَقٌ على اشْتِراطِها ، ومُخْتَلَفُّ فيها . فالمُتَّفَقُ عليها ثَلاثَةُ أُوصَافٍ ؛ الجنْسُ ، [ ١٣/٤ ] والنَّوْعُ ، والجَوْدَةُ أُو(٢) الرَّدَاءَةُ . فهذه لا بُدّ منها في كُلِّ مُسْلَمِ فيه . وكذلك "مَعْرِفةُ قَدْرِه")، وسَنَذْكُرُها. وهذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومالِكِ ، والشافعيِّ . ولا نَعْلَمُ عن غَيْرِهِم فيه خِلافًا . الضَّرُّبُ الثانِي ، ما يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ باخْتِلافِه غيرَ هذه الأوْصَافِ ، فيَنْبَغِي أَنْ يكونَ ذِكْرُها شَرْطًا ، قِياسًا على المُتَّفَقِ عليها ، ونَذْكُرُها عندَ ذِكْرِه . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يَكْفِي ذِكْرُ الأَوْصَافِ الأَوْلِ ؛ لأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مَا وَرَاءَهَا من الصِّفاتِ . ولَنا ، أنَّه يَبْقَى من الصِّفَاتِ ، من اللُّوْنِ والبَلَدِ ونحوِهما ،

الإنصاف عَرْفَهَا مَقْبُوضًا ، جازَ في الأُصحِّ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . ونصَرَه ف « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ، . وعنه ، لا يصِحُّ . قدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وأطْلَقَهما في « التَّلْحيص » ، و « الفائقي » . فعلى المذهبِ ، يُشْتَرَطُ كَوْنُ رَأْسِ المالِ غيرَهما ؛ فيُجْعَلُ عَرْضًا ﴿ ) . [ ٢/ ١٠٥ ظ ] وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الجُمْهورُ . وصحَّحَه في « الفُروع ِ » . وجزَم به في « الرِّعايَةِ » . وقال أبو الخَطَّابِ : والمَنافِعُ أيضًا كَمَسْأَلَتِنا (°) .

<sup>(</sup>١) في ق ، م : ( البيع ) .

<sup>(</sup>۲) في م: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : ( معرفته ) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « عوضا » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ط: بياض بمقدارها .

مَا يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ والعِوَضُ (١) لأَجْلِه ، فَوَجَبَ ذِكْرُه ، كالنَّوْعِ . ولا يَجِبُ اسْتِقْصَاءُ كُلِّ الصِّفَاتِ ؛ لأَنَّه يَتَعَذَّرُ ، وقد يَنْتَهي الحالُ فيها إلى أمْر يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُ المُسْلَم فيه ، فيَجبُ الاكْتِفَاءُ بالأوْصَافِ الظَّاهِرَةِ التي يَخْتَلِفُ بَهَا الثَّمَنُ ظَاهِرًا . ولو اسْتَقْصَى الصِّفاتِ حتى انْتَهَى إلى حالِ يَنْدُرُ (٢) وجُودُ المُسْلَم فيه بتِلْكَ الأَوْصَافِ ، بَطَلَ ؛ لأَنَّ من شُرُوطِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ المُسْلَمُ فيه عَامَّ الوُجُودِ "عندَ المحلِّ")، واسْتِقْصاءُ الصِّفَاتِ يَمْنَعُ منه .

فصل : ولوأَسْلَمَ في جارِيَةٍ وابْنَتِها ،أوأُخْتِها ،أوعَمَّتِها ،أو خَالَتِها ،

**فائدتان** ؛ إحْداهما ، يجوزُ إِسْلامُ عَرْضِ في عَرْضِ . على الصَّحيح ِ مِنَ الإنصاف المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وصحَّحَه في « الفَروع ِ » وغيره . وجزَم به في ﴿ الْكَافِي ﴾ ، و ﴿ ابن عَبْدُوس ِ ﴾ ، وغيرِهما . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرِهم . وعنه ، لا يجوزُ السَّلَمُ إِلَّا بعَيْنِ أَو وَرقٍ ( أَ) خاصَّةً . ذَكَرَهَا ابنُ أَبِي مُوسَى . قال ابنُ عَقِيلِ : لا يجوزُ جَعْلُ رَأْسِ المالِ غيرَ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ . وعليها ، لاتُسَلَّمُ العُروضُ بعضُها في بعض ٍ ، وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . وعلى المذهبِ ، يصِحُّ . فعلى المذهبِ ، لو جاءَه بعَيْنِه عندَ مَحِلُّه ، لَزِمَه قَبُولُه . صحَّحَه في ﴿ الْفَائْقِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . وقال : فإنِ اتَّخَذا صِفَةً ، فجاءَه عندَ الأَجَلِ بما أُخَذَه منه ، لَزِمَه أُخْذُه . وقيل :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، را : ( العرض ) .

<sup>(</sup>۲) في م : ( يتعذر ) .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : ﴿ فِي مُحلَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وَزِنْ ﴾ .

الشرح الكبير أو بنت عَمِّها ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه لا بُدَّأَنْ يَضْبطَ كُلُّ واحِدَةٍ منهما بصفاتٍ ، ويَتَعَذَّرُ وجُودُ تِلْكَ الصِّفَاتِ في جارِيَةٍ وبِنْتِها(١) . ولو أَسْلَمَ في ثَوْبٍ ، على صِفَةِ خِرْقَةٍ مُعَيَّنَةٍ (١) ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّها قد تَهْلِكُ ، وهذا غَرَرٌ ، فهو كَمَا لُو شَرَطَ مِكْيَالًا بِعَيْنِه غِيرَ مَعْلُوم .

الإنصاف لا . وإنْ أَسْلَمَ جارِيَةً صغِيرَةً في كَبِيرَةٍ (٢٠) ، فصارَتْ عندَ المَحِلِّ كما شرَط ، ففي جَوازِ أَخْذِها وَجْهان ، وإنْ كان حِيلَةً حَرُمَ . انتهى . وقيل : لا يلْزَمُه أَخْذُ عَيْنِه إذا جاءَه به عندَ مَحِلِّه . ورَدَّه ابنُ رَزِينِ وغيرُه . وأَطْلَقَهما في ﴿ الكَافِي ﴾ . الثَّانيةُ ، ف جَوازِ السَّلَمِ في الفُلوسِ رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و « الفُروعِ » . نقَل أبو طالِبِ ، وابنُ مَنْصُورٍ في « مَسائلِه » ، عن ِ الثُّورِيُّ ، وأحمدَ ، وإسْحاقَ ، الجَوازَ ، ونقَل عن ِ ابن ِ سَعِيدٍ<sup>(١)</sup> المَنْعَ . ونقَل حَنْبَلُ الكراهةَ . ونقَل يَعْقُوبُ ، وابنُ أبي حَرْبِ ، الفُلوسُ بالدَّراهِم يَدًا بيَدٍ ونَسِيئَةً ، وإنْ أرادَ فَضَّلَّا لايجوزُ . فهذه نُصُوصُه في ذلك . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، بعدَ أَنْ أَطْلَقَ الرُّوايتَيْن : قلتُ : هذا إِنْ قُلْنا : هي سِلْعَةٌ . انتهي . اختارَ ابنُ عَقِيل ِ ، في بابِ الشُّركَةِ مِنَ « الفُصولِ » ، أنَّ الفُلوسَ عُروضٌ بكلِّ حالٍ . واختارَه عَلِيُّ بنُ نابِتٍ الطَّالِيانِيُّ (٥) مِنَ الأصحابِ . ذكرَه عنه ابنُ رَجَبِ في « الطَّبَقاتِ » ، في تَرْجَمَتِه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، را : ١ نسبتها ، .

<sup>(</sup>٢) في م : ( معيية ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: ( كبره ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَبِي سعيد ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هو على بن نابت - أوله نون - بن طالب الطالباني ، البغدادي ، الأزجى ، الفقيه الواعظ ، أبو الحسن ، ويلقب موفق الدين ، توفي في شعبان سنة ثمان عشرة وستائة من الهجرة . ذيل الطبقات ٢/ ١٢٥ ، شذرات الذهب ٥/ ٨١ .

فصل : والجِنْسُ والجَوْدَةُ والقَدْرُ ، شَرْطٌ فِي كُلِّ مُسْلَم فيه ، فلا حاجَةَ إلى تَكْرِيرِ ذِكْرِ ذلك ، ويَذْكُرُ ما سِواها ، فيَصِفُ التَّمْرَ بأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ ؛ النَّوْعُ ، بَرْنِيُّ ('أو مَعْقِلِيُّ') ، والبَلَدُ إِنْ كان يَخْتَلِفُ ،

الإنصاف

وهى قبلَ تَرْجَمَةِ المُصَنِّفِ بِيَسِيرٍ . فعليه ، يجوزُ السَّلَمُ فيها . وصرَّح به ابنُ الطَّالِبانِيِّ ، واختارَه ، وتأوَّلَ روايَة المَنْع . وقال أبو الخطَّابِ في ﴿ خِلافِه الصَّغِيرِ ﴾ وغيرِه : الفُلوسُ النَّافِقَةُ أَثْمانٌ . وهو قوْلُ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . قالَه ابنُ رَجَب . واختارَ الشِّيرازِيُّ في ﴿ المُبْهِجِ ﴾ ، أَنَّها أَثْمانٌ بكُلِّ حالٍ . فعليها ، حُكْمُها حُكْمُ واختارَ الشِّيرازِيُّ في ﴿ المُبْهِجِ ﴾ ، أَنَّها أَثْمانٌ بكُلِّ حالٍ . فعليها ، حُكْمُها حُكْمُ الأَثْمانِ في جَوازِ السَّلَمِ فيها وعدَمِه ، في ما تقدَّم . وتوَقَّفَ المُصَنِّفُ في جَوازِ السَّلَمِ فيها ، فقال : أنا مُتَوَقِّفَ عن الفُتْيا في هذه المَسْأَلَةِ . ذكرَه عنه ابنُ رَجَبِ في تَرْجَمَةِ ابن الطَّالِبانِيِّ . انتهى . قلتُ : الصَّحيحُ ، السَّلَمُ فيها ؛ لأَنَّها إمَّا عَرْضُ أو ثَمَن ، لا يخرُبُ عن ذلك ، على ما تقدَّم . لا يخرُبُ عن ذلك ، على ما تقدَّم . وأمَّا ، أَنَّا نقُولُ بصِحَّةِ السَّلَم في الأَثْمانِ والعُروضِ ، ﴿ ولا نُصَحِّحُ السَّلَمَ فيها ، فهذا لا يقُولُه أَحَدٌ ، فالظَّاهِرُ أَنَّ محَلَّ الخِلافِ المَذْكُورِ إذا قُلْنا ٢ ) بعَدَم صِحَّة السَّلَم ، في الأَثْمانِ . في الأَثْمانِ . المَا المَذْكُورِ إذا قُلْنا ٢ ) بعَدَم صِحَّة السَّلَم ، في الأَثْمانِ . أنهُ في الأَثْمانِ . في الأَثْمانِ . في الأَثْمانِ . في الأَثْمانِ . المَذْكُورِ إذا قُلْنا ٢ ) بعَدَم صِحَّة السَّلَم ، في الأَثْمانِ .

قوله: ولا يصِحُّ فيما يجْمَعُ أَخْلاطًا غيرَ مُتَمَيِّزَةٍ ؛ كالغالِيَةِ والنَّدُّ والمَعاجِينِ وَخُوِها - بلا نِزاعٍ أَعْلَمُه - ويَصِحُّ فيما يُتْرَكُ فيه شيءٌ غيرُ مَقْصُودٍ لمَصْلَحَتِه ؛ كالجُبْنِ تُوضَعُ فيه المِلْحُ ، وكذا الخُبْزُ وخَلُّ التَّمْرِ يُوضَعُ فيه المِلْحُ ، وكذا الخُبْزُ وخَلُّ التَّمْرِ يُوضَعُ فيه الخلُّ ، ونَحْوِها . بلا نِزاعٍ . . يُوضَعُ فيه الخلُّ ، ونَحْوِها . بلا نِزاعٍ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ق ، را .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط: من الأصل، ط.

الشرح الكبير فيقولُ: بَغْدَادِيٌّ - أو - بَصْرِيٌّ. فإنَّ البَغْدَادِيُّ أَحْلَى وأُقَلُّ بقاءً ؟ لَعُذُوبَةِ المَاءِ ، والبَصْرِيُّ بِخِلافِه . والقَدْرُ ، كِبارٌ أو صِغارٌ ، و(١) حَديثٌ أو عَتِيقٌ . فإن أَطْلَقَ العَتِيقَ ، أَجْزأ أَيُّ عَتِيقِ كان ، ما لم يكنْ مُسَوِّسًا ولا حَشَفًا ولا مُتَغَيِّرًا . وإن شرطَ عَتِيقَ عام أو عامَيْن ، فهو على ما شَرَطَ . فأمَّا اللَّوْنُ ، فإن كان النَّوْعُ الواحِدُ يَخْتَلِفُ ، كالطبرزدِ(٢) ، يكونَ أَحْمَرَ أُو<sup>(٢)</sup> أَسْوَدَ ، ذَكَرَه ، وإلَّا فَلَا . والرُّطَبُ كالتَّمْر في هذه الأوْصَافِ ، إلَّا الحَدِيثَ والعَتِيقَ ، وليس له من الرُّطَبِ إِلَّا ما أَرْطَبَ كُلُّه . ولا يَأْخُذُ مُشَدُّ خُا( أَ) ، ولا ما قارَبَ أَنْ يُتْمِرَ ، وهكذا ما يُشِبِهُهُ من العِنَبِ والفّواكِهِ .

فصل: ويَصِفُ البُرَّ بأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ ؛ النَّوْعُ ، فيَقُولُ (٥): سَلَمُونِي (١) . والبَلَدُ ، حَوْرَانِي (٧) أو شِمَالِي (١) . وصِغارُ الحَبِّ أو كِبارُه ، وحَدِيثٌ أو عَتِيقٌ . وإنْ كان النَّوْعُ الواحِدُ [ ١١٤/٤ ] يَخْتَلِفُ

الإنصاف

قوله : الثَّاني ، أَنْ يَصِفُه بما يَخْتَلِفُ به الثُّمَنُ ظاهِرًا ، فَيَذْكُرَ جِنْسَه ، ونَوْعَه ، وقَدْرَه ، وبَلَدَه ، وحَداثَتُه ، وقِدَمَه ، وجَوْدَتَه ، ورَداءَتُه . قال في ﴿ التَّلْخيص ﴾ :

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في را: ( كالطبرد ) .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر ، را ، م : ﴿ و ۽ .

<sup>(</sup>٤) المشدخ : بسر يغمز حتى ينشدخ ، أي يكسر .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ( سبيلة أو ) .

<sup>(</sup>٦) السلموني : نسبة إلى سلمون ، خمسة مواضع بمصر . انظر : تاج العروس ( س ل م ) ٣٤٤/٨ .

<sup>(</sup>٧) الحوراني : نسبة إلى حوران ، كورة واسعة من أعمال دمشق ، ذات قرى ومزارع . معجم البلدان . TOA/Y

<sup>(</sup>٨) في م : ﴿ سَمَالِي مِي

لَوْنُه ، ذَكَرَهُ ، ولا يُسَلَّمُ إليه إلَّا مُصَفًّى . وهكذا الحُكْمُ في الشَّعِير وسائِر الشرح الكبير الحُبُوبِ . ويَصِفُ العَسَلَ بثَلاثَةِ أَوْصَافٍ ؟ بالبَلدِ ، ويُجْزِئُ ذلك عن النَّوْعِ ِ . والزَّمانِ ، رَبيعِيٌّ أَو صَيْفِيٌّ . واللَّوْنِ ، وليس له إلَّا مُصَفَّى .

> فصل : ولابُدَّ في الحَيَوانِ من ذِكْرِ النَّوْعِ ، والسِّنِّ ، والذُّكُوريَّةِ ، أو(١) الْأَنُوثِيَّةِ ، ويَذْكُرُ اللَّوْنَ إِنْ كان النَّوْعُ الواحِدُ يَخْتَلِفُ ، ويُرْجَعُ في سِنِّ الغُلام إليه (٢) إنْ كان بالِغًا ، وإلَّا فالقَوْلُ قولُ سَيِّدِه ، وإنْ لم يَعْلَمْ ، رَجَعَ في ذلك إلى أهْلِ الخِبْرَةِ ، على ما يَغْلِبُ على ظُنُونِهم تَقْريبًا . وإذا ذَكَرَ النَّوْعَ فِي الرَّقِيقِ ، وكان مُخْتَلِفًا ، مثلَ التُرْكِيِّ ؛ منهم الجكِلِيُّ ٣٠ ، والخَزَرِيُّ ( ْ ) فَهُلُ يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرُهُ ، أُو يَكْفِي ذِكْرُ النَّوْعِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، أَوْلاهُما ، أَنَّه يَحْتَاجُ ؛ لأَنَّه يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ . ولا يَحْتَاجُ في الجارية إلى ذِكْر الجُعُودة والسُّبُوطَة ؛ لأنَّ ذلك لا يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ اخْتِلافًا

وأصحابُنا يعْتَبرُون ذِكْرَ الجَوْدَةِ والرَّداءَةِ ، مع بقِيَّةِ الصِّفاتِ . قال : وعندِي ، أَنَّه لا حاجَةَ إلى ذلك ؛ لأنَّه إذا أُتِّي بجَمِيع ِ الصِّفاتِ التي يَزِيدُ الثَّمَنُ لأَجْلِها ، فلا يكونُ إِلَّا جَيِّدًا ، وبالعَكْسِ . انتهى . ويذْكُرُ -على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ – ما يُمَيِّزُ مُخْتلِفَ النَّوْعِ ، وسِنَّ الحَيَوانِ ، وذُكُورَتَه وأُنُوثَتُه ،

<sup>(</sup>١) في را ، م: ١ و ٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الجكلي : نسبة إلى جكل ، بلد بما وراء نهر سيحون ، من بلاد تركستان ، قرب طرار . معجم البلدان . 90/4

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الخرزي » . والخزري نسبة إلى بلاد الخزر وهي بلاد الترك ، خلف باب الأبواب ، المسمى بالدربند . معجم البلدان ٤٣٦/٢ .

الشرح الكبير بَيِّنًا ، ومثلُ ذلك لا يُراعَى ، كا لا تُراعَى صِفَاتُ الحُسْن (١) والمَلاحَةِ ، فإن ذَكَر شَيْئًا من ذلك لَز مَه . و يَذْكُرُ الثُّيُو بَهَ و البَّكَارَةَ ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ يَخْتَلِفُ بذلك ، ويَتَعَلَّقُ به الغَرَضُ . ويَذْكُرُ القَدَّ ؛ خُمَاسِيٌّ أُو سُداسِيٌّ ، يَعْنِي خَمْسَةَ أَشْبَارِ أُو سِتَّةَ أَشْبَارِ . قال أحمدُ : يقولُ . خماسِيٌّ سُدَاسِيٌّ ، أَسْوَدُ أَبْيَضُ ، أَعْجَمِيٌّ أَو فَصِيحٌ . فأمَّا الإبلُ ، فيَضْبطُها بأرْبَعَة ِ أَوْصَافٍ ، فيقولُ : من نِتَاجِ ِ بَنِي فُلانٍ . والسِّنُّ ، بِنْتُ مَخاضٍ ، أو بِنْتُ لَبُونٍ . واللُّوْنُ ، بَيْضَاءُ أُو حَمْرَاءُ أُو وَرْقَاءُ ٣٠ ، وذَكَرُّ أُو أَنْثَى . فإنِ اخْتَلُفَ النُّتَاجُ ، فكان فيه مَهْريَّةٌ (٣) وأرْحَبيَّةٌ (١) ، فهل يَحْتَاجُ إلى ضَبْطِ ذلك ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنٍ . ولا يَفْتَقِرُ إلى ذِكْرِ ما زادَ على هذه الأوْصافِ ، وإنْ ذَكَرَ بَعْضَه كان تَأْكِيدًا ولَزمَه . وأوْصَافُ الخَيْل كأوْصَافِ الإبل . وأمَّا البِعَالَ والحُمُرُ ، فلا نِتَاجَ لها ، فيَجْعَلُ بدَلَ ذلك نِسْبَتَها إلى بَلدِها . وأمّا البَقَرُ والغَنَمُ ، فإنْ عُرِفَ لها نِتاجٌ ، فهي كالإبلِ ، وإلَّا فهي كالحُمُرِ . ولابُدَّ من ذِكَّر النَّوْعِ في هذه الحَيَوانَاتِ ، فيقُولُ في الإبل : بُخْتِيَّةٌ -أو – عِرَابيَّة (°). وفي الخَيْل : عَرَبيَّةٌ أو هَجينٌ أو برْذُوْنٌ ، وفي الغَنَم : ضَأَنَّ أُو مَعْزٌ . إِلَّا الحَمِيرَ والبغَالَ ، فلا أُنْواعَ فيها .

الإنصاف وسِمَنَه وهُزالَه . وراعِيًا أو مَعْلُوفًا . على ما تقدُّم أوَّلَ البابِ ، ويذْكُرُ آلةَ الصَّيْدِ ؟

<sup>(</sup>١) في را: ( الجنس) .

<sup>(</sup>٢) أي في لونها بياض إلى سواد .

<sup>(</sup>٣) مهرية : إبل منسوبة إلى قبيلة مهر بن حيدان ، وهي حي عظم .

<sup>(</sup>٤) أرحبية: إبل منسوبة إلى بني أرحب ، بطن من همدان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، را: « أعرابية » .

فصل: ويَذْكُرُ في اللَّحْمِ السِّنَّ ، والذُّكُوريَّةَ والأَنُوثِيَّةَ ، والسِّمَنَ الشرح الكبير والهُزَالَ ، ورَاعِيًا أَو مَعْلُوفًا ، ونَوْ عَ الحَيَوانِ ، ومَوْضِعَ اللَّحْمِ منه . ويَزِيدُ في الذَّكر : فَحْلًا أُو خَصِيًّا . وإنْ كان لَحْمَ صَيْدٍ ، لم يَحْتَجْ إلى ذِكْرِ العَلَفِ والخِصاء ، ويَذْكُرُ الآلَةَ التي يُصادُ بها ، من جَارِحَةٍ أُو أَحْبُولَةٍ . وفي الجارحَةِ يَذْكُرُ صَيْدَ فَهْدٍ ، أو كَلْبِ ، أو صَقْرٍ ، فإنَّ الأُحْبُولَةَ [ ١٤/٤ ع ] يُؤْخَذُ الصَّيْدُ منها سَلِيمًا . وصَيْدُ الكَلْب خَيْرٌ من صَيْدِ الفَهْدِ ؛ لكَوْنِ الكَلْبِ أَطْيَبَ نَكْهَةً من الفَهْدِ ، لكَوْنِه مَفْتُوحَ الفَم فِي أَكْثَر الأَوْقَاتِ . والصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَّ هذا ليس بشَرْطٍ ؛ لأَنَّ التَّفَاوُتَ فيه يَسِيرٌ ، ولا يكادُ الثَّمَنُ يَتَبَايَنُ باخْتِلافِه ، ولا يَعْرفُه إلَّا القَلِيلُ من النَّاس . وإذا لم يَحْتَجْ في الرَّقِيقِ إلى ذِكْرِ السِّمَنِ ، والهُزَالِ وأشْباهِها مما يَتَبايَنُ بها الثَّمَنُ وتَتَعَلَّقُ بها الرَّغَبَاتُ ويَعْرِفُها النَّاسُ ، فهذا أَوْلَى . ويَلْزَمُ قَبُولُ اللَّحْم بعِظَامِه ؛ لأنَّه هكذا يُقْطَعُ ، فهو كالنَّوَى في التَّمْر . فإن كان السَّلَمُ في لَحْم طَيْر ، لم يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرِ الذُّكُورِيَّةِ والْأُنُوثِيَّةِ ، إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بذلك ، كَلَحْم

أَحْبُولَةً ، أو صَيْدَ كَلْبِ أو فَهْدٍ أو صَقْرٍ . وعندَ المُصَنِّفِ ، والشَّارِ حرِ ، لا يُشْتَرَطُ الإنصاف ذلك ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ فيه يَسيرٌ، قالا : وإذا لم يُعْتَبرْ في الرَّقيقِ ذِكْرُ السِّمَنِ والهُزالِ، ونحوِهما ، ممَّا يتَبايَنُ به الثَّمَنُ ، فهذا أَوْلَى . انتهيا . ويُعْتَبرُ ذِكْرُ الطُّول بالشُّبر ف الرَّقيقِ . قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « التَّرغِيب » : إلَّا أَنْ يكونَ رَجُلًا ، فلا يحْتاجُ<sup>(١)</sup> إلى ذِكْرِه ، لكِنْ يَذْكُرُ طَويلًا أو قَصِيرًا أو رَبْعًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ( فيحتاج ) .

الشرح الكبير الدَّجَاجِ ، ولا إلى ذِكْرِ مَوْضِع ِ اللَّحْمِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا (١) يَأْخُذُ منه بَعْضَه ، ولا يَلْزَمُه قَبُولُ الرَّأْسِ والسَّاقَيْنِ ؛ لأَنَّه لا لحْمَ عليها . ويَذْكُرُ في السَّمَكِ النَّوْعَ ؛ بَرَدِي (١) أو غيرُه ، والكِبَرَ والصِّغَرَ ، والسِّمَنَ والهُزَالَ ، والطُّرِيُّ والمِلْحَ ، ولا يَقْبَلُ الرَّأْسَ والذُّنَبَ ، وله ما بَيْنَهُما ، وإِنْ كَانَ كَثِيرًا يَأْخُذُ بَعْضَه ، ذَكَرَ مَوْضِعَ اللَّحْمِ منه .

فصل : ويَضْبِطُ السَّمْنَ بالنَّوْعِ ، من ضَأْنٍ ، أو مَعْزٍ ، أو بَقَرٍ ، واللُّوْنِ ، أَبْيَضَ أُو أَصْفَرَ . قال القاضِي : ويَذْكُرُ المَرْعَى . ولا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرِ حَدِيثٍ أَو عَتِيقِ ؛ لأَنَّ الإطْلاقَ يَقْتَضِي الحَدِيثَ ، ولا يَصِحُّ السَّلَمُ في عَتِيقِه ؟ لأنَّه عَيْبٌ ، ولا يَنْتَهي إلى حَدِّ يُضْبَطُ به . ويَصِفُ الزُّبْدَ بأَوْصَافِ السَّمْنِ ، ويَزِيدُ ، زُبْدُ يَوْمِه أو أَمْسِه . ولا يَلْزَمُه قَبُولُ مُتَغَيِّر ،

الإنصاف ويُعْتَرُ في الرَّقيقِ ذِكْرُ الكَحَلِ ، والدَّعَجِ ، وتكَلُّتُم الوَّجْهِ (٣) ، وكَوْنُ الجاريَةِ خَمِيصةً (١) ، ثَقِيلَةَ الأرْدافِ ، سَمِينَةً ، بكْرًا ، أو ثَيًّا ، ونحو ذلك ممَّا يقصد ولا يطولُ ، ولا يَنْتَهِي إلى عِزَّةِ الوُجودِ عندَ أكثرِ الأصحابِ . قال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : قالَه غيرُ القاضي . وقيل : لا يُعْتَبرُ [ ١٠٦/٢ و ] ذلك . اخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، و « الخِصالِ » . وأطْلَقَهما في « البُلْغةِ » ، و « الفروع ي » . قال ف « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : و ف اشْتِراطِ ذِكْرِ الكَحَل ، والدَّعَجِ ، وثِقَل الأرْدافِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ كبيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البردى : نسبة إلى نهر بردى ، نهر دمشق الأعظم .

<sup>(</sup>٣) تكلثم الوجه : اجتماع لحمه بلا جُهومة .

<sup>(</sup>٤) خميصة : ضعيفة ضامرة البطن .

ف (١) السَّمْنِ والزُّبْدِ ، ولا رَقِيقٍ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ رِقَّتُه للحَرِّ . ويَصِفُ اللَّبَنَ (١) بالمَرْعَى ، ولا يَحْتَاجُ إِلَى اللَّوْنِ ، ولا حَلِيبِ يَوْمِه ؛ لأَنَّ إِطْلاقَه يَقْتَضِى ذلك ، ولا يَلْزَمُه قبولُ مُتَغَيِّرٍ . قال أحمد : ويَصِحُّ السَّلَمُ في يَقْتَضِى ذلك ، وقال الشّافِعِيُّ : لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ فيه ما ليس من مَصْلَحَتِه ، وهو الماء ، فصار المَقْصُودُ مَجْهُولًا . ولَنا ، أَنَّ الماء يَسِيرٌ ، يُتْرَكُ لأَجْلِ المَصْلَحَةِ ، جَرَتِ العادة به ، فلم يَمْنَعْ صِحَّة السَّلَمِ فيه ، كالماء في الشَّيْرَ جِ ، وفي خَلِّ التَّمْرِ . ويَصِفُ الجُبْنَ بالنَّوْعِ (١) والمَرْعَى ، ورَطْبِ الشَّيْرَ جِ ، وفي خَلِّ التَّمْرِ . ويَصِفُ الجُبْنَ بالنَّوْعِ (١) والمَرْعَى ، ورَطْبِ أَو يَابِس . ويَصِفُ اللَّبْنِ ، ويَزِيدُ اللَّوْنَ ، ويذْكُرُ الطَّبْخَ وَعَدَمَه .

فصل: ويَضْبِطُ الثِّيَابَ بِسِتَّةِ أَوْصَافٍ ؛ النَّوْعُ ، كَتَّانٌ أَو قُطْنٌ . والبَلَدُ . والطُّولُ . والعَرْضُ . والصَّفاقَةُ والرِّقَّةُ . والغِلَظُ ( والدَّقَةُ ) . والنَّعُومَةُ والدُّقَةُ ) . والنَّعُومَةُ والخُشُونَةُ . ولا يَذْكُرُ الوَزْنَ ، وإن ذَكَرَه ، لم يَصِحَّ ؛ لتَعَذَّرِ الجَمْع ِ بين صِفَاتِه المُشْتَرَطَةِ مع وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، فيكونُ فيه تَعْرِيرٌ ؛ لبُعْدِ الجَمْع ِ بين صِفَاتِه المُشْتَرَطَةِ مع وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، فيكونُ فيه تَعْرِيرٌ ؛ لبُعْدِ

الإنصاف

وَوَضَاءَةِ الوَجْهِ ، وكُوْنِ الحَاجِبَيْنِ مَقْرُونَيْن ، والشَّعَرِ<sup>(°)</sup> سَبْطًا ، أو جَعْدًا ، أَشْقَرَ ، أو أَسُودَ ، والعَيْنِ زَرْقاءَ ، والأَنْفِ أَقْنَى – في صِحَّةِ السَّلَمِ – وَجْهان . انتهى . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : ويذكُرُ الثَّيُوبَةَ والبَكارَةَ ، ولا يحْتاجُ إلى ذِكْرِ

<sup>(</sup>١) في م: ( من ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : ( باللون و » .

<sup>(</sup>٣) في را : « باللون » .

<sup>.</sup> م : م مقط من : م .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل ، ط .

الشرح الكبير اتِّفاقِه . وإنْ ذَكَرَ الخامَ و(١) المَقْصُورَ ، فله شَرْطُه ، وإنْ لم يَذْكُرْه ، جازَ ، وله خامٌ ؛ لأنَّه الأصْلُ . وإنْ ذَكَرَ مَعْسُولًا أُو لَبِيسًا ، لم يَجُزْ ؛ لأنّ اللَّبيسَ يَخْتَلِفُ ، ولا يَنْضَبطُ . فإن أَسْلَمَ في مَصْبُوغٍ ممّا يُصْبَغُ غَزْلُه ، جَاز ؟ لأَنَّ ذلك من جُمْلَةِ صِفَاتِ الثَّوْبِ ، وإن كان مِمَّا [ ١/٥/٥ ] يُصْبَغُ بعد نَسْجِه ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّ الصَّبْغَ يَمْنَعُ مِن الوُقُوفِ على نَعُومَةِ الثَّوْبِ وخُشُونَتِه ، ولأنَّ الصَّبْعَ غيرُ مَعْلُومٍ . وإن أَسْلَمَ في ثَوْبِ مُخْتَلِفِ الغُزُولِ ؟ كَفُطْن وكَتَّانٍ ، أو قُطْن وإبْريسَم ، أو صُوفٍ وإبْريسَم ، وكانتِ الغُزُولُ مَضْبُوطَةً بأنْ يقولَ : السَّدَى(٢) إِبْرِيسَم ، واللَّحْمَةُ(٣) كَتَّانَّ أُو نحوُه . جازَ ، وقد ذَكَرْنَاه . ولهذا جازَ السَّلَمُ في الخَزِّ ، وهو من غَزْلَيْن مُخْتَلِفَيْنِ . وإِنْ أَسْلَمَ في ثَوْبٍ مُوَشِّي ، وكان الوَشْيُ من تَمام ِ نَسْجِه ، جازَ . وإن كان زِيَادَةً ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّه لا يَنْضَبطُ .

الإنصاف الجُعودَة (٢) والسُّبوطَة . انتهى . وإنْ أَسْلَمَ في الطَّيْر ، ذكر النَّوْعَ واللَّوْنَ ، والكِبَرَ والصِّغَرَ ، والجَوْدَةَ والرَّداءَةَ ، ولا يُعْرَفُ سِنُّها أَصْلًا . وقال في ﴿ عُيُونِ المَسائل ﴾ : يُعْتَبَرُ ذِكْرُ الوَزْنِ فِي الطَّيْرِ ، كَالكُرْكِيِّ والبَطِّ ؛ لأنَّ القَصْدَ لَحْمُه ، ويُنزُّلُ الوَصْفُ على أقلِّ دَرَجَةٍ . وقال في « التَّلْخيص » ، و « عُيُونِ المَسائلِ » : ويذْكُرُ في العَسلِ المَكانَ ؛ بَلَدِيٌّ أَو جَبَلِيٌّ ، رَبِيعِيٌّ أَو خَرِيفِيٌّ ، واللَّوْنَ (٥٠ ، ولا

<sup>(</sup>١) في م: «أو ».

<sup>(</sup>٢) السدى من الثوب خلاف اللَّحمة ، وهو ما يمد طولًا في النسج .

<sup>(</sup>٣) اللحمة ، بضم اللام : ما نسج عرضًا .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل ، ط . ه الحقودة » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ط : ( الوزن ) .

فصل: ويَصِفُ غَوْلَ القُطْنِ والكَتَّانِ ، بالبَلَدِ واللَّوْنِ ، والغِلَظِ والرُّقَةِ (۱) ، والنُّعُومَةِ والخُشُونَةِ ، ويَصِفُ القُطْنَ بذلك ، ويَجْعَلُ مكانَ الغِلَظِ والرُّقَةِ (۱) الطُّولَ والقِصَر ، وإنْ شَرَطَ في القُطْنِ مَنْزُوعَ الحَبِّ ، الغِلَظِ والرُّقَةِ (۱) الطُّولَ والقِصَر ، وإنْ شَرَطَ في القُطْنِ مَنْزُوعَ الحَبِّ ، واللَّوْنِ ، والعُلظِ والدُّقَةِ (۱) . ويصِفُ الصُّوفَ بالبَلَدِ واللَّوْنِ ، والطُّولِ والقَصَر ، والزَّمانِ ، خَرِيفِيِّ أو رَبِيعِيِّ ؛ لأنَّ صُوفَ الخَرِيفِ أَنْظَفُ . والقِصَر ، والزَّمانِ ، خَرِيفِيٍّ أو رَبِيعِيِّ ؛ لأنَّ صُوفَ الإِناثِ أَنْعَمُ . والقَصَر ، والنَّمانُ لا يَحْتَاجَ إلى هذه الصَّفَةِ ؛ لأنَّ التَّفَاوُتَ في هذا يَسِيرٌ . وعليه ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَحْتَاجَ إلى هذه الصَّفَة ؛ لأنَّ التَّفَاوُتَ في هذا يَسِيرٌ . وعليه تَسْلِيمُه نَقِيًّا مِن الشَّوْكِ والبَعْرِ وإن لم يَشْتَرِطُه . وإنِ اشْتَرَطَه ، جازَ ، وكان ويَصِفُه بالظُّولِ والعَرْض ، والدِّقَةِ والغِلَظِ ، واسْتِواءِ الصَّنْعَةِ ، فَالْكَاغَدِ ؛ لأَنَّه يُمْكِنُ ضَاعَهُ ، ويَصِفُه بالطُّولِ والعَرْض ، والدِّقَةِ والغِلَظِ ، واسْتِواءِ الصَّنْعَةِ ، وما يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ .

الإنصاف

حَاجَةَ إِلَى عَتِيقِ أُو جَدِيدٍ . وقال في ﴿ الرِّعَايَةِ الكُبْرَى ﴾ : وقيل : في المُسْلَمِ فيه ، خَمْسَةُ أَضْرُب ؛ الأَوَّلُ ، ما يُضْبَطُ كُلُّ واحدٍ منه بثَلاثَةِ أُوْصافٍ – إِنْ حَفِظَ أُوصافَه – كَاللَّبِنِ وَجِجَارَةِ البِنَاءِ . الثَّاني ، مايُضْبَطُ كُلُّ واحدٍ منه بأرْبَعةِ أُوصافٍ ، وإنِ اخْتَلَفَتْ ، وهو أَرْبَعَةَ عَشَرَ شيئًا ؛ الرَّصاصُ ، والصُّفْرُ ، والنُّحاسُ ، ووجَجَارَةُ الآنِيَةِ ؛ كَالبِرامِ ، والرَّجسُ الطَّاهِرُ ، والشَّوْكُ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ، وحجارَةُ الآنِيَةِ ؛ كَالبِرامِ ، والرَّجسُ الطَّاهِرُ ، والشَّوْكُ ، ولَحْمُ الطَّيْرِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الدقة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في را ، ق : ﴿ الدقة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ الرقة ﴾ .

فصل : ويَضْبطُ الرَّصاصَ والنُّحاسَ والحَديدَ بالنَّوْعِ ، فيقولُ في الرَّصَاصِ : قَلَعِيٌّ ١٠ ، أو أُسْرُبُّ ٢٠ . والنُّعُومَةِ ,والخُشُونَةِ ، واللُّوْنِ إِنْ كان يَخْتَلِفُ . ويَزيدُ في الحَدِيدِ ذَكَرًا أو أُنْثَى ؛ فإنَّ الذَّكَرَ أَحَدُّ وأَمْضَى . وإنْ أَسْلَمَ فِي الأَوَانِي التي يُمْكِنُ ضَبْطُ قَدْرِها وطُولِها وسُمْكِها ودَوْرِهَا ، كَالْأَسْطَالَ الْقَائِمَةِ الْحِيطَانِ ، والطُّسُوتِ ، جازَ . ويَضْبِطُها بذلك . وإنْ أَسْلَمَ فِي قِصَاعِ أُو (")أَقْداح مِن الخَشَبِ ، جازَ ، ويذكُرُ نَوْعَ خَشَبِها من جَوْزٍ ، أُو تُوتٍ ، وقَدْرَهَا في الصِّغَر والكِبَرِ ، والعُمْقِ والضِّيقِ ، والثَّخَانَةِ والدِّقَّةِ (\*) . وإنْ أَسْلَمَ في سَيْفٍ ، ضَبَطَه بنَوْعٍ حَدِيدِه ، وطُولِه وعَرْضِه ، ورقَّتِه وغِلَظِهِ ، وبَلَدِه ، وقَدِيم ِ الطُّبْع ِ أَو مُحْدَثٍ ، ماض ٍ أو غيره ، ويَصِفُ قَبيعَتَهِ (°) وجَفْنَهُ (٢) .

الإنصاف والسَّمَكُ ، والإِبْرَيْسَمُ ، والآجُرُ ، والرُّءُوسُ ، والسَّمْنُ ، والجُبْنُ ، والعسَلُ . الثَّالثُ ، ما يُضْبَطُ كلُّ واحدٍ منه بخَمْسَةِ أَوْصافٍ ، وهو ثَلاثَةَ عشرَ شيئًا ؟ الجُلودُ ، وحِجارَةُ الأَرْحاء ، والصُّوفُ (٢) ، والقُطْنُ ، والغَزْلُ ، وخَشَبُ الوَقُودِ والبناءِ ، والخُبْزُ ، والزُّبْدُ ، واللِّبأُ ، والرُّطَبُ ، والطُّعامُ ، والنَّعَمُ ، والخَيْلُ . الرَّابعُ ، ما يُضْبَطُ كلُّ واحدٍ منه بسِتَّةِ أَوْصافٍ ، وهو ثَلاثَةُ أَشْياءَ ؟ السَّمَرُ في العَبيدِ ، وخَشَبُ

<sup>(</sup>١) قلعي : اسم معدن ينسب إليه الرصاص الجيد ، وهو شديد البياض .

<sup>(</sup>٢) الأسرب: الرصاص. وهو فارسي معرب.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ وَ ١ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ الرقة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : ( قبضته ) . والقبيعة : ما على طرف مقبض السيف من فضة أو حديد .

<sup>(</sup>٦) الجفن : غمد السيف وغلافه الذي يحفظ فيه .

<sup>(</sup>Y) في ط: « والصرف » .

فصل: والخَشَبُ على أَضْرُب؛ منه ما يُرَادُ للبِنَاءِ، فَيَذْكُرُ نَوْعَهُ، ورُطُوبَتَه ، ويُنْشَهُ ، وطُولَه ، ودَوْرَهُ أَو سُمْكَهُ ، وعَرْضَه . ويَنْزَمُه أَنْ يَدْفَعَ اللّهِ مِن طَرَفِه إلى طَرَفِه بذلك العَرْضِ والدَّوْرِ . فإنْ كان أَحَدُ طَرَفَيْهِ أَغْلَظَ مَمّا [ ٤/٥ ١٤] وَصَفَ ، فقد زَادَهُ خَيْرًا ، وإنْ كان أَدَقَّ لم يَلْزَمْه قَبُولُه . وإنْ ذَكَرَ الوَزْنَ أَو سَمْحًا ، جازَ ، وإن لم يَذْكُرُه ، جازَ ، وله سَمْحٌ خالٍ من العُقَد ؛ لأنَّ ذلك عَيْبٌ . وإن كان للقِسِيِّ ، ذَكَرَ هذه الأوْصاف ، وزادَ سَهْلِيًّا ، أو جَبَلِيًّا ، أو خُوطًا (١) ، أو فِلْقَةً (١) ؛ فإنَّ الجَبَلِيَّ أَقُوى من السَّهْلِيِّ ، والخُوطَ أَقُوى من الفِلْقَة . ويَذْكُرُ فيما للوَقُودِ الغِلَظَ ، والنَّسُ ، والرُّطُوبَة ، والوَزْنَ . ويَذْكُرُ فيما للنَّصْبِ النَّوْعَ ، والغِلظَ ، وسائِرَ ما يَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَتِه ويُخْرِجُه مِن الجَهالَة . وإنْ أَسْلَمَ في النَّشَابِ والنَّبُل ، ضَبَطَهُ بَنُوعٍ خَشَبِه ، وطُولِه وقِصَرِه ، ودِقَيَّه وغِلَظِه ، ولؤينه ، والوَيْه ، وطُولِه وقِصَرِه ، ودِقَيَّه وغِلَظِه ، ولؤينه ، ونَصْلِه ، وريشِه .

الإنصاف

القِسِيِّ . الحامسُ ، ما يُضْبَطُ كلُّ واحدٍ منه بسَبْعَةِ (٣) أَوْصافٍ ، وهو شَيْئان ؟ الثِّيابُ ، ولَحْمُ الصَّيْدِ وغيرُه . انتهى . قلتُ : جزَم بهذا فى « المُسْتَوْعِبِ » . ومِنَ الأَوْصافِ المَصْبُوطَةِ بذلك كلِّه . وقال فى « الرِّعايَةِ » أَيضًا ، وغيرِه ، غيرَ ما تقدَّم : ويذْكُرُ أَيضًا ما يخْتَلِفُ الثَّمَنُ لأَجْلِه غالِبًا ، كالعَرْضِ ، والسُّمْكِ ، والتَّدْوِيرِ ، والسِّنْ ، واللَّيْنِ ، واللَّيْنِ ، واللَّيْقِ ، والدَّقَةِ ، والدَّقَةِ ، والدَّقَةِ ،

<sup>(</sup>١) الخوط : الغصن الناعم .

<sup>(</sup>٢) الفلقة : قوس يتخذ من نصف عود .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : ﴿ تسعة ﴾ .

فصل: والحِجَارَةُ منها ما هو لِلأَرْحِيَةِ (') ، فيَضْبِطُها بالدَّوْرِ ، والثَّخَانَةِ ، والبَلَدِ ، والنَّوْعَ ، والوَزْنَ . ويَذْكُرُ في حِجَارَةِ الآنِيَةِ اللَّوْنَ ، والقَدْرَ ، واللَّوْعَ ، والوَزْنَ . ويَدْكُرُ في حِجَارَةِ الآنِيَةِ اللَّوْنَ والنَّوْعَ ، والوَزْنَ . ويَصِفُ البَلُّورَ بأَوْصَافِه . ويَصِفُ البَلُّورَ بأَوْصَافِه . ويَصِفُ الآخِرَّ واللَّوْنَ ، واللَّوْنَ ، واللَّوْنِ ، والدَّوْرِ ، والتَّخَانَةِ . وإنْ أَسْلَمَ الآجُرَّ واللَّوْنَ ، واللَّوْنَ ، واللَّوْنَ ، والنَّورَةِ ، ذَكَرَ اللَّوْنَ ، والوَزْنَ . ولا يَقْبَلُ ما أَصَابَهُ الماءُ في الجِصِّ ، والنُّورَةِ ، ذَكَرَ اللَّوْنَ ، والوَزْنَ . ولا يَقْبَلُ ما أَصَابَهُ الماءُ في الجِصِّ ، ولا ما قَدُمَ قِدَمًا يُؤَثِّرُ فيه . ويَضْبِطُ التُرَابَ بمثلِ ذلك ، ويَقْبَلُ في الطِّينَ الذي قد جَفَّ إن كان لا يَتَأَثَّرُ بذلك .

فصل: ويَضْبِطُ العَنْبَرَ بِاللَّوْنِ (') ، والبَلَدِ ، وإنْ شَرَطَ قِطْعَةً أو قِطْعَتَيْنِ ، جازَ ، وإنْ لم يَشْتَرِطْ ، فله إعْطاؤُه صِغارًا و (') كِبارًا . وقد قيل : العَنْبَرُ نَباتَ يَخْلُقُه اللهُ تَعالَى فى جَنَباتِ البَحْرِ . ويَضْبِطُ العُودَ الهِنْدِئَ قِيل : العَنْبَرُ نَباتَ يَخْلُقُه اللهُ تَعالَى فى جَنَباتِ البَحْرِ . ويَضْبِطُ العُودَ الهِنْدِئَ بِبَلَدِه ، وما يُعْرَفُ به . ويَضْبِطُ اللّبَانَ ، والمَصْطَكَا (') ، وصَمْعَ الشَّبَرِ ، والمِسْكَ (') ، وسائِرَ ما يَجُوزُ السَّلَمُ فيه ، بما يَخْتَلِفُ به .

الإنصاف

والغِلَظِ، والرَّقَّةِ، والصَّفاقَةِ، وحَلَبِ يَوْمِه، وزُبْدِ يَوْمِه، والحَلاوَةِ، والحَلاوَةِ، والحُدوضَةِ، والمَرْعَى، والعَلَفِ، وكوْنِ المَبِيع ِحَدِيثًا أَوْعَتِيقًا، رَطْبًا أَوْ يَابِسًا،

<sup>(</sup>١) الأرحية : جمع رحى .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ بِالْوَزِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ف ر ، م : ﴿ أُو ، .

<sup>(</sup>٤) المصطكا ، بالفتح والضم ، ويمد في الفتح فقط : لُبان رومي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ر١ : ﴿ السمك ﴾ .

فَإِنْ شَرَطَ الْأَجْوَدَ ، لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ شَرَطَ الْأَرْدَأَ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ . اللَّهَ وَإِذَا جَاءَهُ بِدُونِ مَا وَصَفَ ، أَوْ نَوْعٍ آخَرَ ، فَلَهُ أَخْذُهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ .

الشرح الكبير المؤرّد الله الله الله الله المؤرّد الم يَصِحُّ التَّعَدُّرِ الوُصُولِ الشرح الكبير الله إلَّا نادِرًا ( وإنْ شَرَطَ الأَرْدَأَ ) لم يَصِحُّ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لذلك . والثانِي ، يَصِحُّ ؛ لأَنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُ المُسْلَمِ ، أو خَيْرٍ منه ، فَيَلْزَمُ المُسْلِمَ وَالثانِي ، يَصِحُّ ؛ لأَنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُ المُسْلَمِ ، أو خَيْرٍ منه ، فَيَلْزَمُ المُسْلِمَ وَتُبُولُه .

المعدد المنافة : ( وإنْ جاءَهُ بدُونِ ما وَصَفَ له ، أو نَوْعِ آخرَ ، فله أَخْذُه ) لأَنَّه رَضِىَ بدُونِ حَقِّه ( ولا يَلْزَمُه ) لأَنَّ فيه إسْقاطَ حَقِّه . وقالَ القاضِى : يَلْزَمُه ، إذا لم يكُنْ أَدْنَى من النَّوْعِ المُشْتَرَطِ ؛ لأَنَّه من جنسِه ، أَشْبَهَ الزّائِدَ في الصِّفَةِ . ولَنا ، أَنَّه لم يَأْتِ بالمَشْرُوطِ ، فلم يَلْزَمْ قَبُولُه ، كالأَدْنَى ، بخِلافِ الزَّائِدِ في الصِّفَةِ ، فإنّه أَخْضَرَ المَشْرُوطَ مع زِيَادَةٍ ، ولأَنَّ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ يَصْلُحُ لِما لا يَصْلُحُ له الآخَرُ ، بخِلافِ الصَّفَةِ . ولَنَا قَالَمُ فَهُ . الشَّعْدُ ، بخِلافِ الصَّفَة .

رَبِيعِيًّا أَو خَرِيفِيًّا ، وغيرِ ذلك . كلَّ شيءٍ بحسَبِه مِن ذلك وغيرِه . انتهى . وتقدَّم الإنصاف بعضُ ذلك . وذِكْرُ أَوْصافِ كلِّ واحدٍ ممَّا يجوزُ السَّلَمُ فيه يَطُولُ . وقد ذكرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيصِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرُهم ، فليُراجَعُوا .

قوله: وإنْ شرَط الأَرْدأَ ، فعلى وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُنْهَبِ » ، و « المُنْبِي » ، و « السَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ،

الإنصاف

و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْنَ » ، و « الحَاوِيَيْنَ » ، و « الحَاوِيَيْنَ » ، و « الفَروعِ » ؛ أحدُهما ، لا يصِحُ . جزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس » . وصحَّحه فى « التَّصْحيحِ » . وقدَّمه ابنُ رَزِين فى « شَرْحِه » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » . والوَجْهُ الثَّانى ، يجوزُ . جزَم به فى « المَنوِّرِ » ، و « مُنتَخَبِ الأَزَّجِيِّ » . وصحَّحه فى « التَّصْحيح » ، « المُنوِّرِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . قال فى « التَّلْخيص ِ » : لأنَّ طلَبَ الأَرْدَأُ مِنَ الأَرْدَأُ عِنادٌ ، فلا يُؤثِّرُ فيه نِزاعٌ .

فائدة : لو شرَطَه جيِّدًا أو رَدِيئًا ، صحَّ ، بلا نِزاعٍ .

قوله: وإذا جاءَه بدونِ ما وصَفَه له ، أو بنَوْع آخَرَ ، فله أَخْذُه . إذا جاءَه بدُونِ ما وصَف مِن نَوْعِه ، فلا خِلافَ أَنَّه مُخَيَّرٌ في أُخْذِه . وإنْ جاءَه بنَوْع آخَرَ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه مُخَيَّرٌ أيضًا في أُخْذِه وعدَمِه . جزَم به في « الوَجيزِ » ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه مُخَيَّرٌ أيضًا في أُخْذِه وعدَمِه . وقدَّمه في « الشَّرْح » ، و « النَّظْم » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاويين » ، و « الكافِي » - وقال : هو أصحُّ - وغيرِهم . وعند القاضي وغيرِه ، يَلْزَمُ أُخذُه إذا لم يَكُنْ أَدْنَى مِنَ النَّوْعِ هو أصحُّ - وغيرِهم . وعند القاضي وغيرِه ، يَلْزَمُ أُخذُه إذا لم يَكُنْ أَدْنَى مِنَ النَّوْعِ المُشْتَرَطِ . واختارَه المَجْدُ ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُحَرَّرِ » . وعنه ، يَحْرُمُ أُخذُه ، كأخذِ غيرِ جِنْسِه . نقلَه جماعَةٌ عن أحمدَ . وأطلَقهُنَّ الزَّرْ كَشِيُّ ، وأطلَقَ في « التَّلْخيص » ، في الأَخذِ وعدَمِه ، رِوايتَيْن . وقال : بِناءً على كؤنِ النَّوْعِيَّةِ في « التَّلْخيص » ، في الأَخذِ وعدَمِه ، رِوايتَيْن . وقال : بِناءً على كؤنِ النَّوْعِيَّةِ في « التَّلْخيو ي مَجْرَى الصَّفَةِ أَوِ الجِنْسِ .

وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسِ آخَرَ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ . وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ اللَّهَ عَلَى اللَّ مِنْ نَوْعِهِ ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ ،

الشرح الكبير المَّالَة : ( وإنْ جاءَهُ بجِنْسِ آخرَ ، لمُ يَجُزْ له أَخْذُه ) الشرح الكبير لقَوْلِه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ : « مَنْ أَسْلَفَ فَى شيءٍ ، فلا يَصْرِفْه إلى غَيْرِه » . رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ (١) ، وذَكَرَ ابنُ أَبى مُوسَى رِوَايَةً ، أَنّه يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَكَانَ [ ١٦/٤ و ] البُرِّ شَعِيرًا مثلَه . ولَعَلَّه بَنَاهُ على أَنَّهُما جِنْسٌ واحِدٌ . والأَوَّلُ أَصَحُّ .

١٧٣٠ – مسألة : ( وإن جاءَهُ بأَجْوَدَ منه من نَوْعِه ، لَزِمَه قَبُولُه ).
 لأَنَّه أتَى بما تَناوَلَه العَقْدُ وزيادَةٍ تَنْفَعُه ولا تَضُرُّه .

قوله: وإنْ جاءَه بجنْس آخر ، لم يَجُزْ له أخْدُه . هذا المذهب ، وعليه الإنصاف الأصحاب . ونقل جماعة عن أحمد جَواز الأخذ للأرْدَأ عن الأعلى ، كشَعِير عن بر بقدر كَيْله . نقله أبو طالِب ، والمَرُّوذِي . وحمله المُصنِّف ، والشَّارِحُ على رواية أنهما جنْسٌ واحدٌ . قال في « التَّلْخيص » : جعَل بعض أصحابنا هذا رواية في جَواز الأُخذ مِن غير الجِنْس بقَدْرِه ، إذا كان دُونَ المُسْلَم فيه . قال : وليس الأمْرُ عندي كذلك ، وإنَّما هذا يختصُّ الجِنْطَة والشَّعِيرَ ، مُطابِقًا لنَصِّه في إحْدَى الرَّوايتَيْن عنه ، أنَّ الضَّمَّ في الزَّكاة يَخُصُّهما [ ١٠٦/٢ ط ] ، دُونَ القُطْنِيَّاتِ وغيرِها ، بناءً على كُونِهما جِنْسًا واحِدًا في إحْدَى الرِّوايتَيْن عنه ، وإن تنوَّع . نقلَه حَنْبَلٌ . ولا يجوزُ التَّفاضُلُ بينَهما . ذكرَه القاضي أبو يَعْلَى وغيرُه . انتهى .

<sup>(</sup>١) فى : باب السلف لا يحول ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٤٧/٢ . كما أخرجه ابن ماجه ، فى : باب من أسلم فى شيء فلا يصرفه إلى غيره ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٦٦/٢ .

المنع فَإِنْ قَالَ: خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا. لَمْ يَجُزْ . وَإِنْ جَاءَهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ،

فَقَالَ ذَلِكَ ، صَحَّ . فَصْلُ : الثَّالِثُ ، أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ ، وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ ، وَالذَّرْعِ فِي الْمَذْرُوعِ . فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا ، وَفِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا ، لَمْ يَصِحَّ . وَعَنْهُ ، يَصِحُّ .

الشرح الكبير

ا ۱۷۳۱ – مسألة : وإنْ جاءَهُ بالأَجْوَدِ ، فقال : ( خُذْه وزِدْنِى دِرْهَمًا . لَم يَصِحُّ ) وقال أبو حَنِيفَة : يَصِحُّ ، كالو جاءَهُ بزِيادَةٍ فِى القَدْرِ . وَلَنا ، أَنَّ الجَوْدَةَ صِفَةٌ ، فلا يَجُوزُ إِفْرادُها بالعَقْدِ ، كا لو كان مَكِيلًا ، أَو مَوْزُونًا ( وإنْ جاءَه بزِيَادَةٍ فِى القَدْرِ ، فقال له ذلك ، صَحَّ ) لأَنَّ الزِّيَادَةَ هَلْهُنا يَجُوزُ إِفْرادُها بالبَيْعِ .

فصل: ( الثالِثُ ، أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَه بالكَيْلِ فَى المَكِيلِ ، والوَزْنِ فَى المَوْرُونِ ، والذَّرْعِ فَى المَدْرُوعِ . فإنْ أَسْلَمَ فَى المَكِيلِ وَزْنًا ، وفى المَوْرُونِ كَيْلًا ، لم يَصِحَّ . وعنه ، يَصِحُّ ) يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ المُسْلَمِ المَوْرُونِ ، فَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لقَوْلِ فيه بالكَيْلِ فَى المَكِيلِ ، والوَرْنِ في المَوْرُونِ ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لقَوْلِ فيه بالكَيْلِ في المَكِيلِ ، والوَرْنِ في المَوْرُونِ ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لقَوْلِ

الإنصاف

قوله: وإنْ جاءَه بأَجْوَدَ منه مِن نَوْعِه ، لَزِمَه قَبُولُه . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطع به كثيرٌ منهم . وقيل : لا يَلْزَمُه قَبُولُه . وقيل : يَحْرُمُ أَخْذُه ، وحُكِى روايَةً . نقل صالِحٌ وعبدُ اللهِ ، لا يأْخُذُ فوقَ صِفَتِه ، بل دُونَها .

فائدة : لو وجَدَه مَعِيبًا ، كان له ردُّه أو أرْشُه .

قوله : فإنْ أَسْلَمَ في المَكِيلِ وَزْنًا ، وفي المَوْزُونِ كَيْلًا ، لم يَصِحَّ . وهو إحْدَى

الشرح الكبير

النَّبِيِّ عَلَيْكِ : « مَنْ أَسْلَفَ في شيء ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْل مَعْلُوم و(') وزْنِ مَعْلُومٍ ، إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ » . مُتَّفَقٌ عليه" . ويُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ المَذْرُوعِ بِالذُّرْعِ ، وِالمَعْدُودِ بِالعَدِّ٣ ؛ لأنَّهُ عِوَضٌ غائِبٌ ، يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، فَاشْتُر طَ مَعْرِفَةً قَدْرِه ، كَالثَّمَن . ولا نَعْلَمُ في اعْتِبارِ مَعْرِفَةِ مِقْدارِ المُسْلَم فيه خِلافًا . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهل العِلْم على أنَّ السَّلَمَ جائِزٌ في الثِّيابِ بذَرْعٍ مَعْلُومٍ . فإنْ أَسْلَمَ (١) في المَكِيلِ وَزْنًا ، أُو فِي المَوْزُونِ كَيْلًا ، ففيه رِوَايَتَانِ ؛ إحْداهُما ، لا يَصِحُّ . نَقَلَها عنه الأَثْرَمُ ، فقال : سُئِلَ أحمدُ عن السَّلَم في التَّمْر وَزْنًا ، فقال : لَا ، إلَّا كَيْلًا . قلتُ : إنَّ النَّاسَ هـٰهُنا لا يَعْرِفُونَ الكَيْلَ . قال : وإنْ كانُوا لا يَعْرِفُونَ الكَيْلَ . فعلى هذه الرِّوَايَةِ ، لا يَجُوزُ في المَكِيل إِلَّا كَيْلًا ، ولا في المَوْزُونِ إِلَّا وَزْنًا . هكذا(°) ذَكَره القاضِي ، وابنُ أبي مُوسَى ؛ لأنَّه مَبيعٌ يُشْتَرَطُ مَعْرَفَةُ قَدْرِه ، فلم يَجُزْ بغَيْر ما هو مُقَدَّرٌ به في الأَصْل ، كَبَيْع ِ الرِّبَويَّاتِ

الرُّوايتَيْن . نصَّ عليه ، واخْتارَه أكثرُ الأصحاب . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المَشْهورُ الإنصاف وَالمُخْتَارُ للعَامَّةِ . قلتُ : منهم القاضي ، وابنُ أَبِي مُوسى . وجزَم به ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « المَذْهَب الأَحْمَدِ » . وقدَّمه في ﴿ الهِدايَةِ » ، و ﴿ المُذْهَبِ » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ » ،

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر: ﴿ بِالْعَدْدِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ أُسلف ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

الشرح الكبير بَعْضِها بِبَعْض . ولأنَّه قَدَّرَهُ (١) بغير ما هو مُقَدَّرٌ به في الأَصْل ، فلم يَجُزْ ، كَمَا لُو أَسْلَمَ فِي الْمَذْرُوعِ وَزْنًا . والثانِيَةُ ، يَجُوزُ . فَنَقَلَ الْمَرُّوذِيّ عن أحمدَ ، أنَّ السَّلَمَ يَجُوزُ في اللَّبَنِ إذا كانَ كَيْلًا أُو وَزْنًا . وهذا يَدُلُّ على إباحَةِ السَّلَمِ فِي المَكِيلِ وَزْنًا ، وفي المَوْزونِ كَيْلًا ؛ لأنَّ اللَّبَنَ لا يَخْلُو من أنْ يكُونَ مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، وقد أَجَازَ السَّلَمَ فيه بكُلِّ منهما . وهو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال مالِكٌ : ذلك جائِزٌ ، إذا كان النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ التَّمْرَ وَزْنًا . وهذا الصَّحِيحُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى ؟ لأَنَّ الغَرَضَ مَعْرِ فَةُ قَدْرِه ، وإمْكَانُ 1 ١٦/٦ ] تَسْلِيمِه من غيرِ تَنازُع ٍ ، فبأَى ّ قَدْرِ قَدَّرَهُ ، جازَ . ويُفارِقُ بَيْعَ الرِّبُوِيَّاتِ ؛ فإنَّ التَّماثُلَ فيها" بالكَيْلِ في المَكِيلِ ، والوَزْنِ فِي المَوْزُونِ ، شَرْطٌ ، ولا يَعْلَمُ هذا الشَّرْطَ إذا قَدَّرَها بغَيْر مِقْدارها الأَصْلِيِّ . وقد ذَكَرْنَا المَكِيلَ والمَوْزُونَ في بابِ الرِّبَا . ولا يُسْلِمُ في اللِّبَأَ إِلَّا وَزْنًا(٣) ؛ لأنَّه يَجْمُدُ عَقِيبَ حَلْبِه ، فلا يَتَحَقَّقُ الكَيْلُ فيه . فإنْ كان

الإنصاف و « التَّلْخيصِ »، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى »، و « الحاوِيَيْن »، و « إِدْراكِ الغايَةِ » ، و « الفائق » . وهذا المذهبُ . وعنه ، يصِحُّ . وهي مِن زَوائدِ الشَّارِحِ . اختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَزْجِيِّ » . ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ ، وهما رِوايَتان مَنْصُوصَتان ، وأَطْلَقَهما في « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ

<sup>(</sup>١) في م: ( مقدر ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م: ( موزونا ) .

وَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ مَعْلُومًا ، فَإِنْ شَرَطَ مِكْيَالًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ اللَّهِ صَنْجَةً بِعَيْنِهَا غَيْرَ مَعْلُومَةٍ ، لَمْ يَصِحُّ .

المُسْلَمُ فيه مِمَّا لا يُمْكِنُ وَزْنُه بمِيزانٍ لِثِقَلِه ، كالأَرْحِيَةِ ، والحِجَارَةِ الشرح الكبير الكِبار ، وُزِنَ بالسَّفِينَةِ ، فَتُتْرَكُ السَّفِينَةُ في الماء ، ثم يُتْرَكُ ذلك فيها ، فَيَنْظُرُ إلى أَيِّ مَوْضِعٍ تَغُوصُ ، فيُعَلِّمُه ، ثم يُرْفَعُ ويُتْرَكُ مكانَه رَمْلٌ أو حِجَارَةٌ صِغارٌ ، إلى أَنْ يَبْلُغَ الماءُ المَوْضِعَ المُعَلَّمَ ، ثم يُوزَنُ بمِيزانٍ ، فيكونُ زنَةَ ذلك الشيء .

> ١٧٣٢ - مسألة : ( ولا بُدَّ أَنْ يكونَ المِكْيَالُ مَعْلُومًا ، فإنْ شَرَطَ مِكْيَالًا بِعَيْنِه ، أو صَنْجَةً بِعَيْنِها غيرَ مَعْلُومَةٍ ، لم يَصِحٌّ ) يُشْتَرَطُ (١) أَنْ يكُونَ المِكْيالُ والصَّنْجَةُ والذِّرَاعُ مَعْرُوفًا عندَ العامَّةِ . فإن عَيَّنَ مِكْيالًا ، أُو صَنْجَةً ، أُو ذِراعًا غيرَ مَعْلُوم ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه يَهْلِكُ ، فيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَةُ (٢) المُسْلَم فيه ، وهذا غَرَرٌ لا يَحْتاجُ إليه العَقْدُ . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ ، على أنَّ السَّلَمَ في الطُّعَامِ لا

الإنصاف

الكُبْرَى » ، و « الفُروع ِ » .

فائدة : لا يصِحُّ السَّلَمُ في المَذْرُوعِ إِلَّا بالذَّرْعِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وخُرِّجَ الجَوازُ وَزْنًا .

قوله : ولا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المِكيالُ مَعْلُومًا ، فإنْ شرَط مِكْيالًا بعَيْنِه ، أو صَنْجَةً بِعَيْنِها غيرَ مَعْلُومَةٍ ، لم يَصِحُّ . وكذا المِيزانُ والدِّراعُ . وهذا بلا نِزاعٍ فيه ، ولكِنْ

<sup>(</sup>١) في ر١، م: «بشرط».

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المنع وَفِي الْمَعْدُودِ الْمُخْتَلِفِ غَيْرِ الْحَيَوانِ رِوَايَتَانِ ؟ إِحْدَاهُمَا ، يُسْلِمُ فِيهِ عَدَدًا . وَالْأُخْرَى ، وَزْنًا . وَقِيلَ : يُسْلِمُ فِي الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ عَدَدًا ، وَفِي الْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ وَزْنًا .

الشرح الكبير \_ يَجُوزُ بِقَفِيزٍ لا يُعْرَفُ عِيَارُه ، ولا في ثَوْبِ بذَرْعِ ِ فلانٍ ؛ لأنَّ المِعْيارَ لو تَلِفَ ،أو ماتَ فلانٌ ، بَطَلَ السَّلَمُ ؛ منهم الثُّورِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو حَنِيفَةَ وأصحَابُه ، وأبو ثَوْرٍ . فإنْ عَيَّنَ مِكْيَالَ رَجُلٍ ، أو مِيزَانَه ، وكانا مَعْرُوفَيْنِ ِ عندَ العامَّةِ ، جازَ . و لم يَخْتَصَّ بهما . وإن لم يُعْلَمَا ، لم يَجُرْ ؛ لِما ذَكَرْنا .

١٧٣٣ - مسألة : ﴿ وَفِي المَعْدُودِ المُخْتَلِفِ غِيرِ الحَيُوانِ رُوايَتَانِ ؟ إِحْدَاهُمَا ، يُسْلِمُ فيه عَدَدًا . والأُخْرَى ، وَزْنًا . وقيل : يُسْلِمُ في الجَوْزِ والبَيْضِ عَدَدًا ،وفي الفَواكِهِ والبُقُولِ وَزْنًا )ما عَدا المَكِيلَ ، والمَوْزونَ ،

الإنصاف لو عيَّن مِكْيالَ رَجُل واحدٍ أو مِيزانَه ، صحَّ ، ولم يتَعَيَّنْ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُّروعِ » : لم يتَعَيَّنْ في الأُصحِّ . قال في « الرِّعايَةِ » : صحَّ العَقْدُ ، (اولم يتَعَيَّنا<sup>١)</sup> في الأُصحِّ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وغيرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ . وقيل : يتَعَيَّنُ . فعلى المذهبِ ، في فَسادِ العَقْدِ وَجْهان . وأَطْلَقَهما في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ، و « الزَّرْكَشِيِّ » – وأَطْلَقَ أبو الخَطَّابِ رِوايتَيْن في صِحَّةِ العَقْدِ ؛ يتَعَيَّنُ مِكْيالٌ . انتهى – أحدُهما ، يصِحُّ . وهو الصَّحيحُ . جزَم به فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، وغيرِهما . والثَّانى ، لا يصِحُّ .

قوله : وفي المَعْدُودِ المُخْتَلِفِ غَيْرِ الحَيَوانِ رِوايَتان – يعْنِي ، على القَوْلِ بصِحَّةِ

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل ، ط : ﴿ يَتَّعَيْنَا ﴾ .

الشرح الكبير

والحَيُوانَ ، والمَذْرُوعَ ، فعلى ضَرْبَيْن ؛ مَعْدُودٍ وغَيْرِه ، والمَعْدُودُ نَوْعَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَتَبَايَنُ كَثِيرًا ؛ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ ِ ، فَيُسْلِمُ فيه عَدَدًا في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ . وهو قولُ أبى حَنِيفَةَ ، والأَوْزَاعِيِّ . وقال الشَّافِعِيُّ : لا يُسْلِمُ فيهما عدَدًا ؛ لأنَّ ذَلك يَتبايَنُ ويَخْتَلِفُ ، فلم يَجُزْ عَلَدًا ، كَالْبِطِّيخِ ، وإنَّمَا يُسْلَمُ فيهما كَيْلًا أَو وَزْنًا . ولَنَا ، أَنَّ التَّفَاوُتَ يَسِيرٌ ، ويَذْهَبُ ذلك باشْتِراطِ الكِبَر أو(١) الصِّغَر أو الوَسَطِ ، فيَذْهَبُ التَّفَاوُتُ . وإِنْ بَقِيَ شِيءٌ يَسِيرٌ ، عُفِيَ عنه ، كسائِرِ التَّفَاوُتِ في المَكِيلِ والمَوْزُونِ المَعْفُوِّ عنه ، ويُفارِقُ البِّطيخَ ، فإنَّه يَتَفاوَتُ (٢) كَثِيرًا ، لا يَنْضَبطُ ، ولَنا فيه مَنْعٌ أَيْضًا . النَّوْعُ الثانِي ، ما يَتَفَاوَتُ ؛ كالرُّمَّانِ ، والسَّفَرْجَل ، والقِثَّاءِ ، والخِيَارِ ، [ ١٧/٤ ] فَحُكْمُه حُكْمُ ما لَيْسَ بِمَعْدُودٍ ، من البِطْيخِ والبُقُول ، وفيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، يُسْلِمُ فيه عَدَدًا ، ويُضْبَطُُّ ، بالصِّغَر

السَّلَم فيه ، كما تقدُّم . وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ » ، الإنصاف و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الهادِي ﴾، و ﴿ شُرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ، و « الفائق » ، و « الزَّرْ كَشِيِّ » - إحداهما ، يُسْلِمُ فيه عددًا . صحَّحه في التَّصْحيحِ . وهو مُقْتَضَى كَلام ِ الخِرَقِيِّ . والأُخْرَى ، يُسْلِمُ فيه وَزْنًا . قدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيِّين » . وقيل : يُسْلِمُ في الجَوْز ، والبَيْضِ عَدَدًا ، في أَظْهَرِ الرِّوايتَيْنِ . وأَطْلَقَ في الفَواكِهِ وَجْهَيْنِ . وقدُّم في « الفُروعِ » صِحَّةَ السَّلَمِ في مَعْدودٍ غيرِ حَيوانٍ يتَقارَبُ عدَدًا . وهذا المذهبُ .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( تفاوتا ) .

<sup>(</sup>٣) في م: ( يضبطها ) .

فَصْلٌ : الرَّابِعُ ، أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا ، لَهُ [ ١٠٠٦] وَقُعْ فِي الثَّمَن ، كَالشُّهْر وَنَحْوهِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ حَالًّا ، أَوْ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ ، كَالْيَوْم وَنَحْوهِ ، لَمْ يَصِحُّ ،

الشرح الكبير والكِبَر ؛ لأنَّهُ يُباعُ هكذا . والثاني ، لا يُسْلِمُ فيه إلَّا وَزْنًا . وبهذا قال أبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ ؛ لأنَّه لا يمكِنُ تَقْدِيرُه بالعَدَدِ ؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ كَثِيرًا ، ويَتَبَايَنُ جدًّا ، ولا بالكَيْل ؛ لأنَّه يَتَجَافَى في المِكْيَال . ولا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ البَقْل بِالْحَزْم ؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ ، ويُمْكِنُ حَزْمُ الكَبِيرَةِ والصَّغِيرَةِ ، فلم يُمْكِنْ تَقْدِيرُه بغَيْرِ الوَزْنِ ، فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيرُه به . وقيلَ : يُسْلِمُ في الجَوْزِ والبَيْضِ عِدَدًا ؛ لأَنَّه يُباعُ كذلك ، وفي الفَواكِهِ والبُقُولِ وَزْنًا ؛ لأَنَّه أَضْبَطُ . وقد ذَكَرْناهُ .

فصل : ( الرَّابِعُ ، أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا ، له وَقْعٌ في الثَّمَن ، كالشُّهْرِ ونَحْوِه . فإنْ أسلمَ حالًا ، أو إلى أجَل قَرِيبٍ ، كاليَوْم ِ ونحوِه ،

قال في ﴿ الكافِي ﴾ . فأمَّا المَعْدودُ ، فيُقَدَّرُ بالعَدَدِ . وقيل : بالوَزْنِ . والأَوَّلُ أَوْلَى . فَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا ؛ كَالْرُّمَّانِ والبِطِّيخِ والسَّفَرْجَلِ والبُقولِ ، قدَّرَه بالوَزْنِ . وقال في ﴿ المُغْنِي ﴾(١) : يُسْلِمُ في الجَوْزِ والبَيْضِ ونحوِهما عدَدًا ، وفيما يتَفاوَتَ ؛ كَالرُّمَّانِ ، والسَّفَرْجَلِ والقِئَّاءِ ، وَجْهان . وتقدُّم كلامُ الشَّارِحِ . والصَّحِيحُ إذَنْ مِنَ المُذَهِبِ ، أَنَّ ما يتَقارَبُ ، السَّلَمُ فيه عدَدًا ، وما يتَفاوَتُ تفَاوُتًا كثيرًا ، السَّلَمُ فيه وَزْنًا .

قوله : الرَّابِعُ ، أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا له وَقْعٌ في الثَّمَنِ - يعْنِي ، في العادَةِ -

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٦/ ٤٠١ .

الشرح الكبير

لم يَصِحُّ ) يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ السَّلَم كَوْنُه مُؤَّجَّلًا ، ولا يَصِحُّ السَّلَمُ الحالُّ . نَصَّ عليه أحمدُ في روايةِ المَرُّوذِيِّ . وبه قال أبو حَنِيفَةَ ، ومالِكٌ ، والأَوْزَاعِيُّ . وقال الشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ : يَجُوزُ السَّلَمُ حالًا ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَصِحُّ مُؤَجَّلًا ، فصَحَّ حالًا ، كَبُيُوعِ الأَعْيَانِ ، ولأنَّه إِذَا جَازَ مُوَّجَّلًا ، فَحَالًا أُجْوَزُ ، وَمِنِ الغَرَرِ ٱبْعَدُ . وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « مَنْ أَسْلَفَ في شَيءِ ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلِ مَعْلُومٍ ، و(١) وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ »(٢) . فأَمَرَ بالأَجَل ، والأَمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ . ولأَنَّه أَمَرَ بهذه الشُّرُوطِ تَبْيينًا لشُروطِ السُّلَم ، ومَنْعًا منه بدُونِها ، ولذلك ٣٠ لا يَصِحُّ إِذَا انْتَفَى الْكَيْلُ والوَزْنُ ، فكذلك الأَجَلُ . ولأنَّه إنَّما جازَ رُخْصَةً للمَرْفَق ، ولا يَحْصُلُ المَرْفَقُ إِلَّا بِالأَجَلِ ، فإذا انْتَفَى الأَجَلُ انْتَفَى المَرْفَقُ ، فلا يَصِحُ ، كالكِتَابَةِ . ولأنَّ الحُلُولَ يُخْرِجُه عن اسْمِه ومَعْناه ،

كالشُّهْر ونحوه . قالَه الأصحابُ . قال في « الرِّعايَةِ » : ويتَغَيَّرُ فيه الثَّمَنُ غالِبًا بحسَبِ الإنصاف البُلْدانِ ، والأَزْمانِ ، والسِّلَعِ . قال في ﴿ الكَافِي ﴾ : كالشُّهْر ونِصْفِه ، ونحوه . قال الزَّرْكَشِيُّ ، وكثيرٌ مِنَ الأصحاب : يُمَثَّلُ بالشَّهْرَيْن ؛ فمِن ثُمَّ قال بعضُهم : أُقلُّه شَهْرٌ . انتهى . قلتُ : قال في « الخُلاصَةِ » : ويَفْتَقِرُ إلى ذِكْرِ الأَجَلِ ، فيكُونَ شَهْرًا فصاعِدًا . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُّبْرَى ﴾ : وقيل : أقلُّه شَهْرٌ . قال في « الفَروع ِ » : وليس هذا في كلام أحمد ، وظاهِرُ كلامِه ، اشْتِراطُ الأَجَل ، ولو كان أَجَلًا قَريبًا . ومالَ إليه ، وقال : هو أَظْهَرُ .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ، .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی صفحة ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) في ر ١ ، ق : ( كذلك ) .

الشرح الكبير أمَّا الاسْمُ ، فلأنَّه يُسَمَّى سَلَمًا وسَلَفًا ؛ لتَعَجُّل أَحَدِ العِوَضَيْن وتَأَخُّر الآخَرِ ، ومعناه ما ذَكَرْنَاه في أوَّلِ الباب ، من أنَّ الشارِ عَ أَرْخَصَ (١) فيه مِن أَجْلِ الحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إليه ، ومع حُضُورِ ما يَبيعُه حَالًّا لا حاجَةَ إلى السَّلَم ، فلا يَثْبُتُ . وفارَقَ بُيُوعَ الأَعْيَانِ ، فإنَّها لم تَثْبُتْ على خِلافِ الأصْل لَمَعْنَى يَخْتَصُّ بالتَّأْجِيل . وما ذَكَرُوه من التَّنبيهِ غيرُ صَحِيحٍ ؟ لأَنَّ ذلك إنَّما يَجْرِي فيما إذا كان المَعْنَى المُقْتَضِى مَوْجُودًا في الفَرْعِ بصِفَةِ التَّأْكِيدِ ، وليس كذلك هلهنا ، فإنَّ البُّعْدَ من الغَرَر ليس هو المُقْتَضِيَ لِصِحَّةِ السَّلَمِ المُؤَّجَّلِ ، وإنَّما المُصَحِّحُ له شيءٌ آخَرُ لم يَذْكُرِ ٢٠ اجْمَاعَهما فيه ، وقد بَيَّنَّا افْتِراقَهُما . إذا ثَبَتَ [ ١٧/٤ ] هذا ، فإنَّه إنَّ باعَهُ مَا يَصِحُ السَّلَمُ فيه حالًا في الذِّمَّةِ ، صَحَّ ، ومَعْناهُ مَعْنَى السَّلَمِ ، وإنَّما افْتَرَقَا فِي اللَّفْظِ ، لكنْ يُشْتَرَطُ فِي البَّيْعِ أَنْ يكونَ المبيعُ مَمْلُوكًا للبائِع ِ. فإنْ باعَهُ ما ليسَ عِنْدَه ، لم يَصِحُّ ، وقد ذَكَرْنَاهُ .

فصل : ويُشْتَرَطُ كَوْنُ الأَجَلِ مُدَّةً لها وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ ، كالشَّهْرِ وما قَارَبَه . وقال أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : لو قَدَّرَهُ بنِصْفِ يَوْمٍ ، جازَ . وقَدَّرَهُ

قوله : فإنْ أَسْلَمَ حالًا أو إلى أَجَل قَرِيبٍ ؛ كاليّومِ ونحوِه ، لم يصِحُّ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وذكر في ﴿ الانْتِصارِ ﴾ روايَةً ؛ يصِحُّ حالًّا . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِنْ كان في مِلْكِه . قال : وهو المُرادُ بقَوْلِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسُّلام لحَكِيم بن حِزام : « لا تَبعْ ماليس عِندَك » . أي ماليس في مِلْكِك .

<sup>(</sup>١) في م ، ق : ﴿ رخص ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المغنى ٢/٣ ٤ : ﴿ نَذَكُمْ ﴾ .

بَعْضُهِم بثَلاثَةِ أيّام . وهو قولُ الأَوْزَاعِيِّ ؛ لأَنَّها مُدَّةٌ يَجُوزُ فيها خِيارُ الشرح الكبير الشُّرْطِ ، وهي آخِرُ حَدِّ القِلَّةِ . قالُوا : لأنَّ الأَجَلَ إِنَّمَا اعْتُبرَ في السَّلَم ؟ لأَنَّ المُسْلَمَ فيه مَعْدُومٌ في الأصل ؛ لكَوْنِ السَّلَم إنَّما ثَبَت رُخْصَةً في حَقٍّ المَفالِيسِ ، فلا بُدَّ من الأَجَل ، ليَحْصُلَ فيُسَلَّمَ ، وهذا يَتَحَقَّقُ بأَقَلُّ مُدَّةٍ يَتَصَوَّرُ حُصُولَه فيها . ولَنا ، أنَّ الأَجَلَ إنَّما اعْتُبرَ لِيَتَحَقَّقَ المَرْفَقُ الذي شُرعَ من أُجْلِه السَّلَمُ ، ولا يَحْصُلُ ذلك بالمُدَّةِ التي لا وَقْعَ لها في الثَّمَن . ولا يَصِحُّ اعْتِبارُه بمُدَّةِ الخِيارِ ؛ لأنَّ الخِيارَ يَجُوزُ ساعَةً ، وهذا لا يَجُوزُ ، والآجَلَ يَجُوزُ أَنْ يكونَ أعْوامًا ، وهم لا يُجيزُونَ الخِيارَ أكثرَ من ثلاثٍ ، وكُونُها آخِرَ حَدِّ القِلَّةِ ، لا يَقْتَضِي التَّقْدِيرَ بَها . وقَوْلُهم : إنَّ المَقْصُودَ يَحْصُلُ بِأَقَلِ مُدَّةٍ . لا يَصِحُ ، فإنَّ السَّلَمَ إنَّما يكونُ لحاجَةِ المَفالِيسِ الذين لهم ثِمارٌ أو زُرُوعٌ أو تِجاراتَ يَنْتَظِرُونَ حُصُولَها ، ولا يَحْصُلُ هذا في المُدَّةِ اليَسِيرَةِ غالِبًا.

فلو لم يُجِزِ السَّلَمَ حالًّا ، لقالَ : لا تَبعُ هذا سواءٌ كان عِندَك أَوْ لا . وتكَلَّم على الإنصاف ماليس عندَه . ذكَّرَه عنه صاحِبُ ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ، في كتاب البَّيْع ِ ، في الشَّرْطِ الحامس ، واخْتَارَه في « الفائقي » . قال في « النَّظْم » : وما هو [ ٢/ ١٠٠٠ ] بَعِيدٍ . وحمَل القاضي وغيرُه هذه الرِّوايَةَ على المذهبِ ، ولم يَرْتَضِه في « الفُروع ِ » ، واخْتارَ الصِّحَّةَ إذا أَسْلَمَه إلى أَجَل قَرِيبٍ ، كَمَا تقدَّم ، ورَدَّ ما احْتَجَّ به الأصحابُ . قال في ﴿ القاعِدَةِ الثَّامَنَةِ وِالثَّلاثِينِ ﴾ : لها(١) وَجُهٌ . قالَه القاضي في مَوْضِع ٍ مِنَ ﴿ الخِلافِ ﴾ بصِحَّةِ السَّلَم ِ حالًا ، ويكونُ بَيْعًا . انتهى .

<sup>(</sup>١) في ١: ولنا ، .

الشرح الكبير

مسألة : ( إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ في شيء يَأْخُذُ منه كُلَّ يَوْم أَجْزَاءً مَعْلُومَةً ، فَيَصِحُ ) قال الأَثْرَمُ : قُلْتُ لأبي عبد الله : الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ في الشَّيء يُوْكُلُ ، فيَأْخُذُ منه كُلَّ يوْم من تِلْكَ السَّلْعَة شَيْعًا . الدَّرَاهِمَ في الشَّيء يُوْكُلُ ، فيَأْخُذُ منه كُلَّ يوْم من تِلْكَ السَّلْعَة شَيْعًا . فقال : لا بَأْسَ . ثم قال : مثلُ الرَّجُلِ القَصَّابِ ، يُعْطِيه الدِّينَارَ على أَن يَأْخُذَ منه كُلَّ يَوْم رَطْلًا من لَحْم قد وَصَفَه . وبهذا قال مالِكَ . وقال الشّافِعيُّ : إذا أَسْلَمَ في جنس واحِد إلى أَجَلَيْن ، لم يَصِحَ ، في أَحَد القَوْلَيْن ؛ لأَنَّ ما يُقابِلُ أَبْعَدَهُما أَجَلًا أَقَلُ ممّا يُقابِلُ الآخَدِ ، وذلك مَجْهُولٌ . ولَنا ، أَن كُلَّ بَيْع جازَ إِلى أَجَل ، ما يقابِلُ الآخَل ، وأَل البَعْمَ ما البَعْضَ ما أَبَلًا اللهُ عَلَى هذا ، إذا قَبَضَ البَعْضَ على المَقْبُوض ؛ لأَنَّه مَبِيعٌ واحِدٌ مُتَماثِلُ الأَجْزَاءِ ، فيُقَسِّطُ الثَّمَنَ على أَجْزائِه على المَقْبُوض ؛ لأَنَّه مَبِيعٌ واحِدٌ مُتَماثِلُ الأَجْزَاءِ ، فيُقَسِّطُ الثَّمَنَ على أَجْزائِه على السَّوِيَّة ، كَا لُو اتَّفَقَ أَجُلُه .

الإنصاف

قوله: إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ فَى شَيءِ يَأْخُذُ مَنه كُلَّ يَوْمٍ أَجْزَاءً مَعْلُومَةً -كاللَّحْمِ والخُبْزِ، ونحوِهما - فَيَصِحُّ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيل : إِنَّ بيَّن قِسْطَ كُلُ أَجَلٍ وثَمَنَه (١) ، صحَّ ، وإلَّا فلا .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ﴿ وعنه ﴾ .

وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسِ إِلَى أَجَلَيْنِ ، أَوْ فِي جِنْسَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، صَحَّ . الله وَ لَا أَنْ يَكُونَ الْأَجْلُ مُقَدَّرًا بِزَمَنِ مَعْلُومٍ .

الشرح الكبير مسائلة : ( فان أَسْلَمَ في جِنْسِ إلى أَجَلَيْنِ ، أُو في جِنْسَيْنِ الشرح الكبير إلى أَجَلَيْنِ ، فقد ذَكَرْناه إلى أَجَلَيْنِ ، فقد ذَكَرْناه في المسائلة قبلَها . فإن أَسْلَمَ في جِنْسَيْن إلى أَجَلِ واحِدٍ ، صَحَّ ، قِياسًا على البَيْع .

١٧٣٦ - مسألة : ( ولابُدُّ أَنْ يكونَ الأَجَلُ مُقَدَّرًا بزَمَن مَعْلُوم ])

قوله: وإنْ أَسْلَمَ فَى جِنْسِ إِلَى أَجَلَيْن ، أو فى جِنْسَيْن إِلَى أَجَلٍ ، صَحَّ . إِذَا الإنصاف أَسْلَمَ فى جِنْسٍ واحدٍ إِلَى أَجَلَيْن ، صحَّ ، بشَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ قِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ وَثَمَنَه . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وإنْ أَسْلَمَ فى جِنْسَيْن إِلَى أَجَل ، صحَّ أَيضًا ، بشَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ . وهو المذهبُ . نصَّ عليه ، إلى أَجَل وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ وإنْ لم يُبَيِّنْ . ويأْتِي هذا قريبًا فى كلام المُصَنِّف ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ وإنْ لم يُبَيِّنْ . ويأْتِي هذا قريبًا فى كلام المُصَنِّف ، فى آخِر الفَصْلِ السَّادس ، حيثُ قال : وإنْ أَسْلَمَ ثمنًا واحِدًا فى جِنْسَيْن ، لم يَجُزْ حتى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ . وقال فى « الرِّعايَةِ » ، بعد ذِكْرِ هاتَيْن المَسْأَلْتَيْن وغيرِهما : وعنه ، يصِحُّ فى الكُلِّ قبلَ للبَيانِ .

فائدة : مِثْلُ المَسْأَلَةِ الثَّانِيةِ ، لو أَسْلَمَ ثَمَنَيْن في جِنْس واحدٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المَدهبِ . نقَلَه أبو داودَ ، واختارَه أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبي مُوسى . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقيل : يصِحُّ هنا . اختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الصَّوابُ .

قوله: ولا بُدَّ أَنْ يكونَ الأَجَلُ مُقَدَّرًا بزَمَنِ مَعْلُومٍ. فإنْ أَسْلَمَ إلى الحَصادِ والجَدادِ ، فعلى رِوايتَيْن . وأطْلَقَهما في « الهِدابَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ،

الشرح الكبير للخَبَر . وهو أَنْ يُسْلِمَ إلى وَقْتِ يُعْلَمُ بِالأَهِلَّةِ ، نحوَ أَوَّلِ الشُّهْرِ ، و أَوْ سَطِه ، وآخِرِه ، أو يوم مَعْلُوم منه ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ يَسْـُلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ (١) . ولا خِلافَ في صِحَّةِ التَّأْجيلِ بذلك . فإنْ أَسْلَمَ إلى عيدِ الفِطْرِ ، أو النَّحْرِ ، أو يَوْمِ عَرَفَةَ ، أو عاشُورَاءَ ، أُو نحوها ، جازَ ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ بالأهِلَّةِ . فإنْ جَعَلَ الأَجَلَ مُقَدَّرًا بغَيْر الشُّهُور الهَلَالِيَّةِ ، وكان مما يعْرِفُه المُسْلِمُونَ ، وهو مَشْهُورٌ بَيْنَهُم ، مثلَ الأَشْهُرِ الرُّومِيَّةِ ، كشُّبَاط ونَحْوه ، أو عِيْدٍ لا يَخْتَلِفُ ، كالنَّيْرُوز والمِهْرَجَانِ عند مَنْ يَعْرِفُها ، فظَاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، وابن أبي مُوسَى ، أنَّه لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه أَسْلَمَ إِلَى غيرِ الشَّهُورِ الهِلَالِيَّةِ ، أَشْبَهَ إِذَا أَسْلَمَ إِلَى الشَّعَانِين وعيدِ الفَطِير (١) ، ولأنَّ هذه لا يَعْرِفُها كَثِيرٌ من المُسْلِمِينَ ، أَشْبَهَ ما ذَكَرْنا . وقال القاضِي : يَصِحُّ . وهو قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، والشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّه مَعْلُومٌ لا يَخْتَلِفُ ، أَشْبَهَ أَعْيَادَ المُسْلِمِينَ . وفارَقَ ما يَخْتَلِفُ ؛ لكَوْنِه لا يَعْلَمُه المُسْلِمُونَ . وإنْ كان ممّا لا يَعْرفه المُسْلِمُونَ ، كالشَّعَانِين ، وعِيدِ الفَطِير

الإنصاف و « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « المُخَرَّر » ؛ إحْداهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : اخْتارَه عامَّةُ الأصحابِ . قال ف « الخُلاصَةِ » ، و « الفُروع ِ » : لم يصِعُّ على الأصحِّ . وصحَّحَه في « المُذْهَبِ » ، و « التَّصْحيحِ » ، وغيرِهما . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الشعانين : عيد للنصاري يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح . والفطير : عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان ، وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم .

وَنَحُوهِما ، لم يَصِحَّ السَّلَمُ إليه ؛ لأنَّ المُسْلِمِينَ لا يَعْرِفُونَه ، ولا يَجُوزُ الشرح الكبر تَقْلِيدُ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيه ؛ لأنَّ قَوْلَهُم غيرُ مَقْبُولٍ ، ولأَنَّهُم يُقَدِّمُونَه ويُوَّخُرُونَه على حَسَابٍ هم لا يَعْرِفُه المُسْلِمُونَ . وإنْ أَسْلَمَ إلى ما لَا يَخْتَلِفُ ، مثلَ كانُون الأوَّلِ ، ولا يَعْرِفُه المُتَعَاقِدَانِ ، أو أَحَدُهما ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّه مَجْهُولُ عَنْدَه .

فصل: وإذا جَعَلَ الأَجَلَ إلى شَهْرٍ ، تَعَلَّقَ بأُوَّلِهِ . وإِنْ جَعَلَ الأَجَلَ السَّمَا يَتَنَاوَلُ شَيْئَيْنِ ، كَجُمادَى ويَوْمِ النَّهْرِ ، تَعَلَّقَ بأُوَّلِهِما . وإِنْ قال : إلى ثَلاَثَة أَشْهُرٍ . كَانَ إلى انْقِضَائِها ؛ لأَنَّه إذا ذَكَرَ ثَلاَثَة أَشْهُرٍ مُبْهَمَةً ، إلى ثَلاَثَة أَشْهُرٍ الْبِهَا فَعْلِهِ بها . وكذلك لو قال : إلى شَهْرٍ . كان إلى آخِرِه . ويَنْصَرِفُ إلى الأَشْهُرِ الهِلَالِيَّةِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى : ﴿ إِنَّ كَانَ إِلَى آخِرِه . ويَنْصَرِفُ إلى الأَشْهُرِ الهِلَالِيَّةِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى : ﴿ إِنَّ عَشَرَ شَهْرًا ﴾ (١) . وأرادَ (١) الهِلَالِيَّة . فإنْ كان عَشَرَ شَهْرًا ﴾ (١) . وأرادَ (١) الهِلَالِيَّة . فإنْ كان في أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَ شَهْرًا بالعَدَدِ ، وشَهْرَيْنِ بالأَهِلَةِ . وقيلَ : تكونُ الثَّلاثَةُ في أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَ شَهْرًا بالعَدَدِ ، وشَهْرَيْنِ بالأَهِلَةِ . وقيلَ : تكونُ الثَّلاثَةُ في أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَ شَهْرًا بالعَدَدِ ، وشَهْرَيْنِ بالأَهِلَةِ . وقيلَ : تكونُ الثَّلاثَةُ في أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَ شَهْرًا بالعَدَدِ ، وشَهْرَيْنِ بالأَهِلَةِ . وقيلَ : تكونُ الثَّلاثَةُ في أَثْنَاءِ فَهُ اللهُ عَلْمَ مَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَيْقِ اللهُ الْهُمَالِيَّةُ عَلَى اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهَالِيَّةُ اللهُ اللهُ الْهَالِيَّةُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُمُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَالِيَّةُ اللهُ العَلَالِيَّةُ اللهُ الْهُ اللهُ العَلَالِيَّةُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْوَالِيَّةُ اللْهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المِنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المَلْ الْكُولُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقدَّمه فى « الكافِى » ، و « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، ونصَراه هما ، وغيرُهما . الإنصاف والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يصِحُّ . قال الزَّرْكَشِىُ : وقيل : محَلُّ الخِلافِ فى الحَصادِ إذا جعَلَه إلى زَمَنِه ، أمَّا إلى فِعْلِه ، فلا يصِحُّ . قلتُ : جزَم بهذه الطَّرِيقَةِ فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وهو ظاهِرُ « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » . وتقدَّم نَظِيرُها فى مَسْأَلَةِ خِيارِ الشَّرْطِ .

فَائِدَةً : لَوَ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأَجَلِ ، أَو مُضِيِّه ، ولا بَيُّنَةَ ، فَالْقَوْلُ قُولُ الْمَدِينِ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ إِنْ أَرَاد ﴾ .

المنع فَإِنْ أَسْلَمَ إِلَى الْحَصَادِ ، أَو الْجذَاذِ ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ إِلَيْهِ ، فَعَلَى روَايَتَيْن .

الشرح الكبير بالعَدَد . وسَنَذْكُرُ ذلك في غيرِ هذا المَوْضِع ِ(١) . وإنْ قال : مَحِلَّهُ شَهْرُ كذا . صَحَّ ، وتَعَلَّقَ بأُوَّلِه . وقيل : لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّه جَعَلَ ذلك ظَرْفًا ، فَيَحْتَمِلُ أُوَّلَهُ وآخِرَه . والصَّحِيحُ الأَوَّلُ ؛ فإنَّه لو قال لعَبْدِه : أَنْتَ حُرٌّ في شَهْر كذا . تَعَلَّقَ بأُوَّلِه ، وهو نَظِيرُ مسأَلتِنا . [ ١٨/٤ ] فإنْ قِيلَ : العِتْقُ يَتَعَلَّقُ بِالإِخْطَارِ وَالإِغْرَارِ (١) ، ويَجُوزُ تَعْلِيقُه على مَجْهُولِ ، كَنْزُول المَطَرِ ، وقُدُوم ِ زَيْدٍ ، بخِلافِ مسألتِنا . قُلْنا : إِلَّا أَنَّه إذا جَعَلَ مَحِلَّهُ في شَهْرٍ ، تَعَلَّقَ بأُوَّلِه ، فلا يكونُ مَجْهُولًا ، وكذا السَّلَمُ .

١٧٣٧ - مسألة: (فإن أَسْلَمَ إلى الحَصَادِ، أو "الجذاذِ، أو") شَرَطَ الخِيارَ إليه، فعلى رِوَايَتَيْنِ ) لا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّلَ السَّلَمَ إلى الحَصادِ والجِذاذِ وما أَشْبَهَه. كذلك قال ابنُ عَبّاسٍ ، وأبو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِيُّ، وابنُ المُنْذِرِ.

الإنصاف مع يَمِينِه في قَدْرِ الأَجَلِ ، على المذهبِ ، ونقَلَه حَرْبٌ . وكذا في مُضِيِّه . على الصَّحيح ِ مِنَ المَذهبِ . جزَم به في ﴿ المُحَرُّرِ ﴾ وغيرِه . وصحَّحَه في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ . وقيل : لا يُقْبَلُ قَوْلُه ، ويُقْبَلُ قَوْلُ المُسْلَمِ إليه ، وهو المَدِينُ ، في مَكانِ سَلَمِه . نقَلَه حَرْبٌ . وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه .

قوله : أو شرَط الخِيارَ إليه ، فعلى رِوايتَيْن . قد تقدُّم ذِكْرُ الرِّوايتَيْن فى خِيارِ الشُّرْطِ ، وذكَرْنا الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ هناك ، فلا حاجَةَ إلى إعادَتِه .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : ( الإقرار ) .

<sup>·</sup> م : م سقط من : م .

الشرح الكبير

وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنّه يَجُوزُ. قال أحمدُ: أَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ به بَأْسٌ. وبه قال مالِكٌ، وأبو ثَوْرٍ. وعن ابن عمرَ، أَنّه كان يَبْتَاعُ إلى العَطاءِ. وبه قال ابنُ أَبِي لَيْلَي. وقال أحمدُ: إِنْ كَان شيءٌ يُعْرَفُ فأرْجُو، وكذلك إِنْ قال: إلى قُدُومِ الغُزَاةِ. وهذا مَحْمولٌ على أنّه أرَادَ وَقْتَ العَطَاءِ؛ لأَنَّ ذلك مَعْلُومٌ، فأمّا نَفْسُ العَطَاءِ فهو مَجْهُولٌ يَخْتَلِفُ ويَتَقَدَّمُ ويَتَأَخَّرُ. ويَحْتَمِلُ أَنّه أرادَ فَنْسَ العَطاءِ؛ لكَوْنِه يَتَقَارَبُ أَيْضًا، فأشبَهَ الحَصادَ. وَوَجْهُ ذلك، أَنّه أَجَلَّ نَفْسَ العَطاءِ؛ لكَوْنِه يَتَقَارَبُ أَيْضًا، فأشبَهَ الحَصادَ. وَوَجْهُ ذلك، أَنّه أَجَلَّ تَعَلَّقَ بوقتٍ من الزَّمَن يُعْرَف في العادَةِ، لا يَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا كَثِيرًا، فأشبَهَ تَعَلَّدَ مِقْوَا لَمُ العَلْمَ العَلْمَ المَا المَّهُ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمُ

لإنصاف

فوائد ؛ منها ، لو جعَل الأَجَلَ مُقَدَّرًا بأَشْهُرِ الرُّومِ ، كَشُباطٍ وَنحوه ، وعِيدًا لهم لا يَخْتَلِفُ ، كالنَّيْرُوزِ والمِهْرَجانِ ، ونحوهما ممّا يَعْرِفُه المُسْلِمون ، صحَّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه . واختارَه القاضى وغيرُه . وقدَّمه في « الكافِي» ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » و « الخاوِيَيْن » و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . وقيل : لا يصِحُّ . كالشَّعانِين ، وعِيدِ الفَطِير ، وغيرِهما ممَّا يَجْهَلُه المُسْلِمون غالِبًا . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، وابن أبي مُوسى ، ونحوِهما ممَّا يَجْهَلُه المُسْلِمون غالِبًا . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، وابن أبي مُوسى ، وغيرِهما في « تَذْكِرَتِه » ) ؛ حيثُ قالُوا بالأهِلَّةِ ( ) . ومنها ، لو قال : مَحِلُه شَهْرُ كذا . صحَّ ، وتعلَّق بأوَّلِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وصحَّحه في « المُؤيى » ، و « السَّرْحِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وجزَم به في « المُؤيى » ، و « السَّرْحِ » . وقيل : لا يصِحُّ . ومنها ، لو قال : مَحِلُه أوَّلُ شَهْرِ الرِّعايَةِ الكُثْرَى » وغيرِه . وقيل : لا يصِحُّ . ومنها ، لو قال : مَحِلُه أوَّلُ شَهْرِ كذا ، أو آخِرُه . صحَّ ، وتعَلَّق بأوَّلِه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : لا يضِحُّ ؛ لأنَّ أوَّلَ الشَّهْرِ يُعَبَّرُ به عن النَّصْفِ الأَوَّلِ ، وكذا الآخِرُ . وهو احْتِمالٌ يضِحُ ؛ لأنَّ أوَّلَ الشَّهْرِ يُعَبَّرُ به عن النَّصْفِ الأَوَّلِ ، وكذا الآخِرُ . وهو احْتِمالٌ يضِحُ ؛ لأنَّ أوَّلَ الشَّهْرِ يُعَبَّرُ به عن النَّصْفِ الأَوَّلِ ، وكذا الآخِرُ . وهو احْتِمالٌ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، ط : ﴿ بأهلته ﴾ .

الشرح الكبير إذا قال: إلى رَأْسِ السَّنَةِ. ولَنا ، قولُ ابن عَبَّاسِ: لا تَتَبَايَعُوا إلى الحَصادِ والدُّيَاسِ ، ولا تَتَبَايَعُوا إِلَّا إِلَى شَهْرِ مَعْلُومٍ (١) . ولأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ ويَقْرُبُ ويَنْعُدُ ، فلا يَجُوزُ أَنْ يكونَ أَجَلًا ، كَقُدُومِ زَيْدٍ . فإنْ قيل : فقد رُوِيَ عن عائِشَةَ أَنَّها قالت : إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُ بَعَثَ إِلَى يَهُودِيٌّ : ﴿ أَنِ ابْعَثْ إِلَىَّ بَثُوْبَيْنِ إِلَى المَيْسَرَةِ ﴾(٢) . قُلْنا : قال ابنُ المُنْذِر : رَوَاهُ حَرَمِيُّ بنُ عُمَارَةً . وقال أَحمدُ : فيه غَفْلَةً ، وهو صَدُوقٌ . قال ابنُ المُنْذِر : فأخَافُ أَنْ يَكُونَ مِن غَفَلَاتِه ، إِذْ لَم يُتَابَعْ عليه . ثمّ إِنَّه لا خِلَافَ في أَنَّه لو جَعَلَ ا الأَجَلَ إلى المَيْسَرَةِ لم يَصِحُّ ، وإنْ جَعَلَ الخِيَارَ إليه فهو في مَعْنَى الأَجَل .

في « التَّلْخيصِ » . ومنها ، لو قال . إلى شَهْر رَمَضانَ . حَلَّ<sup>(٣)</sup> بأوَّلِه . هذا المذهبُ . جزَم به الأصحابُ . قال في « القواعِدِ الأُصُولِيَّةِ » : ويتَخَرَّ جُلنا وَجْهٌ ، أنَّه لا يحِلُّ إِلَّا بانْقِضائِه . ومنها ، لو جعَل الأجَلَ - مَثَلًا - إلى جُمادَى ، أو رَبيعٍ ، أُو يَوْمِ النَّفْرِ ونحوه - ممَّا يشْتَرِكُ فيه شَيْءان - لم يصِحَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وقدَّمه في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ﴾ . وقيل : يصِحُّ ، ويتَعَلَّقُ بأوَّلِهما . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الشُّرْحِ » ، وغيرِهم . وأمَّا إذا جعَلَه إلى الشُّهْر ، وكان في أثْناء شَهْر ، فيَأْتِي خُكْمُه في أثْناء باب الإجارَةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم ... ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ، من كتاب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢١٧ . والنسائق ، في : باب البيع إلى الأجل المعلوم ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : ﴿ لأجل ﴾ .

وَإِذَا جَاءَهُ بِالسَّلَمِ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، وَلَا ضَرَرَ فِى قَبْضِهِ ، لَزِمَهُ قَبْضُهُ ، اللَّهُ وَإِذَا وَإِلَّا فَلَا .

الشرح الكبير

المسلم ولا ضرر فى قَبْضِه ، وإلّا فَلا ) عَبَّرَ بالسَّلَم عَن المُسْلَم فيه ، كا يُعَبَّرُ السَّلَم عَن المُسْلَم فيه ، كا يُعَبَّرُ بالسَّلِ قَةِ عن المَسْرُوق ، وبالرَّهْن عن المَرْهُون . (إذا أَحْضَرَ المُسْلَم فيه على الصَّفة المَسْرُوق ، وبالرَّهْن عن المَرْهُون . اإذا أَحْضَرَ المُسْلَم فيه على الصَّفة المَشْرُوطَة ، لم يَخْلُ من أَحْوال ثَلَاثَة ؛ أحدُها ، أَنْ يُحْضِرَه فيه على الصَّفة المَشْرُوطَة ، لم يَخْلُ من أَحْوال ثَلَاثَة ؛ أحدُها ، أَنْ يُحْضِرَه في مَحِلّه ، فَيَلْزَمُ قَبُولُه ؛ كالمَبِيع (المُعيَّن ، سَواءٌ تَضَرَّرَ بقَبْضِه أَوْ لَا ؛ لأَنَّ عَلَى المُسْلَم إليه ضَرَرًا في بقائِه في يَدِه . فإنِ امْتَنَع ، قِيلَ له : إمَّا لأَنْ تَقْبِضَ حَقَّكَ ، أو تُبْرِئ منه . (قان أبي ، قَبَضَه الحَاكمُ له ، وبَرِئَت أنْ تَقْبضَ حَقَّكَ ، أو تُبْرِئ منه . (قان أبي ، قَبضَه الحَاكمُ له ، وبَرِئَت ذَمَّةُ المُسْلَم إليه منه " ؛ لأنَّ قَبْضَ الحاكِم قامَ مَقامَ قَبْضِ المُمْتَنِع ،

قوله: وإذا جاءَه بالسَّلَم قبلَ مَحِلِّه ، ولا ضرَرَ في قَبْضِه ، لَزِمَه قَبْضُه ، وإلَّا الإنصاف فلا . هذا المذهبُ . نقلَه الجماعَةُ عن أحمدَ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « المُستَوْعِبِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « الحاوِي » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع » ، وقال في « الرَّوضَةِ » : إنْ كان ممَّا يَتْلَفُ ، أو يتَغَيَّرُ قَدِيمُه أو حَدِيثُه ، لَزِمَه قَبْضُه ، وإلَّا فلا . وقطع القاضي ، وابنُ عَقِيل ، والمُصَنِّف ، والشَّارِ ، ، لا يَلْزَمُ وغيرُهم ، أنَّه إذا كان ممَّا يَتْلَفُ ، أو يتَغَيَّرُ [ ٢/٧٠ اط ] قَدِيمُه أو حَدِيثُه ، لا يَلْزَمُ وغيرُهم ، الشَّرَرِ ( ) . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّف هنا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : ﴿ وَإِذَا حَضَر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ كَالْبِيعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط : ٥ للضرورة ٥ .

الشرح الكبير ﴿ بُولَايتِهِ ، إِلَّا أَنَّه ليس له الإبْرَاءُ . الحالُ الثانِي ، أَنْ يُحْضِرَهَ بعدَ مَحِلِّ الوُّجُوبِ ، فهو كما لو أَحْضَرَ المَبيعَ بعدَ تَفَرُّقِهما . الحالُ الثالِثُ ، أَنْ يُحْضِرَهُ قبلَ مَحِلِّه ، فيُنْظَرُ ؛ فإن كان في قَبْضِه قبلَ المَحِلِّ ضَرَرٌ ، إمَّا لكُوْنِه ممَّا يَتَغَيَّرُ ، كالفاكِهَةِ والأَطْعِمَةِ كُلُّها ، أو كان قَدِيمُه دُونَ حَدِيثه ، كَالْحُبُوبِ وَنحو هذا ، [ ١٩/٤ ] لم يَلْزَم المُسْلِمَ قَبُولُه ؛ لأنَّ له غَرَضًا في تَأْخِيرِه ، بأنْ يَحْتَاجَ إِلَى أَكْلِه أَو إِطْعَامِهِ (١) في ذلك الوَقْتِ ، وكذلك الحَيُوانُ ؛ لأنَّه لا يَأْمَنُ تَلَفَه ، ويَحْتَاجُ إلى المُؤْنَةِ . وهكذا إن كان مما(٢) يُحْتَاجُ في حِفْظِه إلى مُؤْنَةٍ ، كالقُطْنِ ونحوه ، أو كان الوَقْتُ مَخُوفًا يَخْشَى على ما يَقْبِضُه ، فلا يَلْزَمُه الأُخْذُ في هذه الأُحْوال ؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا في قَبْضِه ، و لم يأْتِ مَحِلُّ اسْتِحْقَاقِه له ، فهو كَنَقْص صِفَةٍ فيه . وإنْ كان ممّا لاضَرَرَ في قَبْضِه ، ولا يَتَغَيَّرُ ؛ كالحَدِيدِ ، والرَّصَاص ، والنُّحَاس ؟ فإنّه يَسْتَوِى فيه (٣) قَلدِيمُه وحَدِيثُه ، ونحوُ ذلك الزَّيْتُ والعَسَلُ ، و لم يَكُنْ

تنبيه : عبَّر المُصَنِّفُ - رَحِمَه اللهُ - بالسَّلَم عن المُسْلَم فيه ، كَا يُعَبَّرُ بالسَّرِقَةِ عن المَسْرُوقِ ، وبالرَّهْنِ عن ِ المَرْهُونِ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، حيثُ قُلْنا : يَلْزَمُه قَبْضُه . وامْتنَعَ منه ، قيل له : إمَّا أنْ تَقْبضَ حَقَّك ، أو تُبْرئ منه . فإنْ أَبِي رُفِعَ الأَمْرُ إلى الحاكِم ، فيَقْبضُه له . قال في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ : هذا المَشْهُورُ . وجزَم به في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ هنا ، وكذلك في

<sup>(</sup>١) في م ، ق : ﴿ طعامه ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : الأصل .

فَصْلٌ : الْخَامِسُ ، أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَّ الْوُجُودِ فِي اللَّهِ مَحِلِّهِ ،.....

فى قَبْضِه ضَرَرُ الخَوْفِ ، ولا تحمُّلُ مُؤْنَةٍ ، فَعَلَيْه قَبْضُه ؛ لحُصُولِ غَرَضِه الشر الكبير مع زِيادَةِ تَعْجِيلِ المَنْفَعَةِ ، فَجَرى مَجْرَى زِيادَةِ الصَّفَةِ ، وزِيَادَةِ الجَوْدَةِ فى المُسْلَمِ فيه .

فصل: وليس له إلا أقل ما تَقَعُ عليه الصِّفَة ؛ لأنَّه قد سَلَّمَ إليه ما تَنَاوَلَه العَقْدُ ، فَبَرِئَتْ ذِمَّتُه منه. وعليه أَنْ يُسْلِمَ الحُبُوبَ نَقِيَّةً ، فإن كان فيها تُرابِّ يَأْخُذُ مَوْضِعًا من المِكْيَال ، لم يَجُزْ . وإنْ كان يَسيرًا لا يُوَثِّرُ في الكَيْلِ ولا يَعِيبُ ، لَزِمَهُ أَخْذُه . ولا يَلْزَمُه أَخْذُ التَّمْرِ إلَّا جَافًا . ولا يَلْزَمُ أَنْ يَتَنَاهَى جَفَافُه ؛ لأَنَّه يَقَعُ عليه الاسْمُ . ولا يَلْزَمُه أَنْ يَقْبَلَ مَعِيبًا بحالي ، وإن قَبضَه ، فوَجَدَه مَعِيبًا ، فله المُطَالَبَةُ بالبَدَلِ ، كالمَبِيعِ ، واللهُ أَعْلَمُ .

فصل : الشُّرْطُ ( الخامِسُ ، أَنْ يكونَ المُسْلَمُ فيه عامَّ الوُّجُودِ في

(الكافي) . وقال المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ أيضًا : إنْ أَبِي قَبْضَه ، بَرِئَ . ذكراه في الإنصاف المَكْفُولِ به . قال في ( القاعِدَةِ التَّالئَةِ والعِشْرِينِ » : لو أتاه الغَرِيمُ بدَيْنِه الذي يجبُ عليه قَبْضُه ، فأبَى أَنْ يَقْبِضَه ، قال في ( المُغْنِي » : يَقْبِضُه الحاكمُ ، وتَبْرَأُ يَحْبُ عليه قَبْضُه ، وكذا الحُكْمُ في كُلِّ ذِمَّةُ الغَرِيم ؛ لِقيامِ الحاكم مقامَ المُمْتَنِع بولِايتِه . النَّانيةُ ، وكذا الحُكْمُ في كُلِّ ذَيْن لم يحِلَّ ، إذا أتَى به قبلَ مَحِلِّه . ذكرَه في ( الفُروع ي وغيره . ويأتِي في كلام المُصَنِّف ، في بابِ الكِتابةِ (١) : إذا عَجَّلَها قبلَ مَحِلِّها .

قوله : الخامِسُ ، أنْ يكونَ المُسْلَمُ فيه عامَّ الوُّجُودِ في مَحِلُّه ، فإنْ كان لا يُوجَدُ

<sup>(</sup>١) في ط: ( الأمانة ) .

المنه فَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ فِيهِ ، أَوْ لَا يُوجَدُ إِلَّا نَادِرًا ، كَالسَّلَم فِي الْعِنَب وَالرُّطَبِ إِلَى غَيْرِ وقْتِهِ ، لَمْ يَصِحُّ . وَإِنْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بعَيْنِهِ ، أَوْ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ ، لَمْ يَصِحُّ .

الشرح الكبير مَحِلِّهِ ) لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّه إذا كان ظاهرًا(١) أَمْكَنَ تَسْلِيمُه عندَ وجُوبِ التَّسْلِيمِ . وإذا لم يَكُنْ عَامَّ الوُجُودِ ، لم يَكُنْ مَوْجُودًا عندَ المَحِلِّ كذلك(٢) ، فلا يُمْكِنُ تَسْلِيمُه ، فلم يَصِحُّ ، كَبَيْع ِ الآبِقِ ، بل أَوْلَى ، فإِنَّ السَّلَمَ احْتَمَلَ فيه أَنُواعٌ من الغَرَر للحَاجَةِ ، فلا يَحْتَمَلُ فيه غرَرِّ آخَرُ ؟ لْتَلَّا يَكْثُرَ الغَرَرُ ( فَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ فيه ، أَوْ لَا يُوجَدُ إِلَّا نَادِرًا ، كَالسَّلَم في العِنَبِ والرُّطَبِ ) إلى شُبَاط ، أو آذار ، أو أَسْلَمَ إلى مَحِلِّ لا يَعُمُّ وجُودُه فيه ، كزَمَانِ أُوَّلِ العِنَبِ أو آخِرِه الذي لا يُوجَدُ فيه إلا نادِرًا ( لم يَصِحُّ ) لأَنَّه لا يُؤْمَنُ انْقِطَاعُه ، فلا يَغْلِبُ على الظَّنِّ القُدْرَةُ على تَسْلِيمِه عند و جُوبِ

١٧٣٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَسْلَمَ فِى ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ ، لم يَصِحُّ ) لأنَّه لا يُؤْمَنُ تَلَفُه وانْقِطاعُه . قال ابنُ المُنْذِرِ : إبْطالُ

الإنصاف فيه ، أو لا يُوجَدُ فيه إلَّا نادِرًا ؛ كالسَّلَم في العِنب والرُّطَب إلى غير وَقْتِه ، لم يَصِحُّ. بلا نِزاعٍ .

قوله : فإنْ أَسْلَمَ في ثَمَرَةِ بُسْتانِ بعينِه ، أو قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ ، لم يصِحَّ . وكذا لو

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ كذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ظاهرا » .

السَّلَمِ إِذَا أَسْلَمَ فِي ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ كَالْإِجْمَاعِ مِن أَهْلِ العِلْمِ ؛ منهم الثُّوريُّ ، ومالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأَصْحابُ الرَّأْي . قال : وَرَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ أَسْلَفَ إِلَيْهُ رَجُلٌ مِنِ اليَهُودِ دَنانِيرَ في تَمْر مُسَمَّى ، فقال اليَهُودِيُّ : من تَمْر حائِطِ بَنِي فُلانٍ . فقال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : [ ١٩/٤ ظ ] ﴿ أُمَّا مِن حَائِطِ بَنِي فُلانٍ فَلَا ، وَلَكُنْ كَيْلٌ مُسَمًّى إِلَى أَجَل مُسَمَّى » . رَواهُ ابنُ ماجَه (١) وغيرُه . ورَواهُ الجُوزْ جَانِيٌ في « المُتَرْجَم ِ » ، وقال : أَجْمَعَ النَّاسُ على الكَرَاهَةِ لهذا البَيْع ِ . ولأنَّه لا يُؤْمَنُ انْقِطَاعُه وَتَلَفُه ، أَشْبَهَ ما لو أَسْلَمَ في شيءِ قَدَّرَهُ بمِكْيَالِ مُعَيَّن ٍ ، أو صَنْجَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، أو أَحْضَرَ خِرْقَةً وأَسْلَمَ في مِثْلِها .

فصل : ولا يُشْتَرَطُ وجودُ المُسْلَم فيه حالَ العَقْدِ ، بل يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ في الرُّطَبِ في أَوَانِ الشُّتَاءِ ، وفي كُلِّ مَعْدُوم إذا كان مَوْجُودًا عندَ المَحِلِّ .

أَسْلَمَ فِي مِثْلُ هَذَا الثَّوْبِ . وهذا المذهبُ في ذلك ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وجزَم الإنصاف به كثيرٌ منهم . ونقَل أبو طالِب ، وحَنْبَلّ : يصِحُّ إنْ بَدَا صَلاحُه ، أوِ اسْتَحْصَدَ . وقالَه أبو بَكْرٍ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، إنْ أمِنَ عليها الجائحَةَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : قلتُ : وهو قَوْلٌ حسَنٌ ، إنْ لم يحْصُلْ إجْماعٌ . وقال في « الرَّوْضَةِ » : إنْ كانتِ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً ، ( افعنه، يصِحُّ السَّلَمُ فيها . وعنه، لا . وعليها، يُشْتَرَطُ عدَمُه عندَ العَقْدِ . تنبيه : مُقْتَضَى قُول المُصَنِّفِ : الخامِسُ ، أَنْ يكونَ المُسْلَمُ فيه عامَّ الوُجودِ ٢٠ ف مَحِلُّه . أنَّه لا يُشْتَرَطُ وُجودُه حالَةَ العَقْدِ ، وهو كذلك ، وكذلك لا يُشْتَرَطُ

<sup>(</sup>١) في : باب السلف في كيل معلوم ... ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ط .

الشرح الكبير وهو قَوْلُ مالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ ، وإسحاقَ ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال الثَّوْرِيُّ ، والأوْزَاعِيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى : يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ جنْسُه مَوْجُودًا حالَ العَقْدِ إلى حال المَحِلِّ ؛ لأنَّ كُلَّ زَمَانٍ يَجُوزُ أنْ يكونَ مَحِلًّا للمُسْلَم فيه لَمُوْتِ المُسْلَمِ إليه ، فاعْتُبرَ وُجُودُه فيه ، كالمَحِلِّ . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُم قَدِمَ المَدِينَةَ وهم يُسْلِفُونَ في الثِّمار (السَّنةَ والسَّنتَيْن ١) ، فقال : « مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ »(١) . ولم يَذْكُر الوُجُودَ ، ولو كان شَرْطًا لذكرَه ، ولَنَهاهُم عن السَّلَفِ سَنَتَيْن (٣) ؛ لأنَّه يَلْزَمُ منه انْقِطاعُ المُسْلَم فيه أَوْسَطَ السَّنَةِ ، ولأنَّه (١) يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، ويُوجَدُ فِي مَحِلِّه غالِبًا ، أَشْبَهَ المَوْ جُودَ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الدَّيْنَ يَحِلُّ بالمَوْتِ ، وإنْ سَلَّمْنا ، فلا يَلْزَمُ أَنْ يشْتَرطَ ذلك الوُّجُودَ ، إِذْ لُو لَزَمَ أَفْضَى إِلَى أَنْ تَكُونَ آجالُ السَّلَم مَجْهُولَةً ، والمَحِلُّ مَا جَعَلَهُ المُتَعاقِدَانِ مَحِلًّا ، وهَلْهُنا لَم يَجْعَلَاهُ .

١٧٤ - مسألة : ( وإنْ أَسْلَمَ إلى مَحِلِّ يُوجَدُ فيه عَامًا ، فانْقَطَعَ ،

الإنصاف عدَمُه . على الصَّحيح مِنَ الوَجْهَيْن . قالَه ابنُ عَبْدُوس المُتَقَدِّمُ وغيرُه .

قوله : وإنْ أَسْلَمَ إلى مَحِلِّ يُوجَدُ فيه عِامًّا ، فانْقَطَعَ ، خُيِّرَ بينَ الصَّبْرِ ، والفَسْخ

<sup>(</sup>١ − ١) في م : ﴿ السنتين والثلاث ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) في ر: ١ سنين ١ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( لا ) .

الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ بِرَأْسِ مَالِهِ ، أَوْ عِوَضِهِ إِنْ كَانَ مَعْدُومًا ، فِي اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

لشرح الكبير

خُيِّرَ بِينَ الصَّبْرِ وِبِينَ الفَسْخِ وَالرُّجُوعِ بِرَأْسِ مَالِه ، أَو عِوَضِه إِنْ كَانَ مَعْدُومًا ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . و في الآخرِ ، يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّعَذَّرِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنّه إذا (١) تَعَذَّرَ تَسْلِيمُ المُسْلَمِ فيه عندَ مَحِلّه ، إمّا لَغَيْبَةِ المُسْلَمِ الله ، أو عَجْزِه عن التَّسْلِيم حتى عَدِمَ المُسْلَمَ فيه ، أو لم تَحْمِلِ الشّمارُ الله ، أو عَجْزِه عن التَّسْلِيم حتى عَدِمَ المُسْلَمَ فيه ، أو لم تَحْمِلِ الشّمارُ تلك السنة ، فالمُسْلِمُ بالخِيَارِ بينَ الصَّبْرِ إلى أَنْ يُوجَدَ فيُطَالِبَ به ، وبينَ أن يَفْسَخَ العَقْدَ ويَرْجِعَ بالنَّمَنِ إِن كَانَ مَوْجُودًا ، أو بمِثْلِه إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وإلَّ قِيمَتِه . وبذلك قال الشافعي ، وإسْحاق ، وابنُ المُسْلَمِ فيه من ثَمَرةِ العامِ ، وآخرُ ، أنَّه يَنْفَسِخُ بنَفْسِ التَّعَذُرِ ؛ لكَوْنِ المُسْلَمِ فيه من ثَمَرةِ العامِ ،

الإنصاف

والرُّجُوع بِرَأْسِ مالِه ، أو عِوضِه إِنْ كَانَ مَعْدُومًا ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، و في الآخرِ ، يَنْفَسِخُ بَنَفْسِ التَّعَذَّرِ . اعلمْ أَنَّه إِذَا تَعَذَّرَ كُلُّ الْمُسْلَم فِيه عَندَ مَجِلّه أَو بَعْضُه ؛ إمَّا لَغَيْبَةِ المُسْلَم فِيه ، أو لَعَجْزِ عَنِ التَّسْلِيمِ ، أو لِعدَم حَمْلِ الثِّمَارِ تلك السَّنةَ ، وما أَشْبَهَه ، فالصَّحيحُ مِنَ المَدْهبِ ، أَنَّه مُخَيَّرٌ بِينَ الصَّبْرِ ، والفَسْخِ في الكُلِّ أَوِ ما أَشْبَهَه ، فالصَّحيحُ مِنَ المَدْهبِ ، أَنَّه مُخَيَّرٌ بِينَ الصَّبْرِ ، و الفَسْخِ في الكُلِّ أو البعض . جزم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ » ، و غيرِهم . وقدَّمه في « الخُلاصَة ِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « المُحرَّرِ » ، و « الفَادِي » ، و « النَّعْنِين » ، و « الخَاوِيَيْسَن » ، و « النَّعْنِين » ، و « الخَاوِيَيْسَن » ، و « النَّعْامِينُ بَنَفْسِ التَّعَذُّرِ . وهو و « النَّعْرِهم . وقيل : ينْفَسِخُ بَنَفْسِ التَّعَذُرِ . وهو « النَّامُ » ، و « الفائق » ، وغيرِهم . وقيل : ينْفَسِخُ بَنَفْسِ التَّعَذُرِ . وهو « النَّعْم » ، و « الفائق » ، وغيرِهم . وقيل : ينْفَسِخُ بَنَفْسِ التَّعَذُرِ . وهو

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير بدَلِيلِ وجُوبِ التَّسْلِيم منها(١) ، فإذا هَلَكَتِ انْفَسَخَ العَقْدُ به(٢) ، كما لو باعَهُ قَفِيزًا من صُبْرَةٍ فهَلَكَتْ . والأُوَّلُ أَصَحُّ ؛ فإنَّ العَقْدَ قد صَحَّ ، وإنَّما تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ ، فهو كَمن اشْتَرَى عَبْدًا فاتَّبَقَ قبلَ القَبْضِ . ولا يَصِحُّ دَعْوَى [ ٢٠٠/٤ ] التَّعْيِينِ في هذا العام ، فإنَّهُما لو تَرَاضَيَا على دَفْع ِ المُسْلَم ِ فيه من غيرِها ، جازَ ، وإنَّما أَجْبِرَ على دُفْعِهِ من ثمَرَةِ العام ؛ لتَمَكَّنِه من دَفْع ِ ما هو بصِفةِ (٣) حَقُّه ، ولذلك يَجبُ عليه (١) الدُّفْعُ من ثمَرَةِ نَفْسِه إذا قَدَرَ و لم يَجدْ غَيْرَها ، وليست مُتَعَيِّنَةً . فإن تَعَذَّرَ البَعْضُ ، فللمُشْتَرى الخِيارُ بينَ الفَسْخِ فِي الكُلِّ والرُّجوعِ بالثَّمَن ، وبينَ أن يَصبِرَ إلى حين الإمكانِ ويُطالِبَ بحَقُّه . فإن أحبُّ الفَسْخَ في المُتَعَذِّر وَحْدَه ، فله ذلك ؛ لأنَّ الفَسَادَ طَرَأَ بعدَ صِحَّةِ العَقْدِ ، فلم يُوجب الفَسادَ في الكُلِّ ، (° كما لو اشترى صُبْرَتَيْنِ فَتَلِفَتْ إحداهما . وفيه وجهّ آخرُ ، ليس له الفَسْخُ إلّا في الكُلِّ الْهُ اللَّهِ على ما نَذْكُرُه من الخِلافِ في الإِقَالَةِ في بَعْض السَّلَم.

الوَّجْهُ الثَّانِي . وأَطْلَقَهما في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ . وقيل : ينْفَسِخُ في البعض للتَّعَذُّر ، وله الخِيارُ في الباقِي . قالَه في « المُحَرَّر » . وقال في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، فيما إذا تعَذَّرَ البعضُ : وقيل : ليس له الفَسْخُ إِلَّا فِي الكُلِّ ، أو يصْبرُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ منهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ر ١ ، م: ( نصف ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

فَصْلٌ : السَّادِسُ ، أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ ١٠٠١و ] مَالِ السَّلَمِ فِي اللَّهِ مَالِ السَّلَمِ فِي اللَّهِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ .

وإِنْ قُلْنا : إِنَّ الفَسْخَ يَثْبُتُ بنَفْسِ التَّعَذُّرِ . انْفَسَخَ فى المَفْقُودِ (١) دونَ السرح الكبر المَوْجُودِ ؛ لمَا ذَكَرْنا من أَنَّ الفَسَادَ الطَّارِئَ على بَعْضِ المَعْقُودِ عليه لا يُوجِبُ فسادَ الجَمِيعِ ، ويَثْبُتُ للمُشْتَرِى خِيَارُ الفَسْخِ فى المَوْجُودِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فى الوَجْهِ الأَوَّلِ .

فصل: وإذا أَسْلَمَ ذِمِّى لِل ذِمِّى في خَمْرٍ ، ثَمَ أَسْلَمَ أَحَدُهما . فقال ابنُ المُسْلِمَ يَأْخُذُ ابنُ المُسْلِمَ يَأْخُذُ ابنُ المُسْلِمَ يَأْخُذُ المُسْلِمَ يَأْخُذُ وَالمُسْلِمَ المُسْلِمَ اللهِ المَعْقُودِ عليه ، وإن كان الآخرُ فقد تَعَذَّرَ عليه الإيفَاءُ ، فصارَ الأَمْرُ إلى رأس مَالِه .

فصل : الشَّرْطُ ( السَّادِسُ ، أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ

تنبيه : قال فى « الفُروع ِ » ، فى نَقْلِ المَسْأَلَةِ : وإنْ تَعَدَّرَ أَو بَعضُه . وقيل : الإنصاف أو انْقطَعَ وتحَقَّقَ بَقاؤه . فذَكَرَ أَنَّه إذا انْقطَعَ وتحَقَّقَ بَقاؤه ، يَلْزَمُ تَحْصِيلُه ، على المُقَدَّم . وذكر المُصَنِّفُ هنا ، أَنَّه لايُلْزَمُ بتَحْصِيلِه إذا انْقطَعَ ، بلا خِلاف . فيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ على ظاهِرِه ، فيكونَ مُوافِقًا للقَوْلِ الضَّعيف ِ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ الانقطاعَ فى كلام المُصَنِّف على التَّعَذَّر ، فيكونَ مُوافِقًا للصَّحيح ِ . وهو أَوْلَى . قوله : السَّادسُ ، أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مالِ السَّلَم فِي مَجْلِس ِ العَقْد ِ . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ المعقود ﴾ .

الشرح الكبير العَقْدِ ) فإنْ تَفَرَّقَا قبلَ ذلك ، بَطَلَ العَقْدُ (١) . وبذلك قال أبو حَنِيفَة ، والشافعيُّ . وقال مالِكٌ : يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ قَبْضُه يَوْمَيْن وثَلاثَةً وأَكْثَرَ ، ما لم يكُنْ ذلك شَرْطًا ؟ لأنَّه مُعَاوَضَةٌ لا تَخْرُجُ بِتَأْخِيرِ قَبْضِه من أنْ تكونَ سَلَمًا ، فأَشْبَهَ تَأْخِيرَه إلى آخِر المَجْلِس . ولَنا ، أَنَّه غَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لا يَجُوزُ فيه شَرْطُ تَأْخِيرِ العِوَضِ المُطْلَقِ ، فلا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فيه قبلَ القَبْضِ ، كالصُّرْفِ ، ولا يَصِحُّ قِياسُه على المَجْلِس ، بدَلِيل الصَّرْف . وإن قَبَضَ بَعْضَه ثمَّ تَفَرَّقًا ، فكَلامُ الخِرَقِيِّ يَقْتَضِي أَنْ لا يَصِحُّ . وحُكِي ذلك عن ابن شُبْرُمَةَ، والثَّوْريِّ. وقال أبو الخَطَّاب: هل يَصِحُّ في غير (١) المَقْبُوض ؟ على وَجْهَيْن ، بناءً على تَفْريق الصَّفْقَةِ . وهذا الذي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الشافعيِّ . وقد نَصَّ أحمدُ في رِوَايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، إِذَا أَسْلَمْتَ ثَلاثُمائةِ دِرْهَم فِي أَصْنَافٍ شَتَّى ؟ مَائَةً في حِنْطَةٍ ، ومَائَةً في شَعِير ، ومَائَةً في شيء آخرَ ، فخَرَجَ فيها زُيُوفٌ ، رُدَّ على الأصْنافِ الثَّلَاثَةِ ، على كُلِّ صِنْفِ بقَدْر ما وُجدَ من الزُّيُوفِ . فصَحَّحَ العَقْدَ في الباقِي بحِصَّتِه من [ ٢٠/٤ ع الثَّمَنِ . وقال الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، في مَن أَسْلَفَ أَلْفًا إِلَى رَجُلٍ ، فَقَبَّضَهُ نِصْفَهُ ، وأَحَالَه بِنِصْفِه ، أو كان له دَيْنٌ على المُسْلَم إلَيْهِ بقَدْر نِصْفِه ،

وهذا بلا نِزاعٍ ، لكِنْ وقَع في كلام ِ القاضي ، في ﴿ الجَامِعِ ِ الصَّغِيرِ ﴾ ، إِنْ تأَخُّرَ القَبْضُ اليَوْمَيْنِ أُو الثَّلاثَةَ ، لم يصِحُّ .

فوائله ؛ الأُولَى ، لو قبَض البعضَ ، ثم افْتَرقا ، بطَل فيما لم يقْبِضْ ، ولا يَبْطُلُ

<sup>(</sup>١) زيادة من : الأصل .

فَحَسَبَهُ عليه من الأَلْفِ ، صَحَّ السَّلَمُ فَى النَّصْفِ المَقْبُوضِ ، وبَطَلَ فَى الشرح الكبر الباقِي . وحُكِيَ عن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّه قال : يَبْطُلُ فَى الحَوَالَةِ فَى الكُلِّ . وفي المسألِة (١) الأُخْرَى ؛ يَبْطُلُ فيما لَم يُقْبَضْ وحده ، بناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .

فصل: وإِنْ قَبَضَ الثَّمَنَ ، فَوَجَدَه رَدِيعًا فَردَّهُ ، والثَّمَنُ مُعَيَّنٌ ، بَطَلَ العَقْدُ بِرَدِّهِ ، فإن كان الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ ، وقُلْنا : تَتَعَيَّنُ النَّقُودُ بالتَّعْيِينِ ، بَطَلَ ، ويَتْتَدِئانِ عَقْدًا آخَرَ إِنِ اخْتَارَا ('') . وإِن كان في الذِّمَّةِ ، فله إِبْدَالُه في المَجْلِسِ ، ولا يَبْطُلُ العَقْدُ بِرَدِّهِ ؛ لأَنَّ العَقْدَ إِنَّما وَقَعَ على ثَمَن سَلِيمٍ ، في المَجْلِسِ ، ولا يَبْطُلُ العَقْدُ برَدِّهِ ؛ لأَنَّ العَقْدَ إِنَّما وَقَعَ على ثَمَن سَلِيمٍ ،

فيما قبض على الصَّحيح مِنَ المذهب ، بِناءً على تَفْريقِ الصَّفْقَة . قالَه أبو الخَطَّاب ، الإنصاف والمُصَنِّف ، في « الكافِي » ، وغيرُهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ . قال النَّاظِمُ : هذا الأَقْوَى . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . واختارَه الشَّرِيفُ أبو جَعْفَر ، وابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وعنه ، يَبْطُلُ في الجميع . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، وأبِي بَكْرٍ في « التَّنبِيهِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَة » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِييْن » ، و « الفائقِ » . وصحَّحه في « التَصْحيح » ، في بابِ الصَّرْف . وأطْلَقَ المُصَنِّفُ وَجْهَيْن ، في بابِ الصَّرْف ، وكذلك صاحِبُ « التَّلْخيص ِ » ، وأطْلَقهما هنا في « الهِدايَة ِ » ، و « المُذْهَب ِ » . الثَّانيةُ ، لو قبض رأسَ مالِ

السَّلَمِ ، ثم انْتَرَقا ، فوجَدَه مَعِيبًا ، فتارَةً يكونُ العَقْدُ قدوقَع على عَيْنٍ ، وتارَةً يكونُ

قد وقَع على مالٍ في الذُّمَّةِ ، ثم قَبَضَه ؛ فإنْ كان وقَع على عَيْنٍ ، وقُلْنا : النُّقُودُ تتَعَيَّنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ المسلمة ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فی م : ۵ اختاره ۵ .

الشرح الكبير

فإذا دَفَع إليه مَعِيبًا ، كان له رَدُّه والمُطَالَبَةُ بالسَّلِيمِ ، و لم يُوَّرُّه وَبْهانِ ؛ أَحَدُهما ، في العَقْدِ . وإِن تَفَرَّقَا ، ثم عَلِم () عَيْبَه ، فَرَدَّه ، ففيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، يَبْطُلُ العَقْدُ برَدِّهِ ؛ لوُقُوعِ القَبْضِ بعد التَّفَرُّقِ . والثانِي ، لا يَبْطُلُ ؛ لأنَّ القَبْضَ الأَوَّلَ كان صَحِيحًا ، بدلِيلِ ما لو أَمْسَكَه و لم يَرُدَّه ، وهذا بَدلَل عن المَقْبُوضِ . وهذا قَوْلُ أَلِي يُوسُفَ ، ومحمدٍ . وأَحَدُ قَوْلَى الشافعي . واخْتِيارُ المُزَنِي ، لكنْ من شَرْطِهِ أَنْ يَقْبِضَ البَدلَ في مَجْلِسِ الرَّدِّ . فإن تَفَرَّقَاعن مَجْلِسِ الرَّدِّ قبلَ قبضِ البَدلِ ، بَطَلَ ، وَجْهَا واحِدًا ؛ لَخُلُو العَقْدِ عن قَبْضِ الثَّمَن رَدِيعًا فرَدَّه ، ففي عن قَبْضِ الثَّمَن رَدِيعًا فرَدَّه ، ففي المَرْدُودِ ما ذَكَرْ نَا من التَّفْصِيلِ . وهل يَصِحُ في غيرِ الرَّدِيءِ إذا قُلْنا بفَسَادِه في الرَّدِيء ؟ على وَجْهَيْنِ ، بناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .

الإنصاف

بالتَّعْيِينِ . وكان العَيْبُ مِن غيرِ جِنْسِه ، بطَل العَقْدُ ، وإِنْ قُلْنا : لا تَتَعَيَّنُ . فله (البَدَلُ في مَجْلِسِ الرَّدِّ . وإِنْ كان العَيْبُ مِن جِنْسِه ، فله إمْساكُه وأُخْدُ أَرْشِ عَيْبِه ، أو ردُّه وأُخْدُ بدَلِه في مَجْلِسِ الرَّدِّ . وإِنْ كان العَقْدُ وقع على مالِ في الذِّمَّةِ ، ثم ٢١ / ١ وردُّه وأَخْدُ بدَلِه في مَجْلِسِ الرَّدِّ . وإِنْ كان العَقْدُ وقع على مالِ في الذِّمَّةِ ، ثم ٢١ / ١٠ و وَتَارَةً يكونُ مِن غيرِ جِنْسِه ؛ فإنْ كان مِن جِنْسِه ، وتارةً يكونُ مِن غيرِ جِنْسِه ؛ فإنْ كان مِن جِنْسِه ، لم يَبْطُلُ السَّلَمُ . على الصَّحيح مِنَ المِدهبِ ، وله البَدَلُ في مَجْلِسِ كان مِن جِنْسِه ، لم يَبْطُلُ السَّلَمُ . على الصَّحيح مِنَ المِدهبِ ، وله البَدَلُ في مَجْلِسِ الرَّدِّ ، وإِنْ تَفَرَّقا قبلَه ، بطلَ العَقْدُ . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وعنه ، يبْطُلُ إِنِ اخْتارَ الرَّدُّ . وإِنْ كان العَيْبُ مِن غيرٍ و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وعنه ، يبْطُلُ إِنِ اخْتارَ الرَّدُّ . وإنْ كان العَيْبُ مِن غيرِ و

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ علمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ق م : « يدل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط: ﴿ فكذا ﴾ .

الشرح الكبير

فصل: وإن ظَهَرَتِ الدَّرَاهِمُ مُسْتَحَقَّةً ، والثَّمَنُ مُعَيَّنٌ ، لَم يَصِحَ . قال أحمدُ : إذا خَرَجَتِ الدَّرَاهِمُ مَسْرُوقَةً ، فليس بينهما بَيْعٌ . وذلك لأنَّ الثَّمَنَ إذا كان مُعَيَّنًا () فقد اشْتَرَى بعَيْنِ (مالِ غيرِه) بغيرِ إذْنِه ، وإنْ كان غيرَ مُعَيَّن ، فله المُطَالَبَةُ بِبَدَلِه في المَجْلِس . وإنْ قَبَضَه ثم تَفَرَّقًا ، بَطَلَ العَقْدُ ؛ لأَنَّ المَقْبُوضَ لا يَصْلُحُ عِوَضًا ، فقد تَفَرَّقًا قبلَ أَخْذِ الثَّمَنِ ، إلَّا على الرِّوايَةِ التي تَقُولُ بصِحَّةِ تَصَرُّفِ الفُضُولِيِ . أو أنَّ النُّقُودَ لا تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ . وإن وجد بعضه مُسْتَحَقًّا ، بَطَلَ العَقْدُ فيه . وفي الباقِي بالتَّعْيِينِ . وإن وجد بعضه مُسْتَحَقًّا ، بَطَلَ العَقْدُ فيه . وفي الباقِي وَجْهانِ (") ، بناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .

فصل ": وإنْ كان له فى ذِمَّةِ رَجُلِ دِينارٌ ، فَجَعَلَهُ سَلَمًا فى طَعَامٍ إلى أَجُلِ ، فَجَعَلَهُ سَلَمًا فى طَعَامٍ إلى أَجُلِ ، لَمْ يَصِحَّ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ على هذا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ . ورُوِى عن ابن عمرَ ، أنّه قال : لا (أيصْلُحُ ذلك) . من أَهْلِ العِلْمِ . ورُوِى عن ابن عمرَ ، أنّه قال : لا (أيصْلُحُ ذلك) . وذلك لأنَّ المُسْلَمَ فيه دَيْنٌ . فإذا جَعَلَ الثمَنَ دَيْنًا ، كان بَيْعَ دَيْنٍ بدَيْنٍ ،

جِنْسِه ، فسد العَقْدُ ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، وأَجْرَى المُصَنِّفُ وغيرُه فيه رِوايةً الإنصاف بعَدَم البُطْلانِ ، وله البَدَلُ فى مَجْلِسِ الرَّدِّ ، على ما تقدَّم فى الصَّرْفِ ، فليُعاوَدْ . الثَّالثة أَ ، لو ظهَرَ رَأْسُ المالِ مُسْتَحَقَّا بغَصْبِ أو غيرِه ، وهو مُعَيَّنٌ ، وقُلْنا : تتَعَيَّنُ النَّقُودُ بالتَّعْيِينِ . لم يَصِحَّ العَقْدُ . وإنْ قُلْناً : لا تتَعَيَّنُ . كان له البَدَلُ فى مَجْلِس

<sup>(</sup>۱) في ر ۱ : و معييا ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ر ١ : ٩ ماله ٩ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( على وجهين ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ويصح لذلك ، .

الشرح الكبير ولا يَصِحُّ بالإِجْماعِ . ولو قال : أَسْلَمْتُ إليك مائةً (١) في كُرِّ طَعامٍ . وشَرَط(٢) أَنْ يُعَجِّلَ له منها خَمْسِينَ ، [ ٢١/٤ ] ويُؤَجِّلَ خَمْسِينَ ، لم يَصِحُّ العَقْدُ في الكُلِّ ، في قَوْلِ الخِرَقِيِّ . ويُخَرَّجُ في صِحَّتِه في قَدْرٍ المَقْبُوضِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَصِحُ . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . والثانى ، لا يَصِحُّ . وبه قال الشَّافِعِيُّ . وهو أَصَحُّ ؛ لأَنَّ للمُعَجَّلِ فَضْلًا على المُوَّجَّلِ ، فيَقْتَضِي أَنْ يكونَ في مُقَابَلَتِه أَكْثَرَ ممَّا في مُقَابَلَةِ المُؤِّخُرِ (٢) ، والزِّيادَةُ مَجْهُولَةٌ ، فلا يَصِحُّ .

١٧٤١ - مسألة : ( وهل يُشْتَرَطُ كَوْنُه مَعْلُومَ الصِّفَةِ والقَدْر كَالْمُسْلَمِ فِيه ؟ على وَجْهَيْنِ ) اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في مَعْرِفَةِ صِفَةِ الثَّمَنِ

الإنصاف الرَّدِّ. وإنْ كان العَقْدُ وقَع في الذِّمَّةِ ، فله المُطالَبَةُ بَبَدَلِه في المَجْلِس ، وإنْ تفرَّقا بطَلِ العَقْدُ ، إِلَّا على روايَةِ صِحَّةِ تصَرُّفِ الفُضُولِيِّ ، أو أنَّ النُّقُودَ لا تَعَيَّنُ . وتقدُّم في الصَّرْفِ أَحْكَامٌ كهذه الأحْكَامِ ، واسْتَوْفَيْنا الكَلامَ هناك بأتَّم مِن هذا ، فَلْيُعاوَدْ ، فإنَّ أكثرَ أَحْكَام المَوْضِعَيْن على حَدٍّ سَواء .

قوله : وهل يُشْتَرَطُ كَوْنُه مَعْلُومَ الصِّفَةِ والقَدْر كالمُسْلَمِ فيه ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ » ، و ﴿ المُحَرَّرِ » ، و ﴿ الفُّروعِ ِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م: (شرطا).

<sup>(</sup>٣) في ر ١ : ﴿ المؤجل ﴾ .

لشرح الكبير

المُعَيَّنِ . ولا خِلافَ في اشْتِراطِ مَعْرِفَةِ صِفَتِه إذا كان في الذِّمَّةِ ؛ لأنَّه أَحَدُ عِوَضَى السَّلَم ، فإذا لم يكُنْ مُعَيَّنًا ، اشْتُرطَ مَعْرِفَةُ صِفَتِه ، كالآخر ، إِلَّا أَنَّه إِذَا أَطْلَقَ وَفِي البَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ ، انْصَرَفَ إليه ، وقامَ مَقامَ وَصْفِه ، وإنْ كان الثَّمَنُ مُعَيَّنًا ، فقال القاضِي ، وأبو الخَطَّاب : يُشْتَرَطُ ذلك ؛ لأنَّ أَحمدَ قال : يقولُ : أَسْلَمْتُ إليك كذا وكذا دِرْهَمًا . ويَصِفُ(١) الثَّمَنَ . فَاعْتَبَرَ ('ضَبْطَ صِفَتِه') . وهذا قَوْلُ مَالِكٍ ، وأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّه عَقْدٌ لا يُمْكِنُ إِنَّمَامُه في الحالِ ، ولا تَسْلِيمُ المَعْقُودِ عليه ، ولا يُؤْمَنُ انْفِسَاحُه ، فَوَجَبَ مَعْرِفَةُ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ فيه ، لِيَرُدُّ بدَلَه ، كالقَرْضِ . ولأنَّه لا يُؤْمَنُ أَنْ يَظْهَرَ بَعْضُ الثَّمَنِ مُسْتَحَقًّا ، فَيَنْفَسِخُ العَقْدُ في قَدْره ، فلا يَعْلَمُ في كم بَقِيَ وكم انْفَسَخَ ؟ فإن قيل : هذا مَوْهُومٌ ، والمَوْهُومَاتُ لا تُعْتَبَرُ . قُلْنا : الوَهْمُ هـ هـ هنا مُعْتَبَرٌّ ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الجَوازِ ، وإنَّما جازَ إذا وَقَعَ الأَمْنُ من الغَرِّرِ ، و لم يُوجَدْ هـٰهنا ، بدَلِيلِ ما إذا أَسْلَمَ في ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بعَيْنِه ، أو قَدَّرَ السَّلَمَ بِصَنْجَةٍ بعَيْنِها . وظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، أنَّه لا يُشْتَرَطُ ؛ لأَنَّه لم يَذْكُرْه في شُرُوطِ السَّلَمِ . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ ؛

و « الفائق » ؛ أحدُهما ، يُشْتَرَطُ . وهو المذهبُ . جزَم به فى « الهِدايَةِ » ، الإنصاف و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِى » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وصحَّحَه فى « التَّصْحيحِ » ، و « النَّظْمِ » . وقدَّمه فى « الكافِي » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . واخْتارَه القاضى وغيرُه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ ونصف ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ر ١ : ( ضبطه وصفته ) .

الشرح الكبير لأنَّه عِوَضَّ مُشاهَدٌ ، فلم يَحْتَجْ إلى مَعْرِفَة قَدْرُه ، كَبُيُوع ِ الأَعْيانِ . وكلامُ أَحْمَدَ إِنَّمَا تَنَاوَلَ غِيرَ المُعَيَّنِ ، ولا خِلافَ في اعْتِبَارِ أَوْصَافِه . ودَلِيلَهُم يَنْتَقِضُ بِعَقْدِ الإِجارَةِ ، فَإِنَّه يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ ، ولا يَحْتَاجُ مع التَّعْيِينِ إلى مَعْرِفَةِ الأوْصَافِ . ولأنَّ رَدَّ مِثلِ الثَّمَنِ إِنَّما يُسْتَحَقُّ عندَ فَسْخِ العَقْدِ ، لا من جِهَةِ عَقْدِه ، وجَهَالَةُ ذلك لا تُؤِّزُ ، كالوباعَ المَكِيلَ والمَوْزُونَ . ولأنَّ العَقْدَ قد تَمَّتْ شَرائِطُه ، فلا يَبْطُلُ بأمْر مُوهِم ﴿' . فعلى القَوْل الأوَّل ، لا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ مالِ السَّلَمِ ما لا يُمْكِنُ ضَبْطُه بالصِّفَةِ ، كالجَواهِر ، وسائِر ما لا يَجُوزُ السَّلَمُ فيه ، فإنْ فَعَلَا ، بَطَلَ العَقْدُ ، ويَرُدُّه إِنْ كَانَ مَوْجُودًا ، وإِلَّا يَرُدُّ قِيمَتَه ، فإنِ اخْتَلَفَا في القِيمَةِ ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُسْلَم إليه ؛ لأنَّه غارمٌ . وكذلك إنْ حَكَمْنا بصِحَّة العَقْدِ [ ٢١/٤ ] ثم انْفَسَخ . فإنِ اخْتَلَفَا في المُسْلَم فيه ، فقال أَحَدُهما : في كذا مُدْى (١) حِنْطَةٍ . وقال الآخَرُ : في كذا مُدْى (١) شَعِير . تَحالَفًا ، وتَفاسَخًا . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأَى ، كما لو اخْتَلَفَا في ثُمَّنِ المَبِيعِرِ .

فصل : وكُلُّ مالَيْنِ حَرُم النَّسَاءُ فيهما ، لا يجوزُ أَنْ يُسَلَّمَ أَحَدُهما في

والوَجْهُ الثَّاني ، لا يُشْتَرَطُ ، وتَكْفِي مُشاهَدَتُه . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّه لَمْ يَذْكُرُهُ فِي شُرُوطِ السَّلَمِ ، وإليه مَيْلُ المُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ . واخْتَارَهُ ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . فعلى المذهبِ ، لا يجوزُ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ مالِ السَّلَمِ ما

<sup>(</sup>۱) فی م ، ر ۱ : د موهوم € .

<sup>(</sup>۲) في ر ۲: د مد ۽ .

الآخَر ؛ لأنَّ السَّلَمَ من شَرْطِه النَّسَاءُ والتَّأْجيلُ . والذي ذَكَرَه الخِرَقِيُّ في الشرح الكبير أَنَّه لا يَجُوزُ النَّساءُ في العُرُوضِ . وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْن . فعلي هذا ، لا يَجُوزُ إِسْلامُ بَعْضِها في بَعْضِ . وقال ابنُ أبي مُوسَى : لِا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مالِ السَّلَم إِلَّا عَيْنًا ، أو وَرقًا(١) . قال القاضِي : وهو ظاهِرُ كلام أحمدَ . قال ابنُ المُنْذِر : قيلَ لأَحْمَدَ : يُسْلِمُ ما يُوزُنُ فيما يُكالُ ، وما يُكالُ فيما يُوزَنُ ؟ فلم يُعْجِبُه . فعلى هذا ، لا يَجُوزُ أَنْ يكونَ المُسْلَمُ فيه ثَمَنًا . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّها لا تَثْبُتُ في الذِّمَّةِ إِلَّا ثَمَنًا ، فلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُثْمَنَةً . وعلى الرِّوايَةِ التي تَقُولُ : يَجُوزُ النَّسَاءُ في العُرُوضِ . يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ عَرْضًا ، كَالثَّمَنِ سَواءً ، ويَجُوزُ إِسْلامُها في الأَثْمَانِ . قال الشُّريفُ أبو جَعْفَرٍ : يَجُوزُ السَّلَمُ في الدَّرَاهِمِ والدُّنَانِيرِ . وهذا مَذْهَبُ مالِكِ ، والشافعيِّ ؛ لأَنَّها تَثْبُتُ في الذُّمَّةِ صَدَاقًا ، فَتَثْبُتُ في الذُّمَّةِ سَلَمًا ، كالعُرُوض . ولأنَّه لا ربًا بَيْنَهُما من حيث التَّفَاضُلُ ولا النَّسَاءُ ، فَصَحَّ إِسْلامُ أَحَدِهُما في الآخَرِ ، كالعَرْضِ بالعَرْضِ (٢) . ولا يَصِحُّ ما قالَه أبو حَنِيفَةَ ، فإنَّه لو باعَ دَرَاهِمَ بدَنَانِيرَ ، صَحَّ ، ولا بُدَّ أَنْ يكونَ أَحَدُهُما مُثْمَنًا . فعلى هذا ، إذا أَسْلَمَ عَرْضًا في عَرْضٍ مَوْصُوفٍ بصِفَاتِه ، فجاءَهُ عندَ الحُلُولِ بذلك العَرْضِ بعَيْنِه ، لَزِمَهُ قَبُولُه على أَحَدِ

لا يُمْكِنُ ضَبْطُه بالصِّفَةِ ؛ كالجَواهِرِ ، وسائرِ ما لا يجوزُ السَّلَمُ فيه ، فإنْ فعَل بطَل الإنصاف العَقْدُ . وتقدُّم ، هل يصِحُّ السَّلَمُ في أَحَدِ النَّقْدَيْنِ والعُروضِ ؟ عندَ ذِكْرِ المَغْشوشِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وزنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فِي الْعَرْضِ ﴾ .

المنه وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِي جِنْسَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ

الشرح الكبير الوَجْهَيْنِ ؛ لأنَّه أتاهُ بالمُسْلَمِ فيه على صِفَتِه ، فلَزِمَه قَبُولُه ، كما لو كان غيرَه . والثانِي ، لا يَلْزَمُه ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى كَوْنِ الثَّمَنِ هو المُثْمَنَ . ومن نَصَرَ الأُوَّلَ ، قال : هذا لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ الثَّمَنَ إنَّما هو في الذُّمَّةِ ، وهذا عِوَضٌ عنه . وهكذا لو أَسْلَمَ جاريَةً صَغِيرَةً في كَبِيرَةٍ ، فجاءَ المَحِلُّ ، وهي على صِفَةِ المُسْلَم فيه ، فأَحْضَرَها ، خُرِّجَ فيها الوَّجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه يُفْضِي إلى أَنْ يكونَ قد اسْتَمْتَعَ بها ورَدَّها خالِيَةً عن عُقْرِ (١) . والثاني ، يَجُوزُ ؛ لأنَّه أَحْضَرَ المُسْلَمَ فيه على صِفَتِه . ويَبْطُلُ الأُوَّلُ بما إذا وَجَدَ بَهَا عَيْبًا ، فَرَدُّهَا . ( ولأَصْحَابِ الشَّافِعيِّ ٢ في هَاتَيْن المسألتَين وَجْهَانِ كَهَذَين . فَإِنْ فَعَلَ ذَلَكَ حِيلَةً لِيَنْتَفِعَ بِالْعَيْنِ ، أُو لِيَطَأُ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَرُدُّها بغيرٍ عِوَضٍ ، لم يَجُزْ ، وَجْهًا واحِدًا .

١٧٤٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنَّا وَاحِدًا فِي جِنْسَيْنِ ، لَم يَجُزْ حتى يُبِيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جنْس ﴾ نحوَ<sup>٣)</sup> أَنْ يُسْلِمَ دِينارًا في قَفِيزِ حِنْطَةٍ وقَفِيزِ شَعِيرٍ ،

الإنصاف مِنَ الأَثْمانِ .

قوله : وإنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا واحِدًا في جِنْسَيْن ، لم يَجُزْ حتى يُتيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جنْس . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ قبلَ البَيانِ . وهي تَخْرِيجُ وَجْهِ

<sup>(</sup>١) العقر: دية الفرج المغصوب.

<sup>(</sup>٢ − ٢) في م : « وللشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في ر ١ : ( لا يجوز ) ، وفي ق ، م : ( يجوز ) .

﴿ وَلا ا كُبُيِّنَ ثَمَنَ الحِنْطَةِ مِن ﴿ الدِّينَارِ فَلا ۚ يَصِحُّ ذَلَكَ . وقال مَالِكٌ : الشرح الكبير يَجُوزُ . وللشافعيِّ قَوْلانِ ، كالمَذْهَبَيْن ؛ لأَنَّ كُلُّ عَقْدٍ جازَ على جنْسَيْنِ في عَقْدَيْن ، جازَ عليهما في عَقْدٍ واحِدٍ ، كبيُّوعِ الأغْيَانِ . ولَنا ، أنَّ ما يُقَابِلَ كُلُّ واحِدٍ مِن الجِنْسَيْنِ مَجْهُولٌ ، فلم يَصِحُّ ، كَالو عَقَدَ عليه مُفْرَدًا بثَمَنِ مَجْهُولِ . ولأنَّ فيه غَرَرًا ؛ لأَنَّا لا نَأْمَنُ الفَسْخَ بتَعَذُّر أَحَدِهما فلم نَدْر بكم يَرْجعُ ؟ وهذا غَرَرٌ يُؤَثِّرُ مثلُه في السَّلَم ٪ وبمثل هذا عَلَّلْنَا مَعْرِفَةَ صِفَةِ الثَّمَنِ . وقد ذَكَرْنا ثَمَّ وَجْهًا أَنَّه لا يُشْتَرَطُ . فَيُخَرَّجُ هـ هـ هنا مثلُه ؟ لأنَّه في مَعْناهُ . والْجَوازُ هلهنا أَوْلَى ؛ لأَنَّ العَقْدَ ثَمَّ إِذا انْفَسَخَ لا يَعْلَمُ مِقْدارَ مَا يَرْجِعُ بِهِ ، وهُ لَهِنَا يَرْجِعُ بِقِسْطِهِ مِن رأْسِ مَالِ السَّلَمِ . وَلأَنَّهُ لُو بَاعَ عَبْدَه وعَبْدَ غَيْرِه بثَمَن واحِدٍ ، جازَ ، في أَظْهَر الوَجْهَيْن ، وهذا مثلُه . ولأنَّه لمَّا جازَ أَنْ يُسْلِمَ في شيءٍ واحِدٍ إلى أَجَلَيْنِ ولا يُبَيِّنُ ثَمْنَ كُلِّ واحِدٍ (٣) منهما ، يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ هُ هُنا . قال ابنُ أَبِي مُوسَى : ولا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ خَمْسَةَ دَنانِيرَ وخَمْسِينَ دِرْهَمًا في كُرِّ حِنْطَةٍ ، إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ حِصَّةً لكلِّ (١)

للمُصَنِّف والشَّارح ِ مِنَ المَسْأَلَةِ التي قبلَها ، وقالا : الجَوازُ هنا أَوْلَى ..قال الإنصاف الزَّرْكَشِيُّ : وهذه المَسْأَلَةُ الْتِفاتُّ إلى مَعْرِفَةِ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ وصِفَتِه ، ولعَلّ الوَجْهَيْنِ ثُمَّ مِنَ الرِّوايتَيْنِ هنا . وقد شَمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ هذه المَسْأَلَةَ ، حيثُ

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ فَإِنْ لَمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « الشعير لم » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ما لكل ) .

فَصْلٌ : السَّابِعُ ، أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ . فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عَيْنِ ، لَمْ يَصِحٌ .

الشرح الكبير واحِدٍ منهما ('من المُثْمَن ') . والأُوْلَى صِحَّةُ هذا ؛ لأنَّه إذا تَعَذَّرَ بعضُ المُسْلَم (١) رَجَعَ بقِسْطِه منهما ؟ إن (١) تَعَذَّرَ النَّصْفُ رَجَعَ بالنَّصْفِ ، وإن تَعَذَّرَ الخُمْسُ رَجَعَ بدينارِ وعَشْرَةِ دَراهِمَ .

فصل: (السابعُ ،أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ . فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عَيْنٍ ، لَم يَصِحُّ ) لأَنَّه رُبَّما تَلِفَ قَبْلَ أَوَانِ تَسْلِيمِه ، فلم يَصِحُّ ، كَمَا لو شَرَطَ مِكْيالًا بعَيْنِه ، أو صَنْجَةً بِعَيْنِها غِيرَ مَعْلُومَةٍ . ولأنَّ المُعَيَّنَ يمكِنُ بَيْعُه في الحال ، فلا حاجَةَ ِ إلى السَّلَم فيه .

قال : وإنْ أَسْلَمَ في جِنْسَيْنِ إلى أَجَلِ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفَائقِ ﴾ .

قوله : السَّابِعُ ، أَنْ يُسْلِمَ فِ الذِّمَّةِ ، فإنْ أَسْلَمَ في عَيْنِ ، لم يَصِحُّ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به أكثرُهم . وقال في « الواضِح ِ » : إنَّ كانتِ العَيْنُ حاضِرَةً ، صعُّ ، ويكونُ بَيْعًا بلَفْظِ السَّلَم ، فيَقْبضُ ثَمَنَه فيه .

فائدة : هذه الشُّروطُ السَّبْعَةُ هي المُشْتَرَطَةُ في صِحَّةِ السَّلَمِ لا غيرُ ، لكِنْ هذه زائدَةٌ على شُروطِ البَيْعِ المُتقَدِّمَةِ في كتابِ البَيْعِ ِ . وذكر في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ أنَّ الإيجابَ والقَبُولَ مِن شُروطِ السَّلَمِ أيضًا . قلتُ : هما مِن أَرْكانِ السَّلَمِ ، كما هما مِن أَرْكانِ البَيْع ِ ، وليس هما مِن شَروطِه .

<sup>(</sup>١ - ١) في ر١٠ : ﴿ مع الثمن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ق ، م : و السلم ع .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ وَإِنْ ١ .

القاضِى . وحَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ ، عن أحمدَ ، وإسْحاقَ ، وطائِفَةٍ مِن أَهْلِ القاضِى . وحَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ ، عن أحمدَ ، وإسْحاقَ ، وطائِفَةٍ مِن أَهْلِ الحَدِيثِ . وبه قال أبو يُوسُفَ ، ومحمّدٌ . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافعيّ ؛ لقَوْلِ النبيّ عَلِيلًة : ﴿ مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فَى كَيْلِ مَعْلُومٍ ، أَو وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلى النبيّ عَلِيلًة : أَجَلِ مَعْلُومٍ » ﴿ أَى وَمُ يَذْكُرُ مَكَانَ الإيفاءِ ، ولو كان شَرْطًا لذكرَه . وفي الحَديثِ الذي فيه أَنّ اليَهُودِيَّ أَسْلَمَ إلى النبيِّ عَلِيلًة ، فقال النبيُّ عَلِيلة : وفي الحَديثِ الذي فيه أَنّ اليَهُودِيَّ أَسْلَمَ إلى النبيِّ عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، أَشْبَهُ بُيُوعَ ﴿ وَلَى السَّافِعِيّ . وقال مُسَمَّى » (') . و لم يَذْكُرُ مكانَ الإيفاءِ . ولأَنّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، أَشْبَهُ بُيُوعَ مُسَمَّى » (') . و لم يَذْكُرُ مكانَ الإيفاءِ . ولأَنّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، أَشْبَهُ بُيُوعَ الطَّعْيَانِ . وقال النَّوْرِيُّ : يُشْتَرَطُ . وهو القَوْلُ الثانِي للشافعيِّ . وقال الثَّوْرِيُّ : يُشْتَرَطُ . وهو القَوْلُ الثانِي للشافعيِّ . وقال الثَوْرِيُّ : يُشْتَرَطُ . وهو القَوْلُ الثانِي للشافعيِّ . وقال الثَوْرِيُّ : يُشْتَرَطُ . وبعضُ أَصْحابِ الشافعيِّ : إنْ كان لحَمْلِه مُؤْنَةً ، وجَبَ شَرْطُه ، وإلَّا فلا ؛ لأَنَّه إذا كان لِحَمْلِه مُؤْنَةٌ ، اخْتَلَفَ فيه الغَرْضُ ، بخِلافِ ما لا مُؤْنَةَ فيه . [ ٤٧٢٤ ط ]

ع ١٧٤٤ - مسألة : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ العَقْدِ لا يُمْكِنُ الوَفاءُ فيه ،

قوله: ولا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الإِيفاءِ ، إِلَّا أَنْ يكونَ مَوْضِعُ العَقْدِ لا يُمْكِنُ الوَفاءُ الإنصاف فيه ، كالبَرِّيَّةِ ، فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُه . إذا كان مَوْضِعُ العَقْدِ يُمْكِنُ الوَفاءُ فيه ، لم يُشْتَرَطْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) نقدم تخريجه في صفحة ٣٧٣ .

الشرح الكبير كالبَرِّيَّةِ (١) ، فيُشْتَرَطُ ذِكْرُه ) لأنَّه متى كانَا في بَرِّيَّةٍ ، لم يمكِن التَّسْليمُ في مكانِ العَقْدِ ، فإذا تُرِكَ ذِكْرُه كان مَجْهُولًا .

 ١٧٤٥ – مسألة : ( ويَكُونُ الوَفَاءُ في مَكَانِ العَقْدِ ) إذا كانا في مكانٍ يُمْكِنُ الوَفاءُ فيه ، اقْتَضَى العَقْدُ التَّسْلِيمَ في مكانِه ، فاكْتَفَى بذلك عن ذِكْرِه .

الإنصاف ﴿ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ ، ويكونُ الوَفاءُ في مَوْضِع ِ العَقْدِ ، على ما يأْتِيي . وإنْ كان لا يُمْكِنُ الوَفاءُ فيه ؛ كالبَرِّيَّةِ ، والبَحْرِ ، ودارِ الحَرْبِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكانِ الوَفاءِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الإِرْشادِ ﴾ ، و « الكافِسي » ، و « المُغْنِسي » ، و « الشَّـرْحِ ِ » ، و « الوَجيـــزِ » ، و « البُلْغَةِ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُـروعِ » ، و « الفائقِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، وغيرِهم . وصحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ وغيرِه . وقال القاضي : لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُه ، ويُوَفِّي بأَقْرَبِ الأماكِنِ إلى مَكَانِ العَقْدِ . قال شارِحُ « المُحَرَّرِ » : ولم أجِدْه في كُتُبِ القاضي . وجزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُّبْرَى ﴾ ، وقال : قلتُ : إن كان مَكَانُ (٢) العَقْدِ لا يصْلُحُ للتَّسْليمِ ، أو يصْلُحُ لكِنْ لنَقْلِه مُؤْنَةٌ ، وجَب ذِكْرُ مَوْضِع الوَفاءِ ، وإلَّا فلا . انتهى . و لم يذْكُرِ المُقَدَّمَ في المذهبِ .

قوله : ويكونُ الوَفاءُ في مَكانِ العَقْدِ – يعْنِي ، إذا عقَداه في مَوْضِعٍ يُمْكِنُ الوَفاءُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ط.

فَإِنْ شَرَطَ الْوَفَاءَفِيهِ ، كَانَ تَأْكِيدًا ، وَإِنْ شَرَطَهُ فِي غَيْرِهِ ، صَحَّ . اللَّهَ وَعَنْهُ ، لَا يَصِحُّ .

۱۷٤٧ – مسألة : ( وإنْ شَرَطَه فى غَيْرِه ، صَحَّ ) لأَنَّه بَيْعٌ ، فَصَحَّ شَرْطُ الإِيفاءِ فى غيرِ مكانِه ، كَبُيُوعِ الأَعْيَانِ . ولأَنَّه شَرَطَ ذِكْرَ مكانِ الإِيفاءِ ، فَصَحَّ ، كما لو ذَكْرَه فى مكانِ العَقْدِ ( وعنه ، لا يَصِحُّ ) ذَكَرَهَا ابنُ أَبِي مُوسَى ؛ لأَنَّه شَرَطَ خِلافَ ما اقْتَضَاهُ العَقْدُ ، لأَنَّ العَقْدَ يَقْتَضِى الإِيفاءَ فى مكانِه . وقال القاضِى ، وأبو الخَطّابِ : متى ذكرَ مكانَ الإيفاء ، الإيفاء ، ففيه روايَتَانِ ، سَوَاءٌ شَرَطَه فى مكانِ العَقْدِ ، أو فى غيرِه ؛ لأَنَّه رُبَّما تَعَذَّرُ تَسْلِيمُه فى ذلك المكانِ ، فأَشْبَهَ تَعْيِينَ المِكْيالِ . واخْتَارَهُ أبو بكْرٍ . ولَنا ، تَسْلِيمُه فى ذلك المكانِ ، فأَشْبَهَ تَعْيِينَ المِكْيالِ . واخْتَارَهُ أبو بكْرٍ . ولَنا ،

فيه – فإنْ شَرَط الوَفاءَ فيه ، كان تأْكِيدًا . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الإنصاف الأصحابِ . وعنه ، لا يصِحُ هذا الشَّرْطُ . ذكرَها القاضى ، وأبو الخَطَّابِ ، واخْتارَه أبو بَكْرٍ .

قوله: وإِنْ شَرَطَه فى غَيْرِه ، صَحَّ - وهو المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطع به كثيرٌ منهم - وعنه ، لا يصِحُّ . اختارَه أبو بَكْرٍ أيضًا فى « التَّنْبِيهِ » . قال فى « القاعِدَةِ الثَّالِئَةِ والسَّبْعِينَ » : والمَنْصُوصُ فَسادُه فى رِوايَةِ مُهَنَّا . وأَطْلَقَهِما فى « الكافِي » ، و « القواعِدِ » [ ٢/ ١٠٨ ظ ] .

فائدة : يجوزُ له أُخذُه في غيرِ مَوْضِع ِ العَقْدِ مِن غيرِ شَرْطٍ ، إِنْ رَضِيا به ، لا

الله وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَلَا هِبَتُهُ ، وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ ، وَلَا الْحَوَالَةُ بِهِ (١) .

الشرح الكبير أنَّ في تَعْيِينِ المَكانِ غَرَضًا ومَصْلَحَةً لهما ، أَشْبَهَ تَعْيِينَ الزَّمَانِ ، وبهذا يَبْطُلُ ما ذَكَرُوه . ثم لا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ مُقْتَضَى العَقْدِ التَّسْلِيمَ في مكانِه، فإذا شَرَطَه فقد شَرَطَ مُقْتَضَى العَقْدِ، أو لا يكونَ ذلك مُقْتَضَى العَقْدِ، فيتَعَيَّنُ ذِكْرُ مَكَانِ الإِيفَاء، نَفْيًا للجَهَالَةِ عنه، وقَطْعًا للتَّنازُعِ، فالغَرَرُ في تَرْكِه لا في ذِكْرِه . وتَعْيِينُ المِكْيَال يُفارقُ هذا ، فإنَّه لا حاجَةَ إليه ، ويَفُوتُ به عِلْمُ المِقْدارِ المُشْتَرَطِ لصِحَّةِ العَقْدِ ، ويُفْضِي إلى التَّنازُعِ ، و في مسألتِنا لا يَفُوتُ به شَرْطٌ ، ويَقْطَعُ التَّنازُعَ ، فالمَعْنَى المَانِعُ من التَّقْدِيرِ بمِكْيالِ بعَيْنِه مَجْهُولِ هو المُقْتَضِى لذِكْرِ مكانِ الإيفاءِ ، فكيفَ يَصِحُّ قِياسُهم عليه ؟ .

١٧٤٨ – مسألة : ( ولا يَجُوزُ بَيْعُ المُسْلَمِ فيه قبلَ قَبْضِه ، ولا هِبَتُه ، ولا أَخْذُ غَيْرِه مكانَه ، ولا الحَوالَةُ به ) لا يَجُوزُ بَيْعُ المُسْلَمِ فيه

الإنصاف مع أُجْرَةِ حَمْلِه إليه . قال القاضي : كأُخْذِ بدَل السَّلَم .

قوله : ولا يجوزُ بَيْعُ المُسْلَم فيه قبلَ قَبْضِه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به أكثرُهم . وفي ﴿ المُبْهِجِ ﴾ وغيرِه رِوايَةٌ ؛ بأنَّ بَيْعَه يصِحٌ . واختارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، وقال : هو قَوْلُ ابنِ عَبَّاسٍ ، لكِنْ يكونُ بقَدْرِ القِيمَةِ فقط ؛ لقُلًّا يَرْبَحَ فيما لم يَضْمَنْ . قال : وكذاذكَرَه أحمدُ في بَدَلِ القَرْضِ وغيرِه . فعلى المذهبِ ،

<sup>(</sup>١) بعده في النسخة الخطية : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ دَيْنِ غَيْرِ مُسْتَقِرٍّ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ وَلِغَيْرِهِ ﴾ . ولم نجده

قبلَ قَبْضِه ، بغَيْر خِلافٍ عَلِمْناهُ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ نَهَى عن بَيْع ِ الطُّعام الشرح الكبير قبلَ قَبْضِه ، وعن رِبْح ِ ما لم يَضْمَنْ (١) . ولأنَّه مَبِيعٌ لم يَدْخُلُ في ضَمانِه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كالطُّعام قبلَ قَبْضِه . وكذلك التَّوْلِيَةُ والشُّركَةُ . وبهذا قال أكثَرُ أهل العِلْم . وحُكِي جَوازُ الشُّركَةِ والتَّوْلِيَةِ عن مالِكِ ؛ لما رُويَ عن النبيِّ عَلِيْكُ أَنَّه نَهَى عن بَيْع ِ الطُّعَامِ قبلَ قَبْضِه ، وأرْخَصَ في الشَّركَةِ والتَّوْلِيَةِ (٢٠) . وقِياسًا على الإقالَةِ . ولَنا ، أنَّها مُعَاوَضَةٌ في المُسْلَم فيه قبلَ القَبْضِ ، فلم يَصِحُّ ، كما لو كانت بلَفْظِ [ ٢٣/٤ ] البَيْع ِ . ولأنَّهُما نَوْعَا بَيْعٍ ، فلا يَجُوزُ فِ<sup>٣</sup> السَّلَمِ قبلَ قَبْضِه ، كالنَّوْعِ الآخَر . والحَدِيثُ لا نَعْرِفُه ، وهو حُجَّةٌ لَنَا ؛ لأنَّه نَهَى عن بَيْع ِ الطَّعَامِ قبلَ قَبْضِه ، والشَّركَةُ والتَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، فَيَدْنُحلانِ فِي النَّهْي . ويُحْمَلُ قَوْلُه : وأَرْخَصَ فِي الشَّرِكَةِ والتَّوْلِيَةِ . على أنَّه أَرْخُصَ فيهما في الجُمْلَةِ ، لا في هذا المَوْضِع ِ . وأمَّا

فى جَوازِ بَيْع ِ دَيْنِ الكِتابَةِ ، ورَأْسِ مالِ السَّلَم بعدَ الفَسْخ ِ وَجْهان . وأطْلَقَهما الإنصاف فيهما في « المُحَرَّرِ » ، و « انتَّظْمِ » . وأطْلَقَهما في دَيْنِ الكِتابَةِ ، في « الفُروع ِ » . أمَّا رَأْسُ مالِ السَّلَم ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يصِحُّ بَيْعُه بعدَ الفَسْخِ ِ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيره . واختارَ القاضي في ﴿ المُجَرُّدِ ﴾ ، وابنُ عَقِيلِ ، الجَوازَ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُنَوِّرِ » . وأمَّا بَيْعُ مالِ الكِتابَةِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يصِحُّ أيضًا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢١٦/١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة ، في : باب التولية في البيع والإقالة ، من كتاب البيوع . المصنف ٤٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) في م : و فيه ١ .

الإقَالَةُ فإنَّها فَسْخٌ ، وليست بَيْعًا . ( ولا يَجُوزُ هِبَتُه ، قِياسًا على البَيْعِ ِ ' ) . وأمَّا أُحْذُ غَيْرِه مكانَه فهو أَنْ يَأْخُذَ غيرَ المُسْلَم فيه عِوَضًا عن المُسْلَم فيه . وذلك حَرامٌ ، سواءٌ كان المُسْلَمُ فيه مَوْجُودًا أو مَعْدُومًا ، وسواءٌ كان العِوَضُ مثلَ المُسْلَم فيه في القِيمَةِ ، أو أُقَلُّ ، أو أَكْثَرَ . وبه قال أبو حَنِيفَةَ ، والشافعيُّ . وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى روايَةً في مَن أَسْلَمَ في بُرٌّ ، فعَدِمَه عند المَحِلُّ ، فرَضِيَ أَنْ يَأْخُدَ شَعِيرًا مثلَه ، جازَ . وذلك مَحْمُولٌ على أنَّ البُرَّ والشَّعِيرَ جنْسٌ . والصَّحِيحُ في المَذْهَبِ خِلافُه . وقال مَالِكٌ : يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ غِيرَ المُسْلَمِ فيه مكانَه ، يَتَعَجَّلُه و لا يُؤِّخُرُه إلَّا الطُّعامَ . قال ابنُ المُنْذِر : وقد ثَبَتَ أنَّ ابنَ عَبَّاس قال : إذا أَسْلَمْتَ في شيءِ إلى أَجَلِ ، فإن أَخَذْتَ ما أَسْلَفْتَ فيه ، وإلَّا فَخُذْ عِوَضًا أَنْقَصَ منه ،

الإنصاف صيحَّحَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في بابِ القَبْضِ والضَّمانِ مِنَ البُيوعِ . وقيل : يصِحُّ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ .

قوله : ولا هِبَتُه . ظاهِرُه ، أنَّه سواءٌ كان لمَن هو في ذِمَّتِه أو لغيره . فإنْ كان لغيرِ منَ هو في ذِمَّتِه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يصِحُّ ، وعليه الأصحابُ ، وجزَم به كثيرٌ منهم . وعنه ، يَصِحُ (٢) . نقَلَها خَرْبٌ ، واخْتارَها في « الفائق » . وهو مُقْتَضَى اخْتِيارِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّين . وإنْ كان لمَن هو في ذِمَّتِه ، فظاهِرُ كلامِه في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ وغيرِه ، أنَّه لا يصِحُّ . وجزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ في مَكانٍ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، صِحَّةُ ذلك ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقد نَبُّه عليه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر ۱ ، م .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ( لا يصح ) .

ولا تَرْبَحْ مَرَّتَيْنِ . رَواهُ سَعِيدٌ في ﴿ سُنَنِه ﴾ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَيِّلِيُّهُ : ﴿ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ ، فلا يَصْرِفْه إلى غَيْرِه ﴾ . رَواهُ أبو دَاوُدَ ، وابنُ ماجَه (١) . ولأنَّ أَخْذَ العِوَضِ عن المُسْلَمِ فيه بَيْعٌ له ، فلم يَجُزْ ، كَبَيْعِه لِغَيْرِه . فصل : ولا تَجُوزُ الحَوَالَةُ به ؛ لأنَّها إنّما تَجُوزُ على دَيْنٍ مُسْتَقِرٍ ، والسَّلَمُ بعَرَضِ الفَسْخِ ، فليس بمُسْتَقِرٍ . ولأنَّه نَقْلُ للمِلْكِ في المُسْلَمِ فيه على غيرِ وَجْهِ الفَسْخِ ، فليس بمُسْتَقِرٍ . ولأنَّه نَقْلُ للمِلْكِ في المُسْلَمِ فيه على غيرِ وَجْهِ الفَسْخِ ، فلم يَجُزْ ، كالبَيْعِ . ومعنى الحَوالَةِ به (١) ،

الإنصاف

المُصَنِّفُ في كلامِه في هذا الكِتابِ في بابِ الهِبَةِ ، حيثُ قال : وإِنْ أَبْرَأَ الغَرِيمُ غَرِيمَه مِن دَّيْنِه ، أو وهَبَه له ، أو أحَلَّه منه ، بَرِثَتْ ذِمَّتُه . فظاهِرُه ، إِدْخالُ دَيْنِ السَّلَمِ وغيرِه . وهو كذلك . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ولا يصِحُّ هِبَةُ دَيْنٍ لغيرِ غَريمٍ . ويأْتِي الكَلامُ هناك بأتَمَّ مِن هذا وأعَمَّ .

قوله: ولا أُخْذُ غَيْرِه مَكَانَه. هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به أكثرُهم . وعنه ، يجوزُ أُخْذُ الشَّعِيرِ عن البُرِّ . ذكرَها ابنُ أبِي مُوسى ، وجماعةً . وحُمِلَ على أَنَّهما جِنْسٌ واحدٌ . وتقدَّم ذلك عندَ قوْلِ المُصَنِّفِ : وإنْ جاءَه بجِنْسٍ آخَرَ لم يَجُزْ له أُخْذُه .

قوله : ولا الحَوالَةُ به . هذا المَدهبُ بلارَيْب ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : يصِحُّ . وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ ؛ تصِحُّ الحَوالَةُ على دَيْنِ السَّلَمِ ، وبدَيْنِ السَّلَمِ . ويأْتِي ذلك في بابِ الحَوالَةِ . فعلى المذهبِ ، في صِحَّةِ الحَوالَةِ على رَأْسِ مالِ السَّلَمِ وبه بعدَ الفَسْخِ وَجْهان . وأَطْلَقَهما في

<sup>(</sup>١) تقدَم تخِريجه في صفحة ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المَنع وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ، بشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ عَوَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ .

الشرح الكبير أنْ يكونَ لرَجُل سَلَمٌ ، وعليه مِثْلُه من قَرْض ي ، أو سَلَم آخَر ، أو بَيْع ي ، فيُحِيلَ بما عليه من الطُّعَامِ على الذي عِنْدَه السَّلَمُ ، فلا يَجُوزُ ، وإنْ أحالَ المُسْلَمُ إليه المُسْلِمَ بالطّعامِ الذي عليه ، لم يَصِحَّ أَيْضًا ؛ لأَنَّه مُعاوَضَةٌ بالمُسْلَم فيه قبلَ قَبْضِه ، فلم يَجُزْ ، كالبَيْع ِ .

١٧٤٩ – مسألة : ( ويَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ المُسْتَقِرِّ لمَنْ هو في ذِمَّتِه ، بشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ عِوَضَه فى المَجْلِسِ ، ولا يَجُوزُ لغَيْرِه ) لحَديثِ ابن ِ

« المُحَـرَّرِ » ، و « النَّظْـمِ » ، و « الفُـروعِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْــن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « شَرْحِ ِ المُحَرَّرِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ؛ أحدُهما ، لا يصِحُّ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في بابِ القَبْضِ والضَّمانِ في البَّيْعِ : ولا يصِحُّ التَّصَرُّفُ مع المَدْيُونِ وغيرِه بحالٍ ، في دَيْن غيرِ مُسْتَقِرٍّ قبلَ قَبْضِه ، وكذا رَأْسُ مالِ السَّلَمِ بعدَ فَسْخِه مع اسْتِقْرارِه إِذَنْ . وقيل : يصِحُّ تصَرُّفَه . انتهى . ('والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ . قال في « تَصْحيحِ المُحَرَّرِ » : وهو أصحُّ ، على ما يظْهَرُ لَى ، ومُسْتَنَدُ عُموم عِباراتِ الأصحابِ ، أو جُمْهورِهم ؛ لأنَّ بعضَهم اشْتَرَطَ في الدُّيْنِ أَنْ يكونَ مُسْتَقِرًّا ، وبعضَهم يقولُ : يصِحُّ في كلِّ دَيْنِ عَدا كذا . ولم يَذْكُرْ هذا في المُسْتَثْنَى ، وهذا دَيْنٌ ، فصَحَّتِ الحَوالَةُ عليه على العِبارَتَيْن . انهی<sup>۱)</sup> .

قوله : ويجوزُ بَيْعُ الدُّيْنَ ِ المُسْتَقِرِّ – مِن عَيْنِ وقَرْضِ ومَهْرٍ بعدَ الدُّخولِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

عمر : كُنّا نبِيعُ الأَبْعِرَةَ بِالبَقِيعِ بِالدَّنانِيرِ ، وَنَأْخُذُ عِوضَها الدَّرَاهِمَ ، وَبَالْتُراهِمِ وَنَأْخُذُ عِوضَها الدَّنانِيرَ ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمَ ، فقال : « لا بَأْسَ ، إذا تَفَرَّقْتُما وليس بَيْنَكُما شيءٌ » (() . فقد دَلَّ الْحَدِيثُ على جَوازِ بَعْعِ ما في الذَّمَةِ مِن أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآخِرِ ، وغَيْرُه مُقاسٌ عليه ، ودَلَّ على اشتِراطِ القَبْضِ في المَجْلِسِ قَوْلُه : « إذا تَفَرَّقْتُما وليس بَيْنَكُما شيءٌ » . وفي ذلك اخْتِلاف دَكَرْناه في الصَّرْف . وفيه رواية أُخْرَى ، أنَّه [ ٤٢٣/٤] لا يَصِحُ بَيْعُه لَمَنْ هو في ذِمَّتِه ، كَا لا يَصِحُ في السَّلَمِ . والأَوَّلُ أَوْلَى . فإنِ اشْتَرَاهُ منه بمَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ مِن غَيْرِ جِنْسِه ، جازَ ، ولا يَتَفَرَّقَا قَبْلَ القَبْض ؛ لأَنَّه يكونُ (٢) بيعَ دَيْنِ بدَيْنِ ، وإنْ أَعْطَاهُ مُعَيَّنًا بِمَا يُشْتَرَطُ فيه التَّقَابُضُ ، مثلَ أَنْ أَعْطَاه عِوَضَ الحِنْطَةِ شَعِيرًا ، جازَ ، و لم يَجْزِ التَّفَرُّقُ قبلَ التَّقَابُضُ ، مثلَ أَنْ أَعْطَاه مُعَيَّنًا لا يُشْتَرَطُ فيه التَّقَابُضُ ، مثلَ أَنْ أَعْطَاه مُعَيَّنًا لا يُشْتَرَطُ فيه التَّقَابُضُ ، حازَ التَّفَرُقُ قبلَ التَقْبُض ، وإنْ أَعْطَاه مُعَيَّنًا لا يُشْتَرَطُ فيه التَّقَابُضُ ، حازَ التَّفَرُقُ قبلَ التَقْرُفُ فيه التَقَابُضُ ، حازَ التَفَرَقُ قبلَ التَقَابُضُ ، حازَ التَفَرَقُ قبلَ التَهْرَ فيه التَقَابُضُ ، حازَ التَفَرَقُ قبلَ التَهْرَ فيه التَقَابُضُ ، حازَ التَفَرَقُ قبلَ المَا القَبْضِ ، وإنْ أَعْطَاهُ مُعَيَّنًا لا يُشْتَرَطُ فيه التَقَابُضُ ، حازَ التَفَرُقُ قبلَ

لإنصاف

وأُجْرَةِ اسْتَوْفَى نَفْعَها وفرَغَتْ مُدَّتُها ، وأرْشِ جِنايَةٍ ، وقِيمَةِ مُتَلَفٍ ، ونحو ذلك - لمَن هو فى ذِمَّتِه . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . اختارَه المُصنّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وصحَّحه فى «النَّظْمِ » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » ، وغيرِهما . وقدَّمه فى « الفُروعِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهما . وقطع به ابنُ مُنجَّى ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى « تَذْكِرَتِه » ، وغيرُهما . وعنه ، لا يجوزُ . اختارَه الخلالُ ، وذكرَها فى « عُيُونِ المَسائلِ » عن صاحبِه أبي بَكْرٍ ، كذين السَّلَمِ . وأطْلَقَهما فى « التَّلْخيصِ » . وتقدَّم الخِلافُ فى جَوازِ بَيْع ِ دَيْنِ الكِتابَةِ قَرِيبًا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦/١١ . ٥٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر ١ : ﴿ لَا يَكُونَ ﴾ .

القَبْضِ ، كما لو قال : بِعْتُكَ هذا الشَّعِيرَ بمائَةِ دِرْهَم فِي ذِمَّتِك . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجُوزَ؛ لأَنَّ المَبِيعَ فِي الذِّمَّةِ ، فلم يَجُزِ التَّفَرُّقُ قَبَلَ القَبْضِ ، كالسَّلَم ِ.

الإنصاف

تنبيه : يُسْتَثْنَى ، على المذهب ، إذا كان عليه دَراهِمُ مِن ثَمَن مَكيل أو مَوْزُونٍ باعَه منه بالنَّسِيعَة ، فإنَّه لا يجوزُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ عَمَّا في الذِّمَّة بِما يُشارِكُه المَبِيعُ في عِلَّة رِبا الفَصْل لِ . نصَّ عليه ؛ حَسْمًا لمادَّة رِبا النَّسِيعَة ، كا تقدَّم ذلك في كلام المُصنَّف في آخِر كتاب البَيْع لله ويُسْتَثْنَى أيضًا ما في الذِّمَّة مِن رَأْس مال السَّلَم إذا فُسِخَ العَقْدُ ، فإنَّه لا يجوزُ الاعْتِياضُ عنه ، وإنْ كان مُسْتَقِرًّا ، على الصَّحيح ، كا تقدَّم قريبًا . وقيل : يصِحُ . وهو ظاهِرُ كلام المُصنَّف هنا . فعلى المذهب ، في أصْل المَسْأَلَة في جَواز رَهْنِه عندَ مَن عليه الحَقُّ له روايَتان . ذكرَهما في « الانْتِصار » في المُسَالَة في جَواز رَهْنِه عندَ مَن عليه الحَقُّ له روايَتان . ذكرَهما في « الانْتِصار » في المُشاع . قلت : الأولَى الجَواز . وهو ظاهِرُ كلام كثير مِن الأصحاب ، حيثُ في المُشاع . عوزُ رَهْنُ [ ٢/ ١٠٩ و ] ما يصِحُ بَيْعُه .

قوله: بشرْطِ أَنْ يَقْبِضَ عِوضَه في المَجْلِس . إذا باعَ دَيْنًا في الذَّمَّةِ مُسْتَقِرًّا لَمَن هو في ذَمَّتِه ، وقُلْنا بصِحَّتِه ، فإنْ كان ممَّا لا يُباعُ به نَسِيئَةً ، أو بمَوْصُوفِ في الذِّمَّة ، اشْتُرِطَ قَبْضُ عِوضِه في المَجْلِس ، بلا نِزاع ، وإنْ كان (ابغيْرِهما ممَّا) لا يُشْتَرَطُ فيه التَّقابُضُ ، مثل ما لو قال: بِعْتُك الشَّعِيرَ الذي في ذِمَّتِك بمِاتَة دِرْهَم . أو بهذا العَبْد . أو الثَّوْب . ونحوه ، فجزم المُصنِّفُ باشتِراطِ قَبْض العِوض في المَجْلِس العَبْد . أو الثَّوْب . وخوه ، فجزم به ابنُ مُنجَى في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرَّعايَة الكُبْرَى ﴾ في باب القَبْض والضَّمانِ في البيوع . قال في ﴿ التَّلْخيص ﴾ : وليس الكُبْرَى ﴾ في باب القَبْض والضَّمانِ في البيوع . قال في ﴿ التَّلْخيص ﴾ : وليس بشيء . انتهى . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يُشْتَرَطُ للصَّحَّة قَبْضُ العِوض في

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ط: ﴿ بعدهما فيما ﴾ .

فصل : فإن باعَ الدَّيْنَ لغَيْرِ مَنْ هو في ذِمَّتِه ، لم يَصِحُّ . وبه قال أبو الشرح الكبير حَنِيفَةً ، والثَّوْرِيُّ ، وإسحاقُ . قال أحمدُ : إذا كان لَكَ على رَجُل طَعامٌ . قَرْضًا ، فبعْه مِن الذي هو عليه بنَقْدٍ ، ولا تَبعْهُ من غيره بنَقْدٍ ولا نَسِيئَةٍ ، وإذا أَقْرَضْتَ رَجُلًا دَراهِمَ أو دَنانِيرَ ، فلا تَأْخُذْ من غَيْرِه عِوضًا بما لَكَ عليه . وقال الشافعيُّ : إن كانَ الدُّيْنُ على مُعْسِرٍ أُو مُماطِلٍ لَم يَصِحُّ البَّيْعُ ؛ لأَنَّه مَعْجُوزٌ عن تَسْلِيمِه ، وإنْ كان على مَليءِ باذِلِ له ، ففيه قَوْلانِ ؛ أَحَدُهما ، يَصِحُ ؛ لأنَّه ابْتَاعَ بمالِ ثابتٍ في الذِّمَّةِ ، فصَحَّ ، كما لو اشْتَرَى ف ذِمَّتِه ، ويُشْتَرَطُ أَنْ يَشْتَرِى بَعَيْنِ ، أَو يَتَقَابَضَا في المَجْلِسِ ؛ لِتَلَّا يكونَ بَيْعَ دَيْنِ بِدَيْنِ . ولَنا ، أنَّه غيرُ قادِرِ على تَسْلِيمِه ، فلم يَصِحُّ ، كَبَيْع ِ الآبق ، والطُّيْر في الهَواء .

المَجْلِسِ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، الإنصاف و « الشّرح ، ، وغيرهم . وصحَّحَه في « النَّظْم ، .

> قوله : ولا يجوزُ لغيره . يعْنِي ، لا يجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ المُسْتَقِرِّ لغير مَن هو في ذِمَّتِه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ . قالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قال ابنُ رَجَبِ في ﴿ القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والخَمْسِين ﴾ : نصَّ عليه . وقد شَمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ مَسْأَلَةَ بَيْعِ الصِّكَاكِ ؛ وهي الدُّيونُ الثَّابِنَةُ على النَّاسِ تُكْتَبُ في صِكَاكِ ؛ وهو الوَرَقُ ونحوُه . قال في القاعِدَةِ المَذْكُورَةِ : فإنْ كان الدَّيْنُ نَقْدًا وبيعَ بَنَقْدٍ ، لم يَجُزْ ، بلا خِلافٍ ؛ لأنَّه صَرْفٌ بنسِيئَةٍ . وإنْ بِيعَ بعَرْضٍ ، وقبَضَه في المَجْلِس ِ ، ففيه رِوايَتان ؛ عدَمُ الجَوازِ ، قال الإِمامُ أَحمدُ : هو غَرَرٌ . والجَوازُ ، نصُّ عليها في روايَةِ حَرْبٍ ، وحَنْبَل ، ومحمدِ بن الحَكُم . انتهي .

المنع وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي السَّلَم ، وَتَجُوزُ فِي بَعْضِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، إِذَا قَبَضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أَوْ عِوضَهُ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ.

الشرح الكبير

• ١٧٥ - مسألة : ﴿ وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي السَّلَمِ ، وَتَجُوزُ فِي بَعْضِه في (اإحْدَى الرِّوايَتَيْنِ) ، إِذَا قَبَضَ رَأْسَ مال السَّلَم أو عِوَضَه في مَجْلِس الإِقَالَةِ ) الإِقَالَةُ في السَّلَم جائِزَةٌ ؟ لأَنَّها فَسْخٌ . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلَّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّ الإِقالَةَ في جَمِيع ِ ما أَسْلَمَ فيهُ جائِزَةٌ . ولأنَّ الإِقالَةَ فَسْخٌ للعَقْدِ ، ورَفْعٌ من أَصْلِه ، وليست بَيْعًا . قال القاضِي : ولو قال : لي عِنْدَكَ هذا الطَّعَامُ ، صَالِحْنِي على ثَمَنِه . جازَ ؟ لأنَّه أقالَه . فأمَّا الإِقَالَةُ في بَعْضِ السَّلَم ، فاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فيها ، فرُويَ

قوله : وتجوزُ الإقالَةُ في السَّلَم . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لاتجوزُ . ذَكَرَها ابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ ، وصاحِبُ « الرَّوْضَةِ » . وظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، صِحَّةُ الإقالَةِ في المُسْلَم فيه ، سواءٌ قُلْنا : الإقالَةُ فَسْخٌ أو بَيْعٌ . وهو صَحِيحٌ . قال في « القواعِدِ الفِقْهيَّةِ » : قيلَ : تجوزُ الإقالَةُ فيه على الطُّريقَتيْن ، وهي طَرِيقَةُ الأَكْتَرِينِ ، ونقَل ابنُ المُنْذِرِ الإِجْماعَ على ذلك . وقيل : إنْ قيلَ : هى فَسْخٌ . صحَّتِ الإِقالَةُ فيه . وإنْ قيلَ : هي بَيْعٌ . لم يصِحُّ . وهي طَرِيقَةُ القاضى ، وأبن عَقِيل ، وصاحِب ﴿ الرُّوْضَةِ ﴾ ، وابن الزَّاغُونِيِّ . انتهى . قلتُ : جزَم بهذه الطُّريقَةِ في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . وقدَّمها في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وتقدُّم ذلك في فُوائدِ الإقالَةِ .

فائدة : لو قال في دَيْنِ السَّلَم : صالِحْنِي منه على مِثْلِ الثَّمَنِ . فقال القاضي :

<sup>(</sup>۱ – ۱) في النسخ : « أحد الوجهين » إلا ر ١ ، ففيها : « أحد الروايتين » .

عنه أنَّها لا تَجُوزُ . وقد رُويَتْ كَرَاهَتُها عن ابن ِ عمرَ ، وسَعِيكِ بن ِ الشرح الكبير المُسَيَّبِ ، والحَسَنِ ، وابنِ سِيرِينَ ، والنَّخَعِيِّ ، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، ورَبِيعَةً ، وابن ِ أَبِي لَيْلَي ، وإسحاقَ . ورَوَى حَنْبَلَّ عن أَحْمَدَ ، أَنَّه قال : لا بَأْسَ بها . رُوِيَ ذلك عن ابن عِبَّاسٍ ، وعَطاءٍ ، وطَاوُسٍ ، ومُحَمَّد ابن ِ عَلِيٌّ ،وحُمَيْدِ بن ِ عبدِ الرحمنِ ، وعَمْرِو بن ِ دِينارٍ ، والحَكَمِ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وأبي حَنِيفَةَ ، وأصحابِه ، وابنِ المُنْذرِ ؛ لأنَّ كُلُّ مَعْرُوفٍ جازَ في الجميع ِ ، جازَ في البَعْض ِ ، كالإِبْرَاءِ والإِنْظَارِ . وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، أَنَّ السَّلَفَ في الغالِب يُزادُ فيه في الثَّمَنِ مِن أَجْلِ التَّأْجِيلِ ، فإذا أَقالَهُ في البَعْض ، بَقِيَ البَعْضُ بالباقِي [ ٢٤/٤ ] من الثَّمَنِ ،

يَصِحُ ، ويكونُ إِقالَةً . وقال هو وابنُ عَقِيل ِ : (الايجوزُ بَيْعُ) الدَّيْنِ مِنَ الغَرِيمِ الإنصاف بِمِثْلِه ؛ لأنَّه نَفْسُ حقِّه . قال في « القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ (٢) والثَّلاثِين » : فيُخَرَّجُ ف المَسْأَلَةِ وَجْهَانَ ؛ الْتِفاتًا إلى اللَّفْظِ والمَعْنَى .

> قوله : وتجوزُ في بعضِه في إحْدَى الرِّوايتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الهادي » ، و « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّر » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِييْن » ، و « الفُروع ِ » ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنجَّى ﴾ ؛ إحداهما ، تجوزُ وتصِحُّ . وهو المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « العُمْدَةِ » . وصحَّحَه في « الكافِي » ، و ﴿ النَّظْمَ ِ ﴾ ، و ﴿ التَّصْحيحِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في

<sup>(</sup>١ -- ١) سقط من : الأصل ، ط .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ﴿ التاسعة ﴾ خطأ . انظر القواعد ٥٠ .

الشرح الكبير وبِمَنْفَعَةِ (١) الجُزْءِ الذي حَصَلَتِ الإِقَالَةُ فيه ، فلم يَجُزْ ، كما لو شَرَطَ ذلك فى ابْتِداءِ العَقْدِ . ويُخَرَّجُ عليه<sup>(٢)</sup> الإِبْراءُ والإِنْظَارُ ؛ فإنّه لا يَتَعَلَّقُ به شيءٌ من ذلك .

فصل : إذا أقالَه ، رَدَّ الثَّمَنَ إِنْ كان باقِيًا ، وإلَّا رَدَّ مِثْلَه إِنْ كان مِثْلِيًّا ، أو قِيمَتَه إِنْ لَم يَكُنْ مِثْلِيًّا ، ويُشْتَرَطُ رَدُّه في المَجْلِسِ ، كَما يُشْتَرَطُ في السَّلَم .

« تَذْكِرَتِه » ، وهو ظاهِرُ ما اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبِي مُوسى . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا تجوزُ ولا تصِحُّ . وصحَّحَه في « التَّلْخيصِ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » .

قوله : إذا قبَض رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أَو عِوَضَه ، يعْنِي ، إِنْ تَعَذَّرَ ذلك ، في مَجْلِس ِ الإقالة . يعني ، يُشترَطُ ذلك في الصِّحّة . وهذا انْحتِيارُ أبي الخَطَّابِ وغيره . وجزَم به ابنُ مُنجَى فى « شُرْحِه » . وقال : صرَّح به أصحابُنا . وجزَم به في « الهِداية ي ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « المُسْتوعِب » . وصحَّحَه في « النَّظْمِ ﴾ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و « الحاويَيْنِ ﴾ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يُشْتَرَطُ قَبْضُ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ ولا عِوْضِه ، إنْ تعَنْرَ في مَجْلس الْإِقَالَةِ . جَزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفَروع ِ » ، و « الفائقِ » . قال في ﴿ الفُروع ِ » : وفي « المُغْنِي » ، لاَيْشْتَرَطُ في ثَمَنٍ ؛ لأنَّه ليس بعِوَضٍ ، ويَلْزَمُ ردُّ الثَّمَنِ المَوْجُودِ ، فإنْ أَخَذ بدَلَه

<sup>(</sup>١) في ر ١ ، ق : « يمنعه » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَإِنِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِإِقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عَنِ الثَّمَنِ اللَّهَ عِوْضًا واللهُ عَيْرِ جِنْسِهِ .

الشرح الكبير

النَّمَن عِوضًا من غير جِنْسِه ) متى أرادَ أَنْ يُعْطِيه عِوضًا عن يَأْخُذَ عن النَّمَن عِوضًا من غير جِنْسِه ) متى أرادَ أَنْ يُعْطِيه عِوضًا عن النَّمَن ، فقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَر : لا يَجُوزُ له صَرْفُ ذلك الثمَن في عَقْدٍ النَّمَن ، فقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَر : لا يَجُوزُ له صَرْفُ ذلك الثمَن في عَقْدٍ آخرَ حتى يَقْبِضَه . وبه قال أبو حَنِيفَة ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ : « مَنْ أَسْلَفَ في شيء فلا يَصْرِفْه إلى غَيْرِه » (١) . ولأنَّ هذا مَضْمُونٌ على المُسْلَم إليه بعَقْدِ السَّلَم ، فلم يَجُزِ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، كما لو كان في يَدِ بعقْدِ السَّلَم ، فلم يَجُز التَّصَرُّفُ فيه قبلَ المُسْلَم إليه بعَقْدِ السَّلَم ، فلم يَجُز المُشْتَرِي . ولأنَّ هذا مَضْمُونٌ على المُسْلَم إليه بعَقْدِ السَّلَم ، فلم يَجُز أَخْذُ العِوضِ أَخْذُ عُوضِه ، كالمُسْلَم فيه . وقال القاضِي أبو يَعْلَى : يَجُوزُ أَخْذُ العِوضِ عنه ، كالمُسْلَم فيه . وقال القاضِي أبو يَعْلَى : يَجُوزُ أَخْذُ العِوضِ عنه ، كا لو كان قَرْضًا . ولأَنَّهُ مالَ عادَ إليه بفَسْخ العَقْدِ ، فجازَ أَخْذُ العِوضِ عنه ، كا لو كان قَرْضًا . ولأَنَّهُ مالَ عادَ إليه بفَسْخ العَقْدِ ، فجازَ أَخْذُ العِوضِ عنه ، كالثَمَن في البَيْع (١) ، والفَرْقُ بينَ المُسْلَم فيه والثَّمَن ، والعَرْف عنه ، كالعَمْن في البَيْع (١) ، والفَرْقُ بينَ المُسْلَم فيه والثَّمَن ،

الإنصاف

ثَمَنًا وهو ثَمَنٌ ، فصَرْفٌ ، وإلَّا فَبَيْعٌ يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ القَبْضِ .

قوله: وإذا انْفَسَخَ العَقْدُ بإقالَةٍ لُو غيرِها ، لم يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عَنِ الثَّمَنِ عِوَضًا مِن غيرِ جِنْسِه. قدَّمه في « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِيْن » . و جزَم به ابنُ مُنجَّى فى « شَرْحِه » . وقيل : يجوزُ مِن غيرِ جَنْسِه . وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى « المُسْتَوْعِبِ » . وقال فى « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » : إذا أقالَه ، رَدَّ الثَّمَنَ إِنْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( المبيع ) .

الشرح الكبير أنَّ المُسْلَمَ فيه مَضْمُونٌ بالعَقْدِ ، والثَّمَنَ مَضْمُونٌ بعدَ فَسْخِه ، والخَبَرُ أريد به المُسْلَمُ فيه . فإن قُلْنا بهذا ، فحُكْمُه حُكْمُ ما لو كان في قَرْض ، أو ثَمَنًا في بُيوعِ الأعْيانِ ، لا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ سَلَمًا في شيءِ آخرَ ؛ لأنَّه بَيْعُ دَيْنِ بِدَيْنِ ، ويَجُوزُ فيه ما يَجُوزُ في القَرْضِ وأَثْمانِ البِيَاعَاتِ إِذَا فُسِخَتْ ، ويَأْخُذُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ عِنِ الآخَرِ ، ويَقْبِضُه في مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ ؛ لأنَّه صَرْفُ .

كان باقِيًا ، أو مِثْلَه إِنْ كان مِثْلِيًّا ، أو قِيمَته إِنْ لم يكُنْ مِثْلِيًّا . فإِنْ أرادَ أَنْ يُعْطِيَه عِوَضًا عنه ، فقال الشَّريفُ أبو جَعْفَر : ليس له صَرْفُ ذلك الثَّمَن في عَقْدٍ آخرَ حتى يَقْبضَه [ ٢/ ١٠٩ ظ ] . وقال القاضي أبو يَعْلَى : يجوزُ له أُخْذُ العِوَضِ عنه . انتهيا . وقال ف « الفائق » : يرْجعُ برأس المال أو عِوضِه عندَ الفَسْخ ، فإنْ كان مِن غير جنسِه ، فَفِي جَوازِهِ وَجْهَان . وقال في مَوْضِع ٟ آخَرَ : إذا تَقايَلا السَّلَمَ ، لم يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِي برَأْسِ المَالِ شَيْمًا قبلَ قَبْضِه . نصَّ عليه ، ولا جَعْلُه في سَلَم آخَرَ . وقال في « المُجَرُّدِ » : يجوزُ الاغتِياضُ ، حالًا عنه قبلَ قَبْضِه . انتهى . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في الإقالَة : ويَقْبِضُ النَّمَنَ أو عِوَضَه مِن غير جنسِه في مَجْلِس الإقالَة . وقيل : متى شاءً . وقيل : متى انْفَسَخَ بإقالَةٍ أو غيرها ، أُخَذ ثَمَنَه (١) الْمَوْجودَ . وقيل : أو بدَلَه مِن جِنْسِه . وقيل : أو غيرَه قبلَ التَّفَرُّقِ ، إنْ كانا رِبَويَّيْن(٢) . وإنْ كَانَ الثَّمَنُ مَعْدُومًا أَخَذَ قبلَ التَّفَرُّقَرِ مِثْلَ المِثْلِيِّ . وقيل : أو بدَلَه كغيره . وقيل : لا يشْتَرِي بِثَمَنِه غيرَه قبلَ قَبْضِه . نصَّ عليه . وقيل : يجوزُ أُخذُ عِوَضِه ، و لم يَجُزْ قبلَه ، سَلَمًا في شيءِ آخَرَ . انتهي .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ( عنه ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: « يومين » .

وَإِنْ كَانَ لِرَجُلِ سَلَمٌ ، وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ ، فَقَالَ لِغَرِيمِهِ : المفنع اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِكَ . فَفَعَلَ ، لَمْ يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ ، وَهَلْ يَقَعُ قَبْضُه لِلْآمِر ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

١٧٥٢ - مسألة : ( وإذا كانَ لرَجُلِ سَلَمٌ ، وعليه سَلَمٌ من جنسِه ، فقال لغَريمِه: اقْبضْ سَلَمِي لنَفْسِك . فَفَعَلَ (١) ، لم يَصِحَّ قَبْضُه لنَفْسِه) لأَنَّ قَبْضَه لنَفْسِه حَوالَةٌ به ، والحَوالَةُ بالسَّلَم لا تَجُوزُ ( وهل يَقَعُ ٢٠) قَبْضُه للآمِر ؟ على روايَتَيْن ) إحداهُما ، يَصِحُّ ؛ لأنَّه أَذِنَ له في القَبْض ، فأَشْبَهَ قَبْضَ وَكِيلِه ، وكما لو نَوَى المَأْمُورُ القَبْضَ للآمِرِ . والثانِيَةُ ، لا يَصِحُ ؛ لأنَّه لم يَجْعَلْه نائِبًا له(١) في القَبْضِ ، فلم يَقَعْ له(١) ، بخِلافِ الوكِيلِ ، فصارَ كالقابضِ بغَيْرِ إِذْنٍ . فإذا قُلْنا : لا يَصِحُّ القَبْضُ . بَقِيَ على مِلْكِ المُسْلَم إليه . ولو قال الأوَّلُ للثانِي : احْضُر اكْتِيالِي منه ؟

قوله : وإنْ كان لرَجُلِ سَلَمٌ ، وعليه سَلَمٌ مِن جِنْسِه ، فقال لغَرِيمِه : اقْبِضْ الإنصاف سَلَمِي لنَفْسِك . ففعَلَه ، لم يصِحَّ قَبْضُه لنَفْسِه . لأنَّ قَبْضَه لنَفْسِه حَوالَةٌ به ، والحَوالَةُ بالسُّلَم لا تجوزُ .

> قوله : وهل يَقَعُ قَبْضُه للآمِر ؟ على وَجْهَيْن . وهما رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الشُّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجِّي » ، و « الفائقِ » ؛ أحدُهما ، لا يقَعُ قبْضُه للآمِرِ . وهو المذهبُ . صحَّحَه في

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ يقطع ﴾ .

الشرح الكبير ﴿ لَأَقَبُّضَهُ لَكَ . فَفَعَلَ ، لم يَصِحُّ قَبْضُه لِلثانِي . وهل يكونُ قابِضًا لنَفْسِه ؟ على وَجْهَيْن ؛ أُوْلاهُما ، أَنَّه يَكُونُ قابضًا لنَفْسِه ؛ لأَنَّ قَبْضَ [ ٢٤/٤ ] المُسْلَم فيه قد وُجدَ من مُسْتَحِقّه ، فَصَحّ (١) ، كما لو نَوَى القَبْضَ لنَفْسِه . فعلى هذا ، إذا قَبَضَه للآخَر صَحَّ .

٣٥٧ – مسألة : ( وإن قال : اقْبِضْه لِي ، ثمّ اقْبِضْهُ لنَفْسِكَ . صَحَّ ) لأنَّه اسْتَنَابَه في قَبْضِه له ، فصَحَّ ، كالولم يَقُلْ : ثم اقْبِضْهُ لنَفْسِك . وإذا وَقَعَ القَبْضُ للآمِر ، مَلَكَه وقَبَضَه نائِبُه" ، فجازَ أن يَقْبضَه لنَفْسِه ،

« التَّصْحيح ِ » ، وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يقَعُ قَبْضُه للآمِرِ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . فعلى المذهبِ ، يبْقَى المَقْبوضُ على مِلْكِ المُسْلَمِ إليه .

فائدة : لو قال الأوَّلُ للتَّانِي : احْضُر اكْتِيالِي منه؛ لأُقَبِّضَه (" لك . ففَعَل ، لم يصِحُّ قَبْضُه للنَّانِي ، ويكونُ قابِضًا لنَفْسِه ، على أَوْلَى الوَجْهَيْن . قاله المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقيل : لا يصِحُّ قَبْضُه لنَفْسِه أيضًا . وأطْلَقَهما في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » .

قوله : وإنْ قالَ : اقْبِضْه لي ، ثم اقْبِضْه لنَفْسِك ، صَحَّ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ۚ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ ﴾ ، وغيرِهم . وصحَّحَه في ﴿ الرِّعايَةِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ ثَانِية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط: ﴿ لا أُقبضه ﴾ .

وَإِنْ قَالَ : أَنَا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِى ، وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ ِالَّذِى تُشَاهِدُهُ . فَهَلْ اللَّهَ يَجُوزُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

كما لو كانَ فى يَدِ غَيْرِه . وكذلك إن قال الآمِرُ : احْضُرْنا حتى أَكْتَالُه الشرح الكبير لنَفْسِى ، ثمّ تَكْتَالَه أَنْتَ . وفَعَلا<sup>(١)</sup>صَحَّ .

الكَيْلِ الذي تُشَاهِدُه ) جازَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ؛ لأَنَّه عَلِمَه وشَاهِد بَالكَيْلِ الذي تُشَاهِدُه ) جازَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ؛ لأَنَّه عَلِمَه وشَاهِد كَيْلَه . والثانِيَةُ : لا يَجُوزُ . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيِّ لَكَ نَهَى عَن بَيْع ِ الطَّعام حتى يَجْرِى فيه الصّاعَانِ ، صاعُ البائِع ، وصاعُ المُشْتَرِى " . و لم يُوجَدُ ذلك . ولأَنَّه قَبَضَه بغَيْر كَيْلٍ ، أَشْبَهَ ما لو قَبَضَه جُزَافًا .

الكُبْرَى » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهما . وعنه ، لايصِحُّ . قال في « التَّلْخيص ِ » : الإنصاف صارَ مَقْبُوضًا للآمِرِ . وهل يَصِيرُ مَقْبُوضًا له مِن نَفْسِه ؟ على وَجْهَيْن .

قوله: وإنْ قالَ: أَنَا أَقْبِضُه لَنَفْسِي ، وخُدْه بالكَيْلِ الذَى تُشاهِدُه . فهل يجوزُ ؟ على رِوايَتْيْن . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنجَّى » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الزَّرْكَشِي » ، في الرَّهْن بالمُعْن بالمُحداهما ، يجوزُ ويَصِحُ ، ويكونُ قَبْضًا لنَفْسِه . وهو المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيز » ، و « تَذْكِرَة وهو المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيز » ، و « تَذْكِرَة

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) في م : « وحده » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۱۱/۱۱ .

الله وَإِذِ اكْتَالَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ فِي الْمِكْيَالِ ، وَسَلَّمَهُ إِلَى غَرِيمِهِ ، فَقَبَضَهُ ، صَحَّ الْقَبْضُ لَهُمَا .

الشرح الكبير

المحالة: ( وإن اكْتَالَه ، وتَرَكَهُ فى المِكْيَالِ ، وسَلَّمه إلى غَريمِه ، فقَبَضَه ، صَحَّ القَبْضُ لهما ) لأَنَّ اسْتِدامَةَ الكَيْلِ بمَنْزِلَةِ ابْتدائِه ، فلا مَعْنَى لا يُتِداءِ الكَيْلِ هلها ؛ لأَنَّه لا يَحْصُلُ به زِيادَةُ عِلْم . ('وقالتِ فلا مَعْنَى لا يُتِداءِ الكَيْلِ هلهنا ؛ لأَنَّه لا يَحْصُلُ به زِيادَةُ عِلْم . ('وقالتِ الشافعيَّةُ') : لا يَصِحُّ ؛ للحديثِ الذي ذَكَرْنَاه فى المَسْأَلَةِ قَبْلَها . وهذا يمكنُ القَوْلُ بمُوجَبِه ؛ لأَنَّ قَبْضَ المُشْتَرِى له ('فى المِكْيالِ') جَرْى لصاعِه فه .

الإنصاف

ابن عَبْدُوس » . والنَّانية ، لا يجوزُ ولا يَصِحُ ، ولا يكونُ قَبْضًا لنَفْسِه . صحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ » . واختارَه أبو بَكْم ، والقاضى . قال في ﴿ الفُروع ِ » ، في بابِ التَّصَرُّفِ في المَبِيع ِ : وإنْ قبَضَه جُزافًا لعِلْمِهما قَدْرَه ، جازَ ، وفي المَكِيلِ روايتان . ذكرَه في ﴿ المُحَرَّرِ » . وذكر جماعة في مَن شاهَدَ كَيْلَه قبلَ شِرائِه (روايتان . ذكرَه في ﴿ المُحَرَّرِ » . وذكر جماعة في مَن شاهدَ كَيْلَه قبلَ شِرائِه (روايتَيْن في شِرائِه ) بلا كَيْلِ ثانٍ . وخصَّهما في ﴿ التَّلْخيص ِ » بالمَجْلِس ، وإلَّا لمَ يَجُزْ ، وأنَّ المَوْزُونَ مِثْلُه . ونقل حَرْبٌ وغيرُه ، إنْ لم يَحْضُرْ هذا المُشْترِي المَكِيلَ ، فلا ، إلَّا بكَيْل . وقال في ﴿ الانْتِصارِ » : ويُفْرِغُه في المِكْيالِ ، ثم يَكِيلُه . انْتَهي كلامُه في ﴿ الفُروع ِ » .

قوله: وإنِ اكْتَالُه، وترَكَه في المِكْيالِ، وسَلَّمَه إلى غَرِيمِه، فَقَبَضَه، صَحَّ القَبْضُ لهما. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِي»، و « الشَّرْحِ » و « النَّظْمِ »،

<sup>(</sup>١ − ١) ف م ، ق : « وقال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، ط . وانظر الفروع وتصحيحه ٤/ ١٣٥ ، ١٣٦ .

فصل : وإنْ دَفَعَ زَيْدٌ إلى عَمْرو دَراهِمَ ، فقال : اشْتَر لَكَ بها مِثْلَ الشرح الكبير الطُّعَامِ الذي لَكَ عَلَىَّ . فَفَعَلَ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ دَرَاهِمَ زَيْدٍ لا تكونُ عِوضًا لعَمْرُو . فإنِ اشْتَرَى الطُّعَامَ بعَيْنِها أو في ذِمَّتِه ، فهو كتَصَرُّفِ الفَّضُولِيِّ . وإِنْ قال : اشْتَر لِي بها طَعامًا ، ثم اقْبضْهُ لنَفْسِكَ . فَفَعَلَ ، صَحَّ الشِّراءُ ، و لم يَصِحُّ القَبْضُ لنَفْسِه ، على ما تَقَدَّمَ في مثل هذه الصُّورَةِ . وإنْ قال : اقبضه لى ، ثم اقبضه لنَفْسِك . فَفَعَلَ ، صَحَّ(١) . نَصَّ عليه . وقال أَصْحابُ الشَّافِعِيِّ : لا يَصِحُ ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ أَنْ يكونَ قابضًا من نَفْسِه لتَفْسِه . وَلَنَا ، أَنَّه يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِىَ لَنَفْسِه (١) من مللِ وَلَدِه ، ويَبِيعَه ،

و ﴿ الوَجيــز ﴾ ، و ﴿ تَذْكِــرَةِ ابــنِ عَبْــدُوسِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَـــةِ ﴾ ، الإنصاف و ﴿ الزُّرْكَشِيِّ ﴾ ، وغيرهم .

> فوائد ؛ منها ، لو دفَع إليه كِيسًا ، وقال له : اسْتَوْفِ منه قَدْرَ حَقُّك . ففعًا , ، فهل يصِحُّ ؟ على وجْهَيْن ، بناءً على قَبْض المُوَكُّل مِن نَفْسِه لنَفْسِه . والمَنْصُوصُ ، الصِّحَّةً في روايَةِ الأثْرَم . وهو المذهبُ ، ويكونَ الباقي (٢) في يَدِه وَدِيعَةً . وعلى عدَم الصَّحَّة ، قَدْرُ حقَّه كالمَقْبُوض على وَجْهِ السَّوْم ، والباقِي (٢) أمانَة . ذكرَه في « التَّلْخيص » . و تقدَّم ذلك في أَحْكام القَبْض ، في آخِر باب الخِيار في البَّيْعِ . ومنها ، لو أَذِنَ لغَريبِمه في الصَّدَقَةِ ، بدَّيْنِه الذي عليه ، عنه ، أو في صَرْفِه ، أو المُضارَبَةِ به (٢) ، لم يصِحَّ ، ولم يَبْرَأ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وعنه ، يصِحُّ . بَناه القاضي على شِرائِه مِن نَفْسِه ، و بَناه في ﴿ النِّهايَةِ ﴾ على قَبْضِه مِن نَفْسِه لمُوَكِّلِه .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في ط: ( الثاني ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ط.

الشرح الكبر ويَقْبِضَ لنَفْسِه من نَفْسِه ، ولوَلَدِه من نَفْسِه ، وكذلك لو وَهَبَ وَلَدَه الصَّغِيرَ شَيْئًا ، جازَ أَنْ يَقْبَلَ له من نَفْسِه ، ويَقْبِضَ منها ، فكذا هـ هنا .

الإنصاف وفيهما رِوايَتان تقَدَّمَتا في أَحْكَامِ القَبْضِ مِن نَفْسِه لمُوَكِّلِه ، وتأْتِي المُضارَبَةُ في كلام المُصَنِّفِ في الشُّرِكَةِ . وكذا الحُكْمُ لو قال : اعْزِلْه وضاربْ به . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، لا يجْعَلُه مُضارَبَةً إِلَّا أَنْ يقولَ : ادْفَعْه إلى زَيْدٍ ، ثُمَّ يدْفَعُه إليك . ومنها ، لو قال : تَصَدَّقْ عنِّي بكذا . ولم يَقُلْ : مِن دَيْنِي . صحٌّ ، وكان إقراضًا ، كَمَا لُو قَالَ ذَلِكَ لَغِيرِ غَرِيمِه ، ويسْقُطُ مِنَ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِه للمُقَاصَّةِ (١) . قالَه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفَائقِ » ، وغيرهما . ومنها ، مسْأَلَةُ المُقاصَّةِ ، وعادَةُ المُصَنِّفِين ؛ بعضُهم يذْكُرُها هنا ، وبعضُهم يذكُرُها في أواخِر باب الحَوالَةِ . والمُصَنِّفُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، لم يذْكُرْها رَأْسًا [ ٢/ ١١٠ و ] ، ولكِنْ ذكر ما يدُلُّ عليها في كِتابِ الصَّداقِ ، وهو قوْلُه : وإذا زوَّجَ عبْدَه خُرَّةً ، ثم باعَها العَبْدَ بثَمَن في الذُّمَّةِ ، تَحَوَّلَ صَداقُها أو نِصْفُه ، إنْ كان قبلَ الدُّخول ، إلى ثَمَنِه . فَنَقُولُ : مَن ثَبَت له على غَرِيمِه مِثْلُ ما له عليه - قَدْرًا وصِفَةً ، حالًّا ومُوَّجَّلًا - فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّهما يتَساقطان ، أو يَسْقُطُ مِنَ الأَكْثَرِ قَدْرُ الأَقَلِّ مُطْلَقًا . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » في هذه المَسْأَلَةِ ، وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، وصاحِبُ « المُنَوِّرِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائق » ، وغيرهم ، بل عليه الأصحابُ . وعنه ، لا يتَساقَطان إلَّا برضَاهُما . قال في « الفائق » : وتتَخُرَّجُ الصُّحَّةُ بتراضِيهما ، وهو المُخْتارُ . وعنه ، يتساقَطان برضَى أَحَدِهما . وعنه ، لا يتساقطان مُطْلَقًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ﴿ للمفاوضة ﴾ .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ في غيرِ دَيْنِ السَّلَمِ ، أمَّا(١) إنْ كان الدَّيْنان أو أحَدُهما دَيْنَ سَلَم ، امْتَنَعَتِ المُقاصَّةُ ، قَوْلًا واحدًا . قطَع به الأصحابُ ؛ منهم صاحِبُ « المُحَـرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِيْنِن » ، و « الفائِق » ، وغيرُهم . وقال القاضي أبو الحُسَيْن في « فُروعِه » : وكذلك لو كان الدَّيْنان مِن غيرِ الأَثْمانِ . وقال في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ : مَن عليها دَيْنٌ مِن جِنْسِ واجبِ نفَقَتِها ، لم يُحْتَسَبْ به مع عُسْرَتِها ؟ لأنَّ قَضاءَ الدَّيْن فيما فضَل . ومنها ، لو كان أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حالًّا ، والآخَرُ مُوِّجَّلًا ، لم يَتَساقَطا . ذكَرَه الشَّيرازِئُ في ( المُنتَخَب » ، والمُصَنِّفُ في ( المُغْنِي » ، والشَّارِ حُفي وَطْءِ المُكاتَبَةِ ، وذكَرَه المُصَنِّفُ أيضًا ، والشَّارِحُ في مَسْأَلَةِ الظُّفرِ . ومنها ، لو قال لغَريمِه : اسْتَلِفْ (٢٠) أَلْفًا في ذِمَّتِك في طَعام ، ففعَل ، ثم أَذِنَ له <sup>(٣</sup>في قَضائِه بالشَّمَن ِ الذي له عليه ، فقلر اشْتَرَى لغيره بمال ذلك الغَيْر ، ووَكُّلَه " في قضاء دَيْنِه بما لَه عليه مِنَ الدَّيْن . ومنها ، لو قال : أَعْطِ فُلانًا كذا . صحَّ ، وكان قَرْضًا . وذكَّر - في « المَجْموعِ » ، و ﴿ الْوَسِيلَةِ ﴾ فيه – رِوايَتَىْ قَضاءِ دَيْنِ غيرِه بغيرِ إِذْنِه . وظاهِرُ ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ ، يَلْزَمُه إِنْ قال : عنِّي . فقط ، وإنْ قالَه لغيْرِ غَرِيمِه ، صحَّ إنْ قال : عنِّي . وإلَّا فلا . ونصر الشُّريفُ الصُّحَّةَ ، وجزَم به الحَلْوانِيُّ . ومنها ، لو دفَع لغَريمِه نَقْدًا ، ثم قال : اشْتَر به ما لَك (٤) علَى ، ثم اقْبضه لك . صحًّا . نصَّ عليه . قاله في « الرِّعايَةِ » . وإِنْ قال : اشْتَرِه لِي ، ثم اقْبِضْه لنَفْسِكَ . صحَّ الشِّراءُ ، ثم إِنْ قال : اقْبِضْه لنَفْسِك . لم يصِحُّ قَبْضُه لنَفْسِه . وفي صِحَّةِ قَبْضِه للمُوَكُّلِ رِوايَتان . وأطْلَقَهما في

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ( لها ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ﴿ أَسلف ﴾ .

٣ – ٣) سقط من : الأصل ، ط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط: ( بمالك ) .

الإنصاف « الفُروع ِ » . قال في « الرِّعايَة ِ » : صحَّ الشِّراءُ دُونَ القَبْضِ لنَفْسِه . وإنْ قال : اقْبِضْه لي ، ثم اقْبِضْه لك . صحَّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وعنه ، لا يصِحُّ . وإنْ قال : اشْتَر به مِثْلَ ما لكَ علَى ". لم يصِحُّ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وغيرِهم . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : لم يصِحُّ ؛ لأنَّه فُضُولِيٌّ . قال : ويتَوَجُّهُ في صِحَّتِه الرِّوايَتان في التي قبلَها . ومنها ، لو أرادَ قَضاءَ دَيْنِ عن غيرِه ، فلم يَقْبَلُه ربُّه ، أو أَعْسَرَ بنَفَقَة زَوْجَتِه ، فبذَلَها أَجْنَبيُّ ، لم يُجْبَرا . وفيه احْتِمالٌ كَتُوْكِيلِه ، وكَتَمْلِيكِه للزُّوْجِ والمَدْيُونِ . ومتى نوَى مَدْيُونٌ وَفاءَ دَيْن بَرِئَ ، وإلَّا فَمُتَبَرِّعٌ ، وإنْ وَفَّاه حاكِمٌ قَهْرًا ، كفَتْ نِيَّتُه إنْ قَضاه مِن مَدْيُونِ . وفي لُزومِ رَبِّ دَيْنِ بِنِيَّةِ قَبْضِ مِنه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قلتُ : الصُّوابُ عدَمُ اللَّزومِ . وإنْ ردُّ بدَلَ عَيْنٍ ، فلابُدُّ مِنَ النِّيَّةِ . ذكرَه في ﴿ الْفُنونِ ﴾ ، واقْتَصَرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾(١) .

تنبيه : عادَةُ بعض المُصَنِّفِين ذِكْرُ مَسْأَلَةِ قَبْض أَحَدِ الشَّريكَيْن مِنَ الدَّيْن المُشْتَرَكِ ، في التَّصَرُّفِ في الدَّيْن ؛ منهم صاحِبُ « المُحَرَّر » ، و « الفُروع ، » ، وغيرُهما .وذكرَها في « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم ، في آخِر بابِ الحَوالَةِ . وذكرَها المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ في بابِ الشَّرِكَةِ ، فَنَذْكُرُها هناك ، ونَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بها مِنَ الفُروعِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وعادَةُ المُصَنِّفِينَ ، أيضًا ، ذِكْرُ مَسْأَلَةِ البَراءَةِ مِنَ الدَّيْنِ ، والبَراءَةِ مِنَ المَجْهُولِ هنا ، و لم يذكُّرْهما المُصَنِّفُ هنا ، وذكر البَراءَةَ مِنَ الدَّيْنِ في باب الهِهَةِ ؛ فنَذْكُرُهما ، وما يتَعلَّقُ بهما مِنَ الفُّروعِ هناك ، إنْ شاءَ اللهُ تعالَى .

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل ، ط: ﴿ التي قبلها ﴾ .

١٧٥٦ – مسألة : ( وإنْ قَبَضَ المُسْلَمَ فيه جُزافًا ، فالقَوْلُ قولُه فى الشرح الكبير قَدْره ) لا يَقْبِضُ مَا أُسْلَمَ فيه كَيْلًا إِلَّا بِالكَيْلِ ، ولا وَزْنًا إِلَّا بِالوَزْنِ ، ولا بغَيْر مَا قُدِّرَ بِهِ وَقْتَ العَقْدِ ؛ لأَنَّ الكَيْلَ والوَزْنَ يَخْتَلِفانِ ، فَإِنْ قَبَضَه بذلك ، فهو كقَبْضِه جُزَافًا ، ومتى قَبَضَه جُزَافًا ، فإنَّه يَأْخُذُ قَدْرَ حَقِّه ، ويَرُدُّ الباقِيَ ، ويُطَالِبُ بالنَّقْصِ إِنْ نَقَصَ . وهل له أَنْ يَتَصَرَّفَ في قَدْر [ ٤/ ٢٥ و ] حَقَّه منه قبلَ أَنْ يَعْتَبِرَه ؟ على وَجْهَيْنِ ، مَضَى ذِكْرُهُما في كتابِ البَيْعِ ِ . وإن اخْتَلَفا في قَدْرِه ، فالقَوْلُ قولُ القابض مع يَمِينِه ؛ لأنَّه أَعْلَمُ بَكَيْلِهِ ، وَلَأَنَّهُ مُنكِرٌ للزَّائِدِ ، وَالْقَوْلُ قُولُ المُنْكِر .

قوله : وإِنْ قَبَضِ المُسْلَمَ فيه جُزافًا ، فالقَوْلُ قَوْلُه في قَدْره . متى قبَضَه جُزافًا ، أو ما هو في حُكْم ِ المَقْبُوضِ ِ جُزافًا ، أَخَذ منه قَدْرَ حقِّه ، ويَرُدُّ الباقِيَ ، إنْ كان ، ويُطالِبُ بالنَّقْصِ ، إِنْ كان . وهل له أَنْ يتَصَرَّفَ في قَدْرِ حقِّه بالكَيْلِ قبلَ أَنْ يَعْتَبرَه كلُّه ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ؛ أحدُهما ، يصِحُّ التَّصَرُّفُ في قَدْرِ حقُّه مِنه . قدَّمه ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ عندَ كلام الخِرَقِيِّ في الصُّبْرَةِ . والوَّجْهُ الثَّاني ، لا يجوزُ ولا يصِعُّ . ولو اخْتَلَفَا في قَدْرِ مَا قَبَضَه جُزَافًا ، فَالقَوْلُ قَوْلُ القَابِضِ ، بلا نِزاعٍ . لكنْ هل يَدُه يَدُ أَمانَةٍ ، أو يَضْمَنُه لمالِكِه ، لأنَّه قبَضَه على أنَّه عِوضٌ عمَّا لَه ؟ فيه [ ١١٠/٢ ظ قَوْلان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . قلتُ : الصَّوابُ أَنَّه يَضْمَنُه . ثم إنَّه في « الكافِي » علَّلَ القَوْلَ بجَوازِ التَّصَرُّفِ في قَدْرِ حقِّه ، بأنَّه قَدْرُ حقِّه ، وقد أُخذَه ودَخُلُ في ضَمَانِه . وقال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : لو دَفَع إليه كِيسًا ، وقال : اتَّزِنْ منه قَدْرَ حَقُّك . لم يكُنْ قابِضًا قَدْرَ حَقُّه قبلَ الوَزْنِ ، وبعدَه فيه الوَجْهان . وعلى انْتِفاءِ

المنه وَإِنْ قَبَضَهُ كَيْلًا ، أَوْ وَزْنًا ، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

١٧٥٧ - مسألة : ﴿ وَإِنْ قَبَضَه كَيْلًا ، أُو وَزْنًا ، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا ، لِم يُقْبَلْ قَوْلُه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ) لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الغَلَطِ ، والآخَرُ ، يُقْبَلُ ؛ لأَنَّه أَعْلَمُ بكَيْلِ ما قَبَضَ ، يعنى إذا كالَه فوَجَدَه ناقِصًا .

الإنصاف الصِّحَّةِ ، يكونُ في حُكْم ِ المَقْبوض ِ للسَّوْم ِ ، والكِيسُ وبَقِيَّةُ ما فيه ، في يَدِه أمانَةُ ، كَالُوكِيلِ . وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ ، في ضَمانِ الرَّهْنِ ، لو دفع إليه عَيْنًا ، وقال : خَذَّ حقَّك منها . تعَلَّقَ حقَّه بها ، ولا يَضْمَنُها إذا تَلِفَتْ . قال : ومَن قَبَض دَيْنَه ، ثُمْ (١) بانَ لا دَيْنَ له ، ضَمِنَه . قال : ولوِ اشْتَرَى به عَيْنًا ، ثم بانَ لا دَيْنَ له ، بطُل البَيْعُ .

قوله : وإنْ قَبَضَه كَيْلًا، أو وَزْنًا، ثم ادَّعَى غَلَطًا، لم يُقْبَلْ قَوْلُه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وأَطْلَقَهمنَّا في «الهِدايَةِ»، و «المُنْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِب»، و « الهادِي » ، و « المُغنِي » ، و « الكافِي » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ؛ أحدُهما ، لا يُقْبَلُ . صحَّحَه في ﴿ النَّصْحيحِ ۗ ﴾ . قال في ( الخُلاصَةِ » : لم يُقْبَلْ في الأصحِّ . قال في ( تَجْرِيدِ العِنايَةِ » : لا يُقْبَلُ قَوْلُه في الأَظْهَرِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . والوَجْهُ الثَّانى ، يُقْبَلُ قَوْلُه إذا ادَّعَى غَلَطًا مُمْكِنًا عُرْفًا . صحَّحه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « النَّظْمِ » . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الْأَزَجِيُّ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ إِدْراكِ الغايَةِ ﴾ . قلتُ :

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ط.

١٧٥٨ –مسألة : ( وهل يَجُوزُ الرَّهْنُ والكَفِيلُ بالمُسْلَم فيه ؟ على الشرح الكبير رَوَايَتَيْنَ ﴾ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في الرَّهْنِ والضَّمِينِ في السَّلَمِ ، فرَوَى المَرُّوذِيُّ ، وابنُ القاسِم ، وأبو طَالِبِ ، مَنْعَ ذلك . وهو الذي ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . واخْتارَهُ أبو بَكْر . ورُويَتْ كَرَاهَتُه عن عَلِيٍّ ، وابن عمر ، وابن ِعَبَّاسٍ ، والحَسَنِ ، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، والأَوْزَاعِيِّ . ورَوَى حَنْبَلُّ جَوَازَه . وهو قَوْلُ عَطاءِ ، ومُجاهِدٍ ، وعَمْرو بن دِينارٍ ، والحَكُم ، ومالِكِ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأصْحَابِ الرَّأْيِ ، وإبنِ المُنْذِرِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ يَاٰ يُنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ ﴾ إلى قولِه ﴿ فَرِهَلْنّ مَّقْبُوضَةٌ ﴾(١) . وقد رُويَ عن ابن عَبَّاسٍ ، وابن عمرَ ، أنَّ المُرادَ به السَّلَمُ . ولأنَّ اللَّفْظَ عامُّ ، فيَدْخُلُ فيه السَّلَمُ . ولأنَّه أَحَدُ نَوْعَى البَّيْعِ ، فجازَ أُخْذُ الرَّهْنِ بما في الذِّمَّةِ منه ، كَبُيُوعِ الأَعْيَانِ . وَوَجْهُ الْأُولَى أَنَّ الرَّهْنَ والضَّمِينَ إِنْ أَخِذَ بِرَأْسِ مالِ السَّلَمِ ، فقد أَخَذَ بما ليس بوَاجِب ،

الإنصاف

والنَّفْسُ تمِيلُ إلى ذلك ، مع صِدْقِه وأمانَتِه .

فائدة : وكذا حُكْمُ ما قَبَضَه مِن مَبيع عِيرِه ، أو دَيْن آخَرَ ، كَقَرْض وثَمَن ِ مَبيع ٍ وغيرهما ، خِلافًا ومذهبًا . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ وغيرِها .

قوله : وهل يجوزُ الرَّهْنُ والكَفِيلُ بالمُسْلَمِ فيه ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الهادِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابن مُنجّى » . وأطْلَقَهما في « المُحَرَّر » في الرَّهْنِ وفي الكَفِيل ، في بابه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢ ، ٢٨٣ .

الشرح الكبير ولا( ) مَا لَه إلى الوُجُوب ؛ لأَنَّ المُسْلَمَ إليه قد مَلَكَه ، وإنْ أَخَذَ بالمُسْلَم فيه ، فالرَّهْنُ إِنَّما يَجُوزُ بشيءٍ يمكنُ اسْتِيفاؤُه من ثَمَن الرَّهْن ، والمُسْلَمُ فيه لا يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُه من ثمَن الرَّهْن ، ولا من ذِمَّةِ الضَّامِن ، ولأنَّه لايَأْمَنُ هَلاكَ الرَّهْنِ في يَدِه بعُدْوَانٍ ﴿ فَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لَحَقُّه من غير المُسْلَم فيه ، وقد قال النبيُّ عَلِيْلَةٍ : « مَنْ أَسْلَفَ في شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غَيْرِه » . رَواهُ أبو دَاودَ(٢). ولأنَّه يُقِيمُ ما في ذِمَّةِ الضَّامِن مُقَامَ ما في ذِمَّةِ المَضْمُونِ عنه ، فيَكُونُ في حُكْم أَخْذِ العِوَضِ والبَدَلِ عنه ، ولا يَجُوزُ ذلك .

فصل : فإن أَخَذَ رَهْنًا أو ضَمِينًا بالمُسْلَم فيه ، ثم تَقَايَلَا السَّلَمَ ، أو فُسِخَ العَقْدُ لِتَعَذَّرِ المُسْلَمِ فيه ، بَطَلَ الرَّهْنُ ؛ لزَوَال الدَّيْنِ الذي به الرَّهْنُ ، وبَرِئَ الضامِنُ ، وعلى المُسْلَم إليه رَدُّرَأْس مال السَّلَم في الحال ، ولا يُشْتَرَطُ قَبْضُه في المَجْلِس ؛ لأنَّه ليس بعِوَض ِ . ولو أَقْرَضَه أَلْفًا ، وأَخَذَ به رَهْنًا ، ثم صالَحَه من الأُلْفِ على طَعام ِ مَعْلُوم ِ فى ذِمَّتِه ، صَحَّ ، وزالَ الرَّهْنُ ؛ لِزَوَال دَيْنِه من الذِّمَّةِ ، وبَقِيَ الطُّعامُ في الذِّمَّةِ ، ويُشْتَرَطُ قَبْضُه في المَجْلِسِ كَيْلَا يكونَ بَيْعَ دَيْنِ بدَيْنِ . فإنْ تَفَرَّقَا قبلَ القَبْضِ ،

وأَطْلَقَهما في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » في الكَفيلِ <sup>(٣)</sup> في بابِه ؛ إحْداهما ، لا يجوزُ . وهو

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ ما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط: ﴿ الأصل ، .

[ ٢٠/٤ ] بَطَلَ الصُّلْحُ ، ورَجَعَ الأَلْفُ إلى ذِمَّتِه برَهْنِه ؛ لأنَّه يَعُودُ إلى ما الشرح الكبير كان عليه ، كالعَصِيرِ إذا تَخَمَّرَ ثم عادَ خَلًّا . وكذا لو صَالَحَه عن الدَّرَاهِم بدَنانِيرَ في ذِمَّتِه ، فالحُكْمُ على ما بَيَّنًا في هذه المَسْأُلَةِ .

> فصل : وإذا حَكَمْنَا بصِحَّةِ ضَمانِ السَّلَم ، فلِصاحِبِ الحَقِّ مُطَالَبَةُ مَن شاءَ منهما ، وأَيُّهما قَضَاهُ بَرئَتْ ذِمَّتُهُما منه . فإن سَلَّمَ المُسْلَمُ إليه المُسْلَمَ فيه إلى الضامِن لِيَدْفَعَه إلى المُسْلِم ، جازَ ، وكان وَكِيلًا . وإن قال : خُدْه عن الذي ضَمِنْتَ عَنِّي . لم يَصِحُّ ، وكان قَبْضًا فاسِدًا مَضْمُونًا عليه ؛ لأنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّ الأُخْذَ بعد الوَفاء ، فإنْ أوْصَلَه إلى المُسْلِم بَرئَ بذلك ؛ لأنَّه سَلَّمَ إليه ما سَلَّطَه المُسْلَمُ إليه في التَّصَرُّفِ فيه . وإن تَلِفَ ، فعليه ضَمانُه ؛ لأنَّه قَبَضَه على ذلك . وإنْ صالَحَ المُسْلِمُ الضَّامِنَ عن المُسْلَم فيه بثَمَنِه ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه إقالَةٌ ، فلا يَصِحُّ مِن غير المُسْلَم إليه . وإنْ صالَحَه المُسْلَمُ إليه بتَمَنِه ، صَحَّ ، وبَر ئَتْ ذِمَّتُه وذِمَّةُ الضامِن ؛ لأنَّ هذا إِقَالَةٌ . وإِنْ صَالَحَه على غيرِ ثَمَنِه ، لم يَصِحُّ ؛ لأَنَّه بَيْعٌ للمُسْلَمِ فيه قبلَ القَبْضِ .

المذهبُ . جزَم به الخِرَقِيُّ ، وابنُ البَنَّا في « خِصَالِه » ، وناظمُ « المُفْرَداتِ » . الإنصاف قال في « الخُلاصَةِ » : لا يجوزُ أُخذُ الرَّهْن ، ( وإلَّا كُفِلَ ) به على الأصحِّ . واخْتارَه أبو بَكْرٍ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، وابنُ عَبْدُوسٍ ، تلْمِيذُ القاضي ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وإليه مَيْلُ الشَّارِ حِ . وقدَّمه في « المُسْتَوعِب»، و « التَّلْخيص »، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاويَيْنِ ﴾ ، في هذا الباب ، و ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ ، و ﴿ شُرْحٍ ِ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ط: « والأصل » .

فصل : والذي يَصِحُّ أُخْذُ الرَّهْن به : كُلُّ دَيْن ثابتٍ في الذِّمَّةِ يَصِحُّ اسْتِيفاؤُه من الرَّهْن ؛ كأثَّمانِ البياعَاتِ ، والأُجْرَةِ في الإِجَارَاتِ ، والمَهْرِ ، وعِوَضِ الخُلْعِ ِ ، والقَرْضِ ، وأرْشِ الجِنايَاتِ ، وقِيَمِ المُتْلَفَاتِ . ولا يَجُوزُ أُخْذُ الرَّهْنِ بما ليس بواجبِ ، ولا" مآلُه إلى الوُجُوبِ ؟ كالدِّيَةِ على العاقِلَةِ قبلَ الحَوْلِ ؟ لأَنَّها لم تَجبْ بعدُ ، ولا يُعْلَمُ إِفْضَاوُّها إلى الوُجُوبِ ، لأنَّها قد تَسْقُطُ بالجُنُونِ و(٢) الفَقْرِ و(٢) المَوْتِ ، فلم يَصِحُّ أُخْذُ الرَّهْنِ بها . ويَحْتَمِلُ جَوازُ أُخْذِ الرَّهْنِ بها قبلَ الحَوْلِ ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ الحياةِ واليَسار والعَقْل . فأمَّا بعدَ الحَوْل فيَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْن بها ؛ لأنَّها قد اسْتَقَرَّتْ . ولا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ بالِجُعْلِ في الجَعَالَةِ قبلَ العَمَل ؛ لأنَّه لم يَجبْ ، ولا يُعْلَمُ إفْضاؤُه إلى الوُجُوبِ . ويَحْتَمِلُ جَوازُ أُخْذِ<sup>(٢)</sup> الرَّهْن به . ذكرَه القاضِي ؛ لأَنَّ مآلَه إلى الوُجُوبِ

الإنصاف ابن رَزين » ، و « إِذْراكِ الغايَةِ » ، وغيرهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . والرُّوايَةُ الثَّانيةُ ، يجوزُ ويصِحُّ . نقَلَها حَنْبَلٌ . وصحَّحَه في « التَّصْحِيحِ » . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ . واخْتارَه المُصَنِّفُ . وحكَاه القاضي في ﴿ رِوايَتَيْه ﴾ عن أبيي بَكْرٍ . قال الزَرْكَشِيُّ : وهو الصَّوابُ . قال : وفي تَعْليلِه على المذهب نظَرٌ . قال النَّاظِمُ : هذا أَوْلَى . قال الآدَمِيُ ( ) في « مُنْتَخَبه ، : ويصِحُّ الرَّهْنُ في السَّلَمِ . فعلى المذهب ، لا يجوزُ الرَّهْنُ برَأْسِ مال السَّلَم . قدَّمه في « المُسْتَوْعِب » ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: ( ما ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ط: و الأزجى ، .

واللُّزُوم ، فأَشْبَهَتْ أثْمانَ البيَاعَاتِ . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأَنَّ إِفْضَاءَها ﴿إِلَى الشرح الكبر الوُجُوبِ ' مُحْتَمِلٌ ، فأشْبَهَتِ الدِّيةَ قبلَ الحَوْل . ويَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْن به بعدَ العَمَل ؛ لأُّنَّه قد وَجَبَ . ولا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ بمال الكِتَابَةِ ؛ لأنَّه غيرُ لازم ؟ فإنَّ للعَبْدِ تَعْجيزَ نَفْسِه . ولا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ دَيْنِه من الرَّهْن ؟ لأنُّه لو عَجَزَ ، صارَ الرَّهْنُ للسَّيِّدِ ؛ لأنَّه من جُمْلَةِ مال المُكَاتَب . وقال أَبُو حَنِيفَةً : يَجُوزُ . وَلَنَا ، أَنُّهَا وَثِيقَةٌ لا يَمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ منها ، فلم يَصِحُّ ، كَضَمَانِ الخَمْرِ . ولا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ بِعِوَضِ المُسابَقَةِ ؛ لأَنَّها جَعَالَةً ، ولا يُعْلَمُ إِفْضاؤُها إلى الوُجُوبِ ؛ [٢٦/٤] لأنَّ الوُجُوبَ إِنَّما يَثْبُتُ بِسَبْقِ غيرِ المُخْرِجِ ، وهو غيرُ مَعْلُوم ولا مَظْنُونٍ . وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا : فيها وَجْهانِ ، هل هي إِجَارَةٌ أُو جَعَالَةٌ ؟ فإن قُلْنا : هي إجارَةٌ ، جاز أُخْذُ الرَّهْنِ بِعِوَضِها . وقال القاضي : إن لم يكنْ فيها مُحَلِّلٌ ، فهي جَعَالَةً ، وإن كان فيها مُحَلِّلٌ ، فعلى وَجْهَيْن . وهذا كُلَّه بَعِيدٌ ؟ لأنَّ الجُعْلَ ليس في مُقابَلُة العَمَلِ ، بدَلِيل أَنَّه لا يَسْتَحِقُّه إذا كان مَسْبُوقًا وقد عَمِلَ العَمَلَ ، وإنَّما هو عِوَضٌ عن السَّبْقِ ، ولا تُعْلَمُ القُدْرَةُ عليه . ولأنَّه لا فائِدَةَ للجَاعِلِ فيه ، ولا هو مُرَادٌ له ، وإذا لم يَكُنْ إجارَةً مع عَدَم المُحَلِّل ، فمع وُجُودِه أَوْلَى ؟ لأنَّ مُسْتَحِقَّ الجُعْلِ هو السَّابِقُ ، وهو غيرُ مُعَيَّنٍ ،

و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وعنه ، يجوزُ ويصِحُّ . صحَّحَه في « الرِّعايَةِ الإنصاف الكُبْرَى » في آخِرِ بابِ السَّلَمِ . وقال في بابِ الرَّهْنِ : ويصِعُ الرَّهْنُ برأْسِ مالِ السَّلَم على الأُصَحِّ . قال في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ : ويجوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ والضَّمِينِ في السَّلَمِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

الشرح الكبير ولا يَجُوزُ اسْتِئجارُ رَجُل غيرِ مُعَيَّن ، ثم لو كانت إَجَارَةً ، لكانَ عِوَضُها غيرَ واجب في الحال ، ولا يُعْلَمُ إِفْضَاؤُه (١) إلى الوُجُوب ، ولا يُظَنُّ ، فلم يَجُزْ أَخْذُ الرَّهْنِ بِهِ ، كَالْجُعْلِ فِي رَدِّ الآبِقِ . وَلاَيَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ بِعِوَضٍ غير ثابِتٍ فِي الذِّمَّةِ ؛ كَالثَّمَنِ المُعَيَّنِ ، والأُجْرَةِ المُعَيَّنَةِ فِي الإِجَارَةِ ، والمَعْقُودِ عليه في الإجَارَةِ إذا كان مَنافِعَ مُعَيَّنَةً ؛ كإجارَةِ الدَّارِ ، والعَبْدِ المُعَيَّن ، والدَّابَّةِ المُعَيَّنةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، أو لحَمْل شيءٍ مُعَيَّن إلى مَكانٍ مَعْلُومٍ ؛ لأنَّ هذا حَتُّ تَعَلَّقَ بالعَيْنِ لا بالذِّمَّةِ ، ولا يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُه من الرَّهْنِ ؟ لأَنَّ مَنْفَعَةَ العَيْنِ لا يمْكِنُ اسْتِيفَاؤُها من غَيْرِها ، وتَبْطُلُ الإجارَةُ بتَلَفِ العَيْنِ . فأمَّا إِنْ وَقَعَتِ الإجَارَةُ على مَنْفَعَةٍ في الذِّمَّةِ ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبِ ، وبناء دَارِ ، جازَ (٢) أَحْذُ الرَّهْنِ به ؛ لأنَّه ثابتٌ في الذِّمَّةِ ، ويُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُه مِن الرَّهْن ، بأنْ يَسْتَأْجرَ مِن ثمَنِه مَن يَعْمَلُ ذلك العَمَلَ ، فجازَ أُخْذَ الرَّهْنِ بِه ؛ كالدَّيْنِ . ومَذْهَبُ الشافعيِّ في هذا كُلِّه كما قُلْنَا .

فصل: فأمَّا الأعْيَانُ المَضْمُونَةُ ؛ كالمَعْصُوب ، والعَوَارى ، والمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ ، ففيها وَجْهانِ ؛ أَحَدُهُما ، لا يَصِحُّ الرَّهْنُ بها . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؟ لأنَّ الحَقَّ غيرُ ثابتٍ في الذِّمَّةِ ، أَشْبَهَ ما ذَكَرْنا ،

الإنصاف والقَرْض . وأَطْلَقَهما في « التَّلْخيصِ » ، و « التَّرْغِيبِ » . وحكَّى في « الفُروع ِ » كلامَ صاحِب « التَّرْغِيب » ، واقْتَصَرَ عليه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ إِفْضَاؤُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

ولأنّه إنْ رَهْنَه على قِيمَتِها إذا تَلِفَتْ ، فهو رَهْنَ على ما ليس بوَاجِبٍ ، ولا يُعْلَمُ إفْضَاؤُه إلى الوُجُوبِ ، وإن كان الرَّهْنُ على عَيْنِها ، لم يَصِحَّ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ اسْتِيفاءُ عَيْنِها من الرَّهْنِ ، فأشْبَهَ أَثْمانَ البِياعَاتِ المُتَعَيِّنَةِ . لا يُمْكِنُ اسْتِيفاءُ عَيْنِها من الرَّهْنِ ، فأشْبَهَ أَثْمانَ البِياعَاتِ المُتَعيِّنَةِ . والثانى ، يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ بها . وهو مَذْهَبُ أبى حنيفة ، وقال : كلُّ عَيْنِ كانت مَضْمُونَةً بنَفْسِها ، جاز أَخْدُ الرَّهْنِ بها . يُرِيدُ ما يُضْمَنُ بمِثْلِه أو قيمَتِه ، كالمَبِيع يَجُوزُ أَخْدُ الرَّهْنِ به ؛ لأنّه مَضْمُونٌ بفسادِ العَقْدِ ، ولأنَّ قِيمَتِه ، كالمَبِيع يَجُوزُ أَخْدُ الرَّهْنِ به ؛ لأنّه مَضْمُونٌ بفسادِ العَقْدِ ، ولأنَّ مَصْمُونٌ بفسادِ العَقْدِ ، ولأنَّ مَصْمُودَ الرَّهْنِ الوَثِيقَةُ بالحَقِّ ، وهذا حاصِلٌ ، فإنَّ الرَّهْنَ بهذه الأعْيانِ يَحْمِلُ الرَّهِنَ عَلَى أَدائِها ، وإن تَعَذَّرَ [ ٤/٢٠/٤ ] أداؤُها ، اسْتَوْفَى بَدَلَها مِن يَحْمِلُ الرَّهْنِ ، فأَشْبَهَتِ الدَّيْنَ في الذِّمَةِ .

فصل: قال القاضِى: كُلُّ ما جاز أُخْذُ الرَّهْنِ به ، جاز أُخْذُ الضَّمِينِ به ، وما لم يَجُزِ الرَّهْنُ به ، لم يَجُزْ أَخْدُ الضَّمِينِ به ، إلَّا ثَلاثَة أَشْياءَ ؟ عَهْدَةُ المَبِيعِ يَصِحُ ضَمانُها ، ولا يَصِحُ الرَّهْنُ بها . والكِتابَةُ لا يَصِحُ الرَّهْنُ بكَ عَهْدَةُ المَبِيعِ يَصِحُ ضَمانُها في إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ . وما لا يَجِبُ لا يَصِحُ الرَّهْنُ بنيها ، ويَصِحُ ضَمانُه . والفَرْقُ بينهما مِن وَجْهَيْنِ ؟ أَحَدُهما ، أَنَّ الرَّهْنَ بهذه به ، ويَصِحُ ضَمانُه . والفَرْقُ بينهما مِن وَجْهَيْنِ ؟ أَحَدُهما ، أَنَّ الرَّهْنَ بهذه الأَشْياءِ يُبْطِلُ الإِرْفاقَ ، فإنَّه إذا باع عَبْدَه بألْف ، ودَفَع رَهْنَا يُساوِى أَلْفًا ، فكَانُهُ ما قَبَضِ الثَّمَنَ ، ولا ارْتَفَقَ به ، والمُكاتَبُ إذا دَفَع ما يُساوِى كِتَابَتَه ، فكَأَنَّه ما قَبَضِ الثَّمَنَ ، ولا ارْتَفَقَ به ، والمُكاتَبُ إذا دَفَع ما يُساوِى كِتَابَتَه ، فما ارْتَفَقَ بالأَجلِ ؟ لأَنَّه كان يُمْكِنُه بَيْعُ الرَّهْنِ وإِبْقاءُ الكِتابَةِ ويَسْتَرِيحُ ، فما ارْتَفَقَ بالأَجلِ ؟ لأَنَّه كان يُمْكِنُه بَيْعُ الرَّهْنِ وإِبْقاءُ الكِتابَةِ ويَسْتَرِيحُ ، والصَّمانُ بخِلافِ هذا . والثّانِي ، أَنَّ ضَرَرَ الرَّهْنِ يَعُمُ ؟ لأَنَّه يَدُومُ بقاؤُه والصَّمانُ بخِلافِ هذا . والثّانِي ، أَنَّ صَرَرَ الرَّهْنِ يَعُمُ ؟ لأَنَّه يَدُومُ بقاؤُه عندَ المُشْتَرِى ، فَيَمْنَعُ البَائِعَ التَّصَرُّفَ فيه ، والضَّمانُ بخِلافِهِ .

الإنصاف

فصل: وإذا اخْتَلَفَ المُسْلِمُ والمُسْلَمُ إليه في حُلُولِ الأَجَلِ ، فالقولُ قولُ المُسْلَمِ إليه ؛ لأنَّهُ مُنْكِرٌ . وإنِ اخْتَلَفَا في أداءِ المُسْلَمِ فيه ، فالقولُ قولُ قولُ المُسْلِم كذلك (1) . وإنِ اخْتَلَفَا في قَبْضِ الثمَنِ ، فالقولُ قولُ المُسْلَمِ إليه ؛ لذلك (1) . وإنِ اتَّفقا عليه ، وقال أحدُهما : كان في المُسْلَمِ إليه ؛ لذلك (1) . وإنِ اتَّفقا عليه ، وقال أحدُهما : كان في المَجْلِسِ قبلَ التَّفَرُّقِ . وقال الآخرُ : بعدَه . فالقولُ قولُ مَن يَدَّعِي القَبْضَ في المَجْلِسِ ؛ لأنَّ معه سَلامَةَ العَقْدِ . وإن أقامَ كلُّ واحِدٍ بَيِّنَةُ بما ادَّعاه ، قُدِّمَتْ أيضًا بَيَّنَهُ ؛ لأنَّها مُثْبَتَةً ، بخِلافِ الأَخْرَى .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: ولذلك ، .

<sup>(</sup>٢) في ق : ﴿ كذلك ، .

## بابُ القَرْضِ

وهو نَوْعٌ مِن السَّلَفِ ، وهو جائِزٌ بالسُّنَةِ والإِجْماعِ ؛ أمّا السُّنَةُ ، فرَوَى أبو رافِعٍ ، أنَّ النبيَّ عَلِيلَةِ اسْتَسْلَفَ مِن رجل بَكْرًا (') ، فقد مِن على النبيِّ عَلِيلَةِ إبلُ الصَّدَقَةِ ، فأمَرَ أبا رافع أن يَقْضِى الرجلَ بَكْرَه ، فرَجَعَ على النبيِّ عَلِيلَةِ إبلُ الصَّدَقَةِ ، فأمَرَ أبا رافع أن يَقْضِى الرجلَ بَكْرَه ، فرَجَعَ إليه أبو رافِع ، فقال : يارَسُولَ الله ، لم أجدْ فيها إلَّا خِيارًا رَباعِيًا . فقال : « أعْطِهِ ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً » . رَواه مُسْلِمٌ (') . وعن ابن مسعود ، أنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قال : « مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ ، وعن أنس ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : إلَّا كَانَ كَصَدَقَة مِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وعن أنس ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « رَأَيْتُ لَيْكَ أَسْرِى بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، والقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ . فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ والصَّدَقَة ؟ 1 ٢٧/٤ و ] قَالَ : لأنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، والْمُسْتَقْرِضَ لَا الصَّدَقَة ؟ 1 ٢٧/٤ و ] قَالَ : لأنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، والْمُسْتَقْرِضَ لَا الصَّدَقَة ؟ 1 ٢٧/٤ و ] قَالَ : لأنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، والْمُسْتَقْرِضَ لَا

الإنصاف

## باب القَرْض

فائدتان ؛ إحْداهما ، يُشْترَطُ في صِحَّةِ القَرْضِ ، مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ بمُقَدَّرِ معْروفٍ ، ووَصْفُه . ويأْتِي قَرْضُ الماءِ ، وأَنْ يكونَ المُقْرِضُ ممَّن يصِحُّ تَبرُّعُه . ويأْتِي ، هل للوَلِيُّ أَنْ يُقْرِضَ مِن مالِ المُولَّى عليه ؟ الثَّانيةُ ، القَرْضُ عِبارَةٌ عن دَفْع ِ مالٍ إلى الغيْرِ ؛ ليَنْتَفِعَ به ويَرُدَّ بدَلَه . قالَه شارِحُ « المُحَرَّرِ » .

<sup>(</sup>١) البكر : ولد الناقة إذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢١ .

الشرح الكبير - يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ﴾ . رَواهما ابنُ ماجه(١) . وأَجْمَعَ المُسْلِمُون على جوازِ القَرْضِ .

١٧٥٩ – مسألة : ( وهو مِن المَرافِق المَنْدُوبِ إليها ) في حَقِّ المُقْرض ؛ لِما رَوَيْنا مِن الأحادِيثِ ، ولِما رُوى عن أبي الدَّرْداء ، أنَّه قال: لَأَنْ أَقْرِضَ دِينارَيْن ، ثم يُرَدّانِ ، ثم أُقْرضَهما ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِن أَنْ أَتَصَدَّقَ بهما . ولأنَّ فيه تَفْريجًا عن أُخِيهِ المُسْلِم ، وقَضاءً لحاجَتِه ، فكان مَنْدُوبًا إليه ، كالصَّدَقَة ِ . وليس بواجِبِ . قال أحمدُ : لا إثْمَ على مَن سُئِلَ فلم يُقْرِضْ . وذلك لأنَّه مِن المَعْرُوفِ ، أَشْبَهَ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ . وهو مُباحّ للمُقْتَرض ، وليس مَكْرُوهًا . قال أحمدُ : ليس القَرْضُ مِن المَسْأَلَةِ . يُرِيدُ أنَّه لا يُكْرَهُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْلِيُّكُ كان يَسْتَقْرِضُ ، وقد ذَكَرْنا حَدِيثَ أبي رافِعٍ ، ولو كان مَكْرُوهًا ، كان أَبْعَدَ النَّاسِ منه . قال ابنُ أبي موسى : لا أُحِبُّ أَن يَتَحَمَّلَ بِأَمانَتِه مَا لِيسَ عِنْدَه . يُريدُ مَا لا يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِه . ومَن أَرادَ أَن يَسْتَقْرِضَ ، فَلْيُعْلِمِ المُقْرِضَ بحالِه ، ولا يَغُرُّه مِن نَفْسِه ، إلَّا الشيءَ اليَسِيرَ الذي لا يَتَعَذَّرُ رَدُّ ٢٠ مِثْلِه . وقال أحمدُ : إذا اقْتَرَضَ لغَيْرِه و لم يُعْلِمُه بحالِه ، لم يُعْجبْنِي . وقال : ما أُحِبُّ أن يَقْتَرضَ بجاهِه لإخوانِه . قال القاضي : إذا كان مَن يَقْتَرضُ له غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالوَفاءِ ؛ لكَوْنِه تَغْرِيرًا بمالِ

<sup>(</sup>١) في : باب القرض ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ٨١٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَيَصِحُ فِي كُلِّ عَيْنِ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، إِلَّا بَنِي آدَمَ ، وَالْجَوَاهِرَ اللَّهَ وَيَصِحُ وَنَحْوَهَا ، مِمَّا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا .

المُقْرِضِ وإضْرارًا به ، أمّا إن كان مَعْرُوفًا بالوَفاءِ ، لم يُكْرَهْ ؛ لكَوْنِه إعانَةً الشرح الكبير له ، وتَفْرِيجًا لكُرْبَتِه .

فصل: ولا يَصِحُّ إِلَّا مِن جائِزِ التَّصَرُّفِ ؟ "لأَنَّه عَقْدٌ على المالِ ، فلم يَصِحُّ إِلَّا مِن جائِزِ التَّصَرُّفِ " ، كالبَيْع ِ . وحُكْمُه في الإيجابِ والقَبُولِ حُكْمُه (" ) على ما مَضَى . ويَصِحُّ بلفظِ السَّلفِ (" ) ، والقَرْض ؛ لورُودِ حُكْمُه (" ) ، على ما مَضَى . ويَصِحُّ بلفظِ السَّلفِ السَّلفِ (" ) ، والقَرْض ؛ لورُودِ الشَّرْع ِ بهما ، وبكلِّ لفظٍ يُؤَدِّى مَعْناهُما ، نحو قَوْلِه : مَلَّكْتُكَ هَذَا ، على الشَّرْع ِ بهما ، وبكلِّ لفظٍ يُؤَدِّى مَعْناهُما ، نحو قوْلِه : مَلَّكْتُكَ هَذَا ، على أن تَرُدَّ على بَدلَه . أو تُوجَدُ قرِينَةٌ دالَّةٌ على إرادَتِه . وإن لم يَذْكُو البَدلَ ، أن تررُدَّ على بَدلَه . أو تُوجَدُ قرِينَةٌ . فلمو هِبَةٌ . فإنِ احْتَلَفا ، فالقولُ قولُ المَوْهُوبِ له ؛ لأنَّ ولمَّ التَّمْلِيكَ مِن غيرِ عوض هِبَةٌ . ولا يَثْبُتُ فيه خِيارٌ ؛ لأنَّ الطَّاهِرَ معه ؛ لأنَّ التَّمْلِيكَ مِن غيرِ عوض هِبَةٌ . ولا يَثْبُتُ فيه خِيارٌ ؛ لأنَّ المُقْرِض دَخَل على بَصِيرَةٍ أَنَّ الحَظَّ لغَيْرٍ ه ، والمُقْتَرِضُ متى شاء رَدَّه ، المُقْرِض دَخَل على بَصِيرَةٍ أَنَّ الحَظَّ لغَيْرٍ ه ، والمُقْتَرِضُ متى شاء رَدَّه ، وذلك يُغْنِيه عن ثُبُوتِ الخِيارِ .

مَا لَهُ : ﴿ وَيَصِحُّ فَى كُلِّ عَيْنَ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، إِلَّا يَنِي آدَمَ ، وَالْجَواهِرَ وَنحُوهَا ، ممّا لا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ فيهما ﴾

قُوله : ويصِحُّ في كلِّ عَيْن يجوزُ بَيْعُها ، إِلَّا يَنِي آدَمَ ، والجَواهِرَ ، ونحَوَهما ، الإنصاف ممَّا لا يصِحُّ السَّلَمُ فيه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن فيهما . أمَّا قَرْضُ بَنِي آدَمَ ، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ( السلم ) .

الشرح الكبير يَجُوزُ قَرْضُ المَكِيلِ والمَوْزُونِ بِغيرِ خِلافٍ . قال ابنُ المُنْذرِ : أَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ ، على أَنَّ اسْتِقْراضَ مَا لَهُ مِثْلٌ ، مِن المَكِيلِ والمَوْزُونِ والأَطْعِمَةِ ، جائِزٌ . ويَجُوزُ قَرْضُ كُلِّ ما يَثْبُتُ في الذَّمَّةِ سَلَّمًا ، غيرَ بني آدَمَ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : [ ٢٧/٤ ظ ] لا يَجُوزُ قَرْضُ غيرِ (١)المَكِيلِ والمَوْزُونِ ؛ لأنَّه لا مِثْلَ له ، أَشْبَهَ الجَواهِرَ . وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَتُهُ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا . وليس بمَكِيل ولا مَوْزُونٍ . ولأنَّ مَا يَثْبُتُ سَلَمًا ، يُمْلَكُ بِالبَيْعِ ، ويُضْبَطُ بِالوَصْفِ ، فجاز قَرْضُه ، كَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونِ . وقَوْلُهم : لا مِثْلَ له . خِلافُ أَصْلِهم ، فإنَّ عندَ أَبِي حَنِيفَةً : لَوَ أَتْلَفَ ثَوْبًا ، ثَبَت في ذِمَّتِه مِثْلُه ، ويَجُوزُ الصُّلْحُ عنه بأكْثَر مِن قِيمَتِه . فأمّا ما لا يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ سَلَمًا ، كالجَواهِر وشِبْهِها ، فقال القاضِي : يَجُوزُ قَرْضُها ، ويَرُدُّ المُسْتَقْرِضُ القِيمَةَ ؛ لأَنَّ ما لا مِثْلَ له يُضْمَنُ بِالقِيمَةِ ، والجواهِرُ كغَيْرِها في القِيَمِ . وقال أبو الخَطَّابِ : لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ القَرْضَ يَقْتَضِي رَدَّ المِثْلِ ، وليس لها مِثْلٌ ، ولأنَّه لم يُنْقَلْ قَرْضُها ، ولا هي في مَعْنَى ما نُقِلَ القَرْضُ فيه ؛ لكَوْنِها ليست مِن المرافِق ،

الإنصاف في صِحَّةِ قَرْضِه وَجْهَيْن ، وأَطْلَقهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الكافِــى » ، و « المُغْنِــى » ، و « الهادِى » ، و « التَّلْخـــيصِ ِ » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ، و ﴿ الفَّروعِ ِ ﴾ ؟ أحدُهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهِبُ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . قال في « تَجْريدِ العِنايَةِ ﴾ : لا يصِحُّ قَرْضُ آدَمِيٌّ في الأَظْهَرِ . واخْتارَه القاضي وغيرُه . وجزَم به

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

ولا تَشْبُتُ في الذِّمَّةِ سَلَمًا ، فيَجِبُ إِبْقاؤُها على المَنْع ِ . ويُمْكِنُ بِنَاءُ هذا الشرح الكبير الخِلافِ على الوَجْهَيْنِ في الواجِبِ في بَدَلِ غيرِ المَكِيلِ والمَوْزُونِ ، فإذا قُلْنَا : يَجِبُ رَدُّ المِثْلِ . لِم يَجُزْ قَرْضُ الجَواهِرِ ، ولا مَا لا يَثْبُتُ فِي الذُّمَّةِ سَلَمًا ؛ لتَعَذَّرِ رَدِّ مِثْلِها . وإنْ قُلْنا : الواجِبُ رَدُّ القِيمَةِ . جاز قَرْضُه ؛ لإِمْكَانِ رَدِّ القِيمَةِ . ولأصْحابِ الشافعيِّ وَجُهان كهذَين .

ف « المَنْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » ، الإنصاف و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ المُسْتَـوْعِبِ ﴾ ، و « الخُلاصَةِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْـن » ، و ﴿ شَرِحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ . والوَّجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ مُطْلَقًا . وقيل : يصِحُّ في العَبْدِ دُونَ الأَمَةِ . وهو ضَعِيفٌ . وقدَّمه في « النَّظْم ِ » . وأطْلَقَهُنَّ في « الشُّرْح ِ » ، و « الفائقِ » . وقيل : يصِحُّ قَرْضُ الأُمَةِ (اإذا كانتْ غيرَ مُباحَةٍ للمُقْتَرض . قال ف « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وقيل : يصِحُّ قَرْضُ الأَمَةِ ( ) لَمَحْرَمِها . وجزَم أَنَّه لا يصِحُّ لغيرِ مَحْرَمِها . وأمَّا قَرْضُ الجَواهِرِ وغيرِها ممَّا يصِحُّ بَيْعُه ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه ؛ فأطْلَقَ المُصَنِّفُ في صِحَّتِه وَجْهَيْن ، وأطْلَقهما في « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، [ ١١١/ و ] و « التَّلْخيصِ » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنجَّى ﴾ ، و ﴿ الحاوِيْن ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ؛ أحدُهما ، يصِحُّ . وهو الصَّحيحُ . اخْتارَه القاضى في « المُجَرَّدِ » وغيرِه . وجزَم به في « الوَجِيزِ » . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . فعليه ، يرُدُّ المُقْتَرِضُ القِيمَةَ ، على ما يأتِي . والوَجْهُ الثَّانِي ، لا يصِحُّ . جزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

فصل: فأمّا بنو آدم ، فقال أحمدُ: أكْرَهُ قَرْضَهم. فيحْتَمِلُ كَراهَةَ التَّنْزِيهِ ، ويَصِحُّ قَرْضُهم. وهو قولُ ابنِ جُرَيْجٍ ، والمُزَنِيِّ ؛ لأنَّه مالَّ يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ سَلَمًا ، فصَحَّ قَرْضُه ، كسائِرِ الحَيَوانِ . ويَحْتَمِلُ (اأنَّه أَرادَ كَراهَةَ التَّحْرِيمِ ، فلا يَصِحُّ قَرْضُهم . اختاره القاضِي ؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ قَرْضُهم ، ولا هو مِن المَرافِق . ويَحْتَمِلُ الصِحَّةَ قَرْضِ العَبْدِ دُونَ اللَّمَةِ . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيِّ ، إلَّا أَن يُقْرِضَهُنَّ مِن ذَوِي مَحارِمِهِنَّ ؛ لأنَّ المِلْكَ بالقَرْضِ ضَعِيفٌ ، فإنَّه لا يَمْنَعُها مِن رَدِّها على المُقْرِضِ ، فلا يُستَقرِضُ أَمَةً بالمَقْرِضِ ، ولأنَّ المِلْكَ به الوطء ، كالمِلْكِ في مُدَّةِ الخِيارِ ، وإذا لم يُبَح الوَطْء ، لم فلا يُستَقرض أَمَةً فيصَّ ، أَفْضَى إلى أَنَّ الرجل يَسْتَقْرِضُ أَمَةً فيَطُوها مُ يَرُدُها فل ، ولو أَبَحْنا قَرْضَهُنَّ ، أَفْضَى إلى أَنَّ الرجل يَسْتَقْرِضُ أَمَةً فيَطَوُها مُ يَرُدُها ولو أَبحنا قَرْضَهُنَّ ، أَفْضَى إلى أَنَّ الرجل يَسْتَقْرِضُ أَمَةً فيَطُوها مُ يَرُدُها ولو أَبحنا قَرْضَهُنَّ ، أَفْضَى إلى أَنَّ الرجل يَسْتَقْرِضُ أَمَةً فيَطَوُها مُ يَرُدُها ولو أَبحنا قَرْضَهُنَّ ، أَفْضَى إلى أَنَّ الرجل يَسْتَقْرِضُ أَمَةً فيَطُوها مُ يَرُدُها ولو أَبحنا قَرْضَهُنَّ ، أَفْضَى إلى أَنَّ الرجل يَسْتَقْرِضُ أَمَةً فيَطُوها مُ يَرُدُها على المُهُ يَرُدُها على المَوْلِ المُ يَرُدُها على المُهُ فيَطُوها مُ يَرُدُها على المَوْلِ المَا يُحْتَاطُ لَمْ الرجل يَسْتَقْرِضُ أَمَةً فيطَوُها مُ يَرُدُها على المَوْلُو الرجل يَسْتَقْرِضُ أَمَةً فيطَوَّها مُ يَرُدُها على المُعْرَفِي المُوسَاعِ مِنْ المَا يُحْتَا فَلَا الرّبَوْلِ المَا يُسْتَقْرِ فَيَطَوْلُ المَا يُعْتَاطُ هَا مُنْ يَعْتَاطُ هَا مُ يَرْدُهُ الْ المِلْكِ الْمُدَّةِ الْحِيْدِ الْمُؤْمِلُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المُوسَاعِ مَنْ المُحْمَى المُنْ الرّبَوا المَنْ المُنْ المُوسَاعُ مَا المُعْرُقُولُ المَالِقُولُ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَالِقِ المُعْرَفِي المِنْ المُوسَاعُ المُوسَاعُ المَالِقُولُ المَالِقِ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المُوسَاءُ المَالَعُولُ المَالْمُ المَالِقُولُ المَالَعُولُ ال

الإنصاف

الآدَمِيِّ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » . وصحَّحه في « النَّظْمِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . واختارَه أبو الخُطَّابِ في « الهِدايَةِ » . قال في « التَّلْخيصِ » : أَصْلُ الوَجْهَيْن ، هل يَرُدُّ في الخُتَقَوِّماتِ القِيمَةَ أو المِثْلَ ؟ على روايتَيْن تأْتِيان .

فائدة : قال فى « الفُروعِ » : ومِن شأنِ القَرْضِ ، أَنْ يُصادِفَ ذِمَّةً ، لا على ما يحْدُثُ . ذكرَه فى « الانْتِصارِ » . وفى « المُوجَزِ » ، يصِحُّ قَرْضُ حَيوانٍ ، وَفَ « المُوجَزِ » ، يصِحُّ قَرْضُ حَيوانٍ ، وَثُوبِ لَبَيْتِ المَالِ ، ولآخادِ المُسْلِمِين . (أفعلى الأُوَّلِ ، لا يصِحُّ قَرْضُ جِهَةٍ ، كالمَسْجِدِ والقَنْطَرَةِ ونحوه ، ممَّا لا ذِمَّةً له ) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ط .

مِن يَوْمِه ، ومتى احْتاجَ إلى وَطْئِها اسْتَقْرَضَها فوطِئَها ثُمْ رَدُّها ، كما يَسْتَعِيرُ الشرح الكبير المَتاعَ فَيَنْتَفِعُ به ثم يَرُدُّه . ولَنا ، أنَّه عَقْدٌ ناقِلٌ للْمِلْكِ ، فاسْتَوَى فيه العَبْدُ والأَمَةُ ، كسائِر العُقُودِ . ولا نُسَلِّمُ ضَعْفَ المِلْكِ ، فإنَّه مُطْلَقٌ لسائِر (١) التَّصَرُّفاتِ ، بخِلافِ المِلْكِ في مُدَّةِ الخِيارِ . وقَوْلُهم : متى شاءالمُقْتَرِضُ رَدَّها . مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّنا إذا قُلْنا : الواجبُ رَدُّ القِيمَةِ . لم يَمْلِكِ المُقْتَرِضُ رَدَّ الْأُمَةِ ، وإنَّما يَرُدُّ قِيمَتَها ، وإن سَلَّمْنا ذلك ، لكنْ مَتَى قَصَد المُقْتَر ضُ هذا ، لم يَحِلُّ له فِعْلُه ، ولا يَصِحُّ اقْتِراضُه ، كما لو اشْتَرَى أَمَةً ليَطَأُها ثم يَرُدُّها بالمُقابَلَةِ أو بعَيْبِ فيها ، وإن وَقَع هذا بحُكْم الاتِّفاقِ [ ٢٨/٤ و ] لم يَمْنَعِ الصِّحَّةَ ، كَمَا لُو وَقَع ذلك في البّيْعِ ، وكما لُو أَسْلَمَ جاريَةً في أُخْرَى مَوْصُوفَةٍ بصِفاتِها ، ثم رَدُّها بعَينِها عند حُلُولِ الأَجَلِ . ولو ثَبَت أنَّ القَرْضَ ضَعِيفٌ لا يُبيحُ الوَطْءَ ، لم يَمْنَعْ منه في الجَوارِي ، كَالْبَيْعِ فِي مُدَّةِ الخِيارِ . وعَدَمُ القائِلِ بالفَرْقِ ليس بشيءٍ ، على ما عُرِفَ في مَواضِعِه . وعَدَمُ نَقْلِه ليس بحُجَّةٍ ؟ فَإِنَّ أَكْثَرَ الحَيواناتِ لَم يُنْقَلْ قَرْضُها ، وهو جائِزٌ .

> فصل : ولو اقْتَرَضَ دَراهِمَ أو دَنانِيرَ غيرَ مَعْرُوفَةِ الوَزْنِ ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّ القَرْضَ فيها يُوجِبُ رَدَّ المِثْلِ ، فإذا لم يُعْرَفِ القَدْرُ ، لم يُمْكِن ِ

تنبيهان ؛ أحدُهما ، ظاهِرُ قُولِه : ويصِحُّ في كلِّ عَيْنِ يجوزُ بَيْعُها . أنَّه لا يصِحُّ الإنصاف قَرْضُ المَنافِعِ ؛ لأنَّها ليستْ بأعْيانٍ . قال في « الانْتِصارِ » : لا يجوزُ قَرْضُ المَنافِع ِ . وهو ظاهِرُ كلام كثير مِنَ الأصحابِ ؛ حيثُ قالُوا : ما صحَّ السَّلَمُ (٢)

<sup>(</sup>١) في را ، م : ( كسائر ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ( السلف ) .

الشرح الكبير القَضَاءُ . وكذلك لو اقْتَرَضَ مَكِيلًا أو مَوْزُونًا جُزافًا ، لم يَجُزْ ؛ لذلك . ولو قَدَّرَه بمِكْيالِ بعَيْنِه ، أو صَنْجَةٍ بعَيْنِها ، غير مَعْرُوفَيْن عند العامَّةِ ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّه لا يَأْمَنُ تَلَفَ ذلك ، فيَتَعَذَّرُ رَدُّ المِثْلِ ، فأَشْبَهَ السَّلَمَ . وقد قال أحمدُ ، في ماءِ بينَ قَوْم ، لهم نُوبٌ في أيام مُسمّاةٍ ، فاحتاجَ بَعْضُهم إلى أَن يَسْتَقِيَ في غيرِ نَوْبَتِه ، فاسْتَقْرَضَ مِن نَوْبَةِ غيرِه ، ليَرُدُّ عليه بَدَلُه في يوم نَوْبَتِه : فلا بَأْسَ ، وإن كان غيرَ مَحْدُودٍ كَرهْتُه . فكَرهَه إذا لم يَكُنْ مَحْدُودًا ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِه . فإن كانتِ الدَّراهِمُ يُتَعامَلُ بها عَدَدًا ، جاز قَرْضُها عَدَدًا ، ويَرُدُّ عَدَدًا . وإنِ اسْتَقْرَضَ وَزْنًا رَدَّ وَزْنًا . وهذا قولَ الحَسَنِ ، وابن ِ سِيرِينَ ، والأَوْزاعِيِّ . واسْتَقْرَضَ أَيُّوبُ مِن حَمَّادِ بن زَيْدٍ دَراهِمَ بمَكَّةَ عَدَدًا . وأَعْطاهُ بالبَصْرَةِ عَدَدًا . ولأنَّه وَفَّاه مِثْلَ مَا اقْتَرَضَ فيما يَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ ، فأَشْبَهَ مَا لُو كَانُوا يَتَعَامَلُون بالوَزْنِ ، فَاقْتُرَضَ وَزْنًا ورَدٌّ وَزْنًا .

١٧٦١ – مسألة : ( وَيَثْبُتُ المِلْكُ فيه بالقَبْض ) لأنَّه عَقْدٌ يَقِفُ

الإنصاف فيه ، صحَّ قَرْضُه ، إلَّا ما اسْتَثْنَى . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يجوزُ قَرْضُ المَنافِعِ ، مثْلَ أَنْ يَحْصُدَ مِعِه يَوْمًا ، ويَحْصُدَ مِعِه الآخَرُ يَوْمًا ، أَو يُسْكِنَه الآخَرُ دارًا ليُسْكِنَه الآخرُ بدَلُها .

الثَّانِي ، ظاهرُ قَوْلِه : ويثْبُتُ المِلْكُ فيه بالقَبْضِ . أنَّه لا يثْبُتُ المِلْكُ فيه قباً ، قَبْضِه . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . جزَم به المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ،  التَّصَرُّفُ فيه على القَبْضِ ، فَوَقَفَ المِلْكُ عليه ، كالهِبَةِ .

الشرح الكبير

و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، وغيرِهم : ويْملِكُه الإنصاف المُقْتَرِضُ بِقَبْضِه . انتهوا . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يَتِمُّ بقَبُولِه ، ويمْلِكُ بقَبْضِه . قال في ﴿ الفُروعِ \* ؛ ويَتِمُّ بقَبُولِه . قال جماعةٌ ؛ ويُمْلَكُ . وقيل : يثْبُتُ مِلْكُه بقَبْضِه كهِبَةٍ ، وله الشُّراءُ مِن مُقْرضِه . نقَلَه مُهَنًّا . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائق » ، و « الوَجيز » ، و « تَذْكرةِ ابن عَبْدُوس ٍ » ، وغيرِهم : ويتِمُّ 'بالقَبُولِ ، ويَمْلِكُ بقَبْضِه . وقال في « القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والأَرْبَعِين » : القَرْضُ (١) ، والصَّدَقَةُ ، والزَّكاةُ ، وغيرُها ، فيه طَريقان ؛ إحْداهما ، لا يُمْلَكُ إِلَّا بالقَبْضِ ، رِوايَةً واحدَةً . وهي طَرِيقَةُ ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، و « المُبْهِجِ » . ونصَّ عليه في مَواضِعَ . والثَّانيةُ ، لا يُمْلَكُ المُبْهَمُ بدُونِ القَبْض . ويُمْلَكُ المُعَيَّنُ<sup>(٢)</sup> بالعَقْدِ<sup>(٣)</sup> . وهي طَريقَةُ القاضي في « خِلافِه » ، وابن عَقِيلٍ في « مُفْرَداتِه » ، والحَلْوانِيّ ، وابنِه ، إلَّا أنَّهما حكَيا في المُعَيَّن روايتَيْن . وأمَّا اللَّزُومُ (٢) ، فإنْ كانَ مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، فبكَيْلِه أو وَزْنِه ، وإنْ كان غيرَ ذلك ، ففيه رِوايَتان . و أَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قلتُ : حُكْمُ المَعْدُودِ والمَذْرُوعِ ، حُكْمُ المَكِيلِ والمَوْزُونِ. (° والصَّحيحُ ، أنَّه لا يلْزَمُ إلَّا بالقَبْض °). وجزَم في « التَّلْخيص » ، أنَّه يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه إذا كان مُعَيَّنًا . وكذا جزَم به في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في باب القَبْض والضَّمانِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ١ المقرض ، . انظر : القواعد الفقهية ٧١ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ( العين ) . انظر : القواعد الفقهية ٧١ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ﴿ بِالقبص ﴾ . والمثبت كما في القواعد الفقهية ، وتصحيح الفروع .

<sup>(</sup>٤) بياض ف : الأصل ، ط .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل ، ط .

١٧٦٢ – مسألة : ﴿ فَلَا يَمْلِكُ المُقْرِضُ اسْتِرْجَاعَه ﴾ وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ القَرْضَ عَقْدٌ لازِمٌ مِن جِهةِ المُقْرِضِ ، جائِزٌ في حَقِّ المُقْتَرِضِ ، فلو أرادَ المُقْرضُ الرُّجُوعَ في عَيْن مالِه لم يَمْلِكْ ذلك . وقال الشافعيُّ : له ذلك ؛ لأنَّ كلَّ ما يَمْلِكُ المُطالَبَةَ بمِثْلِه ، يَمْلِكُ أَخْذَه إذا كان مَوْجُودًا ، كَالْمَغْصُوبِ وَالْعَارِيَّةِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ أَزَالَ (١) مِلكَهُ عَنْهُ بِعَقْدٍ لَازِمٍ مِن غير خِيارٍ ، فلم يَكُنْ له الرُّجُوعُ فيه ، كالبَيْع ِ ، ويُفارِقُ المَغْصُوبَ والعارِيَّةَ ، فإنَّه لم يَزُلْ مِلْكُه عنهما ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ المُطالَبَةَ بمثْلِهما مع وُجُودِهما ، و في مَسْأَلَتِنا بِخِلافِه .

١٧٦٣ - مسألة : ( وله طَلَبُ بَدَلِه ) في الحال ؛ لأنَّه سَبَبٌ يُوجبُ رَدَّ المِثْل في المِثْلِيّاتِ ، فأوْجَبَه حالًّا ، كالإنْلافِ . ولو أَقْرَضَه تَفاريق ، ثم طالبَه بها جُمْلةً ، فله ذلك ؛ لأنَّ الجَمِيعَ حالٌّ ، فأشْبَهَ ما لو باعَهُ بُيُوعًا حالَّةً ، ثم طالَبَه بثَمَنِها جُمْلَةً . وإن أَجَّلَ القَرْضَ ، لم يَتَأَجَّلْ . وكلُّ [ ٢٨/٤ ط ] دَيْنِ حَلَّ أَجَلُه ، لم يَصِرْ مُؤَجَّلًا بتَأْجِيلِه . وبه قال الأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال مالِكٌ ، واللَّيْثُ : يَتَأْجَّلُ الجمِيعُ بالتَّأْجيل ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيلَةٍ : ﴿ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ﴾(٢) . ولأنَّ المُتَعاقِدَيْن يَمْلِكانِ التَّصَرُّفَ في هذا العَقْدِ بالإقالَةِ والإمْضاءِ ، فملكًا

الإنصاف

قوله : فلا يَمْلِكُ المُقْرِضُ اسْتِرْجاعَه ، وله طَلَبُ بَدَلِه . بلا نِزاعٍ .

<sup>(</sup>١) في ق ، م : ﴿ زال ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٤٩/١٠ .

الزِّيادَةَ فيه ، كخِيارِ المَجْلِسِ . وقال أبو حنيفةَ في القَرْضِ وبَدَل المُتْلَفِ الشرح الكبير كَقَوْلِنا ،وفي ثَمَن المَبيع ِوالأَجْرَةِ والصَّداقِ وعِوَضِ الخُلْع ِكَقَوْلِهما ؛ لأنَّ الأَجَلَ يَقْتَضِي جُزْءًا مِن المُعَوَّض ، والقَرْضُ لا يَحْتَمِلُ الزِّيادَةَ والنَّقْصَ في عِوْضِه ، وبَدَلُ المُتْلَفِ يَجِبُ فيه المِثْلُ مِن غيرٍ زِيادَةٍ ولا نَقْصٍ ؟ فلذلك لم يَتَأَجُّلْ ، وبَقِيَّةُ الأعْواضِ يَجُوزُ الزِّيادَةُ فيها ، فجاز تَأْجِيلُها . وَلَنَا ، أَنَّ الحَقَّ يَثْبُتُ حالًّا ، والتَّأْجِيلُ تَبَرُّ عٌ ووَعْدٌ ، فلا يَلْزَمُ الوَفاءُ به ، كَمَا لُو أَعَارَه شَيئًا ، وهذا لا يَقَعُ عليه اسْمُ الشَّرْطِ ، ولو سُمِّيَ ، فالخَبَرُ مَخْصُوصٌ بالعارِيَّةِ (١) ، فيَلْحَقُ به ما اخْتَلَفْنا فيه ؛ لأنَّه مِثْلُه . ولَنا على أبي حنيفةً ، أنَّها زِيادَةً بعد اسْتِقْرار العَقْدِ ، فأشْبَه القَرْضَ . وأمَّا الإقالَةُ ، فهي فَسْخٌ وابْتِداءُ عَقْدٍ آخَرَ ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا ، وأمَّا خِيارُ المَجْلِس ، فهو بمَنْزِلَةِ ابْتِداءِ العَقْدِ ، بدَلِيلِ أنه <sup>(٢</sup>يُجْزِئُ فيه<sup>٢)</sup> القَبْضُ لِما يُشْتَرَطُ قَبْضُه ، والتَّعْيينُ لِما في الذِّمَّةِ .

١٧٦٤ – مسألة : ( فإن رَدَّه المُقْتَرِضُ عليه ، لَزِمَه قَبُولُه ما لم

قوله : فإنْ رَدَّه المُقْتَرضُ عليه ، لَزمَه قَبُولُه . إنْ كان مِثْلِيًّا ، لَزمَه قَبُولُه . بلا الإنصاف نِزاعٍ . وإنْ كان غيرَ مِثْلِيٌّ ، فظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، أَنَّه يْلْزَمُه قَبُولُه أَيضًا . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . وهو ظاهِرُ كلامِه في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الـذُّهَب »، و « المُسْتَـوْعِب »، و « الخُلاصَـةِ »، و « الكافِــى »،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِالعادة ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ١ يجرى ١ .

المنع أَوْ مُكَسَّرَةً ، [ ١٠٨ و ] فَيُحَرِّمَهَا السُّلْطَانُ ، فَتَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْقَرْضِ .

الشرح الكبر يَتَعَيَّب ، أو يَكُنْ فُلُوسًا ، أو مُكَسَّرةً ، فيُحَرِّمَها السُّلْطانُ ، فتكونُ له القِيمَةُ وَقْتَ القَرْضِ ) يَجُوزُ للمُقْتَرِضِ رَدُّ ما اقْتَرَضَه على المُقْرِضِ إذا كان على صِفَتِه لَم يَنْقُصْ ، و لَم يَحْدُثْ بِه عَيْبٌ ، ويَلْزَمُ المُقْرِضَ قَبُولُه ؛ لأنَّه على صِفَةِ حَقُّه ، أَشْبَهَ ما لو أَعْطَاه غَيْرَه ، وقِياسًا على المُسْلَمِ فيه ، وسواءً تَغَيَّرَ سِعْرُه ، أو لم يَتَغَيَّرْ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَلْزَمَ المُقْرِضَ قَبُولُ غير المِثْلِيِّ ؛ لْأَنَّ القَرْضَ فيه يُوجِبُ رَدَّ القِيمَةِ ، على أَحَدِ الوَجْهَيْن ، فإذا رَدَّهُ بعَيْنِه لم يَرُدُّ الواجِبَ عليه ، فلم يَجِبْ قَبُولُه ، كالبَيْعِ ِ .

الإنصاف و « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، والنَّظْم » ، و « مُنْتَخَب الآدَمِيِّ » ، وغيرِهم ؛ لإِطْلاقِهم الرَّدَّ . وقال شارِحُ « المُحَرَّرِ » : وأصحابُنا لم يُفَرِّقُوا بينَهما . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . وقيل : لايلْزَمُه قَبُولُه ؛ لأنَّ القَرْضَ فيه يُوجِبُ رَدَّ القِيمَةِ ، على أَحَدِ الوَجْهَيْن ، فإذا ردَّه (ابعَيْنه ، لم ا) ، يرُدُّ الواجِبَ عليه . وهذا الوَجْهُ هو الصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ . جزَم به ابنُ رَزِينٍ و « الحَاوِيَيْن » . وقدَّمَه في « الفُروع ِ » . وهو ظاهِرُ كلامِه في « المُحَرَّر ِ » وغيرِه . قال شارِحُ « المُحَرَّر » : و لم أجِدْ ما قال فى كتابِ آخَرَ . وهو احْتِمالٌ فی « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » .

تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّ له ردَّه ، سواءٌ رَخُصَ السِّعْرُ أو غَلا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصجاب . وقيل : يلْزَمُه القِيمَةُ إذا رَخُصَ

 <sup>(</sup>١ - ١) في الأضل ، ط : ( بعيب ) .

فصل: فإن تَعَيَّبَ أَو تَعَيَّرَ ، لم يَجِبْ قَبُولُه ؛ لأَنَّ عليه في قَبُولِه ضَرَرًا ، لأَنَّه دُونَ حَقِّه ، فأشبَهَ ما لو نَقَصَ . وكذلك إن كان القَرْضُ فُلُوسًا ، أو مُكَسَّرةً ، فحرَّمها السُّلْطَانُ وتُركَتِ المُعامَلَةُ بها ؛ لأَنّه كالعَيْب ، فلا يُلزّمُهُ قَبُولُها ، ويَكُونُ له قِيمَتُها وَقْتَ القَرْضِ ، سواءً كانت باقِيَةً أو اسْتَهْلَكَها . نَصَّ عليه أحمدُ في الدَّراهِمِ المُكَسَّرةِ ، فقال : يُقوِّمُها كم أَسَّةَ هُلَكَها . نَصَّ عليه أحمدُ في الدَّراهِمِ المُكَسَّرةِ ، فقال : يُقوِّمُها كم تَسَاوِى يومَ أَخَذَها ؟ ثم يُعْطِيه ، وسواءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُها قلِيلًا أو كَثِيرًا . وذَكر أبو بكر في « التَّنْبِيهِ » أنَّه يَكُونُ له قِيمَتُها وَقْتَ فَسَدَتْ وتُركَتِ المُعامَلَةُ بها ؛ لأَنَّه كان يَلْزَمُه رَدُّ مِثْلِها ما دامَتْ نافِقَةً (١) ، فإذا فَسَدَت ، المُعامَلَةُ بها ؛ لأَنَّه كان يَلْزَمُه رَدُّ مِثْلِها ما دامَتْ نافِقَةً (١) ، فإذا فَسَدَت ، الشَّلْطانِ النَّقَ النَّاسُ على تَرْكِها ، فأمّا إن تَعامَلُوا بها مع تَحْرِيمِ السُّلْطانِ هذا إذا اتَّفَقَ النَّاسُ على تَرْكِها ، فأمّا إن تَعامَلُوا بها مع تَحْرِيمِ السُّلْطانِ هذا إذا اتَّفَقَ النَّاسُ على تَرْكِها ، فأمّا إن تَعامَلُوا بها مع تَحْرِيمِ السُّلْطانِ هذا إذا اتَّفَقَ النَّاسُ على تَرْكِها ، فأمّا إن تَعامَلُوا بها مع تَحْرِيمِ السُّلْطانِ

السُّعْرُ .

قوله: ما لم يتَعَيَّبْ ، أو يَكُنْ فُلُوسًا ، أو مُكَسَّرةً ، فيُحَرِّمَها السَّلْطانُ ، فتكونُ الإنصاف له القِيمَةُ ، وإنْ كانَتْ فُلُوسًا أو مُكَسَّرةً ، فيُحَرِّمَها السَّلْطانُ ، فتكونُ الإنصاف فيُحَرِّمَها السَّلْطَانُ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ له القِيمَةَ أيضًا ، سواءً اتَّفَقَ النَّاسُ على تَرْكِها أو لا ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به كثيرٌ منهم . وقدَّمه في النَّاسُ على تَرْكِها أو لا ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . و و « المُعْنِي منهم . وقدَّمه في « المُعْنِي » ، و « السَّيْسِن » ، و « المُعْنِي » ، و « السَّيْسِن » ، و « الخاوِييْن » . وقال القاضى : إنِ اتَّفَقَ النَّاسُ على تَركِها ، فله القِيمَةُ ، وإنْ تَعامَلُوا بها مع تَحْرِيم السَّلْطانِ لها ، الزَمَه أخذُها .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ نافعة ﴾ . ونافقة أي رائجة .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ١ .

الشرح الكبير لها ، لَزِمَهُ أُخْذُها . وقال مالِكٌ ، واللَّيْثُ ، والشافعيُّ : ليس له إلَّا مِثْلُ ما أَقْرَضَه ؛ لأنَّ ذلك ليس بعَيْبِ حَدَثَ فيها ، فجَرَى مَجْرَى رُخْصِ سِعْرِها . ولَنا ، أنَّ تَحْرِيمَ السُّلْطانِ مَنَعَ إِنْفاقَها ، وَأَبْطَلَ مالِيَّتُها ، فأشْبَهَ كَسْرَها ، أو تَلَفَ أَجْزائِها ، وأمّا رُخْصُ السّعْر ، فلا يَمْنَعُ ، سواءٌ كان قَلِيلًا أُو كَثِيرًا ؟ لأنَّه لم يَحْدُثْ فيها شيءٌ ، إنَّما تَغَيَّرَ السِّعْرُ ، فأشْبَهَ الحِنْطَةَ إِذَا رَخُصَتْ أُو غَلَتْ . وكذلك يُخَرَّجُ في المَغْشُوشَةِ إِذَا حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ .

قوله : فتَكُونُ له القِيمَةُ وَقْتَ القَرْضِ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في « الإرشادي » ، و « الهداية » ، و « والمُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « شَرْحِ ابن رَزين » ، و « المُنَوِّر » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس » ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ التَّلْخيصِ ِ » ، و ﴿ الفُروعِ ِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ، ، و « الفائق » ، وغيرِهم . واختارَه القاضي وغيرُه . وقيل : له القِيمَةُ وَقْتَ تَحْرِيمِها . قالَه أبو بَكْرٍ في [ ١١١/٢ ط ] « التَّنْبِيهِ » . وقال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : وهو الصَّحيحُ عندِي . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه : والخِلافُ فيما إذا كانتْ ثَمَنًا . وقيل : له القِيمَةُ وَقْتَ الخُصُومَةِ .

فائدتان ؟ إحداهما ، قوله : فتكون له القِيمة . اعلم أنَّه إذا كان ممَّا يجرى فيه الرِّبا ، ( فإنَّه يُعْطَى ممَّا لا يجرى فيه الرِّبا ) ؛ فلو أقْرَضَه دَراهِمَ مُكَسَّرَةً ، فحَرَّمَها السُّلْطانُ ، أَعْطِيَ قِيمَتَها ذهبًا ، وعكْسُه بعَكْسِه . صرَّح به في « الإرْشادِ » ، و « المُبْهج ِ » . وهو واضِحٌ . قال في « الفُروع ِ » : فله القِيمَةُ مِن غيرِ جِنْسِه . الثَّانيةُ ، ذكر ناظِمُ « المُفْرَداتِ » هنا مَسائِلَ تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ القَرْضِ ، فأحْبَبْتُ أَنْ

<sup>(</sup>١- ١) سقط من : الأصل ، ط .

الإنصاف

أَذْكُرَها هنا ؛ لعِظَم نَفْعِها ، وحاجَةِ النَّاسِ إليها ، فقال :

وبعد ذا كسادُهُ تَبيُّنا بها، فمنه عندَنا لا يُقْبَـلُ والقَرْضِ أيضًا ، هكذا في الرَّدِّ برَدِّه المبيع ، خُذْ بالأَحْسَن والنَّصُّ في القَرْضِ عِيانًا (١) قد ظهَرْ لا في ازْدِيادِ القَدْرِ أُو نُقْصانِها كدانِق عِشْرين صارَ عشْرًا مِثْلًا كَقَرْضٍ فِي الغَلا والرُّخْصِ قال : قِياسُ القَرْض عن جَلِيَّهُ وعِوَضٍ في الخُلْعِ والإعْتاقِ ونحوُ ذا طُرًّا بلا اخْتِصاص حرَّرَه الأَثْرَمُ ؛ إذْ يُحقَّتُ فذاك نَقْصُ النَّوْعِ عابَتْ رُخصًا فيما سِوَى القِيمَةِ ، ذا لا يُجْهَلُ بنَقْص نَوْع ليس بالخَفِيّ خَوْفَ انتِظارِ السِّعْرِ (٢) بالتَّقاضِي نَظَمْتُها مَبْسُوطَةً مُطَوَّلَهُ

والنَّقْدُ في المَبيع ِ حيثُ عُيِّنا نحوَ الفُلوسِ ، ثم لا يُعاملُ بل قِيمةُ الفُلوسِ يومَ العَقْدِ ومثلُه مَن رامَ عَوْدَ التَّمَنِ قد ذكر الأصحابُ ذا في ذي الصُّورْ والنُّصُّ بالقِيمَةِ في بُطْلانِها بل إنْ غلَتْ فالمِثْلُ فيها أُحْرَى والشَّيْخُ في زيادَةٍ أو نَقْص وشَيْخُ الاسْلام فتَى تَيْمِيَّـهُ الطُّرْدُ في الدُّيونِ كالصَّداقِ والغَصْبُ والصُّلْحُ عن القِصاص قال : وجا في الدَّيْن نصٌّ مُطْلَقٌ وقوْلُهم: إنَّ الكَسَادَ نَقْصًا قال : ونقْصُ النَّوْعِ ليس يُعْقَلُ وخرَّج القِيمَةَ في المِثْلِيِّ واختارَه وقال: عدلَ ماضي لحاجَة النَّاس إلى ذي المسألَه

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ط : ﴿ عينًا ﴾ ، ولا ينتظم بها الوزن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ١ : ﴿ العسر ٤ .

والقِيمَةِ في الجَواهِرِ ونَحْوِها . وفيما سِوَى ذلك وَجْهانِ ) لا نَعْلَمُ خِلافًا والقِيمَةِ في الجَواهِرِ ونَحْوِها . وفيما سِوَى ذلك وَجْهانِ ) لا نَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوبِ رَدِّ المِثْلِ في المَكِيلِ والمَوْزُونِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهلِ العِلْمِ على أَنَّ مَن أَسْلَفَ سَلَفًا ممّا يَجُوزُ أَنْ يُسْلَفَ ، مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهلِ العِلْمِ على أَنَّ مَن أَسْلَفَ سَلَفًا ممّا يَجُوزُ أَنْ يُسْلَفَ ، فَرُدَّ عليه مِثْلُه ، أَنَّ ذلك جائِزٌ ، وأَنَّ للمُسْلِفِ أَخْذَ ذلك . ولأَنَّ المَكِيلَ والمَوْزُونَ يُضْمَنُ في العَصْبِ والإِثلافِ بِمِثْلِه ، فكذا هلهنا . فإنْ أَعْوزَ المِثْلُ ، لَزِمَتْهُ قِيمَتُه يومَ الإعْوازِ ؛ لأَنَّها حِينَئِذٍ ثَبَتَتْ في الذِّمَّةِ . ويَرُدُّ القِيمَةِ ولا المِثْلُ ، لَزِمَتْهُ قِيمَتُه يومَ الإعْوازِ وَرْضِها ؛ لأَنَّها مِن ذَواتِ القِيمَةِ ولا في الجَواهِرِ ونَحْوِها ، إذا قُلْنا بجَوازِ قَرْضِها ؛ لأَنَّها مِن ذَواتِ القِيمَةِ ولا أَلْ المَثْلُ اللهُ اللهِ اللهِ المَثْلُ اللهُ اللهِ المَثْلُ عَلَى المَثْلِيَّاتِ أَوْجَبَ القِيمَةَ فيما وَحُهانِ ؛ وَعُما ، يَرُدُّ القِيمَةَ ؛ لأَنَّ ما أَوْجَبَ المِثْلَ في المِثْلِيَّاتِ أَوْجَبَ القِيمَة فيما وَعُما ، يَرُدُّ القِيمَةَ ؛ لأَنَّ ما أَوْجَبَ المِثْلَ في المِثْلِيَّاتِ أَوْجَبَ القِيمَة فيما وَعُما ، يَرُدُّ القِيمَةَ ؛ لأَنَّ ما أَوْجَبَ المِثْلَ في المِثْلِيَّاتِ أَوْجَبَ القِيمَة فيما

الإنصاف

قوله : ويَجِبُ رَدُّ المِثْلِ في المَكِيلِ والمَوْزُونِ ، والقِيمَةِ في الجَواهِرِ ونحوِها . يَجِبُ رَدُّ المِثْلِ في المَكيلِ والمَوْزُونِ ، بلا نِزاع . لكِنْ لو أعْوَزَ المِثْلُ فيهما ، لَزِمَه قِيمَتُه يومَ إعْوازِه . ذكره الأصحابُ . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » : ولو اقْترَضَ حِنْطَةً ، فلم تَكُنْ عندَه وَقْتَ الطَّلَبِ ، فرَضِيَ بمِثْلِ كَيْلِها شَعِيرًا ، جازَ ، ولا يجوزُ أَخْذُ أكثرَ . وأمَّا الجَواهِرُ ونحوها ، فيجِبُ رَدُّ القِيمَة . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، أَخْذُ أكثرَ . وأمَّا الجَواهِرُ ونحوها ، فيجبُ رَدُّ القِيمَة . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، كا قال المُصَنِّفُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطع به أكثرُهم يَوْمَ قَبْضِه . وقيل : يجبُ رَدُّ مِثْلِه جِنْسًا وصِفَةً وقِيمَةً .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

لا مِثْلَ له ، كالإثلافِ . والثَّانِي ، يَجِبُ رَدُّ مِثْلِه ؛ لأنَّ النبيُّ عَيِّلِكُ اسْتَسْلَفَ الشرح الكبير مِن رجل بَكْرًا ، فرَدَّ مِثْلَه . ولأنَّ ما ثَبَت في الذِّمَّةِ في السَّلَم ، ثَبَت في القَرْضِ ، كالمِثْلِيِّ . ويُخالِفُ الإِثْلافَ ، فإنَّه لا مُسامَحَةَ فيه ، فوَجَبَتِ القِيمَةُ ؛ لأَنُّهَا أَحْصَرُ ، والقَرْضُ أَسْهَلُ ، ولهذا جازتِ النَّسِيئَةُ فيما فيه الرِّبا . ويَعْتَبِرُ مِثْلَ صِفاتِه تَقْرِيبًا ، فإنَّ حَقِيقَةَ المِثْلِ إِنَّما تُوجَدُ في المَكِيلِ والمَوْزُونِ . فإنْ تَعَذَّرَ المِثْلُ ، فعليه قِيمَتُه يومَ التَّعَذَّرِ . وإذا قُلْنا : تَجِبُ القِيمَةُ . وَجَبَتْ حينَ القَرْضِ ؛ لأَنَّها جِينَفِذٍ ثَبَتَتْ في الذِّمَّةِ .

قوله : وفيما سِوَى ذلك – يعْنِي في المَذْروعِ والمَعْدودِ ، والحَيوانِ ونحوِه – وَجْهَانَ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي ﴿ الْهَدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ الْمُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ الْمُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و « الكافِسي » ، و « المُغْنِسي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّسرْحِ » ، و ﴿ النَّظَّمِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ِ » ، و ﴿ الفائقِ » ، و ﴿ تَجْريكِ العِنايَةِ » ؛ أحدُهما ، يرُدُّ القِيمَةَ . صحَّحه في « التَّصْحيحِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس ٍ » ، و « نِهايةِ ابن ِ رَزِين ٍ » ، و « مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ » ، و « التَّسْهيلِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَـةِ » ، ِ و « الهادِی » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِين ٍ » ، و « الرَّعايتَيْن » . والوَجْهُ الثَّانِي ، يجِبُ رَدُّ مِثْلِه مِن جِنْسِه بصِفاتِه . وإليه مَيْلُه في ﴿ الْكَافِي ﴾ ، و ﴿ الْمُغْنِي ﴾ ، و « الشُّرْحِ ِ » . وهو ظاهِرُ كلامِه فى « العُمْدَةِ » . فعلى الأُوَّلِ ، يرُدُّ القِيمَةَ يَوْمَ القَرْضِ . جزَم به في «المُغنِي »، و «الشَّرْحِ »، و «الكافِي »، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وعلى الثَّانِي ، يُعْتَبرُ مِثْلُه فى الصِّفاتِ تَقْرِيبًا ، فإنْ تعَذَّرَ المِثْلُ ، فعليه قِيمَتُه يومَ التَّعَذُّر .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو اقْتَرضَ خُبْزًا أو خَمِيرًا عدَدًا ، ورَدَّ عدَدًا بلا قَصْدِ

١٧٦٦ - مسألة : ﴿ وَيَثْبُتُ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا ، وإن أَجَّلُه ﴾ لأنَّ التَّأْجِيلَ في الحالِّ عِدَةً وتَبَرُّعٌ ، فلم يَلْزَمِ الوَفاءُ به . وفيه اخْتِلافّ ذَكَرْناه فيما مَضَى . ويَنْبَغِي أَن يَفِيَ له بما وَعَدَه .

الإنصاف زيادَةٍ ، جازَ . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . ونقَلَه الجماعَةُ عن الإِمامِ أَحمدَ . وعنه ، بل مِثْلُه وَزْنًا . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وأَطْلَقهما في « التَّلْخيصِ » ، و « الفائقِ » . وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيل : يرُدُّ مِثْلَه عدَدًا - مع تحرِّى التَّساوِى والتَّماثُل - بلا وَزْنٍ ولا مُواطَأَةٍ . الثَّانيةُ ، يصِحُّ قَرْضُ الماءِ كَيْلًا ، ويصِحُ قَرْضُه للسَّقْي ، إذا قُدِّرَ بأَنْبُوبَةٍ ونحوها . قالَه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » . وسألَه أبو الصَّقرِ ، عن عَيْن بينَ أقوام لهم نَوَائِبٌ في أيَّام ي يقْتَرِضُ الماءَ مِن صاحب نَوْبَةِ الخَمِيسِ لَيَسْقِيَ به ، ويَرُدُّ عليه يومَ السَّبْتِ ؟ قال : إذا كان مَحْدُودًا ، يُعْرَفُ كم يَخْرُجُ منه ، فلا بَأْسَ ، وإلَّا أَكْرَهُه .

قوله : ويَثْبُتُ العِوَضُ (١) في الذِّمَّةِ حَالًّا ، وإنْ أَجَّلُه . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ف رِوايَةِ يُوسُفَ بنِ مُوسى ، وأخِيه الحُسَيْن ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به أكثرُهم . وانْحتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، صِحَّةَ تأْجيلِه ، ولزُومَه إلى أَجَلِه ، سواءٌ كان قَرْضًا أو غيرَه ، وذكرَه وَجْهًا . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وهو مذهبُ مالِكٍ . واللَّيْثِ . وذكَرَه البُخارِئُ في « صَحِيحِه »(٢) عن بعض السَّلَفِ . وقال في

<sup>(</sup>١) في الأصول: ﴿ القرضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع ، من كتاب الاستقراض . صحيح البخاري ١٥٦/٣ .

١٧٦٧ – مسألة : ( ويَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ والضَّمِينِ فيه ) لأَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ رَهَن دِرْعَه على شعيرٍ أُخِذَه لأَهْلِه . مُتَّفَقٌ عليه(١) .

> فصل : ويَجُوزُ قَرْضُ الخُبْزِ . ورَخُّصَ فيه أَبُو قِلاَبَةَ ، ومالكٌ . ومَنَع منه أبو حنيفةَ . [ ٢٩/٤ ط ] ولَنا ، أنَّه مَوْزُونٌ ، فجاز قَرْضُه ، كسائِر المَوْزُوناتِ . وإذا أَقْرَضَه بالوَزْنِرَدَّ المُقْتَرِضُ مِثْلَه بالوَزْنِ . وإنِ اسْتَقْرَضَه عَدَدًا رَدُّه عَدَدًا . وقال الشُّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ : فيه رِوايَتانِ ؛ إحداهما ، لا يَجُوزُ ، كسائِرِ المَوْزُوناتِ . والثانيةُ ، يَجُوزُ . وقال ابنُ أبي موسى : إذا كَانَ يَتَحَرَّى أَنَ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلِ ، فلا يَحْتَاجُ إِلَى وَزْنٍ ، وَالْوَزْنُ أَحَبُّ إِلَّ . وَوَجْهُ الجَوازِ ، مَا رَوَتْ عَائِشَةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتَ : قُلْتُ : يا رسولَ الله ِ، إنَّ الجِيرانَ يَقْتَرِضُونَ الخُبْزَ والخَمِيرَ ، ويَرُدُّونَ زِيادَةً

« الرِّعايةِ » : وقيل : إنْ كان دَيْنُه مِن قَرْضِ أو غَصْبِ ، جازَ تأْجيلُه ، إنْ رَضِيَ . الإنصاف وخرَّج [ ٢/ ١١٢ و ] رِوايَةً مِن تأْجِيلِ العارِيَّةِ ، ومِن إحْدَى الرِّوايَتَيْن في صِحَّةِ إِلْحاقِ الأَجَلِ والخِيارِ بعدَ لُزومِ العَقْدِ .

فائدة : وكذا الحُكْمُ في كلِّ دَيْنِ حَلَّ أَجَلُه ، لم يَصِرْ مُؤَّجَّلًا بتَأْجِيلِه . فعلى المذهب ، في أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، يَحْرُمُ التَّأْجِيلُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قطَّع به أبو الخَطَّابِ وغيرُه . وصحَّحه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . قال الإمامُ أحمدُ : القَرْضُ حالٌّ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بَوَعْدِهِ . وقيل : لا يَحْرُمُ تأْجِيلُه . وهو الصُّوابُ . ويأْتِي آخِرَ الباب وُجوبُ أَداءِ دُيونِ الآدَمِيِّين على الفَوْرِ في الجُمْلَةِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٨٧/١١ .

المَنع وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا ؛ نَحْوَ أَنْ يُسْكِنَهُ دَارَهُ ، أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ ، أَوْ فِي بَلَدٍ آخَرَ . وَيَحْتَمِلُ جَوَازُ هَذَا الشُّوْطِ .

الشرح الكبير ونُقْصانًا . فقال : ﴿ لَا بَأْسَ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ ، لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ » . رَواه أَبُو بَكْرٍ في « الشَّافِي » بإسْنَادِهِ . ورَوَى أَيْضًا بإسْنادِه ، عن مُعاذِ بن جَبَل ، أنَّه سُئِلَ عن اسْتِقْراضِ الخُبْزِ والخَمِيرِ ، فقال : سُبْحَانَ اللهِ ، إنَّما هذَا مِنْ مَكَارِمِ الأُخْلاقِ ، فخُذِ الكَبيرَ وأعْطِ الضَّغِيرَ ، وخُذِ الصَّغِيرَ وأَعْطِ الكَبيرَ ، خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُم قَضَاءً . سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ ذلك (١) . ولأنَّ هذا ممّا تَدْعُو الحاجَةُ إليه ، ويَشُقُّ اعْتِبارُ الوَزْنِ فيه ، وتَدْخُلُه المُسامَحَةُ ، فأشْبَهَ دُخُولَ الحَمَّام ، والرُّكُوبَ في سَفِينَةِ المَلَّاحِ مِن غير تَقْدِير أُجْرَةٍ . فإن شَرَط أَنْ يُعْطِيَه أَكْثَرَ ممَّا أَقْرَضَه أو أَجْوَدَ ، كان ذلك حَرامًا . وكذلك إن أَقْرَضَه صَغِيرًا ، قَصْدًا أن يُعْطِيَه كَبِيرًا ؛ لأنَّ الأَصْلَ تُحْرِيمُ ذلك ، وإنَّما أُبِيحَ لمَشَقَّةِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ منه ، فإذا قَصَد أُو شَرَط ، أُو أُفْرِدَتِ الزِّيادَةُ ، فقد أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ منه ، فَحَرُمَ بحُكْم الأَصْلِ ، كما لو فَعَل ذلك في غيرِه .

١٧٦٨ – مسألة : ( ولا يَجُوزُ شَرْطُ ما يَجُرُّ نَفْعًا ؛ نَحْوَ أَنْ يُسْكِنَه دارَه ، أو يَقْضِيَه خَيْرًا منه ، أو في بَلَدٍ آخر . ويَحْتَمِلُ جَوازُ هذا الشُّوطِ ) كُلُّ قَرْضٍ شَرَط فيه الزِّيادَةَ فهو حَرامٌ ، بغيرِ خِلافٍ . قال ابنُ المُنْذرِ :

قوله : ولا يجوزُ شَرْطُ ما يَجُرُّ نَفْعًا ، نحوَ أَنْ يُسْكِنَه دارَه ، أو يقْضِيَه خَيْرًا مِنه ، أُو فِي بَلَلدٍ آخَرَ . أمَّا شَرْطُ ما يَجُرُّ نفْعًا ، أو أنْ يَقضِيَه خَيْرًا منه ، فلا خِلافَ في أَنَّه لا يجوزُ . وأمَّا إذا شرَط أَنْ يَقْضِيَه ببَلَدٍ آخَرَ ؛ فجزَم المُصَنِّفُ هنا أَنَّه لا يجوزُ . (١) الطبراني في الكبير ٢٠/٢٠ .

أَجْمَعُوا على أنَّ المُسْلِفَ إِذا شَرَط على المُسْتَسْلِفِ زيادَةً أو هَدِيَّةً ، فأَسْلَفَ الشرح الكبير على ذلك ، أنَّ أُخْذَ الزِّيادَةِ على ذلك ربًا . وقد رُويَ عن أَبَيِّ بن كَعْبِ ، وابن ِ عباس ِ ، وابن ِ مسعودٍ ، أنهم نَهَوْا عن قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً . ولأنَّه عَقْدُ إِرْفَاقٍ وِقُرْبَةٍ ، فإذا شَرَط فيه الزِّيادَةَ أُخْرَجَه عن مَوْضُوعِه . ولا فَرْقَ بينَ الزِّيادَةِ في القَدْرِ أو في الصِّفَةِ ، مثلَ أنْ يُقْرضَهُ مُكَسَّرةً ، فيُعْطِيَه صِحاحًا ، أو نَقْدًا ليُعْطِيَه خَيْرًا منه . فإن شَرَط أن يُعْطِيَه إيّاه في بَلَدِ آخَرَ ، لم يَجُزْ إِن كَانَ لَحَمْلِه مُؤْنَةً ؛ لأَنَّه زِيادَةً . وإن لم يَكُنْ لَحَمْلِه مُؤْنَةً ، فقد رُويَ عن أَحمدَ أنَّه لا يَجُوزُ أيضًا . ورُويَتْ كَراهَتُه عن الحسن البَصْرِيُّ ، ومَيْمُونِ بن أبي شَبيب (١) ، وعَبْدَةَ بن أبي لُبابَةَ (١) ، ومالكِ ، والأوْزاعِيِّ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّه قد يَكُونُ [ ٣٠/٤ و ] في ذلك زِيادَةٌ . وقد نَصَّ أحمدُ على " أَنَّ مَن شَرَط أَن يَكْتُبَ له بها سُفْتَجَةً ( ) ، لم يَجُزْ . ومَعْناهُ : اشْتِراطُ القَضاءِ في بَلَدٍ آخَرَ . ورُوِيَ عنه جَوازُ ذلك . حَكَاهُ عنه ابنُ المُنْذِر ؛ لكَوْنِه مَصْلَحَةً لهما . وحَكاه عن على ، وابن عباس ،

وهو روايَةٌ عن أحمدَ . وهو الصَّحيْحُ . جزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في الإنصاف « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » ، و « الهِدايَةِ » ،

<sup>(</sup>١) ميمون بن أبي شبيب الربعي ، تابعي ، وثقه ابن حبان ، توفي سنة ثلاث وثمانين . تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٢)عبدة بن أبي لبابة الأسدى ، مولاهم ، نزيل دمشق ، تابعي ، من فقهاء الكوفة . تهذيب التهذيب ٢٦١/٦ ،

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) السفتجة : أن يعطى مالا لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطى ، فيوفيه إياه ثُمٌّ ، فيستفيد أمن الطريق .

الشرح الكبير والحسن بن عليٌّ ، وابن الزُّبَيْرِ ، وابن سِيرِينَ ، وعبدِ الرحمنِ بن الأَسْوَدِ ، وأَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ ، والثَّوْرِيِّ ، وإسْحاقَ ، واخْتارَه . وذَكَرَ القاضِي أنَّ للوَصِيِّ قَرْضَ مالِ اليِّتِيمِ في بَلَدِ اليُّوفِّيهِ في بَلَدٍ آخَرَ ، ليَرْبَحَ خَطَرَ الطُّرِيقِ . قال شيخُنا(') : والصَّحِيحُ جَوازُه ؛ لأنَّه مَصْلَحَةٌ لهما مِّن غير ضَرَرِ بواحِدٍ منهما ، والشُّرْعُ لا يَرِدُ بتَحْرِيمِ المَصالِحِ التي لا مَضَرَّةَ فيها ، ولأنَّ هذا ليس بمَنْصُوص عليه ، ولا في مَعْنَى المَنْصُوص ، فوَجَبَ إِبْقاؤُه على الإباحة.

فصل : وإن شَرَط أن يُؤْجِرَه دارَه ، أو يَبيعَه شيئًا ، أو أن يُقْرضَه المُقْتَرَضَ مَرَّةً أُخْرَى ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ نَهَى عن بَيْعٍ وسَلَفٍ (١) .

و « المُسْتَوْعِب » . قال المُصَنِّفُ هنا : ويحْتَمِلُ جَوازُ هذا الشَّرْطِ . وهو عائدٌ إلى هذه المُسْأَلَةِ فقط . وهو روايَةً عن أحمدَ . واخْتارَه المُصَنَّفُ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وصحَّحه في « النَّظْم ِ » ، و « الفائقِ » . وهو ظاهرُ كلام ِ ابن ِ أَبِي مُوسى . وقطّع المُصَنّفُ والشَّارِحُ - فيما إذا لم يكُنْ لحَمْلِه مُؤْنَةٌ - بالجَوازِ ، ("وعدَمِه فيما لحَمْلِه مُؤَنَّة"). وأطْلَقهما في ("﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و" ﴿ الشُّرْحِ ۗ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنجَّى ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وعنه ، الكراهَةُ إِنْ كَانَ لَبَيْعٍ . وعنه ، لا بَأْسَ به على وَجْهِ المَعْرُوفِ . فعلى الأُوَّلِ ، في فَسِادِ العَقْدِ رِوايَتان . وأَطْلَقهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروعِ » ،

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢١٦/١١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ط.

و لأنَّه شَرَط عَقْدًا في عَقْدٍ ، فلم يَجُزْ ، كما لو باعَه دارَه بشَرْطِ أَنْ يَبِيعَه الآخَرُ الشرح الكبير دارَه . وإن شَرَط أن يُؤْجِرَه دارَه بأقَلّ مِن أَجْرَتِها ، أو على أنْ يَسْتَأْجِرَ دارَ المُقْرِضِ بِأَكْثَرَ مِن أُجْرَتِها ، أو على أن يُهْدِيَ له ، أو يَعْمَلَ له عَمَلًا ، كان أَبْلُغَ فِي التَّحْرِيمِ .

> فصل : وإن شَرَط أَنْ يُوَفِّيه أَنْقَصَ ممّا أَقْرَضَه ، لم يَجُزْ ، إذا كان ممّا يَجْرِي فيه الرِّبا ؛ لإفْضائِه إلى فَواتِ المُماثَلَةِ فيما تُشْتَرَطُ (١) فيه ، وإن كان في غيره ، فكذلك . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحابِ الشافعيِّ ؛ لأَنَّ القَرْضَ يَقْتَضِي رَدَّ المِثْلِ ، وشَرْطُ النُّقْصانِ يُخالِفُ (٢) مُقْتَضاه ، فلم يَجُزْ ، كَشَرْطِ الزِّيادَةِ . ولهم وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّه يَجُوزُ ؛ لأنَّ القَرْضَ جُعِلَ للرِّفْق بالمُسْتَقْرض ، و شَرْطُ النُّقْصانِ لا يُخْرِجُه عن مَوْضُوعِه ، بخِلافِ الزِّيادَةِ .

١٧٦٩ - مسألة : ﴿ وَإِنْ فَعَلَ ذَلَكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، أَوْ قَضَى خَيْرًا

و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِييْنِ ﴾ . وجزَم ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ بالفَسادِ . قلتُ: الأولَى عدَّمُ الفَّسادِ.

فائدة : لو أرادَ إِرْسالَ نفَقَة إلى أهْلِه ، فأُقْرَضَها رَجُلًا ليُوَفِّيها لهم ، جازَ . وقيل : لا يجوزُ . ذكَرَه في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرِي ﴾ وغيره .

قوله : وإِنْ فَعَلَهُ بَغَيْرِ شَرْطٍ ، أُو<sup>(٣)</sup> قَضَى خَيْرًا منْه – يَغْنِي بَغَيْر مُواطَأَةٍ ، نصَّ

<sup>(</sup>١) في م: ( هي شرط ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ١ بخلاف ١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ط: ( ذكر ) .

المنه الْوَفَاء ، جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًا اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكْرًا ، فَرَدَّ خَيْرًا مِنْهُ ، وَقَالَ : « خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » .

الشرح الكبير منه ، أو أَهْدَى له هَدِيَّةً بعدَ الوَفاء ، جازَ ) ( إذا أَقْرَضَه مُطْلَقًا ، فقَضاه أَكْثَرَ منه ، أو خَيْرًا منه في الصِّفَةِ أو دُونَه برِضاهُما ، جاز ' . وكذلك إِنْ كَتَبِ لِهُ سُفْتَجَةً ، أُو قَضاه في بَلَدٍ آخَرَ جاز . ورَخْصَ في ذلك ابنُ عُمَرَ ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، والحَسَنُ ، والنَّخَعِيُّ ، والشُّعْبِيُّ ، والزُّهْرِيُّ ، وقَتَادَةُ ، ومَكْحُولٌ ، ومالِكٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ . وقال أبو الخَطّابِ : إِن قَضاه خَيْرًا منه ، أو زادَه زِيادَةً بعدَ الوَفاء مِن غير شَرْطٍ ولا مُواطَأةٍ ، ﴿ فعلى رِوايَتَيْن . ورُوِىَ عن أَبَيِّ بن ِ كَعْبِ ، وابن عباس ِ ، أَنَّه يَأْخُذُ مثلَ قَرْضِه ، ولا يَأْخُذُ فَضْلًا ؛ لئَلًّا يَكُونَ قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَةً . وَلَنا أَنَّ ( النبيَّ عَلِيْكُ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا ، فرَدَّ خَيْرًا منه ، وقال : ﴿ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ﴾ ) [ ٣٠/٤ ط ] مُتَّفَقَّ عليه (٢) . و لأنَّه لم يَجْعَلْ تلك الزِّيادَةَ عِوَضًا في القَرْضِ ، ولا وَسِيلَةً إليه ، ولا إلى اسْتِيفاء دَيْنِه ، أَشْبَهَ ما لو لم يَكُنْ قَرْضٌ .

عليه - أو أُهْدَى له هَدِيَّةً بعدَ الوَفَاءِ ، جازَ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروع ِ » : صحَّ على الأصحِّ . وكذا قال في « الخُلاصَة ِ » ، و « النَّظْم » . وصحَّحه في الثَّانِيَةِ والثَّالِئَةِ في ﴿ الفائقِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، وغيرِهم . وجزَم به في ﴿ المُذَّهَبِ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢١ .

وقال ابنُ أبي مُوسى : إذا زادَه بعد الوَفاء ، فعادَ المُسْتَقْرِ ضُ بعدَ ذلك يَلْتَمِسُ السرح الكبير منه قَرْضًا ثانيًا ، فَفَعَلَ ، لم يَأْخُذُ منه إِلَّا مِثْلَ مَا أَعْطَاه ، فإن أَخَذَ زيادَةً ، أو أَجْوَدَ ممّا أَعْطاه ، حَرُم ، قَوْلًا واحِدًا . وإذا كان الرجلُ مَعْرُوفًا بحُسْن القَضاء ، لم يُكْرَهُ إِقْراضُه . وقال القاضي : فيه وَجْهٌ آخرُ (١) ، أَنَّه يُكْرَهُ ؛

و « الفائقي »، فيما إذا فعَلَه بغيرٍ شَرْطٍ . وقدَّمه في الجَميع ِ في « الرِّعايَةِ الصُّغْري »، و « الحاوِيَيْن » . وعنه ، لا يجوزُ . وأَطْلَقهما في « التَّلْخيصِ » . وأَطْلَقهما في « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، فيما إذا أهْدَى له هَدِيَّةً بعدَ الوَفاءِ ، أو زادَه . وجزَم الحَلْوَانِيُّ أَنْ يَأْخُذَ أَجْوَدَ مع العادَةِ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو عَلِمَ أَنَّ المُقْتَرِضَ يزِيدُه شيئًا على قَرْضِه ، فهو كشَرْطِه . اخْتَارَه القاضي . وجزَم به في « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْنِ » . وقيل : يجوزُ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وفي « الحاوِي الكَبِيرِ » ، وقالُوا : لأنَّه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ كان مَعْرُوفًا بحُسْنِ الوَفاءِ ، فهل يَسُوغُ لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ : يُكْرَهُ القَرْضُ له ؟ وعَلْلُوه بَتَعْلَيل جَيِّدٍ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وصحَّحه في « النَّظْم » . وأطْلَقهما في « الفائقِ » ، و « الفُروعِ » . وقيل : إِنْ زادَ مَرَّةً في الوَفاء ، فزيادَةُ مَرَّةٍ ثانيةٍ مُحَرَّمَةً . ذكرَه في « النَّظْمِ » . الثَّانيةُ ، شَرْطُ النَّقْصِ كَشَرْطِ الزِّيادَةِ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح ،»، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . وقيل : يجوزُ . قال في « الفُروعِ » : ويتَوَجُّهُ أنَّه فيما لا ربًّا فيه . قلتُ : قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وإنْ شرَط في القَرْضِ أَنْ يُوفِّيَه أَنْقَصَ ، وكان ممَّا يَجْرِي فيه الرِّبا ،

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

المنع وَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاء ، لَمْ يَجُزْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا بهِ قَبْلَ الْقَرْضِ .

الشرح الكبر لأنَّه يَطْمَعُ في حُسْنِ عادَتِه . وهذا لا يَصِحُّ ؛ فإنَّ النبيَّ عَلَيْكُ ، كان مَعْرُوفًا بحُسْنِ القَضاءِ ، فهل يَسُوغُ لأَحَدٍ أن يقولَ : إنَّ إقْراضَه مَكْرُوهٌ ؟ ولأنَّ المَعْرُوفَ بحُسْنِ القَضاءِ خَيْرُ النّاسِ وأَفْضَلُهم ، وهو أَوْلَى النّاسِ بقَضاءِ حاجَتِه ، وإجابَةِ مَسْأَلَتِه ، وتَفْرِيجِ كُرْبَتِه ، فلا يَجُوزُ أن يَكُونَ ذلك مَكْرُوهًا ، وإنَّما يُمْنَعُ مِن الزِّيادَةِ المَشْرُوطَةِ . ولو أَقْرَضَه مُكَسَّرَةً ، فجاءَه مكانَها بصِحاحٍ بغيرِ شَرْطٍ ، جاز . وإن جاءَه بصِحَاحٍ أقَلُّ منها ، فأخَذَها بجَمِيع حَقُّه ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ ذلك مُعاوَضَةٌ للنَّقْدِ بأقلَّ منه ، فكان رِبًا ، وكذلك ما يُشْتَرَطُ فيه المُماثَلَةُ .

• ١٧٧ – مسألة : ( وإن فَعَلَه قبلَ الوَفاءِ ، لم يَجُزْ ، إِلَّا أَن تَكُونَ

الإنصاف لم يَجُزْ ، وإنْ كان في غيرِه ، لم يَجُزْ أيضًا . وقال ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : وإنْ شَرَطُ النَّوْفِيَةَ أَنْقَصَ ، وهو ممَّا يَجْرِى فيه الرِّبا ، لم يَجُزْ ، وإلَّا جازَ . وقيل : لا يجوزُ .

فائدة : لو أَقْرَضَ غَرِيمَه ليَرْهَنَه على مالِه ، عليه وعلى المُقْرَض ، ففي صِحَّتِه رِوايَتَـان . وأَطْلَقهمـا في ﴿ الفُـروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَـةِ الكُبْــرَى ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ . قال في ﴿ الحاوِي الكّبِيرِ ﴾ : لو قال صاحِبُ الحقُّ : أَعْطِنِي رَهْنًا ، وأُعْطِيك مالًا تَعْمَلُ فيه وتَقْضِيني . جازَ . وكذا قال أيضًا في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ، ، وجزَم به فی مَوْضِع ٍ .

قوله : وإنْ فَعَلَه قبلَ الوَفاءِ ، لَمْ يَجُزْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ العادَةُ جارِيَةً بينَهما قبلَ

العادَةُ جارِيةً بينَهما بذلك قبلَ القَرْضِ ) إِلَّا أَن يُكَافِعَه أَو يَحْسُبَه مِن دَيْنِه ، (إِلَّا أَن يَكُونَ شَيْعًا جَرَتِ العَادَةُ به قبلَ القَرْضِ ؛ لأَنَّ القَرْضَ ليس سَبَبًا له أَن يَكُونَ شَيْعًا جَرَتِ العَادَةُ به قبلَ القَرْضِ ؛ لأَنَّ القَرْضَ ليس سَبَبًا له أَن وَ وَلكَ لِما رَوى الأَثْرَمُ أَنَّ رَجلًا كَانَ له على سَمَّاكٍ عِشْرُون دِرْهمًا ، فَجَعَل يُهْدِى إليه السَّمَكَ ويُقَوِّمُه حتى بَلَغ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِرْهمًا ، فَعَمَ أَسْلَفَ أَبَى بَن كَعْبِ عَشَرَةَ آلاف دِرْهم ، فأهْدَى إليه أَبَى بن كَعْبِ عَشَرَةَ آلاف دِرْهم ، فأهْدَى إليه أَبَى بن كَعْبِ عَشَرَةَ آلاف دِرْهم ، فأهْدَى إليه أَبَى بن كَعْبِ عَشَرَةَ آلاف دِرْهم ، فأَهْدَى إليه أَبَى بن كَعْبِ عَشَرَةً آلاف دِرْهم ، فأَهْدَى إليه أَبَى بن كَعْبِ عَشَرَةً آلاف دِرْهم ، فأَهْدَى إليه أَبَى بن كَعْبِ عَشَرَةً آلاف دِرْهم ، فأَنه أَبَى بن كَعْبِ عَشَرَةً أَلَى مِن أَطْيَبِهم ثَمَرةً ، وأَنَّه لا حاجَةَ لَنا ، فبِمَ مَنعْتَ هديَّتنا ؟ أَهْلُ المَدِينَةِ أَنِي مِن أَطْيَبِهم ثَمَرةً ، وأَنَّه لا حاجَةَ لَنا ، فبِمَ مَنعْتَ هديَّتنا ؟ أَهْلُ المَدِينَةِ أَنِي أُرِيدُ أَن أُسِيرَ إلى أَرضِ الجِهادِ ، إلى العِراقو . فقال : أَن أُريد أَن أُسِيرَ إلى أَرض الجِهادِ ، إلى العِراقو . فقال : الله وأرف الله تَوْرَف الله وأَن القَرْضُ ومعه هَدِيَّة ، فاقْبِضْ قَرْضَك ، وارْدُدْ عليه بقَرْضِكَ ليُؤَدِّى إليكَ قَرْضَك ومعه هَدِيَّة ، فاقْبِضْ قَرْضَك ، وارْدُدْ عليه هَدِيَّته . رَواهما الأَثْرَمُ ( عَلَى البُخَارِى " ، عن أَبِى بُرْدَةَ بن ( ) هَذَي المِن أَبِي مُن أَبِي المِن الْمَرْمُ ، عن أَبِي بُرْدَة بن ( ) هَذَي المِن أَنْ القَرْصُ المَا المَالِي العَرْمُ الله عَلْ المُعْرَادِي " ، عن أَبِي بُرْدَة بن ( ) المُن المُن المُن المُن المُن أَن أَن أَسِل المُن المُن المَن المُن المُن المُن المَن المُن المَن المَن المُن المُن

الإنصاف

تىبيە : قَوْلُه : لَمْ يَجُزْ . يَعْنِي ، لَمْ يَجُزْ أُخْذُه مَجَّانًا . فأمَّا إذا نوَى احْتِسابَه

القَرْض . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يجوزُ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٥٠/٥٣.

<sup>(</sup>٣) في م : و فيها ، .

<sup>(</sup>٤) وأخرجهما البيهقي في الباب السابق ٣٤٩/٥ ، ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في : باب مناقب عبد الله بن سلام ، من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى ٥٧/٥ .

<sup>(</sup>٦) في م : ( عن ) .

الشرح الكبير أبي مُوسى ، قال : قَدِمْتُ المَدينَةَ ، فلقِيتُ عبدَ الله بنَ سَلَام . وذَكَرَ حَدِيثًا . وفيه : ثم قال لي : إنَّك بأرْضِ فيها الرِّبا فاش ِ ، فإذا كان لك على رجل دَيْنٌ (١) ، فأهْدَى إليك حِمْلَ تِبْن ، أو حِمْلَ شَعِير ، أو حِمْلَ قَتُّ ، فلا تَأْخُذُه ، فإنَّه ربًا . قال ابنُ أبي مُوسى : ولو أقْرَضَه قَرْضًا ، ثم اسْتَعْمَلَه عَمَلًا ، لم يَكُنْ يَسْتَعْمِلُه مِثْلَه قبلَ القَرْضِ ، كان قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَةً . ولو [ ٣١/٤ و ] اسْتَضافَ غَريمه ، ولم تَكُن العادَةُ جَرَتْ بذلك بينهما ، حَسَبَ له ما أَكَلَه ؛ لِما روى ابنُ ماجه في ﴿ سُنَنِه ﴾(٢) عن أنس ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَه عَلَى الدَّابَّةِ ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ » . وهذا كلُّه في مُدَّةِ القَرْضِ ، فأمَّا بعدَ الوَفاءِ ، فهو كالزِّيادَةِ مِن غير شُرْطٍ ، وقد ذَكَرْناه .

فصل : ولو اقْتَرَضَ نِصْفَ دِينارٍ ، فَدَفَعَ إِلَيه المُقْتَرِضُ دِينارًا

الإنصاف مِن دَيْنِه ، أو مُكافَأتُه ، جاز . نصَّ عليه . وكذلك الغَرِيمُ ؛ فلو اسْتَضافَه ، حسَب له ما أَكَلُه . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . قال في ﴿ الفُروعِ بِ ، ويتَوَجَّهُ لا يَحْسُبُ له . "قلتُ : يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ ؛ فإنْ كان له عادَةٌ بإطْعام مَن أضافَه ، لم يحسُبْ له" ، وإلا حسب. قال في « الفروع ِ » : وظاهِرُ كلامِه ، أنَّه في الدَّعَواتِ کغیره .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ قرض ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في باب القرض ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ٨١٣/٢ . وضعف إسناده في الزوائد .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ط.

صَحِيحًا ، وقال : نِصْفُه وَ فاءٌ ، و نِصْفُه و دِيعةٌ عِنْدَك . أو : سَلَمٌ في شيء . صَحَّ ، ولا يَلْزَمُ المُقْرضَ قَبُولُه ؛ لأنَّ عليه في الشَّركَةِ ضَرَرًا . ولو اشْتَرَى بالنَّصْفِ الباقِي مِن الدِّينار سِلْعَةً ، جاز . فإن كان بشَرْطٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : أَقْضِيك صَحِيحًا ، بشَرْطِ أَن آخُذَ منك بنِصْفِه الباقِي قَمِيصًا . لم يَجُزْ ؟ لأنَّه لم يَدْفَعْ إليه صَحِيحًا ، إلَّا ليُعْطِيَه بالنِّصْفِ الباقِي فَضْلَ ما بينَ الصَّحِيحِ والمَكْسُور مِن النِّصْفِ المَقْضِيِّ . وإنِ اتَّفَقا على كَسْرِه ، كَسَراه . وإنِ اخْتَلَفا ، لم يُجْبَرْ أَحَدُهما على ذلك ؛ لأنَّه يَنْقُصُ قِيمَتُهُ .

فصل : ولو أَفْلَسَ غَريمُه ، فأَقْرَضَه أَلْفًا ؛ ليُوَفِّيه كلَّ شَهْر شيئًا مَعْلُومًا ، جاز ؛ لأنَّه إنَّما انْتَفَعَ باسْتِيفاء ما هو مُسْتَحِقٌّ له . ولو كان له عليه حِنْطَةً ، فأقْرَضَه ما يَشْتَرى به حِنْطَةً يُوَفِّيه إيّاها ، جاز ؛ لذلك . ولو

فوائل ؛ منها ، لو أَقْرَضَ لمَن له عليه دَيْنٌ ليُوفِّيه كلَّ وَقْتِ شيئًا ، جازَ . نقلَه الإنصاف مُهَنَّا ، وجزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه . ونقَل حَنْبَلُّ ، يُكْرَهُ . واخْتارَه في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ . ومنها ، لو أَقْرَضَ فَلَّاحَه في شِراء بقَر أو بَذْرٍ ، بلا شَرْطٍ ، حَرُمَ عندَ الإِمامِ أَحمدَ . واختارَه ابنُ أبِي مُوسى . وجوَّزَه المُصَنَّفُ . وصحَّحه في « النَّظْم » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » . وقدَّمه فى « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . [ ٢/ ١١٢ ط ] وإنْ أَمْرَه بَبَذْرِه ، وأَنَّه في ذِمَّتِه - كالمُعْتادِ في فِعْلِ النَّاسِ - ففاسِدٌ ، له تَسْمِيَةُ المِثْلِ ، ولو تَلِفَ لم يَضْمَنْه ؛ لأنَّه أمانَةٌ . ذكرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . ومنها ، لو أَقْرَضَ مَن عليه بُرٌّ ؛ يَشْتَرِيه به ، ويُوَفِّيه إيَّاه ، فقال سُفيَّانُ : مَكْرُوهٌ ، أَمْرٌ بَيِّنٌ . قال الإمامُ أَحمدُ : حَرُمَ (١) . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » : يُكْرَهُ . وقال : وقال في « المُغْنِي » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ١: ٤ جود ١.

الشرح الكبير أرادَ رجلٌ أن يَبْعَثَ إلى عِيالِه نَفَقَةً ، فأقْرَضَها رجلًا على أن يَدْفَعَها إلى عِيالِه ، فلا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَأْخُذُ عليها شيئًا . وإِنْ أَقْرَضَ أَكَّارَه (١) مَا يَشْتَرى به بَقَرًا يَعْمَلُ عليها في أَرْضِه ، أو بَذْرًا يَبْذُرُه فيها ، فإن كان شَرَطَ ذلك في القَرْض ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّه شَرَط ما يَنْتَفِعُ به ، أَشْبَهَ الزِّيادَةَ . وإن لم يَكُنْ شَرْطًا ، فقال ابنُ أَبِي مُوسِي : لا يَجُوزُ ؟ لأَنَّه قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً . قال : ولو قال : أَقْرَضْنِي أَلْفًا ، وادْفَعْ إِلَىَّ أَرْضَكَ أَزْرَعْها بِالثُّلُثِ . كَان خَبيثًا . قال شيخُنا(٢) : والأُوْلَى جَوازُ ذلك إذا لم يَكُنْ مَشْرُوطًا ؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه ، والمُسْتَقْرِضُ إِنَّمَا يَقْصِدُ نَفْعَ نَفْسِه ، وإنَّمَا يَحْصُلُ انْتِفَاعُ المُقْرِضِ ضِمْنًا ، فأشْبَهَ أَخْذَ السُّفْتَجَةِ به ، وإيفاءَه في بَلَدٍ آخَرَ ، مِن حيثُ إنَّه مَصْلَحَةً لهما جَمِيعًا.

فصل : قال أحمدُ في رجل ِ اقْتَرَضَ دَراهِمَ ، وابْتاعَ بها منه شيئًا ، فخَرَجَتْ زُيُوفًا : فالبَيْعُ جائِزٌ ، ولا يَرْجِعُ عليه بشيءٍ . يَعْنِي لا يَرْجِعُ البائِعُ على المُشْتَرِي بِبَدَلِ الثَّمَنِ ؛ لأنَّها دَراهِمُه (٢) ، فعَيْبُها عليه ، وإنَّما له على المُشْتَرى بَدَلُ ما أَقْرَضَه إيّاه بصِفَتِه زُيُوفًا . وهذا يَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ فيما إذا

الإنصاف و « الشَّرْحِ » : يجوزُ . ومنها ، لو جعَل له جُعْلًا على اقْتِراضِه له بجاهِه ، صحَّ ؛ ` لأنَّه في مُقابَلةِ ما بذَلَه مِن جَاهِه فقط ، ولو جعَل له جُعْلًا على ضَمانِه له ، لم يَجُزْ . نصَّ عليهما ؛ لأنَّه ضامِنٌ ، فيَكُونُ قَرْضًا جُرَّ مَنْفَعَةً . ومنَع الأَزَجِيُّ في الأُولَى أيضًا .

<sup>(</sup>١) الأكَّار: الحرَّاث.

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٦/ . ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ﴿ بعينها ﴾ .

باعَه السِّلْعَةَ بها ، وهو يَعْلَمُ عَيْبَها(') ، فأمَّا إن [ ٣١/٤ ظ] باعَه في ذِمَّتِه الشرح الكبير بدَراهِمَ ، ثم قَبَض هذه بَدَلًا عنها غيرَ عالِم بها ، فَيَنْبَغِي أَن يَجِبَ له دَراهِمُ خالِيَةٌ مِن العَيْبِ ، ويَرُدُّ هذه عليه ، وللمُشْتَرِي رَدُّها على البائِع ِ وَفاءً عن القَرْض ، ويَبْقَى الثَّمَنُ في ذِمَّتِه . وإن حَسَبَها على البائِع وَفاءً عن القَرْض ، وَوَفَّاهُ الثَّمَنَ جَيِّدًا ، جاز . قال : ولو أَقْرَضَ رجلًا دَراهِمَ ، وقال : إذا مِتُّ فأنت في حِلٍّ . كانت وَصِيَّةً . وإن قال : إنْ مِتَّ فأنت في حِلٍّ . لم يَصِحَّ ؛ لأنَّ هذا إِبْراءٌ مُعَلَّقٌ على شَرْطٍ ، ولا يَصِحُّ ذلك . والأوَّلُ وَصِيَّةٌ ؛ لأَنَّه عَلَّقَه على مَوْتِ نَفْسِه ، وذلك جائِزٌ . قال : ولو أَقْرَضَه تِسْعِين دِينارًا وَزْنًا ، بمائةٍ عَدَدًا وزْنُها تِسْعُون ، وكانت لا تَنْفَقُ في مكانِ إِلَّا بالوَزْنِ ، جاز ، وإن كانت تَنْفَقُ برُءُوسِها ، فلا . وذلك لأنَّها إذا كانت تَنْفَقُ في مكانٍ برُعُوسِها ، كان ذلك زيادةً ؛ لأنَّ تِسْعِينَ مِن المائة تَقُومُ مَقامَ التَّسْعِين التي أُقْرَضُه إِيَّاها ، وَيَسْتَفْضِلُ عَشَرَةً ، ولا يَجُوزُ اشْتِراطُ الزِّيادَةِ ، وإذا كانت لا تَنْفَقُ إِلَّا بِالْوَزْنِ ، فلا زيادَةَ فيها وإنِ اخْتَلَفَ عَدَدُها . قال : ولو قال : اقْتَرضْ لِي مِن فُلانٍ مائَّةً ، ولك عَشَرَةٌ . فلا بَأْسَ ، ولو قال : اكْفُلْ عَنِّي ، ولك أَلْفٌ . لم يَجُزْ ؛ وذلك لأنَّ قَوْلَه : اقْتَرضْ لي ولك عَشَرَةٌ . جَعالَةٌ على فِعْلِ مُباحٍ ، فجازَتْ ، كما لو قال : أَبْن لي هذا الحائِط ، ولك عَشَرَةٌ . وأمَّا الكَفالَةُ ؛ فلأنَّ الكَفِيلَ يَلْزَمُه أداءُ الدَّيْنِ ، فإذا أدَّاه وَجَب له على المَكْفُول عنه ، فصارَ كالقَرْض ، فإذا أُخَذَ عِوَضًا ، صار قَرْضًا

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ( عينها ) .

الله وَإِذَا أَقْرَضَهُ أَثْمَانًا ، فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ ، لَزِمَتْهُ ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ غَيْرَهَا ، لَمْ تَلْزَمْهُ . فَإِنْ طَالَبَهُ بِالْقِيمَةِ ، لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا .

الشرح الكبير جَرٌّ مَنْفَعَةً ، فلم يَجُزْ .

١٧٧١ – مسألة: (وإذا أقْرَضَه أَثْمانًا ، فطالَبه بها ببلَد آخر ، لزِمَة . وإن أقْرَضَه غيرَها ) فطالَبه بها ( لم تَلْزَمْه . فإن طالَبه بالقِيمَة ، لزِمَه أداؤها ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنّه إذا أقْرَضَه ما لحَمْلِه مُؤْنَةٌ ، فطالَبه بمِثْلِه بِبَلْد آخَرَ ، لم يَلْزَمْه ؛ لأنّه لا يَلْزَمُه حَمْلُه إلى ذلك البَلد . فإن تَبَرَّعَ المُقْرِضُ قَبُولَه ، فله ذلك ؛ لأنّ عليه ضَرَرًا المُقْتَرِضُ بدَفْع المِثْل ، وأبى المُقْرِضُ قَبُولَه ، فله ذلك ؛ لأنّ عليه ضَرَرًا في قَبْضِه ؛ لأنّه رُبّما احْتاجَ إلى حَمْلِه إلى المكانِ الذي أقْرَضَه فيه ، وله المُطالَبة بقيمة ذلك في البَلد الذي أقْرَضَه فيه ؛ لأنّه المكانُ الذي يَجِبُ التَسْلِيمُ فيه . ولو أقْرَضَه أَثْمانًا ، أو ما لا مُؤْنَة لَحَمْلِه ، وطالَبه بها ، وهما ببَلد آخَرَ ، لَزِمَه دَفْعُه ؛ لأنّ تَسْلِيمَه إليه في هذا البَلدِ وغيرِه واحِدٌ .

الإنصاف

قوله: وإذا أَقْرَضَه أَثْمانًا - وكذالو غصَبه أَثْمانًا - فطالَبه بها ببَلَدِ آخر ، لَزِمَتْه . مُرادُه ، إذا لم يَكُنْ لحَمْلِها على المُقْتَرِض مُوْنَة . فلو أقْرَضَه أَثْمانًا كَثِيرة ، ولحَمْلِها مُوْنَة على المُقْتَرِض ، وقِيمَتُها فى بلَدِ القَرْضِ أَنْقَصُ ، لم يَلْزَمْه ، بل يلْزَمُ إِذَنْ قِيمَتُه فيه فقط . وقوْلِي : ولحَمْلِها مُؤْنَة . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ » . وأطْلَق أكثرُ الأصحاب لُزومَ الرَّدِ في الأَثْمانِ ، كالمُصَنِّف هنا . وصرَّح في ﴿ المُسْتَوْعِب » ، أنَّ الأَثْمانَ لا مُؤْنَة لحَمْلِها . والظَّاهِر ، أنَّهم أرادُوا في الغالِب ، والتَّحْقيقُ ما قالَه في ﴿ الفُروعِ » .

قوله : وإِنْ أَقْرَضَه غيرَها ، لم تَلْزَمْه ، فإنْ طالَبَه بالقِيمَةِ ، لَزِمَه أَدَاؤُها . ظاهِرُه ،

فصل : ولو أَفْرَضَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا خَمْرًا ، ثم أَسْلَما أو أَحَدُهما ، بَطَل الشرح الكبير القَرْضُ ، و لم يَجِبْ على المُقْتَرِضِ شيءٌ ، سواءٌ كان هو المُقْتَرضَ أو المُقْرِضَ ؛ لأنَّه إذا أَسْلَمَ لم يَجُزْ أَنْ يَجِبَ عليه حَمْرٌ ؛ لعَدَم ِ مالِيَّتِها ، ولا

أنَّه سواءٌ كان لحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أو لا ؛ أمَّا إنْ كان لحَمْلِه مُؤْنَةٌ ، فلا يَلْزَمُه ، وإنْ كان ليس لحَمْلِه مُوْنَةٌ ، فظاهِرُ كلامِه ، أنَّه لا يَلْزَمُه أيضًا . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ الأَثْمانِ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِهم . وهو مُرادُ المُصَنِّفِ هنا ، وكلامُه جارٍ على الغالِبِ .

تنبيه : ذَكَر المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، وجماعةً ، ما لحَمْلِه مُؤْنَةٌ لا يلْزَمُ المُقْتَرِضَ ( بَذْلُه ، بل قِيمَتُه ' ) ، وما ليس له مُؤْنَةٌ يَلْزَمُه . وذكر صاحِبُ ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الفائـقِ ﴾ ، وغيرُهم ، وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ، (ألو طلَب المُقْرضُ مِنَ المُقْتَرض بدَلَه في بَلَدٍ آخَرَ ، لَز مَه ، إلَّا إذا كان لحَمْلِه مُؤْنَةً - إذا كان ببَلَدِ القَرْضِ أَنْقَصَ قِيمَةً - فلا يْلْزَمُه سِوَى قِيمَتِه فيه' . قال شارِحُ « المُحَرَّرِ » : إنْ لم يكُنْ لحَمْلِه مُؤْنَةٌ ، وهو ف بَلَدِ القَرْضِ بِمِثْلِ ثَمَنِه ، أو أعلَى منه في ذلك البَلَدِ ، لَزِمَه رَدُّ بدَلِه . وإنْ كان لَحَمْلِهِ مُؤْنَةً ؛ فإنْ كان في بَلَدِ القَرْضِ أَقَلٌ قِيمَةً ، لم يجبْ رَدُّ البَدَلِ ، ووجَبَتِ القِيمَةُ ، وإنْ كان في بَلَدِ القَرْضِ بِمِثْلِ قِيمَتِه ، أو أكثرَ ، أَمْكنَه أَنْ يَشْتَرِي في بَلَدِ المُطالَبَةِ مِثْلَها ويَرُدُّها عليه .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ط: ( بذلها ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ط : ﴿ لُو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر ، أو مما لا لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة ، فلا يلزمه سوى قيمته فيه ﴾ . وانظر : الفروع ٢٠٧/٤ .

الشرح الكبير يَجِبُ بَدَلُها ؛ لأنَّه لا قِيمَةَ لها ، ولذلك (١) لا يَضْمَنُها إذا أَتْلَفَها . وإن كان المُقْرِضَ ، لم يَجِبْ له شيءٌ ؛ لِما ذَكَرْنا . واللهُ أَعْلَمُ . [ ٣٢/٤ و ]

الإنصاف

فوائد ؛ إحداها ، أداءُ دُيونِ الآدَمِيِّين واجبٌ على الفَوْرِ عندَ المُطالَبَةِ . قطَع به الأصحابُ ، وبدُونِ المُطالَبَةِ لا يجبُ على الفَوْرِ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قال في ﴿ الْقُواعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ﴾ : هذا المذهبُ . وقالَه أبو المَعالِي ، والسَّامَرِّئُ ، وغيرُهما . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، في أوَّل الفَلَس . قال الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ بن رَجَبٍ : مَحَلُّ هذا ، إذا لم يَكُنْ عَيَّن له وَقْتًا للوَفاء ، فأمَّا إنْ عَيَّن له وقْتًا للوَفاء ، كَيُوْم كَذَا ، فلا يَنْبَغِي أَنْ يجوزَ تأْخِيرُه ؛ لأنَّ تَعْيينَ الوَفاء فيه كالمُطالَبَةِ . قال في « القَواعِدِ الْأُصُولِيَّةِ » : قلتُ : ويَنْبَغِي أَنْ يكونَ محَلَّ جَوازِ التَّأْخير ، إذا كان صاحِبُ المال عالِمًا بأنَّه مُسْتَحِقٌّ في ذِمَّتِه الدَّيْنَ ، وأمَّا إذا لم يَكُنْ يعْلَمُ ، فيَجِبُ إعْلامُه . انتهي . والوجهُ الثَّانِي ، يجبُ على الفَوْرِ مِن غيرِ مُطالبَةٍ . قالَه القاضي في ﴿ الجامِعِ ِ » ، والمُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، في قَسْم الزُّوجاتِ ؛ أنَّه يجبُ على الفَوْرِ . ذكرَه محَلَّ وِفاقٍ . الثَّانيةُ ، لو بذَل المُقْترِضُ للمُقْرِضِ (٢) ما عليه مِنَ الدَّيْنِ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، فلا يَخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ يكونَ لحَمْلِه على المُقْرِضِ مُؤْنَةٌ ، أو لا ، فَإِنْ كَانَ لَحَمْلِهِ مُؤْنَةً ، لَم يَلْزَمِ المُقْرِضَ أَخْذُها ، وإنْ لم يكُنْ لَحَمْلِهِ مُؤْنَةً ، فلا يَخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ يَكُونَ البَّلَدُ والطُّرِيقُ آمِنَيْنِ أُولًا ، فإنْ كانا آمِنَيْنِ ، لَزِمَه أُخْذُه . بلا نِزاع ، قلتُ : لو قيلَ بعَدَم ِ اللَّزوم ِ لم يكُنْ بعيدًا ؛ لأنَّه قد يتَجَدَّدُ (٢) عدَمُ الأمن ، وإِنْ كَانَا غِيرَ آمِنَيْنَ ، لِمَ يَلْزَمْهُ أَخْذُه . الثَّالثةُ ، لو بذَل الغاصِبُ بدَلَ المُغْصَوب التَّالِف

<sup>(</sup>١) في را: (كذلك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: و من المقرض ) .

٣) في الأصل ، ط : و يتخذ ، .

| المقنع       |                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشرح الكبير |                                                                                                                                                                                            |
| الإنصاف      | فى غيرِ بَلَدِ المَغْصُوبِ منه ، فحُكْمُه حكمُ بَذْلِ المُقْتَرِضِ للمُقْرِضِ فى بَلَدِه ،<br>على ما تقدَّم . وإنْ كان غيرَ تالِفٍ ، لم يُجْبَرْ على قَبْضِه مُطْلَقًا ، واللهُ أَعْلَمُ . |
|              | على ما تقدُّم . وإن كان غيرَ تالِفٍ ، لم يُجْبَرْ على قَبْضِه مُطْلَقًا ، واللهُ أَعْلَمُ .                                                                                                |

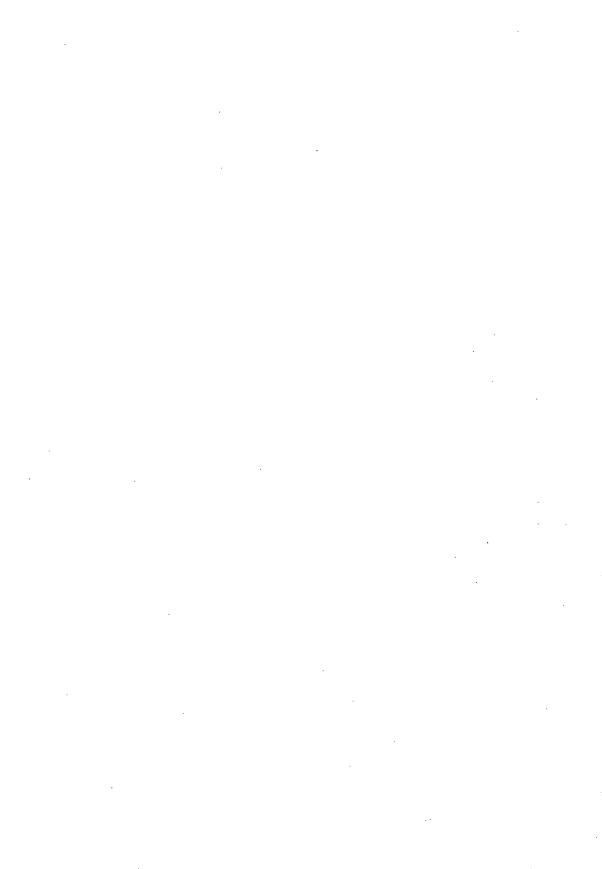

## بابُ الرَّهْنِ

الرَّهْنُ في اللَّغَةِ : النَّبُوتُ والدَّوَامُ . يُقالُ : ما اللهُ تعالى : ﴿ كُلُّ وَنِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ . أي دائِمَةٌ . وقِيلَ : هو الحبْسُ . قال اللهُ تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (١) . وقال الشاعرُ : (٢) وفارَقَتْكَ برَهْنِ لا فكاكَ له يَوْمَ الوَداعِ فأضْحَى الرَّهْنُ قَدْغَلِقًا شَبَّةَ لُزُومَ قَلْبِهِ لها واحتباسه عندَها لوَجْدِه بِها ، بالرَّهْنِ الذي يَلْزَمُه المُرْتَهِنُ فَيَحْبِسُه عِنْدَه ولا يُفارِقُه . وغَلَقُ الرَّهْنِ ؟ اسْتِحْقَاقُ المُرْتَهِنِ الله لهَ فكاكِه .

الإنصاف

## بابُ الرَّهْن

فوائد ؛ إحْداها ، الرَّهْنُ عِبارَةٌ عن تَوْثِقَة دَيْن بعَيْن يُمْكِنُ أَخْذُه مِن ثَمَنِها إِنْ تَعَدَّرَ الوَفاءُ مِن غيره . قال الزَّرْكَشِيُّ : تَوْثِقَةُ دَيْن بعَيْن ، أو بدَيْن ، على قَوْل . الثَّانية ، المَرْهونُ عِبارَةٌ عن كلِّ عَيْن جُعِلَتْ وَثِيقَةٌ بحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُه منها . الثَّانية ، المَرْهونُ عِبارَةٌ عن كلِّ عَيْن جُعِلَتْ وَثِيقَةٌ بحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُه منها . الثَّالثة ، لا يصِحُّ الرَّهنُ بدُونِ إيجابٍ وقَبُولُ ، أو ما يَدُلُّ عليهما . قال في « الرِّعايَةِ » ، الثَّالثة ، لا يصِحُّ الرَّها في الرَّعن ألمُعاطاة . الرَّابعة ، لا بُدَّ مِن مَعْرِفَة الرَّهْن ، مِن عندِه ، [ ٢/ ١١٣ و ] وتصِحُّ المُعاطاة . الرَّابعة ، لا بُدَّ مِن مَعْرِفَة الرَّهْن ،

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) هو زهير بن أبي سلمي ، والبيت في شرح ديوانه ٣٣ .

الإنصاف وقَدْرِه ، وصِفَتِه ، وجنْسِه . قالَه في « الرِّعايَةِ » . الخامِسَةُ ، يصِحُّ أَخْذُ الرَّهْن على كلِّ دَيْنِ واجِبٍ في الجُمْلَةِ ، وهنا مَسائلُ فيها خِلافٌ ؛ منها ، دَيْنُ السَّلَمِ . وقد تقدُّم الخِلافُ فيه ، والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . ومنها ، الأعْيانُ المَضْمونةُ ، كالغُصُوبِ ، والعَوارِي ، والمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ ، أو في بَيْعٍ فاسِدٍ ، وفي صِحَّةِ أَخْذِ الرَّهْنِ عليها وَجْهان . وأطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ؛ أحدُهما ، لا يصِحُّ . قال في « الكافِي » : هذا قِياسُ المذهب . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » . قال في « الفائقِ » : قلتُ : وعليه يُخَرَّجُ الرَّهْنُ على عَوارِي الكُتُبِ للوَقْفِ ونحوِها . والوَّجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ أُخْذُ الرَّهْنِ بذلك . قال القاضي : هذا قِياسُ المذهب . قلتُ : وهو أَوْلَى . وأمَّا رَهْنُ هذه الأشياءِ ، فَيَصِحُّ بلا نِزاعٍ . ومنها ، الدِّيَّةُ التي على العاقِلَةِ قبلَ الحَوْلِ ، ففي صِحَّةِ أُخذِ الرَّهْنِ عنها وَجْهان . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » ؛ أحدُهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهبُ . جزَم به في « الكافِي » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ۗ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرِهم . والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وقيل : يصِحُّ إِنْ صحَّ الرَّهْنُ بدَيْنِ قبلَ وُجوبِه . وأمَّا بعدَ الحَوْلِ ، فَيَصِحُّ ، قَوْلًا واحدًا . ومنها ، دَيْنُ الكِتابَةِ ، وفيه وَجْهان ، وفي « المُوجَزِ » ، رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « شَرْح ِ المُحَرَّر » ؛ أحدُهما ، لا يصِحُّ أخذُ الرَّهْنِ به . وهو المذهبُ . جزَم به في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، وغيرِهم . والوَجْهُ النَّاني ، يصِحُّ . وقيل : إنْ جاز أنْ يعْجِزَ

المقنع

الشرح الكبير

الانصاف

المُكاتِبُ نفْسُه ، لم يصِح ، وإلَّا صحَّ . ومنها ، هل يجوزُ أُخذُ الرَّهْن على الجُعْل في الجَعالَةِ قبَل العَملِ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ؟ أحدُهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهبُ . جزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويين » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس » . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الكافِي » ، و « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، وقالاً : هذا أَوْلَى . والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ . وهو احْتِمالٌ للقاضي . وأمَّا بعدَ العَمَلِ ، فَيَصِحُّ أُخْذُ الرَّهْنِ ، قَوْلًا واحدًا .ومنها ، هل يَصِحُّ أُخْذُ الرَّهْنِ على عِوَضِ المُسابقَةِ ؟ فالصَّحيحُ مِن المذهب ، أنَّه لايصِحُّ ، وقطَع به كثيرٌ مِنَ الأُصحابِ ؛ لأنَّها جَعالَةٌ ، ولم يُعْلَمْ إفْضاؤُها إلى الوُجوب. وقال بعضُ الأصحاب : فيها وَجْهان ؛ هل هي إجارَةٌ ، أو جَعالَةٌ ؟ فإنْ قُلْنا : هي إجارَةٌ . صحَّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِعِوَضِها . وقال القاضي : إنْ لم يكُنْ فيها مُحَلِّلٌ ، فهي جَعالَةٌ ، وإِنْ كَانَ فِيهَا مُحَلِّلٌ ، فعلى وَجْهَيْن . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : وهذا كلَّه بعيدٌ . ذَكَرُوه في آخِرِ السَّلَمِ . السَّادسةُ ، لا يصِحُّ الرَّهْنُ بِعُهْدَةِ المَّبِيعِ ِ ، ولا بعِوَضَ غير ثابِتٍ في الذُّمَّةِ ، كالثَّمَنِ المُعَيَّنِ ، والأُجْرَةِ المُعَيَّنةِ في الإجارَةِ ، والمَعْقُودِ عليه في الإجارَةِ ، إذا كان مَنافِعَ مُعَيَّنَةً ، مثْلَ إجارَةِ الدَّار ، والعَبْدِ المُعَيَّن ، والجَمَل المُعَيَّنِ مُدَّةً معْلُومَةً ، أو لحَمْل شيءِ مُعَيَّنِ إلى مَكانٍ مَعْلُومٍ . فأمَّا إنْ وَقعَتِ الإجارَةُ على مَنْفَعَةٍ في الذِّمَّةِ ، كَخِياطَةِ ثَوْبٍ ، وبِنَاءِ دارٍ ، ونحوِ ذلك ، صحَّ أُخذَ الرَّهْن عليه . السَّابعةُ ، يصِحُّ عَقْدُ الرَّهْنِ مِن كلِّ مَن يصِحُّ بَيْعُه . قال في « التَّرْغِيبِ » وغيرِه : وصحَّ تَبَرُّعُه . وفي « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه ، لوَلِيِّ رَهْنُه عندَ أمين لمَصْلَحَةٍ ، كحِلِّ دَيْن عليه . قال في « الرِّعايَةِ » : يصِحُّ ممَّن له بَيْعُ مالِه ، والتَّبَرُّ عُ به ، فلا يَصِحُّ مِن سَفِيهٍ ، ومُفْلِس ، ومُكاتَب ، وعَبْدٍ – ولو كان مأذُونًا

المنع وَهُوَ وَثِيقَةٌ بِالْحَقِّ ،.

الشرح الكبير

١٧٧٢ – مسألة : ( وهو وَثِيقَةٌ بالحَقِّ ) الرَّهْنُ في الشُّرْعِ ؟ المالُ الذي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بالدَّيْنِ ؛ ليُسْتَوْفَى مِن ثَمَنِه إِن تَعَذَّرَ اسْتِيفاؤُه مِن ذِمَّةٍ الغَريم . وهو جائِزٌ بالكِتاب والسُّنَّةِ والإجْماعِ . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَا نُ مَّقْبُوضَةً ﴾(١) . ورَوَتْ عائِشَةُ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ اشْتَرَى مِن يَهُودِيٌّ طَعامًا ، ورَهَنه دِرْعَه . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِ قال : « لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ » " . وأَجْمَعَ المُسْلِمُون على جَوازِ الرَّهْنِ فِي الجُمْلَةِ .

فَصِل : ويَجُوزُ الرَّهْنُ فِي الحَضَرِ كَجَوَازِه فِي السَّفَرِ . قال ابنُ المُنْذِر: لا نَعْلَمُ أَحَدًا خالَفَ في ذلك ، إلَّا مُجاهِدًا ، قال: ليس الرَّهْنُ إِلَّا فِي السَّفَرِ ؛ ﴿ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ السَّفَرَ ( ٥ فِي الرَّهْنِ بَقَوْلِه ) تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَاٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ . ولَنا ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ اشْتَرَى مِن يَهُودِيٌّ طَعامًا ورَهَنَه دِرْعَه ، وكانا بالمَدينَةِ . ولأنُّها وَثِيقَةً تَجُوزُ فِي السَّفَرِ ، فجازَت في الحَضر ، كالضَّمانِ. فأمَّا ذِكْرُ السَّفَر ،

الإنصاف لهم في تِجارَةٍ – ونحوهم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١١/٨١ .

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۱۱/، ۲۵.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ( لقوله ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل.

لَازِمٌ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ ، جَائِزٌ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، يَجُوزُ عَقْدُهُ مَعَ الفع الْحَقِّ وَبَعْدَهُ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ ، إِلَّا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ [ ١٠٨ ظ ] .

فَإِنَّه خَرَج مَخْرَجَ الغالِبِ ؛ لكَوْنِ الكاتِبِ يُعْدَمُ فى السَّفَرِ غالِبًا ؛ ولهذا الشرح الكبر لم يَشْتَرِط عَدَمَ الكاتِبِ ، وهو مَذْكُورٌ فى الآيَةِ .

فصل: وهو غيرُ واجِب. لا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا ؛ لأَنَّه وَثِيقَةٌ بالدَّيْن ، فلم يَجِبْ ، كالضَّمانِ والكِتابَةِ . وقولُ اللهِ تعالى : ﴿ فَرِهَلَنَّ مَقْبُوضَةٌ ﴾ . إرْشادٌ لنا لا إيجابٌ عَلَيْنا ، بدَلِيلٍ قولِه تعالى : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فلْيُؤَدِ ٱلَّذِي آؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ . ولأنَّه أمَرَ به عندَ إعْوازِ الكِتابَةِ ، وهي غيرُ واجِبَةٍ ، فكذلك بَدَلُها .

المُرْتَهِنِ ) لأَنَّ العَقْدَ لحَقِّه [ ٣٢/٤ ع ] وَحْدَه ، فكان له فَسْخُه ، المُرْتَهِنِ ) لأَنَّ العَقْدَ لحَقِّه [ ٣٢/٤ ع ] وَحْدَه ، فكان له فَسْخُه ، كالمَضْمُونِ له . وهو لازِمٌ من جِهَةِ الرّاهِنِ ؛ لأَنَّ الحَظَّ لغَيْرِه ، فلَزِمَ مِن جِهَةِ الرّاهِنِ ؛ لأَنَّ الحَظَّ لغَيْرِه ، فلَزِمَ مِن جِهَةِ الرّاهِنِ .

١٧٧٤ – مسألة : ( يَجُوزُ عَقْدُه مع الحَقِّ وبعدَه ، ولا يَجُوزُ قبلَه ، ولا يَجُوزُ قبلَه ، ولا يَجُوزُ قبلَه ، إلَّا عندَ أبى الخَطَّابِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ الرَّهْنَ لا يَخْلُو مِن أَحْوالِ ثَلاثَةٍ ؛

قوله: يجوزُ عَقْدُه مع الحَقِّ وبعدَه - بلا نِزاع ٍ - ولا يجوزُ قبلَه. على الصَّحيح ِ الإنصاف مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال أبو الخَطَّابِ: يجوزُ قبلَه. وقال: يحْتَمِلُه كلامُ أَحْمَدَ. وأطْلَقَهما في « الحاوِيَيْن » .

فائدة : تجوزُ الزِّيادَةُ في الرَّهْنِ ، ويَكُونُ حُكْمُها حُكْمَ الأَصْلِ ، ولا يجوزُ

الشرح الكبير أحدُها ، أن يقَعَ مع الحَقِّ ، فيَقُولُ : بِعْتُكَ هذا بعَشَرَةٍ إلى شَهْر ، تَرْهَنْنِي بها كذا . فيَقُولُ : قَبِلْتُ . فيَصِحُّ ذلك . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي ؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إلى ثُبُوتِه ، فإنَّه لو لم يَعْقِدْه مع ثُبُوتِ الحَقِّ ، ويَشْتَرِطُه فيه ، لم يَتَمَكَّنْ مِن إِلْزامِ المُشْتَرِي عَقْدَه ، وكانتِ الخِيَرَةُ إِلَى المُشْتَرِي ، والظاهِرُ أَنَّه لا يَبْذُلُه ، فَتَفُوتُ الوَثِيقَةُ بالحَقِّ . الحالُ الثَّانِي ، أَن يَقَعَ بعدَ الحَقِّ ، فيَصِحُّ بالإجْماع ِ ؛ لأَنَّه دَيْنٌ ثابِتَّ تَدْعُو الحاجَةُ إلى الوَثِيقَةِ به ، فجازَ أُخْذُها به ، كالضَّمانِ ، ولأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ . جَعَلَه بَدَلًا عن الكِتابَةِ ، فيَكُونُ في مَحَلِّها ، ومَحَلُّها بعدَ وُجُوبِ الحَقِّ ، ولأنَّ في الآيَةِ ما يَدُلُّ على ذلك ، وهو قَوْلُه تَعالَى : ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ ﴾(١) . فَجَعَله مَذْكُورًا بعدَها بفاء التَّعْقِيب . الحالُ الثالِثُ ، أن يَرْهَنَه قبلَ الحَقِّ ، فيَقُولُ رَهَنْتُك عَبْدِي هذا بعَشَرَةٍ تُقْرِضُنِيها . فلا يَصِحُّ فى ظاهِرِ المَذْهَبِ . اختارَه أبو بكرٍ ، والقاضِي . وذَكَر القاضِي ، أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه في رواية ِ ابنِ مَنْصُورِ . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ . واخْتارَ أبو الخَطَّابِ أَنَّه يَصِحُّ . فإذا قال : رَهَنْتُك ثَوْبِي هذا بعَشَرَةٍ تُقْرضُنِها غَدًا .

الإنصاف زيادَةُ دَيْنِ الرَّهْنِ ؟ لأَنَّه رَهْنُ مَرْهُونٍ . قال القاضي وغيرُه : كالزِّيادَةِ في الثَّمَنِ . وهذا المذهبُ فيهما ، وقطَع به الأصحابُ . وقال في « الرَّوْضَةِ » : لا يجوزُ تَقْويَةُ(٢) الرَّهْنِ بشيءِ آخَرَ بعدَ عَقْدِ الرَّهْنِ ، ولا بَأْسَ بالزِّيادَةِ في الدَّيْنِ على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : ﴿ تقومة ﴾ .

وَسُلَّمَه إليه ، ثم أَقْرَضَه الدَّراهِمَ ، (الزمَه الرَّهْنُ) . وهو مَذْهَبُ أبى حَنِيفَةَ ، ومالكِ ؛ لأنَّه وَثِيقَةٌ بالحَقِّ ، فجازَ عَقْدُها قبلَ وُجُوبِه ، كالضَّمانِ ، أو فجازَ انْعِقادُها على شيء يَحْدُثُ في المُسْتَقْبَل ، كضَمانِ الدَّرْكِ . ولَنا ، أنَّه وَثِيقَةٌ بحَقٍّ لا يَلْزَمُ قَبْلَه ، فلم يَصِحُّ قَبْلَه ، كالشُّهادَةِ ، ولأنَّ الرَّهْنَ(٢) تابعٌ للحَقِّ ، فلا يَسْبقُه ، كالشُّهادَةِ ، وأمَّا الضَّمانُ ، فَيَحْتَمِلَ أَن يُمْنَعَ صِحَّتُه ، وإنْ سَلَّمْناه ، فالفَرْقُ بينَهما أنَّ الضَّمانَ الْتِزامُ مالٍ تَبَرُّعًا بالقَوْلِ ، فجازَ مِن غيرِ حَقِّ ثابتٍ ، كالنَّذْرِ .

١٧٧٥ - مسألة : ( ويَصِحُّ في كلِّ عَيْن يَجُوزُ بَيْعُها ) لأنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ الاسْتِيثاقُ بالدَّيْنِ ؛ لِيُتَوَصَّلَ إلى اسْتيفائِه مِن ثَمَنِ الرَّهْنِ إن تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُه مِن ذِمَّةِ الرَّاهِن ، وهذا يَتَحَقَّقُ في كلِّ ما يَجُوزُ بَيْعُه ، ولأنَّ (٣) ما كان مَحَلَّا للبَيْع ِ كان مَحَلَّا لحِكْمَة ِ الرَّهْنِ ، ومَحَلُّ الشيء مَحَلُّ

الرَّهْنِ الأُوَّلِ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . ويأْتِي آخِرَ الباب ، أنَّ المُرْتَهنَ الإنصاف لو فَدا('') الرَّهْنَ الجانِيَ ، وشرَط جَعْلَه رَهْنًا بالفِداءِ مع الدَّيْنِ الأُوَّلِ ، هل يَصِحُّ أم لا ؟ فعلى الصِّحَّةِ ، يكونُ كالمُسْتَثْنَى مِن هذه المَسْأَلَةِ .

> قوله : ويجوزُ رَهْنُ كُلِّ عَيْنِ يجوزُ بَيْعُها ، إِلَّا المُكاتَبَ ، إِذَا قُلْنَا : اسْتِدامَةُ القَبْضِ شَرْطٌ . لم يَجُزْ رَهْنُه . يصِحُّ رَهْنُ كلِّ عَيْنِ يجوزُ بَيْعُها . وهنا مَسائلُ فيها

<sup>(</sup>۱ - ۱) في را ، ق : « لزم الراهن » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( بالحق ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ( كل ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط : و قدر ، ، وبعدها بياض بقدر كلمة .

الشرح الكبير حِكْمَتِه إِلَّا أَن يَمْنَعَ مِن تُبُوتِه مانِعٌ ، أَو يَفُوتَ بِشَرْطٍ ، فَيَنْتَفِيَ (١) الْحُكْمُ

١٧٧٦ - مسألة: ( إلَّا المُكاتَبَ ، إذا قُلْنا: اسْتِدامَةُ القَبْض شَرْطٌ . لم يَجُزْ رَهْنُه ) [ ٣٣/٤ و ] إذا قُلْنا : لا يَجُوزُ بَيْعُ المُكاتَبِ . لم يَجُزْ رَهْنُه ؛ لَعَدَم حُصُولِ مَقْصُودِ الرَّهْنِ به . وإن قُلْنا : يَجُوزُ بَيْعُه . وقُلْنا : اسْتِدامَةُ القَبْضِ شَرْطٌ في الرَّهْنِ . لم يَصِحُّ . والصَّحِيحُ أنَّ اسْتِدامَةَ القَبْضِ شَرْطٌ ، فلا يَصِحُّ رَهْنُه . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ اسْتِدامَةَ القَبْض غيرُ مُمْكِنَةٍ في حَقِّ المُكاتَب ؛ لمنافاتِها مُقْتَضَى الكِتابَةِ . وقال القاضِي : قِياسُ المَذْهَب صِحَّةُ رَهْنِه . وهو مَذْهَبُ مالِكٍ ؛ لأنَّه يَجُوزُ بَيْعُه وإيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه . فعلى هذا ، يَكُونُ ما يُؤَدِّيه من نُجُوم الكِتابَةِ رَهْنَا معه ، وإن عَجَز ، ثَبَت الرَّهْنُ فيه وفي اكْتِسابِه ، وإن عَتَق كان ما أدَّاهُ مِن نُجُومِه بعدَ عَقْدِ الرَّهْنِ رَهْنًا ، بِمَنْزِلَةِ ما لو كَسَبِ العَبْدُ ، ثم ماتَ .

فصل : فأمَّا المُعَلَّقُ عِتْقُه بصِفَةٍ ، فإن كانت تُوجَدُ قبلَ حُلُولِ الدَّيْنِ ، لم يَصِحَّ رَهْنُه ؛ لكَوْنِه لا يُمْكِنُ بَيْعُه عندَ حُلُولِ الحَقِّ ، ولا اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ

الإنصاف خِلافٌ ؛ منها ، المُكاتَبُ ، ويصِحُّ رَهْنُه إذا قُلْنا : يصِحُّ بَيْعُه . على الصَّحيح ِ [ ٢/ ١١٣ ع مِنَ المذهبِ . قال القاضى : قِياسُ المذهبِ صِحَّةُ رَهْنِه . قال في « الرِّعايَةِ » : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الفائقِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوسٍ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقيل : لا يصِحُّ رهْنُه ، وإنْ قُلْنا بصِحَّةِ بَيْعِه ،

مِن ثَمَنِه . وإن كان الدَّيْنُ يَحِلُّ قَبْلَها ، صَحَّرَهُنُه ؛ لإِمْكَانِ بَيْعِه واسْتِيفاءِ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه ، وإن كانت تَحْتَمِلُ الأَمْرَيْنِ ، كَقُدُوم زَيْدٍ ، فقِياسُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه ، وإن كانت تَحْتَمِلُ الأَمْرَيْنِ ، كَقُدُوم زَيْدٍ ، فقِياسُ المَذْهَبِ صِحَّةُ رَهْنِه ؛ لأَنَّه في الحالِ مَحَلُّ للرَّهْنِ ، ويُمْكِنُ أَنْ يَنْقَى حتى المَذْهَبِ صِحَّةً رَهْنِه ، فأَشْبَهَ المَرِيضَ والمُدَبَّرَ . وهو مَذْهَبُ أبى عَسْتَوْفِي الدَّيْنَ مِن ثَمَنِه ، فأشْبَهَ المَرِيضَ والمُدَبَّرَ . وهو مَذْهَبُ أبى حنيفة . ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ ؛ لأنَّ فيه غَرَرًا ، إذْ يَحْتَمِلُ أن يَعْتِقَ قبلَ حُلُولِ المَحَقِّ . ولأصْحابِ الشافعيّ اخْتِلافٌ ، كنحو هذا .

فصل: ويَجُوزُ رَهْنُ الجارِيَةِ دُونَ وَلَدِها ، وَوَلَدِها دُونَها وإن كان صَغِيرًا ؛ لأَنَّ الرَّهْنَ لا يُزِيلُ المِلْكَ ، فلا يَحْصُلُ بذلك تَهْرِقَةٌ ، ولأَنَّه يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْوَلَدِ مع أُمِّهِ ، والأُمِّ مع وَلَدِها ، فإن دَعَتِ الحَاجَةُ إلى بَيْع ِ أَحَدِهما بِيعَ معه الآخَرُ ؛ لأَنَّ الجَمْعَ في العَقْدِ مُمكِنٌ ، والتَّهْرِيقَ حَرامٌ . فإذا بِيعَا مِعَه الآخَرُ ؛ لأَنَّ الجَمْعَ في العَقْدِ مُمكِنٌ ، والتَّهْرِيقَ حَرامٌ . فإذا بِيعَا مَعًا ، تعَلَّقَ حَقُّ المُرْتَهِنِ مِن ذلك بقَدْرِ قِيمَةِ الرَّهْنِ مِن الثَّمنِ ، فإذا كانتِ الجَارِيَةُ رَهْنًا ، وكانت قِيمَتُها مائَةً ، مع أَنَّها ذاتُ وَلَدٍ ، وقِيمَةُ الوَلَدِ ، فَعِدَمُ المُرْتَهِنُ بالوَلَدِ ، ثُمْ عَلِمَ ، خَمْسُون ، فحِصَّتُها ثُلُثا الثَّمَنِ . فإن لم يَعْلَمِ المُرْتَهِنُ بالوَلَدِ ، ثَمْ عَلِمَ ،

لإنصاف

إذا اشْتَرطْنا اسْتدامَةَ القَبْضِ في الرَّهْنِ . وهو الذي جزَم به المُصَنِّفُ هنا ، ('وصحَّحه في « المُغْنِي »' . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « النَّظْمِ » . وقدَّمه في « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » . وقدَّمه في « الشَّرْحِ » . قال في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » : ويصِحُّ رَهْنُ المُكاتَبِ إِنْ جازَ بَيْعُه ، و لم يَلْزَمْ بَقاءُ القَبْضِ . فعلى المذهبِ ، يُمَكَّنُ مِنَ الكَسْبِ كَاقبلَ الرَّهْنِ ، وما أدَّاه ، فهو رَهْنَّ معه ؛ فإنْ عجز ، ثبَت الرَّهْنُ فيه وفي أكسابِه ، كا قبلَ المَّوْجَرَةُ ، وإنْ عتَق ، كان ما أدَّاه مِن نُجومِه بعدَ عَقْدِ الرَّهْنِ رَهْنًا . ومنها ، العَيْنُ المُؤْجَرَةُ ،

<sup>(</sup>١-١) سقط من : الأصل ، ط .

المنه وَيَجُوزُ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ بِدَيْنِ مُؤَجَّلٍ ، وَيُبَاعُ ، وَيُجْعَلُ ثُمَنُهُ رَهْنًا .

الشرح الكبر فله الخِيارُ في الرَّدِّ والإمساكِ ؛ لأنَّ الوَلَدَ عَيْبٌ فيها ؛ لكُونِه لا يمكِنُ بَيْعُها بدُونِه ، فإن أَمْسَكَ فلا شيءَ له غيرُها ، وإن رَدُّها فله فَسْخُ البَيْع ِ ، إن كانت مَشْرُوطَةً فيه .

١٧٧٧ – مسألة : ( ويَجُوزُ رَهْنُ ما يُسْرِعُ إليه الفَسادُ بدَيْنِ مُؤَجُّلِ ، ويُباعُ ويُجْعَلُ ثَمَنُه رَهْنًا ) يَجُوزُ رَهْنُ ما يُسْرِعُ إليه الفَسادُ بدَيْنِ حالِّ ومُؤَجَّلِ ؛ لأنَّه يُمْكِنُ إيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه ، أَشْبَهَ الثَّوْبَ ، سواءٌ كان مِمّا يُمْكِنُ تَجْفِيفُه ، كالعِنَب ، أو لا يُمْكِنُ ، كالبطّيخ ِ ، فإنْ كان مِمَّا يُجَفَّفُ ، فعلى الرَّاهِن تَجْفِيفُه ؛ لأنَّه مِن مُؤْنَةِ حِفْظِه وتَبْقِيَتِه ، فأشْبَهَ نَفَقَةَ [ ٣٣/٤ ظ ] الحَيَوانِ . وإن كان مِمّا لا يُجَفُّفُ ، فإنَّه يُباعُ ويَقْضِي الدَّيْنَ مِن ثَمَنِه إِن كَان حالًّا ، أُو يَحِلُّ قبلَ فسادِه ، وإِن لم يَحِلُّ قبلَ فَسادِه ، فشرَطا بَيْعَه و جَعْلَ ثَمَنِه رَهْنًا ، فَعَلا ذلك . وإن أَطْلَقَ العَقْدَ ، فذكرَ القاضِي فيه وَجْهَيْن ؟ أحدُهما ، لا يَصِحُ ؟ لأنَّ بَيْعَ الرَّهْنِ قِبلَ حُلُولِ الحَقِّ لا يَقْتَضِيه عَقْدُ الرَّهْنِ ، فلم يَجِبْ ، كَالُو شَرَط أَنْ لا يَبِيعَه . والثَّاني ، يَصِحُّ . وهو الصَّحِيحُ ؟ لأنَّ العُرْفَ يَقْتَضِي ذلك ؟ لكَوْنِ المالِكِ لا يُعَرِّضُ مِلْكَه للتَّلَفِ

الإنصاف ويصِحُّ رَهْنُها . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيل : لا يصِحُّ . ومنها ، ماقالَه المُصَنِّفُ ، وهو قوْلُه : ويجوزُ رَهْنُ ما يُسْرِعُ إليه الفَسادُ بدَيْنِ مُؤَّجَّلٍ ، ويُباعُ ويُجْعَلُ ثَمَنُه رَهْنًا . وهو المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقدَّمه في « التَّلْخِيصِ » ، و « الرِّعايَةِ » ،

والهَلاكِ ، فإذا تَعَيَّنَ حِفْظُه فى بَيْعِه ، حُمِلَ عليه مُطْلَقُ العَقْدِ ، كَالتَّجْفِيفِ فى العِنَبِ ، والإِنْفاقِ على الحَيوانِ . وللشافعيِّ قَوْلان ، كَالوَجْهَيْن . فأمّا إِنْ شَرَطا أَن لا يُباعَ ، فلا يَصِحُّ ؛ لأنَّه شَرَط ما يَتَضَمَّنُ فَسادَه ، وفوات المَقْصُودِ ، فأشبَه ما لو شَرَط عدمَ النَّفَقَةِ على الحَيوانِ . إذا ثَبَتَ ذلك ، فإنَّه إِن شَرَط للمُرْتَهِن بَيْعَه ، أو أذِنَ له فيه بعدَ العَقْدِ ، أو اتَّفقا على أنَّ الرّاهِنَ يَبِيعُه أو غيرَه ، باعَه ، وإلَّا باعَه الحاكِمُ ، وجَعَل ثَمَنه رَهْنًا ، ولا الرّاهِنَ يَبِيعُه أو غيرَه ، باعَه ، وإلَّا باعَه الحاكِمُ ، وجَعَل ثَمَنه رَهْنًا ، ولا يَقْضِى الدَّيْنَ مِن ثَمَنِه ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ له تَعْجِيلُ وفاءِ الدَّيْنِ قبلَ حِلِّه . وكذلك الحُكْمُ إن رَهَنه ثِيابًا فخافَ تَلَفَها ، أو حَيُوانًا فخافَ مَوْتَه ؛ لِما ذَكَرْنا .

۱۷۷۸ – مسألة : (ويَجُوزُ رَهْنُ المُشَاعِ) وبه قال ابنُ أَبِي لَيْلَى ، والنَّخَعِىُّ ، ومالكُّ ، والأُوْزَاعِىُّ ، والعَنْبَرِىُّ (') ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال أصحابُ الرَّأْيِ : لا يَصِعُّ ، إلَّا أن يَرْهَنَه لشَرِيكِه ، أو يَرْهَنَها

و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وصحَّحه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وفيه الإنصاف وَجْهٌ ، أَنَّهُ لا يصِحُّ . ذكرَه القاضي .

قوله : ويجوزُ رَهْنُ المُشاعِ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وخرَّج عدَمَ الصَّحَّةِ .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله سوَّار بن عبد الله بن سوار العنبرى ، من أهل البصرة ، نزل بغداد ، وولى قضاء الرصافة ، وكان فقيها ، صالحا ، أديبا ، شاعرا ، توفى سنة خمس وأربعين ومائتين . تاريخ بغداد ٢١٠/٩ - ٢١٢ ، الأنساب ٧٠ ، ٩٩٩ .

الله أُمَّ إِنْ رَضِيَ الشُّرِيكُ وَالْمُرْتَهِنُ بِكُوْنِهِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا ، جَازَ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا ، جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ أُمِينٍ ، أَمَانَةً ، أَوْ بِأَجْرَةٍ .

الشرح الكبير الشُّريكانِ لرجل واحِد ، أو يَرْهَنَ رجلُّ دارَه مِن رَجُلَيْن ، فيَقْبِضانِها معًا ؛ لأَنُّه عَقْدٌ تَخَلُّفَ عنه مَقْصُودُه لمَعْنَى اتَّصَلَ به ، فلم يَصِحُّ ، كما لو تَزَوَّجَ أَخْتَهُ مِن الرَّضاعِ . بَيانُه ، أنَّ مَقْصُودَه الحَبْسُ الدَّائِمُ ، والمُشاعُ لا يُمْكِنُ المُرْتَهِنُ حَبْسَه ؛ لأنَّ شَريكَه يَنْتَزِعُه في نَوْبَتِه ، ولأنَّ اسْتِدامَةَ القَبْضِ شَرْطٌ ، وهذا يَسْتَحِقُّ زَوالَ العَقْدِ عنه لمَعْنَى قارَنَ'' العَقْدَ ، فلم يَصِحُّ رَهْنُه ، كَالْمَغْصُوبِ . وَلَنَا ، أَنَّ الْمُشَاعَ يَصِحُّ بَيْعُه في محلِّ الْحَقِّ ، فَصَحَّ رَهْنُه ، كَالْمُفْرَز (٢) . قَوْلُهم : مَقْصُودُه الحَبْسُ . مَمْنُوعٌ ، إِنَّمَا المَقْصُودُ اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه عندَ تَعَذُّرِه مِن غَيْرِه ، والمُشاعُ قابلٌ لذلك ، ثم يَبْطُلُ ما ذَكَرُوه برَهْنِ القاتِلِ والمُرْتَدُّ والمَعْصُوبِ ، ورَهْنِ مِلكِ غيرِه بغيرِ إِذْنِه ، فإنّه يَصِحُّ عندَهم . إذا ثَبَت ذلك ( فرَضِيَ الشّرِيكُ والمُرْتَهِنُ بِكُوْنِه فِي يَدِ أَحَدِهما أُو غيرِهما ، جاز ) لأنَّ الحَقَّ لهما ، لا يَخْرُجُ عنهما ( فَإِنِ اخْتَلُفَا ، جَعَلُه الحَاكِمُ في يَدِ أَمِينٍ ، أَمَانَةً ، أَو بِأُجْرَةٍ ﴾ لأنَّ المَالِكَ لا يَلْزَمُه تَسْلِيمُ ما لم يَرْهَنْه ، والمُرْتَهنُ لا يَلْزَمُه تَرْكُ الرَّهْن عندَ

الإنصاف

فائدة : يجوزُ رَهْنُ حِصَّتِه مِن مُعَيَّن ي مثلَ أَنْ يكونَ له نِصْفُ دار ، فيرْهَنَ نصِيبَه مِن بَيْتٍ منها . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، ونصَراه . وصحَّحه في ﴿ الفائقِ ﴾ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ . وقيل :

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: و فارق ه.

<sup>(</sup>٢) فى ق : ( كالمقدر ) . وفى م : ( كالمفرد ) .

المالكِ ، فقامَ الحاكِمُ مَقامَهما في حِفْظِه لهما .

فصل: ويصِحُّ أن يَرْهَنَ بعضَ نَصِيبِه مِن المُشاعِ ، كَا يَصِحُّ رَهْنَ جَمِيعِه ، سواةً رَهَنَه [ ، ٣٤/٢ و ] مُشاعًا في نَصِيبِه ، مثلَ أن يَرْهَنَ نِصْفَ (' نَصِيبِه ، أو رَهَن نَصِيبَه من مُعَيَّن ، مثلَ أنْ يكونَ له نِصْفَ دار ، فيرْهَن نَصِيبَه ، أو رَهَن نَصِيبَه من مُعَيَّن ، مثلَ أنْ يكونَ له نِصْفَ دار ، فيرْهَن نَصِيبَه ('مِن بَيْتٍ ' منها بعَيْنِه . وقال القاضِي : يَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ رَهْنُ نَصِيبَه مِن مُعَيَّن مِن شيءٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُه ؛ لاحْتِمالِ أن يَقْتَسِمَ الشريكانِ في حصَّتِه مِن مُعَيَّن مِن شيءٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُه ؛ لاحْتِمالِ أن يَقْتَسِمَ الشريكانِ في حصَّة شريكِه . ولنا ، أنَّه يَصِحُّ بَيْعُه ، فصَحَّ رَهْنُه ، كغيرِه ، وما ذَكَرَه (' الا يَصِحُّ ؛ لأنَّ الرّاهِنَ مَمْنُوعٌ مِن التَّصَرُّفِ في الرَّهْنِ عَن التَّصَرُّفِ في الرَّهْنِ عَن التَّصَرُّفِ في الرَّهْنِ عَن التَّصَرُّفِ في المُضِرَّة ، كَا يُمْنَعُ مِن ' القِسْمَةِ المُضِرَّة ، كَا يُمْنَعُ مِن ' القِسْمَة المُضِرَّة ، كَا يُمْنَعُ مِن ' القِسْمَةِ المُضَوِّة ، كَا يُمْنَعُ مِن ' القِسْمَةِ المُضَامِ اللهُ الْمُنْعُ مِن السَّمَ الْمِنْ الْعَصْمَةُ المُنْعُ مِن السَّمِي السَّمِ المُسْمَةِ المُنْعِ مِن السَّمَةِ المُنْعِ مِن السَّمِي السَّمِي المَنْعُ مِن ' المَّهُ المُعُمْ المَعْ المُنْعُ مِن ' المَالْمَ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ المَامُ الْمَامُ الْمَ

الإنصاف

لا يصِحُّ رَهْنُ حِصَّتِه مِن مُعَيَّن مِن شيءٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُه . وهو احْتِمالٌ للقاضى . وجزَم فى « التَّلْخِيص » لغير الشَّريكِ . وأطْلَقهما فى « الغُروعِ » . قال فى « الرِّعايَةِ » : ولا يصِحُّ رَهْنُ حقّه مِن بَيْتٍ مُعَيَّن مِن دارٍ مُشْتَرَكَةٍ تنْقَسِمُ . وفيه احْتِمالٌ . وإنْ رهَنَه عند شَرِيكِه فاحْتِمالان ، وإنْ لم تَنْقَسِمْ صحَّ . وقيل : إنْ لَزِمَ الرَّهْنُ بالعَقْدِ صحَّ ، وإلَّا فلا . انتهى . والوَجْهان الأوَّلان فى بَيْعِه أيضًا . وأطْلَقهما فى « الفُروعِ » . وقال فى « الانتِصارِ » : لا يصِحُّ بَيْعُه . نصَّ عليه . وقطع فى « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » بصِحَّة بَيْعِه . وهو المذهب . فعلى المذهب ، لو

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بعض ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ ذَكُرُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : را ، م .

فصل : ويَصِحُّ رَهْنُ المُرْتَدُّ ، والقاتِلِ في المُحارَبَةِ ، والجاني ، سواءٌ كانت جِنايَتُه عَمْدًا أو خَطَأً ، على النَّفْس وما دُونَها . وقال القاضِي : لا يَصِحُّ رَهْنُ القاتِلِ فِي المُحارَبَةِ . واخْتارَ أَبُو بكرٍ أَنَّه لا يَصِحُّ رَهْنُ الجانِي . والانْحتِلافُ في ذلك مَبْنِيٌّ على الانْحتِلافِ في صِحَّةِ بَيْعِه ، وقد سَبَق . فإن كان المُرْتَهِنُ عالِمًا بالحال ، فلا حِيارَ له ؛ لأنَّه دَخَل على بَصِيرَةٍ ، أَشْبَهَ المُشْتَرِىَ إِذَا عَلِم العَيْبَ . وإن لم يَكُنْ عالِمًا ، ثم عَلِم بعد إِسْلامِ المُرْتَدِّ ، وفِداءِ الجانِي ، فكذلك ؛ لأنَّ العَيْبَ زال ، فهو كزَوال عَيْبِ المَبِيعِ . وإن عَلِم قبلَ ذلك ، فله رَدُّه وفَسْخُ البَيْعِ إن كان مَشْرُوطًا في العَقْدِ ؛ لأنَّ العَقْدَ اقْتَضاه سَلِيمًا ، فإذا ظَهَرَ مَعِيبًا ، مَلَك الفَسْخَ ، كَالْبَيْعِ ِ . وَإِنِ اخْتَارَ إِمْسَاكُهُ فَلَا أَرْشَ لَهُ ؛ لأَنَّ الرَّهْنَ بَجُمْلِتِه (١) لَو تَلِفَ قبلَ قَبْضِه لم يَمْلِكُ بَدَلَه ، فَبَعْضُه أَوْلَى . وكذلك لو لم يَعْلَمْ حتى قُتِلَ العَبْدُ بالرِّدَّةِ أو القِصاص ، أو أُخِذَ في الجنايَةِ ، فلا أَرْشَ للمُرْتَهِن . وذكر القاضِي أنَّ قِياسَ المَدْهَبِ أنَّ له الأرشَ في هذه المَواضِع ِ ، قِياسًا على البَيْع ِ . وليس الأمْرُ كذلك ، فإنَّ المبيعَ عِوَضٌ عن الثَّمَن ِ ، فإذا فات بَعْضُه ، رَجَع بما يُقابِلُه مِن الثَّمَنِ ، ولو فات كلُّه ، كَتَلَفِ المَبِيعِ قِبلَ قَبْضِه ، رَجَعَ بالثَّمَنِ كلِّه ، والرَّهْنُ ليس بعِوَض ٍ ، ولو تَلِف كلُّه قبلَ

الانصاف

اقْتَسَما ، فوقَع المَرْهُونُ لغيرِ الرَّاهِنِ ، فهل يلْزَمُ الرَّاهِنَ بِدَلَهُ ، أو رَهْنُه لشَرِيكِه ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قلتُ : الصَّوابُ إِلْزامُه ببَدَلِه ، أو رَهْنُه لشَرِيكِه . فيه وَجْهان ، وأَطْلَقَهما . وقطَع المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، بأنَّ الرَّاهِنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يحتمله ﴾ .

القَبْض ، لَما اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بشيءٍ ، فكيف يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بَبَدَلِ الشرح الكبير عَيْبِه ، أَو فَوَاتِ بَعْضِه ؟! وإنِ امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِن فِدَاءالجانِي ، لم يُجْبَرْ ، ويُباعُ في الجنايَةِ ؛ لأنَّ حَقَّ المَجْنِيِّ عليه مُقَدَّمٌ على الرَّهْنِ ، كما لو(١) حَدَثَتِ الجِنايَةُ بعدَ الرَّهْنِ . فعلى هذا ، إنِ اسْتَغْرَقَ الأَرْشُ قِيمَتُه ، بيعَ وبَطَل الرَّهْنُ ، وإن لم يَسْتَغْرِقْها ، بِيعَ منه بقَدْرِ الأَرْشِ ، والباقِي رَهْنٌ .

> فصل : ويَصِحُّ رَهْنُ المُدَبَّرِ ، في ظاهِر المَذْهَب ، بناءً على جَواز بَيْعِه . وَمَنَع منه أبو حنيفةَ ، والشافعيُّ ؛ لأنَّه مُعَلَّقٌ عِتْقُه بصِفَةِ ، أَشْبَهَ مَا لو كانت تُوجَدُ قبلَ حُلُول الحَقِّ . ولَنا ، أَنَّه عَقْدٌ يُقْصَدُ منه اسْتِيفاءُ الحَقِّ مِن العَيْنِ ، أَشْبَهَ الإِجارَةَ . [ ٣٤/٤ م ] ولأنَّه عَلَّقَ عِثْقَه بصِفَةٍ لا تَمْنَعُ اسْتِيفاءَ الحَقِّ ، أَشْبَهَ ما لو عَلَّقه بصِفَةٍ لا تُوجَدُ قبلَ خُلُول الحَقِّ . وما ذَكَرُوه يَنْتَقِضُ بهذا الأَصْل . ويُفَارِقُ التَّدْبِيرُ التَّعْلِيقَ بصِفَةٍ تُوجَدُ قبلَ حُلُولِ الحَقِّ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ لا يَمْنَعُ عِثْقَهُ بالصِّفَةِ ، فإذا عَتَق تَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ منه ، فلا يَحْصُلُ المَقْصُودُ ، والدَّيْنُ في المُدَبَّرِ يَمْنَعُ عِتْقَه بالتَّدْبِيرِ ، ويُقَدَّمُ عليه ، فلا يَمْنَعُ حُصُولَ المَقْصُودِ . والحُكْمُ فيما إذا عَلِم وُجُودَ التَّدْبِيرِ أُو (٢) لم يَعْلَمْ ، كالحُكْمِ في العَبْدِ الجانِي ، على ما فُصِّلَ فيه .

الإنصاف

مَمْنُوعٌ مِنَ القِسْمَةِ في هذه الصُّورَةِ . قلتُ : فيُعالَى بها .

**فائدة** : قوْلُه : فإنِ اخْتَلَفا – أى الشَّرِيكُ والمُرْتَهِنُ فى كَوْنِه فى يَدِ أَحَدِهِما أو غيرِهما -جعَلَه الحَاكِمُ في يَدِأُمين أَمانَةً ، أو بأَجْرَةٍ . بلانِزاعٍ . لكِنْ هل للحاكِم

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَمَا ﴾ .

الله وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمَبِيعِ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَبْلَ قَبْضِه ، إِلَّا عَلَى ثُمَنِهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير ومتى مات السَّيِّدُ قبلَ الوَفاءِ فعَتَقَ المُدَبَّرُ ، بَطَل الرَّهْنُ ، وإن عَتَق بَعْضُه ، بَقِيَ الرَّهْنُ فيما بَقِيَ ، وإن لم يَكُنْ للسَّيِّدِ مالَّ يَفْضُلُ عن وَفاءِ الدَّيْنِ ، بِيعَ المُدَبَّرُ في الدَّيْنِ ، و بَطَل التَّدْبِيرُ ، و لا يَبْطُلُ الرَّهْنُ به . وإن كان الدَّيْنُ لاَيْسْتَغْرِقُه ، بِيعَ منه بقَدْرِ الدَّيْنِ ، وعَتَق ثُلُثُ الباقِي ، وباقِيه للوَرَثَةِ . ١٧٧٩ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمَبِيعِ غِيرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قبلَ قَبْضِه إِلَّا على ثَمَنِه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ) لأنَّه يَجُوزُ(١) بَيْعُه (١قبلَ قَبْضِه ' ، فصَحَّ رَهْنُه ، كما بعدَ القَبْض . فأمَّا رَهْنُه على ثَمَنِه قبلَ قَبْضِه ، ففيه وَجْهَان ؟ أحدُهما ، لا يَصِحُ ؛ لوُجُوهِ ثَلاثَةٍ ؟ أحدُها ، أنَّ البَيْعَ يَقْتَضِي تَسْلِيمَ المَبِيعِ أُوَّلًا ، والرَّهْنُ يَقْتَضِي تَسْلِيمَ الثَّمَنِ أَوَّلًا . والثَّانِي ، أنَّ البَيْعَ يَقْتَضِي إيفاءَ الثَّمَنِ مِن غيرِ المَبِيعِ ، والرَّهْنُ يَقْتَضِي إيفاءَ الثَّمَنِ منه .

الإنصاف أَنْ يُؤْجِرَه ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ ؛ أحدُهما ، له إجارَتُه . جزَم به فی « الرِّعایَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِیَیْن » ، و « الوَجیزِ » ، و « تَذْکِرَةِ ابن ِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، وغيرِهم . والثَّاني ، لا يجوزُ له . "وهو الصَّوابُ" .

قوله : ويجوزُ رَهْنُ المَبِيع ِ غيرِ المَكِيلِ والمَوْزُونِ قبلَ قَبْضِه إِلَّا على ثَمَنِه في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . إذا أرادَ رَهْنَ المَبِيعِ لِلغيرِ ، فلا يخْلُو ، إمَّا أَنْ يكونَ قبلَ قَبْضِه

<sup>(</sup>١) في م : ( يصح ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : الأصل ، ط .

والثَّالثُ ، أنَّ البَيْعَ يَقْتَضِي إِمْسَاكَ المَبيع ِ مَضْمُونًا ، والرَّهْنُ يَقْتَضِي عَدَمَ الشرح الكبير الصَّمانِ ، وهذا يُوجبُ تناقُضَ الأحْكام ، وإنَّما تَتَحَقَّقُ هذه المَعانِي إذا شَرَط رَهْنَه قبلَ قَبْضِه ، فإن شَرَط أَنَّه يَقْبضُه ثم يُسَلِّمُه رَهنًا ، فإنَّه يَتَحَقَّقُ فيه بَعْضُ هذه المَعانِي . وقد رُوِيَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : إذا حَبَسَ المَبِيعَ(١) بَبَقِيَّةِ الثَّمَنِ ، فهو غاصِبٌ ، ولا يكونُ رَهْنًا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَط عليه في نَفْسِ البَيْعِ ِ . قال القاضي : مَعْناه شَرَط عليه رَهْنًا غيرَ

أو بعدَه ؛ فإنْ كان بعدَ قَبْضِه ، جازَ ، بلا نِزاعٍ . وإنْ كان قبَل قَبْضِه ، فلا يخْلُو ، الإنصاف إِمَّا أَنْ يكونَ مَكِيلًا أو مَوْزِنًا ، وما يلْحَقُ بهما ، مِنَ المَعْدُودِ والمَذْرُوعِ ، أو غير ذلك . فإنْ كان غيرَ هذه الأرْبَعَةِ ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أنْ يرْهَنَه على ثَمَنِه ، أو على غير ثَمَنِه ، فإنْ رهَنَه على غير ثَمَنِه ، صحَّ . جزّم به في « الشُّرْحِ ، ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ ﴾ ، والمُصَنِّفُ هنا ، وغيرُهم . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » . وصحَّحه في « الرُّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الفائقِ » ، سواءٌ قبَض ثَمَنَه ، أو لا . وقيل : لا يصِحُّ . وأطْلَقَهما في « الحاوى الصَّغِير » . وقيل : لا يصِحُّ قبلَ نَقْدِ ثَمَنِه . ( وَإِنْ رَهَنَه على ثَمَنِه ) ، فأطْلَقَ المُصَنَّفُ في صِحَّتِه وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنجَّى ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و « الحاويين » ؛ أحدُهما ، يصِحُّ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » . والوَجْهُ الثَّانى ، لا يصِحُّ مُطْلَقًا .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ط .

الشرح الكبير المَبِيعِ ، فيَكُونُ له حَبْسُه حتى يَقْبِضَ الرَّهْنَ ، فإن وَفَّى له به ، وإلَّا فَسَخ الْبَيعَ(١) . والوَجْهُ الثَّانِي ، يَصِحُّ ، كما يَصِحُّ لغَيْرِ البائِعِ . فأمَّا المَكِيلُ والمَوْزُونُ ، فذَكَرَ القاضِي أَنَّه يَجُوزُ رَهْنُه قبلَ قَبْضِه ؛ لأَنَّ قَبْضَهُ مُسْتَحَقٌّ ،

الإنصاف صحَّحه في « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وأمَّا المَكِيلُ والمَوْزونُ ، وما يُلْحَقُ بهما مِنَ المَعْدودِ والمَذْروعِ قِبلَ قَبْضِه ؛ فذكَر القاضي(٢) جَوازَ رَهْنِه . وحكَاه هو ، وابنُ عَقِيلٍ عن الأصحابِ . قالَه في « القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والخَمْسِينِ » . واخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قال في ﴿ الرِّعَايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ الفائق ﴾ : يصِحُّ ف أصحِّ الوَّجْهَيْن . وقدَّمه في « النَّظْم ي ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، وجَعَلُوهما كغيرِ المَكِيلِ والمَوْزونِ . وهو ظاهِرُ كلامِه في -« الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرِهم ؛ لأَنَّهم أَطْلَقُوا . وقال في « الشَّرْحِ » : ويحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ رَهْنُه . قلتُ (") : وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأُصحابِ . [ ٢/ ١١٤ ] وهو ظاهِرُ كلام المُصَنّف ِهنا . واختارَه القاضى في ( المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيلٍ . وجزَم به في ( الحاوِي الكَبِيرِ » ، في أَحْكامِ القَبْضِ ِ. وقال في ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ : ذكر القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، في مَوْضِع ۗ آخَرَ ، إِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَدْ قُبِضَ ، صَعَّ رَهْنُه ، وإلَّا فلا . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، في بابِ التَّصَرُّفِ فِي المَبِيعِ وتلَفِه ، لكِنَّ مَجِلُّهما عندَه ، بعدَ قَبْض ثَمَنِه .

تنبيه : اقْتِصارُ المُصَنِّفِ على المَكِيلِ والمَوْزونِ بِناءً منه على أنَّ غيرَهما ليس مِثْلَهِما في الحُكْمِ . وهو رِوايَةً . واحْتارَه بعضُ الأصحابِ ، والمُصَنِّفُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط: ﴿ قال ﴾ .

فيُمْكِنُ المُشْتَرِيَ أَنْ يَقْبِضَه ، ثم يُقْبِضَه . وإنَّما لم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وهو مَنْهِيٌّ عنه . ويَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحُّ رَهْنُه ؛ لأَنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه برِبْحٍ ولا برَأْسِ المالِ ، ولا يَصِحُّ هِبَتُه ، فكذلك رَهْنُه . • ١٧٨ – مسألة : ( وما لا يَجُوزُ بَيْعُه لا يَجُوزُ رَهْنُه ، إِلَّا الثَّمَرَةَ

والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ حُكْمَ المَعْدودِ والمَذْروعِ ، حُكْمُ المَكِيلِ الإنصاف والمَوْزونِ ، على ماتقدُّم في آخِرِ الخِيارِ في البَيْع ِ . قال ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : وأمَّا كَوْنُ رَهْنِ المَكِيلِ والمَوْزونِ قبلَ قَبْضِه لا يجوزُ ، فمَبْنِيٌّ على الرِّوايَةِ التي اخْتَارَهَا المُصَنِّفُ ؛ وهي أنَّ المَنْعَ مِن بَيْعِ ِ المَبِيعِ قِبلَ قَبْضِه ، مُخْتَصٌّ بالمَكِيلِ والمَوْزُونِ . وتقدُّم في ذلك أَرْبَعُ رِواياتٍ ؛ هذه . والثَّانيةُ ، مُخْتَصُّ بالمَبِيع ِ غيرٍ المُعَيَّن ِ ، كَقَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ . فعليها ، لا يجوزُ رَهْنُ غيرِ المُعَيَّن ِ قبل قَبْضِه ، ويجوزُ رَهْنُ مَا عَدَاهُ عَلَى غَيْرِ ثَمَنِهُ ، وَفَى رَهْنِهُ عَلَى ثَمَنِهِ الْخِلافُ . وَالثَّالثَةُ ، المَنْعُ مُخْتَصٌّ بالمَطْعوم ِ . فعليها ، لا يجوزُ رَهْنُه قبلَ قَبْضِه ، ويجوزُ رَهْنُ ما عَداه على غيرِ ثَمَنِه ، وفي رَهْنِه على ثَمَنِه الخِلافُ . والرَّابعَةُ ، المَنْعُ يعُمُّ كلُّ مَبِيعٍ . فعليها ، لا يجوزُ رَهْنُ كُلِّ مَبِيعٍ قِبلَ قَبْضِه على غيرِ ثَمَنِه ، وفي رَهْنِه على ثَمَنِه الخِلافُ. فعلى الأَوَّلِ ، يزولُ الضَّمانُ بالرَّهْنِ على قِياسِ ما إذا رهَن المَغْصُوبَ عندَ غاصِبِه . قالَه في « القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والثَّلاثِين » . وقد تقدُّم ما يحْصُلُ به القَبْضُ ، في آخِرِ بابِ الخِيارِ في البَيْعِ ِ ، في أَوُّلِ الفَصْلِ الأخيرِ . وتقدُّم في أواخِرِ شُروطِ البَيْعِ ِ لو باعَه بشَرْطِ رَهْنِه على ثَمَنِه .

> قوله : وما لا يجوزُ بَيْعُه لا يجوزُ رَهْنُه ، إِلَّا الثَّمَرَةَ قبلَ بُدُوٍّ صَلاحِها مِن غيرِ شَرْطِ القَطْعِ - وكذا الزُّرْعُ الأُخْضَرُ - في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ فيهما . وأَطْلَقَهما في

## المتنع غَيْرِ شُرْطِ الْقَطْعِ ِ ، فِي أُحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير قبلَ بُدُوٍّ صَلاحِها مِن غيرِ شَرْطِ القَطْع ِ ، في أَحَدِ الوَّجْهَيْن ) لا يَصِحُّ رَهْنُ ما لا [ ٣٠/٤ و ] يَجُوزُ بَيْعُه ؛ كأُمِّ الوَلَدِ ، والوَقْفِ ، والعَيْنِ المَرْهُونَةِ ؛ لأَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه ، وما لا يَجُوزُ بَيْعُه ، لا يُمْكِنُ ذلك فيه . ولو رَهَن العَيْنَ المَرْهُونَةَ عندَ المُرْتَهِن ، لم يَجُزْ ، فلو قال الرّاهِنُ للمُرْتَهِن : زِدْنِي مالًا يَكُونُ الذي عندَك به رَهْنًا ، وبالدَّيْن الأوَّل . لم يَجُزْ . وبهذا قال أبو حنيفةَ ، ومحمدٌ . وهو أَحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ . وقال مالكٌ ، وأبو يُوسُفَ ، والمُزَنِيُّ ، وأبو ثَوْرِ ، وابنُ المُنْذِرِ : يَجُوزُ ذلك ؛ لأَنَّه لو زادَه رَهْنًا ، جاز ، فكذلك إذا زادَ في دَيْنِ الرَّهْنِ ، ولأَنَّه لو فَدَى المُرْتَهِنُ العَبْدُ الجانِيَ بإذْنِ الرّاهِن ليَكُونَ رَهْنًا بالمال الأُوَّل و('بما فَداه') به ، جاز ، فكذلك همهنا ، ولأنَّها وَثِيقَةٌ مَحْضَةٌ ، فجازَتِ الزِّيادَةُ فيها ، كَالضَّمَانِ . وَلَنَا ، أَنَّهَا عَيْنٌ مَرْهُونَةٌ ، فلم يَجُزْ رَهْنُهَا بِدَيْنِ آخَرَ ، كَمَا لو رَهَنَها عندَ غيرِ المُرْتَهِن . فأمَّا الزِّيادَةُ في الرَّهْنِ ، فتَجُوزُ ؛ لأَنَّها زيادَةُ اسْتِيثاقٍ ، بخِلافِ مَسْأَلْتِنا . وأمَّا العَبْدُ الجانِي ، فلَنا فيه مَنْعٌ ، وإن سُلِّمَ (٢) ، فإنَّما يَصِحُّ (٢) فِداؤُه ؛ ليَكُونَ رَهْنًا بالفِداءِ والمالِ الأوَّلِ ؛ لكَوْنِ

« المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ؛أحدُهما ، يجوزُ . يعْنِي ، يصِحُّ . وهو المذهبُ . جزَم به في « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيز » ،

<sup>(</sup>١- ١) في الأصل : « ويفدي » .

<sup>(</sup>٢) ق م : ﴿ سلمنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

الرَّهْنِ لا يَمْنَعُ تَعَلَّقَ الأَرْشِ بِالجَانِي ، لكَوْنِ الجِنايَةِ أَقْوَى ، وأَنَّ لِوَلِيِّ الشَّالِجِنايَةِ المُطالِبَةَ بَيْعِ الرَّهْنِ وإِخْراجِه مِن الرَّهْنِ ، فصار بمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ الجَائِزِ قَبلَ قَبْضِه ، والرَّهْنُ الجَائِزُ تَجُوزُ الزِّيادَةُ فيه ، فكذلك إذا صارَ جائِزًا بِالجِنايَةِ . ويُفارِقُ الرَّهْنُ الضَّمانَ ، فإنَّه يَجُوزُ أَن يَضْمَنْ لغيرِه . إذا ثَبَت بالجِنايَةِ . ويُفارِقُ الرَّهْنُ الضَّمانَ ، فإنَّه يَجُوزُ أَن يَضْمَنْ لغيرِه . إذا ثَبَت هذا ، فرَهَنَه بحَقِّ ثَانٍ ، كان رَهْنَا بالأوَّلِ خاصَّةً . فإن شَهِد بذلك شاهِدان يَعْتَقِدان فَسادَه ، لم يكُنْ لهما أَن يَشْهَدا به ، وإنِ اعْتَقَدا صِحَّتَه ، جاز أَن يَشْهَدَا بكَيْفِيَّةِ الحَالِ ، ولا يَشْهَدان أَنَّه رَهَنَه بالحَقَّيْن مُطلقًا .

فصل : ويَصِحُّ رَهْنُ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها مِن غيرِ شَرْطِ القَطْعِ ، والزَّرْعِ الأَخْصَرِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن . اخْتارَه القاضِي ؛ لأَنَّ الغَرَرَ يَقِلُّ

و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، و ﴿ ناظِمِ المُفْرَداتِ ﴾ ، وغيرِهم . واختارَه الإنصاف القاضى وغيرُه . وصحَّحه فى ﴿ التَّصحيحِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ، وغيرِهما . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . والوَجْهُ الثَّانى ، لا يجوزُ . يغنِى ، لا يصِحُّ . قال فى ﴿ الرِّعِايَةِ الكُبْرَى ﴾ : وإنْ رَهَنَها قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بدَيْنِ مُوَّجَّلٍ ، صحَّ فى الأُصحِّ ، إنْ شرَط القَطْعَ ، لا التَّرْكَ . وكذا الخِلافُ إنْ أَطْلَقاً ، فتُباعُ إِذَنْ على القَطْعِ — ويكونُ (١) الثَّمَنُ رَهْنًا بدَيْنِ حالً ، بشَرْطِ القَطْعِ — صحَّ . وتُباعُ كذلك . انتهى .

فائدة : لو رهنه التَّمَرَةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بشَرْطِ القَطْعِ ، صحَّ . على الصَّحيح مِنَ المَدْهبِ ، وعليه الأكثرُ . وقيل : لا يصِحُّ . وأَطْلَقَهما في « الحاوِي » . وتقدَّم كلامُه في « الرِّعايَةِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ أُو يَكُونَ ﴾ .

الشرح الكبير فيه ، فإنَّ الثَّمَرَةَ متى تَلِفَتْ ، عاد إلى حَقِّه في ذِمَّةِ الرَّاهِن ، ولأنَّه يَجُوزُ بَيْعُه ، فجاز رَهْنُه ، ومتى حَلَّ الحَقُّ بِيعَ ، وإنِ اخْتَارَ المُرْتَهِنُ تَأْخِيرَ بَيْعِه ، فله ذلك . والثَّانِي ، لا يصِحُّ . وهو مَنْصُوصُ الشَّافِعيِّ ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُه ، فلا يَصِحُّ رَهْنُه ، كسائِر ما لا يَجُوزُ بَيْعُه .

فصل : وإن رَهَن ثَمَرَةً إلى مَحِلِّ تَحْدُثُ فيه أُخْرَى لا تَتَمَيَّزُ ، فالرَّهْنُ باطِلٌ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ حينَ حُلُول الحَقِّ ، فلا يُمْكِنُ إِمْضاءُ الرَّهْنِ على مُقْتَضَاه . وإن رَهَنَها بدَيْن حالٌ أو شَرَط قَطْعَها عندَ خَوْفِ اخْتِلاطِها ، جاز ؛ لأَنَّه لا غَرَرَ فيه . فإن لم يَقْطَعْها حتى اخْتَلَطَتْ ، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ ؛ لأَنَّه وَقَع صَحِيحًا . لكنْ إن سَمَح الرَّاهِنُ بَبَيْع ِ الجَمِيع ِ ، أو اتَّفَقا على قَدْرِ منه ، جاز . وإنِ اخْتَلَفا وتَشاحًا ، فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ مع يَمِينِه ؛ لأَنَّه مُنْكِرٌ ]. ٣٥/٤

تنبيه : يُسْتَثْنَى مِن عُمُوم كلام المُصَنَّف ، رَهْنُ الأُمَةِ دُونَ وَلَدِها ، وعكْسُه ؛ فإنَّه يصِحُّ ويُباعان ؛ حيثُ حَرُمَ التَّفْرِيقُ . جزَم به الأصحابُ .

فَائِدَةً : مَتَى بِيعًا كَانَ مُتَعَلَّقُ المُرْتَهِنِ مَا يَخْتَصُّ الْمَرْهُونَ مِنْهِمَا مِنَ الثَّمَنِ . وفى قَدْرِهِ ثَلاثَةُ أُوجُهِ ؛ أحدُها ، أَنْ يُقالَ : إذا كانتِ الْأُمُّ المَرْهُونَةَ ، كم قِيمَتُها مُفْرَدَةً ؟ فَيُقالُ : مِائَةٌ ، ومع الوَلَدِ مِائَةٌ وخمسون . فله ثُلُثا الثَّمَنِ . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . الوَجْهُ الثَّانِي ، أَنْ يُقَوَّمَ الوَلَدُ أَيضًا مُفْرَدًا ، فيُقالُ : كم قِيمَتُه بدُونِ أُمَّه ؟ فَيُقَالُ: عِشْرُون . فيكونُ للمُرْتَهِن خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ . الوَجْهُ الثَّالثُ ، أَن تُقُوَّمَ الْأَثُمُ ولِهَا وَلَدٌ ، ويُقَوَّمَ الولَدُ وهو مع أُمِّه ، فإنَّ التَّفْريقَ مُمْتَنِعٌ . قال في ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ : وهذا الصَّحيحُ عندِي ، إذا كان المُرْتَهِنُ يعْلَمُ أَنَّ لِهَا وَلَدًا . قال

فصل: ولا يَصِحُّ رَهْنُ المُصْحَفِ ، في إحْدَى الرِّو ايَتَيْن . نَقَل جَمَاعَةٌ الشرح الكبير عنه : لا أَرَخُصُ في رَهْنِ المُصْحَفِ ؛ وذلك لأنَّ المَقْصُودَ مِن الرَّهْنِ اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه ، ولا يَحْصُلُ ذلك إِلَّا بَبَيْعِه ، وبَيْعُه غيرُ جائِز . والثَّانِيةُ ، يَصِحُّ . فإنَّه قال : إذارَهَن مُصْحَفًا ، لايَقْرَأُ فيه إلَّا بإذْنِه . فظاهِرُ

في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ : وهو أوْلَي .

تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّف جَوازُ رَهْن المُصْحَف ، إذا قُلْنا : يجوزُ بَيْعُه الإنصاف لمُسْلِم . وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن . نصَّ عليه . صحَّحه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويصِحُّ في عَيْنٍ يجوزُ بَيْعُها . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : والخِلافُ هنا مَبْنِيٌّ على جَوازِ بَيْعِه . والرَّوايَةُ الثَّانِيَةُ ، لا يصِحُّ . نقَلَه الجماعَةُ عن أَحمدَ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وهو ظاهِرُ ماقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّعْرَى » ، و « الحاوِيِّين » ، فإنَّهما ذكرا حُكْمَ رَهْنِ العَبْدِ المُسْلِم لكافِر ، (اوقدَّما عدَمَ الصُّحَّةِ ، وقالا : وكذا المُصْحَفُ إِنْ جازَ بَيْعُه . وأطْلَقَهما في « الفائق » . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وإنْ صحَّحْنا بَيْعَ مُصْحَفٍ مِن مُسْلِمٍ ، صحَّ رَهْنُه منه على الأصحِّ . فظاهِرُهم أنَّ لنا رِوايَةً بعدَم ِ صِحَّةِ رَهْنِه وإنْ صحَّحْنا بَيْعَه . وأُمَّا رَهْنُه على دَيْن كافِرًا ' إذا كان بيَدِ مُسْلِم ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، يصِحُّ . صحَّحه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قلتُ : وهو الصَّوابُ . والثَّاني ، لا يصِحُّ ، وإنْ صحَّحْنا رَهْنَه عندَ مُسْلِم ي . وجزَم به في ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ » .

فوائد ؛ الأولَى ، قال [ ٢/ ١١٤ ] في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وأُلْحِقَتْ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

المَنه وَلَا يَصِحُ رَهْنُ الْعَبْدِ المُسْلِم لِكَافِرٍ ، إِلَّا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ، إِذَا شَرَطًا كُوْنَهُ فِي يَدِ مُسْلِمٍ .

الشرح الكبير هذا صِحَّةُ رَهْنِه . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيّ ، وأبي ثَوْرٍ ، وأصحاب الرَّأْى ، بناءً على أنَّه يَصِحُّ بَيْعُه ، فيَصِحُّ رَهْنُه ، كغَيْرِه . والخِلافُ في ذلك مَبْنِيٌّ على جَوازِ بَيْعِه ، وقد ذَكَرْناه في كتاب البَيْع ِ (١) .

١٧٨١ – مسألة : ( ولا يَصِحُّ رَهْنُ العَبْدِ المُسْلِم لكافِر ) اخْتارَهُ القاضِي ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَقْتَضِي قَبْضَ المَعْقُودِ عليه والتَّسْلِيطَ على بَيْعِه ، فلم يَجُزْ ، كَالْبَيْعِ ِ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ صِحَّتَه ، إذا شَرَطَا كَوْنَه على يَدِ

الإنصاف بالمُصْحَفِ كَتُبُ الحَديثِ . يعْنِي ، في جَواز رَهْنِها بدَينِ كافِر . قال في « الكافي » : وإنْ رُهِنَ المُصْحَفُ ، أو كتُبُ الحَديثِ لكافِر ، لم يصِحَّ . انتهى . الثَّانيةُ ، في جَواز القِراءَةِ في المُصْحَفِ لغير رَبِّه بلاإذْنِ ولاضَرَرِ وَجْهان . وأطْلَقَهما ف ( الفُروع ) ؛ أحدُهما ، لا يجوز . قدَّمه في ( الرِّعايَةِ الكُبْرَى ) ، في هذا الباب . والثَّاني ، يجوزُ . اخْتارَه في « الرِّعايَةِ » . وجوَّز الإمامُ أحمدُ القِراءَةَ للمُرْتَهن . وعنه ، يُكْرَهُ . ونقَل عبدُ الله ِ ، لا يُعْجبُنِي بلا إِذْنِه . الثَّالثةُ ، يلْزَمُ رَبَّه بَذْلُه لحاجَةٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُّروع ِ ﴾ . وقيل : يلْزَمُ مُطْلَقًا . وقيل : لا يلْزَمُ مُطْلَقًا ، كغيرِه . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . ذكر ذلك في « الفُروع ِ » ، في أوَّلِ كتابِ البَيْع ِ . وتقدُّم بعْضُ أَحْكَام ِ المُصْحَفِ هناك ، وأكثرُها فى آخرِ نَواقِضِ الوُضوءِ .

قوله : ولا يجوزُ رَهْنُ العَبْدِ المُسْلِمِ لكافِرٍ . هذا أَحَدُ الوَجْهَين . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ١١/٣٩ - ٤٢ .

مُسْلَمٍ ، ويَبِيعُه الحاكمُ إذا امْتَنَعَ مالِكُه . وهذا أُولَى ؛ لأنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ الشرح الكبر يَحْصُلُ مِن غيرٍ ضَرَرٍ .

فصل: ولا يَصِحُّ رَهْنُ المَجْهُولِ ؛ لأَنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه ، فلو قال: رَهَنْتُكَ هذا الجِرابَ . أو: البَيْتَ() . أو: الخريطة بما فيها . لم يَصِحُّ ؛ للجَهالَة . وإن لم يَقُلْ: بما فيها . صَحَّ ؛ للعِلْم بها . ولو قال: رَهَنْتُكَ أَحَدَ هذَيْنِ العَبْدَيْنِ . لم يَصِحُّ ؛ لعَدَم التَّعْيِينِ . وقال أبو حنيفة : يَصِحُّ ؛ لأَنَّه يَصِحُّ بَيْعُه عندَه بشَرْطِ الجِيارِ له . وقد ذُكِرَ ذلك () في البَيْع . وفي الجُمْلَة ، أنَّه يُعْتَبَرُ للعِلْم في الرَّهْنِ ما يُعْتَبَرُ في البَيْع . وكذلك القُدْرَةُ على التَّسْلِيم ، فلا يَصِحُّ رَهْنُ الآبِق ، ولا الشّارِد ، ولا غير مَمْلُوك ؛ لأنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه .

الإنصاف

« الهادِى » . وقدَّمه فى « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِى » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الهادِيَيْن » ، و « النَّظْمِ » . واختارَه القاضى . والوَجْهُ الثَّانى ، يصِحُّ إذا شرطَه فى يَدِ عَدْلٍ مُسْلِم . اختارَه أبو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ ، وقال : اختارَه طائِفَةً مِن أصحابِنا . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسِ فى « تَذْكِرَتِه » . قال فى « المُحَرَّ » : ويصِحُّ فى كلِّ عَيْن يجوزُ بَيْعُها . وكذا فى « التَّدْخِص » ، و « الوَجيز » . قلت : وهو الصَّوابُ . وهو المذهبُ ، وإنْ كان مُخالِفًا لما أَطْلَقُهما فى « المُذْهَبِ » ، و « الفائق » . فوائد ؛ إحداها ، يجوزُ أنْ يسْتَأْجِرَ شيئًا ليَرْهَنَه ، وأَنْ يَسْتَعِيرَه ليَرْهَنَه بإذْنِ رَبُه فوائد ؛ إحداها ، يجوزُ أنْ يسْتَأْجِرَ شيئًا ليَرْهَنَه ، وأَنْ يَسْتَعِيرَه ليَرْهَنَه بإِذْنِ رَبُه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الثوب ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فصل: فأمّا سَوادُ العِراقِ ، والأَرْضُ المَوْقُوفَةُ على المُسْلِمِين ، فظاهِرُ المَدْهَبِ أَنَّه (الا يَجُوزُ بَيْعُها ، فكذلك رَهْنُها) . وهذا مَنْصُوصُ الشافعيِّ . وحُكْمُ بِنائِها حُكْمُها ، فإن كان (الله من غير تُرَابِها ، أو الشَّجَرِ الشَافعيِّ . وحُكْمُ بِنائِها حُكْمُها ، فإن كان المَتَجَدِّدِ فيها ، فإنَّه يَصِحُ إفرادُه (الله بالبَيْع والرَّهْن ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . نصَّ عليهما في البَيْع ؛ لأنَّه طَلْق . والثّانِيةُ ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه الرِّوايَتَيْن . نصَّ عليهما في البَيْع ؛ لأنَّه طَلْق . والثّانِيةُ ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه تابع لِما لا يَجُوزُ رَهْنُه ، فهو كأساساتِ الجيطانِ . وإن رَهَنه مع الأرْض ، وهل يَجُوزُ في الأَشْجارِ والبِناءِ إذا قُلْنا بجَوازِ رَهْنِها مَنْهُ رَقْ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيُّ مَنْفُرِدَةً ؟ يُخَرَّجُ على الرِّوايَتَيْن في تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيُّ رَضِي اللهُ عنه .

فصل: ولو رَهَن عَبْدًا أو باعَه يَعْتَقِدُه مَعْصُوبًا ، فبانَ مِلْكَه ، نحوَ أَنْ يَرْهَنَ عَبْدَ ابْنِه ، فيبِينُ أَنَّه قد مات ، وصار العَبْدُ مِلْكَه بالمِيراثِ ، أو وَكَّلَ إنْسانًا يَشْتَرِى له عَبْدًا ، فباعَه المُوكِّلُ ، أو رَهَنَه ، يَعْتَقِدُه لسَيِّدِه الأَوَّلِ ، وَكان تَصَرُّفُه بعدَ شِراءِ وَكِيلِه ، ونحو ذلك ، صَحَّ تَصَرُّفُه ؟ لأَنَّه صادَفَ مِلْكًا ، فصَحَّ ، كما لو عَلِم . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَصِحَّ ؟ لأَنَّه اعْتَقَدَه باطِلًا .

الإنصاف

فيهما ، سواءٌ بيَّن قَدْرَ الدَّيْنِ لهما أو لا . قالَه القاضى . وجزَم به فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . وقدَّم فى « الرِّعايَةِ » ، لابُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ الدَّيْنَ . ويجوزُ لهما الرُّجوعُ قبلَ إِقْباضِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، كَاقبلَ العَقْدِ .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ لَا يَجُوزُ رَهْنَهَا لَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِيعَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ إقرارها ﴾ . وفي را : ﴿ إقراره ﴾ .

فصل : ولو رَهَن المَبيعَ في مُدَّةِ الخِيارِ ، لم يَصِحُّ ، إِلَّا أَن يَرْهَنَه المُشْتَرى ، و ٣٦/٤ و و والخِيارُ له وَحْدَه ، فيَصِحُ ، ويَبْطُلُ خِيارُه . ذَكَرَه أبو بكر . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ . ولو أَفْلَسَ المُشْتَرى ، فرَهَنَ البائِعُ عينَ مالِه التي له الرُّجُوعُ فيها قبلَ الرُّجُوعِ ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه رَهَن ما لا يَمْلِكُه ، وكذلك رَهْنُ الأب العَيْنَ التي وَهَبَها لابنِه قبلَ رُجُوعِه فيها ؛ لِما ذَكَرْنا . وفيه وَجْهُ لأَصْحابِ الشافعيِّ ، أنَّه يَصِحُّ ؛ لأنَّ له اسْتِرْجاعَ العَيْن ، وتَصَرُّفُه فيها يَدُلُّ على الرُّجُوعِ . ولَنا ، أنَّه رَهَن ما لا يَمْلِكُه بغَيْر إِذْنِ المالكِ ، ولا ولاية عليه ، فلم يَصِحُّ ، كما لو رَهَن الزُّوجُ نِصْفَ الصَّداقِ قبلَ الدُّنُحول .

فصل : ولو رَهَن ثَمَرَ شَجَر يَحْمِلُ في السَّنَةِ حِمْلَيْن ، لا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهما مِن الآخَر ، فرَهَنَ الحِمْلَ الأُوَّلَ إلى مَحِلِّ يَحْدُثُ الحِمْلُ الثَّانِي على وَجْهِ لا يَتَمَيَّزُ ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ حينَ حُلُول الحَقِّ ، فلا يمكِنُ اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ منه ، فأشْبَهَ ما لو كان مَجْهُولًا حينَ العَقْدِ . وإنْ شَرَط قَطْعَ الحِمْلِ الأُوَّل إِذَا خِيفَ اخْتِلاطُه بالثَّانِي ، صَحَّ . وإن كان الحِمْلُ المَرْهُونَ بحَقٍّ حالًا ، أو كان الثّانِي يَتَمَيَّزُ عن الأَوَّلِ إِذَا حَدَث ، فالرَّهْنُ صَحِيحٌ . فإن

وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقيل : ليس لهما الرُّجوعُ . قدَّمه في « التَّلْخيصِ » . قال الإنصاف ف ﴿ القواعِدِ ﴾ ، في العاريَّةِ : قال الأصحابُ : هو لازمٌ بالنِّسْبَةِ إلى الرَّاهِن ، والمالِكِ . وأمَّا بعدَ إِقْباضِه ، فلا يجوزُ لهما الرُّجوعُ ، وإنْ جوَّزْناه فيما قبلَه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وجزَم به كثيرٌ منهم . وقال في « الانْتِصارِ » : يجوزُ لهما الرُّجوعُ أيضًا . فإنْ حَلَّ الدَّيْنُ وبِيعَ ، رجَع المُعِيرُ أوِ

الشرح الكبير وَقَع التُّوانِي في قَطْع ِ الحِمْلِ الأوَّل حتى اخْتَلَطَ بالثَّانِي ، وتَعَذَّرَ التَّمييزُ ، لَم يَبْطُلِ الرَّهْنُ ؟ لأَنَّه وَقَع صَحِيحًا ، وقد اخْتَلَطَ بغَيْرِه على وَجْهِ لا يُمْكِنُ فَصْلُه . فعلى هذا ، إن سَمَح الرّاهنُ بكَوْنِ الثَّمَرَةِ كُلُّها رَهْنًا ، أو اتَّفَقَا على قَدْرِ المَرْهُونِ منهما ، فحَسَنَّ ، وإنِ اخْتَلَفا ، فالقَوْلُ قولُ الرَّاهِن مع يَمِينِه في قَدْرِ الرَّهْنِ ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ للقَدْرِ الزَّائِدِ ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ .

فصل : ولو رَهَنَه مَنافِعَ دارِه شَهْرًا ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ مَقْصُودَ الرَّهْن اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه ، والمَنافِعُ تَهْلِكُ إلى حُلُولِ الحَقِّ . وإن رَهَنَه أُجْرَةَ داره شَهْرًا ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّها مَجْهُولَةٌ وغيرُ مَمْلُوكَةٍ .

فصل : ولو رَهَن المُكاتَبَ مَن يَعْتِقُ عليه ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ بَيْعَه . وأجازَه(١) أبو حنيفةَ ؛ لأنَّهم لا يَدْخُلُونَ معه في الكِتَابَةِ . ولو رَهَن العَبْدَ المَأْذُونَ مَن يَعْتِقُ على السَّيِّدِ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ ما في يَدِه مِلْكِّ (٢) لسَيِّدِه ، فقد صار حُرًّا بشرائِه إيّاه(١) .

المُؤْجِرُ بقِيمَتِه ، أو بمِثْلِه إنْ كان مِثْلِيًّا ، ولا يْرجِعُ ("بما باعَه به") ، سواءٌ زادَ على القِيمَةِ أو نقَص . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، نصَّ عليه . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و ﴿ الْفَائَقِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . وقيل : يرْجِعُ بأكْثَرهما . اختارَه في « التَّرْغِيبِ » ، و « التَّلْخيصِ ، ( ؛ ) . وجزَم بــه في

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ اختاره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ١: « ماباعه » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، ط .

فصل : ولو رَهَن الوارثُ تَركَةَ المَيِّتِ أو باعَهَا ، وعلى المَيِّتِ دَيْنٌ ، صَحَّ (افي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ١) . وفيه وَجْهٌ ، أنَّه لا يَصِحُّ . وقال أصحابُ(١) الشافعيِّ : لا يَصِحُ ("في أَحَدِ الوَجْهَيْن") إذا كان الدَّيْنُ يَسْتَغْرِ قُ التَّركَةَ ؟ لأَنَّه تَعَلَّقَ به حَقُّ آدَمِيٌّ ، فلم يَصِحُّ رَهْنُه ، كالمَرْهُونِ . ولَنا ، أنَّه تَصَرُّفٌّ صادَفَ مِلْكَه ، و لم يُعَلِّقْ به حَقًّا ، فصَحَّ ، كما لو رَهَن المُرْتَدُّ . وفارَقَ [ ٣٦/٤ ظ ] المَرْهُونَ ؛ لأنَّ الحَقَّ تَعَلَّقَ به (<sup>١)</sup> باخْتِياره . وفي مَسْأَلَتِنا تَعَلَّقَ بغيرِ اخْتِيارِه ، فلم يَمْنَعْ تَصَرُّفَه . وهكذا كلُّ حَقٌّ يَثْبُتُ مِن غيرِ إثْباتِه ، كالزكاة والجنايَة ، فإنَّه لا يَمْنَعُ رَهْنَه ، فإذا رَهَنَه ثم قَضَى الحَقَّ مِن غَيْره ، فَالرَّهْنُ بِحَالِه ، وإِن لَم يَقْضِ الحَقَّ ، فَللغُرَماء انْتِزاعُه ؟ لأَنَّ حَقَّهُم سابقٌ ، والحُكْمُ فيه كالحُكْمِ في الجانِي . وهكذا الحُكْمُ لو تَصَرَّفَ في التَّركَةِ ، ثم رُدَّ عليه مَبِيعٌ باعَه المَيِّتُ بعَيْبِ ظَهَر فيه ، أو حَقٌّ تَجَدَّدَ تَعَلَّقُه بالتَّر كَةِ ، مثلَ أَن وَقَع إِنْسَانٌ أَو بَهِيمَةٌ في بئر حَفَرَه في غَيْر مِلْكِه بعدَ مَوْتِه ، فالحُكْمُ واحِدٌ ، وهو أنَّ تَصَرُّفَه صَحِيحٌ غيرُ نافِذٍ ، فإن قَضَى الحَقُّ مِن غَيْره ، نَفَذ، وإِلَّا فُسِخَ البَيْعُ والرَّهْنُ . وعلى الوَجْهِ الآخَرِ لا يَصِحُّ تَصَرُّفُه، واللهُ أعلمُ .

« المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، في باب العارِيَّةِ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وإنْ الإنصاف بِيعَ بأكثرَ منها ، رجَع بالزِّيادَةِ في الأصحِّ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : م .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : را .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

فصل : ولا يَصِحُّ الرَّهْنُ والارْتِهانُ إلَّا مِن جائِز الأَمْر(') ، وهو المُكَلُّفُ الرَّشِيدُ ، غيرُ المَحْجُورِ عليه ، لصِغَرِ أو جُنُونٍ (٢) أو سَفَهٍ ، أو فَلَسِ ؛ لأنَّه نَوْعُ تَصَرُّفٍ في المالِ ، فلم يَصِحُّ مِن غيرِ إذْنٍ مِن المَحْجُورِ عليه ، كالبَيْعِ ِ . ويُعْتَبَرُ ذلك في حال رَهْنِه وإقْباضِه ؛ لأنَّ العَقْدَ والتَّسْلِيمَ ليس بواجِبٍ ، وإنَّما هو إلى اختِيارِ الرَّاهِنِ . فإذا لم يكُنْ له اخْتِيارٌ صَحِيحٌ ، لم يَصِحُّ منه ، كالبَيْع ِ . فإن جُنَّ أَحَدُ المُترَاهِنَيْنِ قبلَ القَبْض ، أو مات ، لم يَبْطُل الرَّهْنُ ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَتُولُ إِلَى اللَّزُومِ ، فلم يَبْطُلْ بجُنُونِ أَحَدِ المُتَعاقِدَيْنِ أَو مَوْتِه ، كَالْبَيْعِ فِي مُدَّةِ الخِيارِ ، ويَقُومُ وَلِيُّ المَجْنُونِ مَقامَه . وإن كان المَجْنُونُ الرّاهِنَ ، وكان الحَظُّ في التَّقْبيض ، مِثْلَ أن يَكُونَ شَرْطًا في بَيْعٍ يَسْتَضِرُ بفَسْخِه ، ونحوَه ، أقبضَه" . وإن كان الَحَظُّ في تَرْكِه ( ْ ) لم يَجُزْ له تَقْبيضُه . وإن كان المَجْنُونُ المُرْتَهِنَ ، قَبَضَهُ وَلِيُّه . وإذا مات ، قامَ وارِثُه مَقامَه في القَبْض . فإن مات الرَّاهِنُ ، لم يَلْزَمْ وَرَثَتَه تَقْبِيضُه ؛ لأَنَّهم يَقُومُون مَقامَ الرَّاهِنِ ، و لم يَلْزَمْه ذلك . فإن لم يَكُنْ

الإنصاف قلتُ : وهو الصَّوابُ . (°قال ابنُ نَصْرِ اللَّهِ في « حَواشِي الفُروعِ » : وهو الصَّوابُ قَطْعًا . انتهى° . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . الثَّانيةُ ، لو تَلِفَ المَرْهُونُ ، ضَمِنَ المُسْتَعِيرُ فقط . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه

<sup>(</sup>١) في را: ( التصرف).

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أُو قبضه ، .

<sup>(</sup>٤) في م: و قبضه ) .

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من: الأصل، ط.

على المَيِّتِ دَيْنٌ سِوَى هذا الدَّيْن ، فللوَرَثَةِ تَقْبيضُ الرَّهْن ، وإن كان عليه الشرح الكبير دَيْنٌ سِواه ، فظاهِرُ المَذْهَب أَنَّه ليس للوارثِ تَخْصِيصُ المُرْتَهن بالرَّهْن . نَصَّ عليه في روايَةً عَليِّ بن سَعِيدٍ . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ . وذَكَر القاضِي فيه روايَةً أُخْرَى ، أنَّ لهم ذلك ، أُخْذًا ممَّا نَقَل ابنُ مَنْصُور وأبو طالِب عن أحمدَ ، أنَّه قال : إذا مات الرَّاهِنُ أو أَفْلَسَ ، فالمُرْتَهِنُ أَحَقُّ به مِن الغُرَماءِ . و لم يَعْتَبرُ وجُودَ القَبْضِ بعدَ المَوْتِ أو قَبْلَه . قال شَيْخُنا(١) : وهذا لا يُعارضُ ما نَقَلَه على بنُ سَعِيدِ ؛ لأنَّه خاصٌّ ، وهذا عامٌّ ، والاسْتِدْلالُ به على هذه الصُّورَةِ يَضْعُفُ جدًّا ؛ لنُدْرَتِها ، فكيف يُعارَضُ بها الخاصُّ ! لكنْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ هذا الحُكْمُ مَبْنِيًّا على الرِّوايَةِ التي لا يُعْتَبَرُ فيها القَبْضُ في غير المَكِيل والمَوْزُونِ ، فيَكُونُ الرَّهْنُ قد لَزم قبلَ القَبْض ، ووَجَبَ تَقْبيضُه [ ٣٧/٤ و ] على الرَّاهِن ، فكذلك على وارثِه . ويَخْتَصُّ ذلك بغير المَكِيل والمَوْزُونِ ، فأمّا ما لم(٢) يَلْزَم الرَّهْنُ فيه ، فليس للورَثَةِ تَقْبيضُه ؛ لأنَّ الغُرَماءَ تَعَلَّقَتْ دُيُونُهم بالتَّرِكَةِ قبلَ لزُومٍ حَقَّه في الرَّهْنِ ، فلم يَجُزْ تَخْصِيصُه به بغيرِ رِضاهُم ، كما لو أَفْلَسَ الرَّاهِنُ ، إلَّا (٢)

الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ » : ويتَوَجَّهُ في مُسْتَأْجِر مِن مُسْتَعِير . الثَّالثةُ ، الإنصاف قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يجوزُ أَنْ يرْهَنَ الإنسانُ مالَ نَفْسِه على دَيْن غيره ، كما يجوزُ أَنْ يَضْمَنُه ، وأُولَى ، وهو (٣) نَظِيرُ إعارَتِه الرَّهْنَ . انتهى .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط: ﴿ قطع ٤ .

الشرح الكبير إذا قُلْنا: إنَّ للوَرَثَةِ التَّصَرُّفَ في التَّركَةِ ووَفاءَ الدَّيْنِ مِن أَمْوالِهم. فإن قِيلَ : فما الفائِدَةُ في القول بصِحَّةِ الرَّهْنِ إذا لم يَخْتَصَّ المُرْتَهِنُ (١) به ؟ قُلْنا: فائِدَتُه أَنَّه يَحْتَمِلُ أَن يَرْضَى الغُرَماءُ بِتَسْلِيمِه إليه ، فيَتِمُّ الرَّهْنُ . وسَواءً فيما ذَكَرْنا ما بعدَ الإِذْنِ في القَبْضِ وقبلَه ؛ لأنَّ الإِذْنَ يَبْطُلُ بالجُنُونِ والمَوْتِ والإغْماءِ والحَجْرِ .

فصل : ولو حُجِرَ على الرَّاهِنِ لفَلَسِ قبلَ التَّسْلِيمِ ، لم يَكُنْ له تَسْلِيمُه ؛ لأنَّ فيه تَخْصِيصًا للمُرْتَهِن بثَمَنِه ، وليس له تَخْصِيصُ بعضِ غُرَمائِه . وإن حُجرَ عليه لسَفَهِ ، فحُكْمُه حُكْمُ ما لو زال عَقْلُه بجُنُونِ ، على ما أَسْلَفْنا . وإن أُغْمِيَ عليه لم يَكُنْ للمُرْتَهِنِ قَبْضُ الرَّهْنِ ، وليس لأَحَدِ تَقْبِيضُه ؛ لأنَّ المُغْمَى عليه لا تَثْبُتُ عليه الولايَةُ . وإن أُغْمِيَ على المُرْتَهِن لِم يَكُنْ لأَحَدٍ أَن يَقُومَ مَقامَه في قَبْضِ الرَّهْنِ ، وانْتُظِرَ إِفاقَتُه . وإِنْ خَرِسَ ، وكانت له كِتابَةً مَفْهُومَةً أَوْ إِشارَةٌ مَعْلُومَةٌ ، فَحُكْمُه حُكْمُ المُتَكَلِّمِين ، وإن لم تُفْهَمْ إشارَتُه ولا كِتابَتُه ، لم يَجُز القَبْضُ . وإن كان أَحَدُ هؤلاء قد أذِنَ في القَبْض ، فحُكْمُه حُكْمُ مَن لم يَأْذَنْ ؛ لأَنَّ إِذْنَهم يَبْطُلُ ممّا(٢) عَرَض لهم .

١٧٨٢ – مسألة : ﴿ وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلَّا بِالْقَبْضِ ۚ ، وَاسْتِدَامَتُهُ شَرْطٌ

قوله : ولا يلْزَمُ الرَّهْنُ إِلَّا بالقَبْضِ . يعْنِي للمُرْتَهِنِ أُو لمَنِ اتَّفَقا عليه ، فلو

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في را: ﴿ الرهن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : د يما ، .

في اللُّزُوم ﴾ لا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلَّا بالقَبْض ، ويَكُونُ قبلَ القَبْضِ رَهْنًا جائِزًا ، يَجُوزُ للرَّاهِنِ فَسْخُه . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ . وسَواءٌ في ذلك المَكِيلُ والمَوْزُونُ وغيرُه . وقال بعضُ أَصْحَابِنا : في غير المَكِيل والمَوْزُونِ روايَةً أُخْرَى ، أَنَّه يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ ، كالبَيْعِ ِ . وقد نَصَّ عليه أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ الْمَيْمُونِيِّ . وقال مالِكِّ : يَلْزَمُ الرَّهْنُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ قبلَ القَبْضِ ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَلْزَمُ بالقَبْضِ ، فَلَزِمَ قبلَه ، كالبَيْع ِ . وَوَجْهُ الْأُولَى قَوْلُه تعالى : ﴿ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ (١) . وَصَفَها بكَوْنِها مَقْبُوضَةً ، ولأنَّه عَقْدُ إِرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إِلَى القَبُولَ ، فَافْتَقَرَ إِلَى القَبْضَ ، كَالْقَرْضَ ، وَلأَنَّه رَهْنَّ لَمْ يُقْبَضْ ، فلا يَلْزَمُ إِقْباضُه ، كما لو مات الرّاهِنُ . فعلى هذا ، إن تَصَرُّفَ

اسْتَنابَ المُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ<sup>(٢)</sup> في القَبْضِ ، لم يصِحَّ . قالَه في « التَّلْخيصِ » وغيرِه . الإنصاف فشَمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ مَسْأَلَتَيْن ؟ إحداهما ، أنْ يكونَ الرَّهْنُ مَوْصُوفًا غيرَ مُعَيَّن ، فلا يلْزَمُ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . فعلي هذا ، يكونُ قبلَ القَبْض جائزًا ، ويصِحُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال الزُّرْكَشِيُّ : وظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، وابن أبي مُوسى ، والقاضى ، في « الجامِع الصَّغِيرِ » ، وابن عَقِيل ، في « التَّذْكِرَةِ » ، وابن ِ عَبْدُوس ِ ، أنَّ القَبْضَ شَرْطٌ في صِحَّةِ الرَّهْنِ ، وأنَّه قبلَ القَبْضِ غِيرُ صَحيح ، ويأتي ذلك ، وحمَل المُصَنّفُ ، وابنُ الزَّاغُونِيّ ، والقاضي كلامَ الخِرَقِيِّ على الأُوَّلِ. الثَّانيةُ ، أَنْ يكونَ الرَّهْنُ مُعَيَّنًا ، كالعَبْدِ ، والدَّار ، ونحوهما ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يلْزَمُ إِلَّا بالقَبْض ، كغير المُتَعَيِّن . قال في « الكافِي » ، وابنُ مُنَجَّى ، وغيرُهما : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الوَجيز »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ( والراهن ، .

الشرح الكبير الرَّاهِنُ فيه قبلَ القَبْضِ بِهِبَةٍ أَو بَيْعٍ أَو عِتْقِ ، أَو جَعَلَه صَداقًا ، أَو رَهَنَه ثَانِيًا ، بَطَل الرَّهْنُ الأَوَّلُ ، سَواءٌ قَبَض الهِبَةَ والبَّيْعَ والرَّهْنَ الثَّانِيَ أُو لم يَقْبِضْه ؛ لأَنَّه أُخْرَجَه عن إمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِن ثُمَنِه ، أو فَعَل ما يَدُلُّ على قَصْدِه ذلك . وإن دَبَّرَه [ ٣٧/٤ ط ] أو أَجَرَه ، أو زَوَّ جَ الأَمَةَ ، لم يَبْطُل الرَّهْنُ ؛ لأنَّ هذا التَّصَرُّفَ لا يَمْنَعُ البَيْعَ ، فلا يَمْنَعُ صِحَّةَ الرَّهْنِ . ولأنَّه لا يَمْنَعُ الْبِتِداءَ الرَّهْنِ ، فلا يَقْطَعُ اسْتِدامَتَه ، كاسْتِخْدامِه . وإن كاتَبَ العَبْدَ

الإنصاف وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِيي»، و «الشَّرْحِ ِ»، و «المُحَـرَّرِ»، و ﴿ الفَروعِ ﴾ ، وغيرِهم . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، وأبي بَكْرٍ في ﴿ التَنْبِيهِ ﴾ ، وابنِ أَبِي مُوسى . ونَصَره أبو الخَطَّابِ ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ، وغيرُهما . قال في « الفُروع ِ » : ذكَرَه الشَّيْخُ وغيرُه المذهبَ . وعنه ، أنَّ القَبْضَ ليس بشَرْطٍ في المُتَعَيِّنِ ، فيلْزَمُ بَمُجَرَّدِ العَقْدِ . نصَّ عليه . قال القاضي في « التَّعْليقِ » : هذا قَوْلُ أصحابِنا . قال في « التَّلْخيص » : هذا أشْهَرُ الرِّوايتَيْن . [ ١١٥/٢ و ] وهو المذهبُ عندَ ابنِ عَقِيلِ وغيرِه . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائقِ » . فعليهما ، متى امْتنَعَ الرَّاهِنُ مِن تَقْبيضِه ، أُجْبرَ عليه ، كالبَيْع ِ . وإنْ ردَّه المُرْتَهِنُ على الرَّاهِنِ بعاريَّةٍ أو غيرِها ، ثم طلَبَه ، أُجْبِرَ الرَّاهِنُ على ردِّه . وذكر جماعةٌ مِنَ الأصحابِ ، أنَّه لا يصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا مَقْبُوضًا ، سواءٌ كان مُعَيَّنَا أو لا . ذَكَرَه في « الفُروع ِ » . قال في « القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والأَرْبَعِين » : وصرَّح أبو بَكْرٍ بأنَّ القَبْضَ شَرْطٌ لصِحَّةِ الرَّهْنِ ، وأنَّه يبْطُلُ بزَوالِه . وكذلك المَجْدُ في « شَرْحِه » ، والشِّيرازِيُّ ، وغيرُهما . انتهى . وقد تقدُّم أنَّه ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ وغيره .

فائدة : صِفَةُ قَبْضِ الرَّهْنِ ، كَقَبْضِ المّبيع ِ ، على ما تقدُّم .

فَإِنْ أَخْرَجَهُ الْمُرْتَهِنُ باخْتِيَارِهِ إِلَى الرَّاهِنِ ، زَالَ لُزُومُه ، فَإِنْ رَدَّهُ اللَّهُ عَالِ إِلَيْهِ ، عَادَ اللَّزُومُ .

الشرح الكبير

الرَّهْنَ(') ، انْبَنَى على صِحَّةِ رَهْنِ المُكاتَبِ ، فإن قُلْنا : يَجُوزُ رَهْنُه . لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ ، كالتَّدْبِيرِ . وإن قُلْنا : لا يَجُوزُ . بَطَل الرَّهْنُ ، كما لو أعْتَقَه .

**فصل** : فإن قُلْنا : إنَّ ابْتِداءَ القَبْض شَرْطٌ في لُزُوم الرَّهْن . فاسْتِدامَةُ القَبْضِ شَرْطٌ ؛ لأَنُّها إحْدَى حالَتَى الرَّهْنِ ، فأَشْبَهَتْ الاثتِداءَ . وإن قُلْنا: إِنَّ الابْتِداءَ ليس بشَرْطٍ في اللَّزُوم . فكذلك الاسْتِدامَةُ .

١٧٨٣ - مسألة : ( فإن أُخْرَجَه المُرْتَهِنُ إلى الرّاهِن باخْتِيَاره ، زال لُزُومُ الرَّهْنِ ) وبَقِيَ العَقْدُ ، كأنُّه لم يُوجَدْ فيه قَبْضٌ ، سواءٌ أُخْرَجَه بإجارَةٍ ، أو إعارَةٍ ، أو إيداعٍ ، أو غير ذلك . فإذا عاد فردَّه إليه ، عاد اللُّزُومُ بِحُكْمِ العَقْدِ السابقِ ؛ لأنَّه أَقْبَضَه باخْتِيارِه ، فَلَزِمَ به ، كَالأَوَّلِ . قال أحمدُ في روايَةِ ابن مَنْصُور : إذا ارْتَهَنَ دارًا ، ثم أَكْراهَا(٢) صاحِبَها ،

قوله : فإنْ أُخْرَجَه المُرْتَهِنُ باخْتِيارِه إلى الرَّاهِنِ ، زَالَ لُزُومُه . ظاهِرُه ، سواءٌ الإنصاف أَخَذَه الرَّاهِنُ بإِذْنِه نِيابَةً أو لا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وظاهِرُ كلامِ الأُصحاب . وذكَر في « الانْتِصار » احْتِمالًا ، أنَّه لا يزُولُ لُزومُه إذا أَخَذَه الرَّاهِنُ بإذْنه نِيابَةً .

> فائدة : لو أَجَرَه أو أعارَه للمُرْتَهِن أو غيرِه بإذْنِه ، فلُزومُه باقٍ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، اخْتارَه المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، والمَجْدُ في « المُحَرَّرِ » ،

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ اكتراها » .

الشرح الكبير خَرَجَتْ مِن الرَّهْن ، فإذا رَجَعَت إليه صارَتْ رَهْنًا . وقال في من رَهَن جاريةً ، ثم سَأَل المُرْتَهِنَ أَن يَبْعَثَها إليه لتَخْبِزَ لهم ، فبَعَثَ بها ، فوطِئها : انْتَقَلَتْ مِن الرَّهْنِ ، فإن لم يَكُنْ وَطِئَها ، فلا شيءَ . قال أبو بكر : لا تَكُونُ رَهْنًا في تِلْكَ الحالِ ، فإذا رَدُّها رَجَعَتْ إلى الرَّهْنِ . ومِمَّن أَوْجَبَ اسْتِدامَةَ القَبْضِ مالكُ ، وأبو حنيفة . وهذا التَّفْرِيعُ على القولِ الصَّحِيحِ ، فأمَّا على قول مَن قال: ابْتِداءُ القَبْضِ ليس بشَرْطٍ. فأوْلَى أن يقولَ: الاستدامَةُ غيرُ مُشْتَرَطَةٍ ؛ لأنَّ كلَّ شَرْطٍ يُعْتَبَرُ في الاستِدامَةِ يُعْتَبَرُ في الابتِداء ، وقد يُعْتَبَرُ في الابتِداء ما لا يُعْتَبَرُ في الاستِدامَة . وقال الشافعي : اسْتِدامَةُ(١) القَبْضِ ليست شَرْطًا ؟ لأنَّه عَقْدٌ يُعْتَبَرُ (١) القَبْضُ في ابْتِدائِه ، فلم يُشْتَرَطِ اسْتِدامَتُه ، كالهِبَةِ . ولَنا ، قولُه تعالى : ﴿ فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ .

الإنصاف وغيرُهما . قال في « الأنتِصارِ » : هو المذهبُ ، كالمُرْتَهِن ِ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّر » . وصحَّحه النَّاظِمُ . وعنه ، يزُولُ لُزومُه . نصَرَه القاضي ، وقطَع به جماعَةٌ ، واخْتارَه أبو بَكْر في « الخِلافِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : ظاهِرُ كلام أحمدَ أنَّه لا يصِيرُ مَضْمُونًا بخالٍ . فلو اسْتَأْجرَه المُرْتَهِنُ ، عادَ اللَّزومُ بمُضِيِّ المُدَّةِ ، ولو سكَّنه بأُجْرَتِه بلا إذْنِه ، فلا رَهْنَ . نصَّ عليهما . ونقَل ابنُ مَنْصُورِ ، إنْ أكْراه بإذْنِ الرَّاهِن ، أو له ، فإذا رجَع صار رَهْنًا ، والكِراءُ للرَّاهِن . وقيل : إنْ أعارَه للمُرْتَهِن ، لم يزُلِ اللَّزومُ ، وإلَّا زال . وهي طَريقَةُ المُصَنِّفِ في « المُغْنِي » . وقال

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « استدامته في » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يشترط ﴾ .

ولأنّها إحْدَى حالَتَى الرّهْنِ ، فكان القَبْضُ فيه شَرْطًا ، كالاثتِداءِ . ويُفارِقُ الهِبَةَ ، فإنَّ القَبْضَ في ابْتِدائِها يُثْبِتُ المِلْكَ ، فإذا ثَبَت اسْتَغْنَى عن القَبْضِ ثانِيًا ، والرَّهْنُ يُرادُ للوَثِيقَةِ ليَتَمَكَّنَ مِن بَيْعِه واسْتِيفاءِ الدَّيْنِ مِن أَنْهَهُ ، فإذا لم يَكُنْ في يَدِه ، لم يَتَمَكَّنْ مِن بَيْعِه . وإن أُزِيلَتْ يَدُ المُرْتَهِن مِن ثَمَنِه ، فإذا لم يَكُنْ في يَدِه ، لم يَتَمَكَّنْ مِن بَيْعِه . وإن أُزِيلَتْ يَدُ المُرْتَهِن بغيْرِ حَقِّ ؛ كالغَصْبِ ، والسَّرِقَةِ ، أو إباقِ العَبْدِ ، أو ضَياع المَتاع ، بغيْرِ حَقٍّ ؛ كالغَصْبِ ، والسَّرِقَة ، أو إباقِ العَبْدِ ، أو ضَياع المَتاع ، وضو ذلك ، لم يَزُلْ لُزُومُ الرَّهْنِ ؛ لأنَّ يَدَه ثابِتَةٌ حُكْمًا ، فكأنَّها لم تَزُلْ .

الإنصاف

الزَّرْكَشِىُّ: وفى المذهبِ قَوْلٌ: إِنْ أَجَرِ المُرْتَهِنُ بإِذْنِ الرَّاهِنِ ، لَم يزُلِ اللَّزومُ . وإِنْ أَجَرِ المُرْتَهِنَ بإذْنِ الرَّاهِنَ ، لَم يزُلِ اللَّزومُ . انتهى . وقال فى « الرِّعايَةِ » : وقيل : إِنْ زَادَتْ مُدَّةُ الإِجارَةِ على أَجَلِ الدَّيْنِ ، لَم يَضِحَّ بحالٍ .

فائدة : لو رهنه شيئًا ، ثم أَذِنَ له في الانتفاع به ، فهل يصِيرُ عاريَّةً حالَ الانتفاع به ؟ قال القاضى في « خِلافِه » ، وابنُ عَقِيل في « نظريًاتِه » (١) ، (١ والمُصَنَّفُ في « المُغنِي » ، وصاحِبُ « التَّلْخيص » ، وغيرُهم : يصِيرُ مَضْمُونًا بالانتفاع . وذكر ابنُ عَقِيل ٢ احْتِمالًا ، أنَّه يَصِيرُ مَضْمُونًا بمُجَرَّدِ القَبْض إذا قبَضَه على هذا الشَّرْط .

تنبيه : محَلَّ الحِلافِ ، إذا اتَّفَقا على ذلك ، فإنِ اخْتَلَفا ، تَعَطَّلَ الرَّهْنُ . على المُذهبِ . واخْتَارَ في « الرِّعايَةِ » ، لا يتَعَطَّلُ ، ويُجْبَرُ مَن أَبَى منهما الإيجارَ . انتهى . قلتُ : الذي يظْهَرُ ، أنَّه إنِ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ يتَعَطَّلُ الإيجارُ ، وإنِ امْتَنَعَ المُرْتَهِنُ لم يتَعَطَّلُ .

<sup>(</sup>١) في ط : « تصرفاته » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

المنه وَلَوْ رَهَنَهُ عَصِيرًا ، فَتَخَمَّرَ ، زَالَ لُزُومُه ، فَإِنْ تَخَلَّلَ ، عَادَ لُزُومُهُ بحُكْم الْعَقْدِ السَّابق .

الشرح الكبير

١٧٨٤ – مسألة : ( ولو رَهَنَه عَصِيرًا ، فَتَخَمَّرَ ، زال لُزُومُه ، فإن تَخَلَّلَ ، عاد لزُومُه بحُكْم العَقْدِ السابق ) يَصِحُّ رَهْنُ العَصِير ؛ لأنَّه يَصِحُّ بَيْعُه ، وتَعْريضُه للخُرُوجِ عن المالِيّةِ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ رَهْنِه ، كالمَريضِ والجانِي . فإن صار إلى حالِ لا يَخْرُجُ فيها عن المالِيَّةِ ، كالخَلِّ ، فهو رَهْنٌ بحالِه ، وإن تَخَمَّرَ ، زال [ ٣٨/٤ و ] لُزُومُ العَقْدِ ، ووَجَبَتْ إراقَتُه ، فإن أُرِيقَ ، بَطَل العَقْدُ فيه(١) ، ولا خِيارَ للمُرْتَهِنِ ؛ لأَنَّ التَّلَفَ حَصَل في يَدِهِ . فَإِنْ عَادَ خَلًّا ، عَادَ اللَّزُومُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ السَّابِقِ ، كَمَا لُو زَالَتْ يَدُ المُرْتَهِن عن الرَّهْن ، ثم عادَتْ إليه . وإنِ اسْتَحَالَ خَمْرًا قبلَ قَبْضِ المُرْتَهَن له ، بَطَل الرَّهْنُ ، و لم يَعُدْ بعَوْدِهِ خَلَّا ؛ لأَنَّه عَقْدٌ ضَعِيفٌ ، لعَدَم القَبْض ، فأشْبَهَ إِسْلامَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قبلَ الدُّنُحولِ . وذَكَر القاضِي ، أنَّ العَصِيرَ إذا اسْتَحَالَ خَمْرًا بعد القَبْض ، بَطَل الرَّهْنُ أيضًا ، ثم إذا عاد خَلًّا ، عاد مِلْكًا لصاحِبِه مَرْهُونًا بالعَقْدِ السّابِقِ ؛ لأنَّه يَعُودُ مَمْلُوكًا بِحُكْمِ المِلْكِ الأُوَّلِ ، فَيَعُودُ حُكْمُ الرَّهْنِ ؛ لأنَّه زال بزَوال المِلْكِ ، فَيَعُودُ بِعَوْدِه . وهذا قُولُ الشافعيِّ . وقال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ : هو رَهْنٌ بحالِه ؛ لأنَّه كانت له قِيمَةً حالَ كَوْنِه عَصِيرًا ، ويَجُوزُ أَن تَصِيرَ له قِيمَةٌ ، فلا يَزُولُ المِلْكُ عنه ، كَمَا لُو ارْتَدَّ الجَانِي ، ولأنَّ اليَدَ لَم تَزُلْ عنه حُكْمًا ، بدَلِيل أَنَّه لُو غَصَبَه

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

وَعَنْهُ ، أَنَّ الْقَبْضَ وَاسْتِدَامَتَهُ فِي الْمُتَعَيِّنِ لَيْسَا بِشَرْطٍ ، فَمَتَى امْتَنَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ تَقْبِيضِهِ وَ ١٠٠٩ ] ، أُجْبِرَ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير

غاصِبٌ ، فَتَخَلَّلُ فِي يَدِه ، كان مِلْكًا للمَغْصُوبِ منه ، ولو زَالَتْ يَدُه كان مِلْكًا للغاصِبِ ، كالو أراقه ، فجَمَعه إنسانٌ فتَخَلَّلُ فِي يَدِه ، كان له ، دُونَ مَن أراقه . وهذا القولُ هو قَوْلُنا الأوَّلُ فِي المَعْنَى ، إلَّا أَن يَقُولُوا ببَقاءِ اللَّزُومِ فِيه حالَ كَوْنِه خَمْرًا . قال شيخُنا() : ولم تَظْهَرْ لَى فائِدَةُ الخِلافِ بعدَ اتّفاقِهم على عَوْدِه رَهْنًا باسْتِحالَتِه خَلَّا ، وأرى القولَ ببقائِه رَهْنًا أَقْرَبَ إلى الصَّحَة ؛ لأنَّ العَقْدَ لو بَطَل لَما عاد صَجِيحًا مِن غيرِ الْتِداءِ عَقْد . فإن قالُوا : يمكِنُ عَوْدُه صَجِيحًا ؛ لعَوْدِ المَعْنَى الذي بَطَل بزوالِه ، كَاأَنَّ فإن قالُوا : يمكِنُ عَوْدُه صَجِيحًا ؛ لعَوْدِ المَعْنَى الذي بَطَل بزوالِه ، كَاأَنَّ فإن قالُوا : يمكِنُ عَوْدُه صَجِيحًا ؛ لعَوْدِ المَعْنَى الذي بَطَل بزوالِه ، كَاأَنَّ فإن أَسْلَمَ الزَّوْجُ في العِدَّةِ عادَتِ الزَّوْجِيَّةُ بالعَقْدِ الأُولِ ، لزوالِ الاختِلافِ فينِهما ، فإن أَسْلَمَ الزَّوْجُ في العِدَّةِ عادَتِ الزَّوْجِيَّةُ ولا بَطَل العَقْدُ ، ولو بَطَل بانْقِضاءِ في العِدَّةِ ، لَن مَا عاد إلَّا بعَقْدٍ جَديدٍ ، وإنَّما العَقْدُ كان مَوْقُوفًا مُراعًى ، فإذا وهُ أَسْلَمَ في العِدَّةِ ، تَبَيَّنَا أَنَّه لم يَنْطُلْ ، وإن لم يُسْلِمْ ، تَبَيَّنًا أَنَّه كان قد بَطَل ، وهمُ هنا قد جَزَمْتُمْ ببُطلانِه .

١٧٨٥ – مسألة : ( وعنه ، أن القَبْضَ واسْتِدامَتَه فى المُتَعَيِّنِ لَيْسَا بشَرْطٍ ) ويَلْزَمُ بمُجَرَّدِ العَقْدِ ، كالبَيْع ِ . فعلى هذا ، إنِ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِن

قولُه : واسْتِدامَتُه شَرْطٌ في اللُّزُوم ِ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . ﴿ الْإِنصَافَ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢/٦٦ .

الشرح الكبير تَقْبيضِه ، أَجْبِرَ عليه ، كالبَيْع ِ ، فإن رَدَّه المُرْتَهنُ على الرَّاهِن بعاريَّةٍ أوغيرِها ، ثم طَلَبَه ، أُجْبِرَ الرّاهِنُ على رَدِّه ؛ لأنّ الرَّهْنَ صَحِيحٌ ، والقَبْضَ واجبٌ له(١) ، فيُجْبَرُ عليه ، كَبَيْعِه .

فصل : وإذا اسْتَعارَ شيئًا ليَرْهَنَه ، جاز . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهل العِلْم على أنَّ الرجلَ إذا اسْتَعارَ مِن الرجل شَيئًا يَرْهَنُه على دَنانِيرَ مَعْلُومَةٍ عندَ رَجُلِ سَمَّاه ، إلى وَقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَفَعَلَ ، أَنَّ ذلك جائِزٌ . ويَنْبَغِي أَن [ ٣٨/٤ ظ ] يَذْكُرَ المُرْتَهِنَ ، والقَدْرَ الذي يَرْهَنُه به ، وجنْسَه ، ومُدَّةَ الرَّهْن ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَخْتَلِفُ بذلك ، فاحْتِيجَ إلى بَيانِه ، كأَصْل الرَّهْن . ومتى شَرَط شيئًا مِن ذلك ، فخَالَفَ ، ورَهَنه بغَيْرِه ، لم يَصِحَّ الرَّهْنُ ؛ لأَنَّه لم يُؤْذَنْ له فيه ، أَشْبَهَ مَن لم يَأْذَنْ في أَصْلِ الرَّهْنِ . وهذا إجْماعٌ ، حَكاهُ ابنُ المُنْذِر . فإن أذِن له في رَهْنِه بقَدْر مِن المال ، فنَقَص (٢) عنه ، صَحَّ ؛ لأنَّ مَن أذِن في شيءٍ ، فقد أذِن في أقَلُّ منه . وإن رَهَنَ بأَكْثَرَ ، احْتَمَلَ أَنْ يَيْطُلَ في الكلِّ ؛ لأَنَّه خالَفَ المَنْصُوصَ عليه ، فَبَطَلَ ، كما لو قال : ارْهَنْهُ بدَنانِيرَ . فرَهَنَهُ بدَراهِمَ . أو : بحالُ .

الإنصاف يعْنِي ، حيثُ قُلْنا : لا يلْزَمُ إِلَّا بالقَبْض . وعنه ، أنَّ اسْتِدامَتَه في المُتَعَيِّن ليسَتْ بشُرْطٍ . واختارَه في ﴿ الفائقِ ﴾ .

فائدة : لو رهَنه ما هو في يَدِ المُرْتَهِن ، ومَضْمُونٍ عليه ؛ كالغُصوب ، والعَوارِي ، والمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ - حيثُ قُلْنا : يُضْمَنُ - والمَقْبُوضُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ قبض ﴾ .

فَرَهَنَه بِمُؤَجُّلِ ، أو بالعَكْسِ ، فإنَّه لا يَصِحُّ . وهذا مَنْصُوصُ الشافعيِّ . واحْتَمَلَ أَن يَصِحُّ في القَدْرِ المَأْذُونِ فيه ، ويَبْطُلَ في الزَّائِدِ عليه ؛ لأنَّ العَقْدَ تَناوَلَ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ ، فَصَحَّ فَيَمَا يَجُوزُ دُونَ غَيْرِه ، كَتَفْرِيق الصَّفْقَةِ . ويُفارقُ ما ذَكَرْنا من الأصُول ، فإنَّ العَقْدَ لم يَتَناوَلْ مَأْذُونًا فيه بحال ، وكلُّ واحِدٍ مِن هذه الأُمُورِ يَتَعَلَّقُ به غَرَضٌ لا يُوجَدُ في الآخرِ ، فإنّ الرّاهِنَ قد يَقْدِرُ على فَكاكِه في الحال ، ولا يَقْدِرُ على ذلك عندَ الأجَل ، وبالعَكْس ، وقد يَقْدِرُ على فَكاكِه بأَحَدِ النَّقْدَيْنِ دُونَ الآخَرِ ، فَيَفُوتُ الغَرَضُ بالمُخالَفَةِ . وفي مَسْأَلَتِنا إذا صَحَّ في المائةِ المَأْذُونِ فيها ، لم يَخْتَلِف الغَرَضُ . فإن أطْلَقَ الإذْنَ في الرَّهْنِ مِن غيرِ تَعْيينِ ، فقالَ القاضِي : يَصِحُ ، وله رَهْنُه بما شاء . وهو قولُ أصحابِ الرَّأَى . وأَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ . والآخَرُ ، لا يَجوزُ حتى يُبيِّنَ (١) قَدْرَ الذي يَرْهَنُه به وصِفَتَه وحُلُولَه وتَأْجِيلَه ؛ لأنَّ هذا بمَنْزِلَةِ الضَّمانِ ، لأنَّ مَنْفَعَةَ العَبْدِ لسَيِّدِه ، والعارِيَّةُ ما أَفادَتِ المَنْفَعَةَ ، إِنَّما حَصَّلَتْ له نَفْعًا يَكُونُ الرَّهْنُ وَثِيقَةً عنه ، فهو بمَنْزِلَةِ الضَّمانِ في ذِمَّتِه ، وضَمانُ المَجْهُول لا يَصِحُّ . ولَنا ، أَنَّهَا عاريَّةٌ ، فلم يُشْتَرَطْ لصِحَّتِها ذِكْرُ ذلك ، كالعَارِيَّةِ لغيرِ الرَّهْنِ ، والدَّلِيلُ

بعَقْدِ فاسد ، صحَّ الرَّهْنُ ، وزالَ الضَّمانُ ، كما لو كان غيرَ مَضْمُونٍ عليه ، الإنصاف كالوَّديعَةِ (٢) ونحوها . وظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ لُزومُ الرَّهْن بمُجَرَّدِ العَقْدِ ، ولا ا يحْتَاجُ إِلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلَكَ . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ . قلتُ :

<sup>(</sup>١) في م : ( يتبين ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: « كالوثيقة » .

الشرح الكبير على أنَّه عاريَّةً أنَّه قَبضَ مِلْكَ غيره لمَنْفَعَةِ نفسِه مُنْفَردًا بها مِن غيرٍ عِوضٍ، فكان عاريَّةً ، كَفَبْضِه للخِدْمَةِ . وقَوْلُهم : إنَّه ضَمانٌ . غيرُ صَحِيحٍ ؟ لأَنَّ الضَّمانَ يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ ، وهذا يَثْبُتُ في الرَّقَبَةِ ، ولأنَّ الضَّمانَ لازمٌ في حَقِّ الضَّامِنِ ، وهذا له الرُّجُوعُ في العَبْدِ قبلَ الرَّهْنِ وإلْزامُ المُسْتَعِيرِ بِفَكَاكِه بعدَه . وقَوْلُهم : إنَّ المَنافِعَ للسَّيِّدِ . قُلْنا : المَنافِعُ مُخْتَلِفَةٌ ، فَيَجُوزُ أَن يَسْتَعِيرَه لتَحْصِيلِ مَنْفَعَةٍ واحِدَةٍ ، وسائِرُ المَنافِع ِ للسَّيِّدِ ، كما لو اسْتَعارَه لحِفْظِ مَتاعٍ ، وهو مع ذلك يَخِيطُ لسَيِّدِه أو يَعْمَلُ له شيئًا ، أو اسْتَعارَه ليَخِيطَ له ويَحْفَظُ المَتاعَ لسَيِّدِه . فإن قيل : لو كان عاريَّةً ، لَمَا صَحَّ رَهْنُه ؛ لأَنَّ العَارِيَّةَ لا تَلْزَمُ ، والرَّهْنُ لازمٌ . قُلْنا : العَاريَّةُ غيرُ لازِمَةٍ مِن ٢٩/١ و] جِهةِ المُسْتَعِيرِ ، فإنَّ لصاحِبِ العَبْدِ المُطالَّبَةَ بِفَكَاكِهِ قَبِلَ حُلُولِ الدَّيْنِ . ولأنَّ العارِيَّةَ قد تَكُونُ لازِمَةً فيما إذا أعارَه حائِطًا لِبَيْنِيَ عليه ، أو أرْضًا ليَزْرَعَ فيها ما لا يُحْصَدُ قَصِيلًا ، ثم هو مَنْقُوضٌ بما إذا اسْتَعارَه ليَرْهَنَه بدَيْنِ مَوْصُوفٍ عندَ رَجُلٍ مُعَيَّنِ إِلَى أَجِلِ مَعْلُومٍ. إِذَا ثَبَت ذلك ، فإنَّه يَصِحُّ رَهْنُه بما شاء إلى أَيِّ وَقْتٍ شاء ؛ لأنَّ الإذْنَ يَتَناوَلُ الكُلُّ بإطْلاقِه ، وللسَّيِّدِ مُطالَبَةُ الرَّاهِنِ بِفَكَاكِه ، حالًا كان أو مُؤَجَّلًا ، في محِلِّ الحَقِّ وقبلَه ؛ لأنَّ العاريَّةَ لا تَلْزَمُ . ومَتَى حَلَّ الحَقُّ فلم يَقْبِضْه ، فللمُرْتَهِنِ بَيْعُ الرَّهْنِ ، واسْتِيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه ، ويَرْجِعُ المُعِيرُ على الرَّاهِنِ بِالضَّمَانِ ، وهو قِيمَةُ العَيْنِ المُسْتَعارَةِ ، أو مثلُها إن كانت مِن

وهذا المذهبُ ، وهي شَبِيهَةً بالهِبَةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : فإنْ رهَنَه ما في يَدِه ، ولو غَصْبًا ، فكهِبَتِه إيَّاه . وقال القاضي وأصحابُه : لا يصِيرُ رَهْنًا حتى تَمْضِيَ مُدَّةٌ

ذَواتِ الأَمْثالِ ، ولا يَرْجِعُ بما بيعَتْ به<sup>(١)</sup> ، سواءٌ بيعَتْ بأقَلَّ مِن القِيمَةِ الشرح الكبير أُو أَكْثَرَ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن . والثّاني ، أنَّها إن بيعَتْ بأقَلُّ مِن قِيمَتِها رَجَع بالقِيمَةِ ؟ لأنَّ العاريَّةَ مَضْمُونَةٌ ، فيَضْمَنُ نَقْصَ ثَمَنِها ، وإن بيعَت بأكْثَرَ ، رَجَع بما بيعَتْ به ؛ لأنَّ العَبْدَ مِلْكٌ للمُعِير ، فيَكُونُ ثَمَنُه كلَّه له . وكذلك لو أَسْقَطَ المُرْتَهِنُ حَقَّه عن الرَّاهِن ، رَجَع النَّمَنُ كُلَّه إلى صاحِبه . فإذا قَضَى به دَيْنَ الرَّاهِنِ رَجَع به عليه ، ولا يَلْزَمُ مِن وُجُوب (١) ضَمانِ النَّقْصِ أَن لا تَكُونَ الزِّيادَةُ لِصاحِبِ العَبْدِ ، كما لو كان باقِيًا بعَيْنِه . فأمَّا إِن تَلِف الرَّهْنُ ، فإنَّ الرَّاهِنَ يَضْمَنُه بقِيمَتِه ، سَواءٌ تَلِفَ بتَفْرِيطٍ ، أو بغَيْرٍ تَفْريطٍ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ العاريَّةَ مَضْمُونةً .

> فصل : وإن فَكَّ المُعِيرُ الرَّهْنَ ، وأدَّى الدَّيْنَ الذي عليه بإذْنِ الرَّاهِن ، رَجَع به(١)عليه . وإن قَضاه مُتَبَرِّعًا ، لم يَرْجِعْ بشيءٍ . وإن قَضاه بغيرِ إذْنِه مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ ، فهل يَرْجِعُ ؟ على رِوايَتَيْن ، بِناءً على ما إذا قَضَى دَيْنَه بغيرٍ إِذْنِه ، وَيَتَرَجُّحُ الرُّجُوعُ هُلهنا ؟ لأنَّ له المُطالَبَةَ بِفَكاكِ عَبْدِه ، وأداءُ دَيْنِه فَكَاكُه . وإنِ اخْتَلَفا في الإِذْنِ ، فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ مع يَمِينِه ؛ لأَنَّه مُنْكِرٌ . وإن شَهِد المُرْتَهِنُ للمُعيرِ ، قُبلَتْ شَهادَتُه ؛ لأنَّه لا يَجُرُّ بها نَفْعًا ،

يتَأتُّى قَبْضُه فيها . وأطْلَقَهما في « الرِّعايَةِ » . فعلى الثَّاني ، إنْ كان مَنْقُولًا(٢) ، الإنصاف فبمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ اكْتِيالُه واتِّزانُه فيها . وإنْ كان غيرَ مَنْقُولِ ، فبمُضِيِّ مُدَّةِ التَّخْلِيةِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ مقبوضًا ﴾ .

الشرح الكبير ولا يَدْفَعُ بها ضَرَرًا . وإن قال : أَذِنْتَ لَى فَى رَهْنِه بَعَشَرَةٍ . قال : بل (١٠) بخَمْسَة . فالقولُ قولُ المالكِ ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ للزِّيادَةِ . وجهذا قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأى . وإن كان الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا ، فَقَضاه حَالًّا بإذْنِه ، رَجَع به حالًا . وإن قَضاهُ بغَيْرِ إِذْنِه ، فقال القاضِي : يَرْجِعُ به حالًا أيضًا ؟ لأنَّ له المُطالَبة بفكاكِ عَبْدِه في الحال.

فصل : ولو اسْتَعارَ مِن رجل عَبْدًا ليَرْهَنَه بمائة ، فرَهَنه عندَ رَجُلُيْن ، صَحَّ ؛ لأنَّ [ ٣٩/٤ ط ] تَعْيينَ ما يَرْهَنُ به ليس شَرْطًا ، فكذلك مَن يَرْهَنُ عندَه . ولأنَّ رَهْنَهُ مِن اثْنَيْنِ أَقَلُّ ضَرَرًا ؛ لأنَّه يَنْفَكُّ منه بَعْضُه بقَضاء بعض الدَّيْن ، بخِلافِ ما إذا رَهَنَه عندَ واحِدٍ . فإذا قَضَى أَحَدُهما ما عليه مِن الدَّيْن ، خَرَج نَصِيبُه مِن الرَّهْن ؛ لأنَّ عَقْدَ الواحِدِ مع الاثْنَيْن عَقْدان في الحَقِيقَةِ . ولو اسْتَعارَ عَبْدًا مِن رَجُلَيْن ، فرَهَنَه عندَ واحِدٍ بمائَةٍ ، فقَضاهُ نِصْفَها عن أَحَدِ النَّصِيبَيْن ، لم يَنْفَكَّ مِن الرَّهْنِ شيءٌ ، في أَحَدِ الوَّجْهَيْن ؟ لأنَّه عَقْدٌ واحِدٌ مِن راهِن واحِد ، مع مُرْتَهِن واحِد ِ ، أَشْبَهَ ما لو كان العَبْدُ لواحِدٍ . والثّانِي ، يَنْفَكُّ نِصْفُ العَبْدِ ؛ لأنَّ كلِّ واحِدٍ منهما إنَّما أَذِنَ فِي رَهْنِ نَصِيبِهِ بِخَمْسِينِ ، فلا يَكُونُ رَهْنًا بِأَكْثَرَ مِنها(٢) ، كما لو قال

وإنْ كان غائبًا ، لم يصِرْ مَقْبُوضًا حتى يُوافِيَه هو أو وَكِيلُه ، ثم تمْضِيَ مُدَّةٌ يُمْكِنُ قَبْضُه فيها ، فلو تَلِفَ قبلَ مُضِيٌّ مُدَّةٍ يتَأتَّى قَبْضُه فيها ، فهو (٣) كتَلَفِ الرَّهْن قبلَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ق، م.

<sup>(</sup>۲) في ر ۱ ، م : « منهما » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ط.

له : ارْهَنْ نَصِيبي بخَمْسِين ، لا تَزِدْ عليها . فعلي هذا الوَجْهِ ، إن كان المُرْتَهِنُ عالِمًا بذلك ، فلا خِيارَ له ، وإن لم يَكُنْ عالِمًا ، والرَّهْنُ مَشْرُوطٌ في بَيْعٍ (١) ، احْتَمَلَ أَنَّ له الخِيارَ ؟ لأنَّه دَخَل على أنَّ كلَّ جُزْءِ مِن الرَّهْنِ وَثِيقَةً بِجَمِيعٍ الدُّيْنِ ، وقد فاتَه ذلك ، واحْتَمَلَ أن لا يَكُونَ له خِيارٌ ؟ لأنَّ الرَّهْنَ سُلِّمَ له كلُّه بالدَّيْنِ كلِّه ، وهو قد دَخَل على ذلك . ولو كان رَهَن هذا العَبْدَ عندَ رَجُلَيْن ، فَقَضَى أَحَدَهما ، انْفَكَّ نَصِيبُ كلِّ واحِدٍ مِن المُعِيرَيْنِ مِن نِصْفِه . وإن قَضَى نِصْفَ دَيْن أَحَدِهِما ، انْفَكَّ نَصِيبُ أَحَدِهما ،على أَحَدِ الوَجْهَيْن . وفي الآخر ، يَنْفَكُّ نِصْفُ نَصِيبِ كُلِّ واحِد منهما .

فصل : ولو كان لرَجُلَيْن عَبْدان ، فأذِنَ كلُّ واحِدٍ منهما لشَريكِه في رَهْنِ نَصِيبِه مِن أَحَدِ العَبْدَيْنِ ، فرَهَناهما عندَ رجل مُطْلَقًا ، صَحَّ . فإن شَرَط أَحَدُهما ، أَنَّنِي متى قَضَيْتُ ما عليَّ مِن الدَّيْن ، انْفَكَّ الرَّهْنُ في العَبْدِ الذي رَهَنتُه ، وفي العَبْدِ الآخُر ، أو (١) في قَدْر نَصِيبِي مِن العَبْدِ الآخُر . فهذا شَرْطٌ فاسِدٌ ؟ لأنَّه شَرَط أن يَنْفَكَّ بقَضاء الدَّيْنِ رَهْنٌ على دَيْنِ آخَرَ ، و يَفْسُدُ الرَّهْنُ ؟ لأنَّ في هذا الشَّرْطِ نَقْصًا على المُرْتَهِنِ ، وكلَّ شَرْطٍ فاسِدٍ يَنْقُصُ حَقَّ المُرْتَهِنِ ، يُفْسِدُ الرَّهْنَ . فأمَّا إن شَرَط أنَّه لا يَنْفَكُّ شيءٌ مِن

قَبْضِه . ثم هل يفْتَقِرُ إلى إِذْنِ الرَّاهِنِ في قَبْضِه ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في الإنصاف « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ » . قال في « الفُروع ِ » : فإنْ رهَنه

بعده في الأصل : « واحد » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « و » .

الشرح الكبر العَبْدِ حتى يَقْضِيَ جَمِيعَ الدَّيْنِ ، فهو فاسِدٌ أيضًا ؛ لأنَّه شَرَط أن يَبْقَى الرَّهْنُ مَحْبُوسًا بغَيْرِ الدَّيْنِ الذي هو رَهْنٌ به ، لكنَّه لا يَنْقُصُ حَقَّ المُرْتَهِن ِ ، فهل يَفْسُدُ الرَّهْنُ بذلك ؟ على وَجْهَيْن . وقد ذَكَرْنا أَنَّ الرَّهْنَ لا يَلْزَمُ إِلَّا بِالقَبْضِ فِي الصَّحِيحِ ِ.

فصل : والقَبْضُ في الرَّهْنِ كالقَبْضِ في البَيْعِ ، على ما ذَكَرْناه . فلو رَهَنَه دارًا ، فخَلَّى بينَه وبينَها ، وللرَّاهِنِ فيها قُماشٌ ، لم يَمْنَعْ مِن صِحَّةِ التَّسْلِيمِ ؛ لأَنَّ اتَّصالَها بمِلْكِ الرَّاهِنِ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْلِيمِ ، كَالتَّمَرَةِ في الشُّجَرَةِ . وكذلك الدَّابُّةُ التي عليْها حِمْلٌ للرَّاهِنِ . [ ٤٠/٤ و ] ولو رَهَن الحِمْلَ وهو على الدَّابَّةِ ، وسَلَّمَها إليه بحِمْلِها ، صَحَّ القَبْضُ ؛ لأنَّه حَصَل فيهما جَمِيعًا ، فيَكُونُ مَوْجُودًا في الرَّهْن منهما .

فصل : وإذا رَهَنَه سَهْمًا مُشاعًا مِمّا لا يُنْقَلُ ، خَلَّى بينَه وبينَه وإن لم يَحْضُرِ الشُّرِيكُ . وإن كان مَنْقُولًا كالجَوْهَر ، فقَبْضُها تَناوُلُها ، ولا يُمْكِنُ تَناوُلُها إِلَّا برِضا الشُّرِيكِ ، فإن رَضِيَ الشُّرِيكُ ، تَناوَلَها المُرْتَهِنُ ، وإنِ امْتَنَعَ ، فَرَضِيَ الرَّاهِنُ أَو المُرْتَهِنُ بِيَدِ (١) الشُّرِيكِ ، جاز ، وناب عن المُرْتَهِنِ فِي القَبْضِ . وإن تَنازَعَ الشُّرِيكُ والمُرْتَهِنُ ، أَقَامَ الحَاكِمُ عَدْلًا تَكُونُ في يَدِه لهما ، وإن سَلَّمَها الرَّاهِنُ إلى المُرْتَهِن ِ بغيرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ ،

ما في يَدِه ، ( الله و غَصْبًا ١ ) ، فكهبَتِه إيَّاه ، ويزولُ ضَمانُه . وظاهِرُه أنَّه يلْزَمُ بمُجَرَّدِ العَقْدِ ، على المذهبِ ، ولا يصِحُّ القَبْضُ إِلَّا بإِذْنِه ، على المذهبِ ، كما في الهبَةِ .

<sup>(</sup>١) فى المغنى ١/٦ه٤ : ﴿ كُونِهَا بِيدٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ط.

فَتَنَاوَلَهَا ، وقُلْنَا : اسْتِدَامَةُ القَبْضِ شَرْطٌ . لَم يَكُفِ هذَا التَّنَاوُلُ . وإن قُلْنَا : ليس بشَرْطٍ . فقد حَصَل القَبْضُ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ حَصَل في يَدِه ، والتَّعَدِّي في غيرِه لا يَمْنَعُ صِحَّةَ القَبْضِ ، كما لو رَهَنَه ثَوْبًا ، فسَلَّمَه إليه مع ثَوْبِ غيرِه ، فتناوَلَهما جَمِيعًا . ولو رَهَنَه ثَوْبًا ، فاشْتَبَهَ عليه بغَيْرِه ، فسَلَّمَ إليه أَخَدَهما ، لم يَثْبُتِ القَبْضُ ؛ لأنَّه لا يَعْلَمُ أنَّه أَقْبَضَه الرَّهْنَ ، فإن تَبَيَّنَ أنَّه الرَّهْنُ ، صَحَّ القَبْضُ ، وإنْ سَلَّمَ إليه الثَّوْبَيْن مَعًا ، حَصَل القَبْضُ ؛ لأنَّه الرَّهْنَ ، صَحَّ القَبْضُ ، وإنْ سَلَّمَ إليه الثَّوْبَيْن مَعًا ، حَصَل القَبْضُ ؛ لأنَّه قد تَسَلَّمَ الرَّهْنَ يَقِينًا .

فصل: ولو رَهَنَه دَارًا ، فَخَلَّى بِينَه وبِينَها ، وهمَا فيها ، ثم خَرَج الرَّاهِنُ ، صَحَّ القَبْضُ . وبه قال الشافعيُ . وقال أبو حنيفة : لا يَصِحُّ حتى يُخَلِّى بِينَه وبِينَها بعدَ خُرُوجِه منها ؛ لأنَّه ما كان فى الدَّارِ فيدُه عليها ، فما خَصَلَتِ التَّخْلِيَةُ . ولَنا ، أنَّ التَّخْلِيَةَ تَصِحُّ بقَوْلِه مع التَّمْكِينِ منها وعَدَم خَصَلَتِ التَّخْلِيَةُ . ولَنا ، أنَّ التَّخْلِيَةَ تَصِحُّ بقَوْلِه مع التَّمْكِينِ منها وعَدَم المانِع ، أشْبَهَ ما لو كانا خارِ جَيْن عنها ، ولا يَصِحُ ما ذَكَرَه ؟ (أَلَا تَرَى أَنَّ النَّحْرُوجِ المُرْتَهِنِ منها لا يُزِيلُ يَدَه عنها ، ودُخُولَه إلى دارِ غَيْرِه لا يُشْبِتُ يَدَه عليها ، ولأَنَّه بخُرُوجِه عنها مُحَقِّقٌ لقَوْلِه ، فلا مَعْنَى لإعادَةِ التَّخْلِيَةِ .

فصل : وإن رَهَنَه مالًا في يَدِ المُرْتَهِن ؛ عارِيَّةً ، أُو وَدِيعَةً ، أُو غَصْبًا ، أُو خَصْبًا ، أُو خَصْبًا ، أُو خَوْه ، صَحَّ الرَّهْنُ ؛ لأَنَّه مالكُ له يُمْكِنُ قَبْضُه ، فصَحَّ رَهْنُه ، كما لو

الإنصاف

على ما يأتِي في بابِ الهِبَةِ .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ لأَن ﴾ .

الشرح الكبير كان في يَدِه . وظاهِرُ كلام أحمدَ لُزُومُ الرَّهْنِ هَلْهَنا بنَفْسِ العَقْدِ ، مِن غير احْتِياج إلى أمْرِ زائِدٍ ، فإنَّه قال : إذا حَصَلَتِ الوَدِيعةُ في يَدِه بعدَ الرَّهْنِ ، فهو رَهْنٌ . فلم يَعْتَبِرْ أَمْرًا زائِدًا ؛ وذلك لأنَّ اليَدَ ثابتَةٌ ، والقَبْضَ حاصِلٌ ، وإنَّما يَتَغَيَّرُ (١) الحُكْمُ لا غيرُ ، ويُمْكِنُ تَغَيُّرُ الحُكْم مع اسْتِدامَةِ القَبْض ، كما أنَّه لو طُولِبَ بالوَدِيعَةِ فجَحَدَها لتَغَيَّرَ الحُكْمُ ، وصارَتْ مَضْمُونَةً عليه مِن غير أمْر زائِدٍ . ولو عاد الجاحِدُ فأقرَّ بها ، وقال لصاحِبها : خُذْ وَدِيعَتَكَ . فقال : دَعْها عندَك وَدِيعَةً كَمَا كَانت ، ولا ضَمانَ [ ٤٠/٤ ظ ] عليك فيها . لتَغَيَّرَ الحُكُّمُ مِن غير حُدُوثِ أَمْر زائِدٍ . وقال القاضِي ، (١ وأصحِابُه و١) الشافعيُّ : لا يَصِيرُ رَهْنَا حتى تَمْضِيَ مُدَّةً يَتَأَتَّى قَبْضُه فيها ، فإن كان مَنْقُولًا ، فبمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ نَقْلُه فيها ، وإن كان مَكِيلًا ، فبمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ اكْتِيَالُه فيها ، وإن كان غيرَ مَنْقُولِ ، فبمُضِيِّ مُدَّةِ التَّخْلِيَةِ ، وإن كان غائبًا عن المُرْتَهِنِ ، لم يَصِرْ مَقْبُوضًا حتى يُوافِيَه' " هُو أُو وَكِيلُه ثُم تَمْضِي مُدَّةً يُمْكِنُ قَبْضُه فيها ؛ لأنَّ العَقْدَ يَفْتَقِرُ إلى القَبْض ، والقَبْضَ إنَّما يَحْصُلُ بفِعْلِه أو بإمْكانِه ، فَيَكْفِي ذلك ، ولا يَحْتَاجُ إِلَى وُجُودِ حَقِيقَةِ القَبْضِ ؛ لأنَّه مَقْبُوضٌ حَقِيقَةً . فإن تَلِف قبلَ مُضِيٌّ مُدَّةٍ يَتَأتَّى قَبْضُه فيها ، فهو كتَلَفِ الرَّهْنِ قبلَ قَبْضِه . ثم هل يَفْتَقِرُ إلى الإِذْنِ مِن الرَّاهِن في القَبْض ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما يَفْتَقِرُ ؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>١) في الأصل ، را : ﴿ يُعتبر ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ وأصحاب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( يوفيه ) .

قَبْضٌ يَلْزَمُ به عَقْدٌ غيرُ لازِم ِ ، فلم يَحْصُلْ بغيرِ إِذْنٍ ، كما لو كان فى يَلرِ الشرح الكبير الرَّاهِن ، وإقرارُه في يَدِه لا يَكْفِي ، كما لو أقرَّ المَعْصُوبَ في يدِ عاصِبه مع إِمْكَانِ أَخْذِهِ منه . والثانِي ، لا يَفْتَقِرُ ؛ لأَنَّ إِقْرَارَه في يَدِه بِمَنْزِلَةِ إِذْنِه في القَبْضِ ، فإن أَذِنَ له في القَبْضِ ، ثم رَجَع عنه قبلَ مُضِيٌّ مُدَّةٍ يَتَأتَّى القَبْضُ فيها ، لم يَلْزَم الرَّهْنُ حتى يَعُودَ فيَأْذَنَ ثم تَمْضِي مُدَّةً يَقْبِضُه في مثْلِها .

> فصل : وإذا رَهَنه المَضْمُونَ على المُرْتَهن ؟ كالمَعْصُوبِ ، والعارِيَّةِ ، والمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ ، أو في بَيْعٍ فاسِدٍ ، صَحَّ ، وزالَ الضَّمانُ . وبه قال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ . وقال الشافعيُّ : لا يَزُولَ الضَّمانُ ، ويَثْبُتُ حُكْمُ الرَّهْنِ ، والحُكْمُ الذي كان ثابتًا فيه يَبْقَى بِحَالِه ؟ لأَنَّه لا تَنافِيَ بينَهما ، بدَلِيل أَنَّه لو تَعَدَّى في الرَّهْن ، صارَ مَضْمُونًا ، وهو رَهْنٌ كَمَاكَانَ ، فكذلك ابْتداؤُه ؛ لأَنَّه أَحَدُ حالَتَى الرَّهْنِ . وَلَنَا ، أَنَّه مَأْذُونَ له في إمْساكِه رَهْنًا ، لم يَتَجَدَّدْ فيه منه عُدْوَانَّ ، فلم يَضْمَنْه ، كما لو قَبضَه منه ثم أَقْبَضَه إيّاه ، أو أَبْرَأُه مِن ضَمانِه . وقَوْلُهم : لاتَنافِيَ بينَهما . مَمْنُوعٌ ؟ فإِنَّ الغاصِبَ يَدُه عادِيَةً يَجِبُ عليه إِزالَتُها ، ويَدُ المُرْتَهِن مُحِقَّةٌ (١) جَعَلَها الشُّرْعُ له ، ويَدُ المُرْتَهِن يَدُ أَمانَةٍ . ويَدُ الغاصِبِ والمُسْتَعِيرِ ونحوهما يَدُّ ضامِنَةٌ ، وهذان مُتَنافِيَان . ولأنَّ السَّبَبَ المُقْتَضِيَ للضَّمانِ زال ، فزالَ الضَّمانُ لزَوالِه ، كما لو رَدُّه إلى مالِكِه ، وذلك لأنَّ سَبَبَ الضَّمانِ الغَصْبُ أو العاريَّةَ ونحوُهما ، وهذا لم يَبْقَ غاصِبًا ولا مُسْتَعِيرًا ، ولا يَبْقَى الحُكْمُ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ محققة ﴾ .

الشرح الكبير مع زَوالِ سَبَبِه وحُدُوثِ سَبَبِ يُخالِفُ حُكْمُه حُكْمَه ، وأمَّا إذا تَعَدَّى في الرَّهْنِ ، فإنَّه يَلْزَمُه الضَّمَانُ ؛ لعُدُوانِه ، لا لكَوْنِه غاصِبًا و لا مُسْتَعِيرًا ، وها عنا قد زال سَبَبُ الضَّمانِ ، ولم يَحْدُثُ ما يُوجبُه ، فلم يَثْبُتْ .

[ ٤١/٤ و ] فصل : وإذا رَهَنه عَيْنَيْن ، فتَلِفَتْ إحداهُما قبلَ قَبْضِها ، انْفَسَخَ العَقْدُ فيها دُونَ الباقِيَةِ ؛ لأنَّ العَقْدَ كان صَحِيحًا فيهما ، وإنَّما طَرَأ انْفساخُ العَقْدِ في إحداهُما ، فلم يُؤَثِّر في الأُخْرَى ، كما لو اشْتَرَى شَيْئَيْن فرَدَّ أَحَدَهما بعَيْبِ أو غيره . والرَّاهِنُ مُخَيَّرٌ بينَ إِقْباضِ الباقِيَةِ وبينَ مَنْعِها ، إِذَا قُلْنَا : إِنَّ الرَّهْنَ لَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالقَبْضِ . وإن كان التَّلَفُ بعدَ قَبْضِ ـ الأُخْرَى ، لَزِم الرَّهْنُ فيها ، فإن كان الرَّهْنُ مَشْرُوطًا في بَيْعٍ ، ثَبَت للبائِعِ الخِيارُ ، لتَعَذَّرِ الرَّهْنِ بكَمالِه ، فإن رَضِيَ لم يَكُنْ له المُطالَبَةُ ببَدَل التالِفَةِ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ لم يَلْزَمْ فيها ، وتَكُونُ المَقْبُوضَةُ رَهْنَا بِجَمِيعِ ِ الثَّمَنِ فَإِنْ تَلِفَت إِحْدَى العَيْنَيْن بعدَ القَبْض ، فلا خِيارَ للبائِع ِ ؛ لأَنَّ الرَّهْنَ لو تَلِف كَلَّه ، لَم يَثْبُتْ للبائِع خِيارٌ ، فإذا تَلِف بَعْضُه كانَ أُولَى ، ثم إن كان ِتَلَفُها بعدَ قَبْضِ العَيْنِ الأُخْرَى ، فقد لَزم الرَّهْنُ فيها ، وإنْ كان قبلَ قَبْضِ الأُخْرَى ، فالرَّاهِنُ مُخَيَّرٌ بينَ إِقْباضِها وبينَ تَرْكِه ، فإنِ امْتَنَعَ مِن تَقْبِيضِها ، نَبَت للبائِع ِ الخِيارُ ، كما لو لم (١) تَتْلَفِ الْأُخْرَى .

فصل : وإذا رَهَنَه دَارًا ، فانْهَدَمَتْ قبلَ قَبْضِها ، لم يَنْفَسِحْ عَقْدُ الرَّهْن ؛ لأنَّ مالِيَّتُها لم تَذْهَبْ بالكُلِّيةِ ، فإنَّ عَرْصَتَها وأنْقاضَها باقِيَةٌ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

ويَثْبُتُ للمُرْتَهِنِ الخِيارُ إِن كَانِ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ ؛ لتَعَيِّبِها(١) ونقْصِ قِيمَتِها . فإن قيلَ : فلِمَ لا يَنْفَسِخُ عَقْدُ الرَّهْنِ ، كَعَقْدِ الإِجارَةِ ؟ قُلْنا : الإِجارَةُ عَقْدٌ على مَنْفَعَةِ السُّكْنَى ، وقد تَعَذَّرَتْ وعَدِمَتْ ، فَبَطَلَ العَقْدُ ؛ لَعَدَمِ المَعْقُودِ عليه ، والرَّهْنُ عَقْدُ اسْتِيثاقِ يَتَعَلَّقُ بالأعْيانِ التي العَقْدُ ؛ لَعَدَمِ المَعْقُودِ عليه ، والرَّهْنُ عَقْدُ اسْتِيثاقِ يَتَعَلَّقُ بالأعْيانِ التي فيها المالِيَّةُ ، وهي باقِيَةً . فعلي هذا ، تَكُونُ العَرْصَةُ والأَنْقاضُ مِن الخَشَبِ والأَعْيانِ ، والأَحْجارِ ونحوها مِن الرَّهْنِ ؛ لأنَّ العَقْدَ وارِدٌ على جَمِيعِ الأعْيانِ ، والأَنْقاضُ منها ، وما دَخَل في العَقْدِ اسْتَقَرَّ بالقَبْضِ .

فصل: ويَجُوزُ للمُرْتَهِنِ أَن يُوكِّلَ فَى قَبْضِ الرَّهْنِ ، ويَقُومُ قَبْضُ وَكِيلِه مَقامَ قَبْضِه فَى لُزُومِ الرَّهْنِ وسائِرِ أَحْكَامِه . فإن وكَّلَ المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ وَيَهِ الرَّاهِنِ ، فإذا كان فى يَدِ وَثِيقَةٌ لَيَسْتَوْفِى الحَقَّ منه عندَ تَعَذَّرِ اسْتِيفائِه مِن الرَّاهِنِ ، فإذا كان فى يَدِ الرَّاهِنِ لَم يَحْصُلْ مَعْنَى الوَثِيقَةِ ، وقد ذكرْنا فى البَيْعِ ، أَنَّ المُشْتَرِى لو دَفَع إلى البائِع وعاءً ، وقال : كِلْ لِي حَقِّى فيه . فَفَعَلَ ، كان قَبْضًا ، فَيُخَرَّجُ هِلْهُنا مِثْلُه .

فصل : إذا أقرَّ الرَّاهِنُ بَتَقْبِيضِ الرَّهْنِ ، أُو أَقَرَّ المُرْتَهِنُ بِقَبْضِه ، كان السَّفْبِيضِ مَّ الْهُ وَ الرَّاهِنُ بِالتَّقْبِيضِ ثَمَ الْهُ وَ الرَّاهِنُ بِالتَّقْبِيضِ ثَمَ الْهُوْتَ فَيْ الرَّاهِنُ بِالتَّقْبِيضِ ثَمَ الْكُوْ ، وقال : أَقْرَرْتُ بِذلك و لَم أَكُنْ أَقْبَضْتُ شَيْئًا . أُو أَقَرَّ المُرْتَهِنُ بِاللَّهُ بِعَلَى المُنْكِرُ يَمِينَه ، ففيه بالقَبْضِ ثُم أَنْكَرَه ، فالقولُ قولُ المُقرِّله ، فإن طَلَب المُنْكِرُ يَمِينَه ، ففيه بالقَبْضِ ثُم أَنْكَرَه ، فالقولُ قولُ المُقرِّله ، فإن طَلَب المُنْكِرُ يَمِينَه ، ففيه

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لتعينها ﴾ .

الشرح الكبير وَجْهان ؟ أَحَدُهما ، لا يَلْزَمُه يَمينٌ ؟ لأنَّ الإقرارَ أَقْوَى مِن البَيِّنَةِ ، ولو قامَتِ البَيِّنةُ بذلك ، فطلَب المَشْهُودُ عليه يَمينَ خَصْمِه ، لم يُجَبْ إليها ، فكذلك الإقْرارُ . والثَّانِي ، يَلْزَمُه اليَمِينُ . وهو قولُ الشافعيِّ . وهو أَوْلَى ؛ لأنَّ العادَةَ جارِيَةٌ بأنَّ الإِنْسانَ يَشْهَدُ على نَفْسِه بالقَبْض قبلَه ، فكذلك تُسْمَعُ دَعُواه ، ويَلْزَمُ خَصْمَه اليَمِينُ ؛ لِما ذَكَرْنا مِن حُكْم العادَةِ ، بخِلافِ البَيِّنةِ ، فإنَّها لا تَشْهَدُ (١) بالحَقِّ قبله ، ولو فَعَلَتْ ذلك لم تَكُنْ عادِلَةً . وقال القاضِي: إن كان المُقِرُّ غائبًا ، فقال: أقْرَرْتُ ؛ لأنَّ وكِيلي ، كَتَب إِلَىَّ بذلك ، ثم بان لي خِلافُه . سَمِعْنا قَوْلَه ، وأَحْلَفْنا خَصْمَه . وإن أقَرَّ أنَّه باشر ذلك بنَفْسِه ، ثم عاد فأكْذَبَ نَفْسَه ، لم يُحْلَفْ خَصْمُه . وهذا قولُ بَعْض أصْحاب الشافعيّ . فأمّا إن اخْتَلَفا في القَبْض ، فقال المُرْتَهنُ : قَبَّضْتُه . وأَنْكَرَ الرَّاهِنُ ، فالقَوْلُ قولُ صاحِب اليَدِ ؛ لأنَّه إن كان في يَدِ الرَّاهِنِ ، فالأَصْلُ معه ، وهو عَدَمُ الإِقْباضِ ، و لم يُوجَدْ ما يَدُلُّ على خِلافِه ، وإن كان في يَدِ المُرْتَهِن ، فقد وُجدَ القَبْضُ ؛ لكَوْنِه لا يَحْصُلُ في يَدِه إِلَّا بعدَ قَبْضِه . وإنِ اخْتَلَفا في الإذْنِ ، فقال الرَّاهِنُ : أَخَذْتُه بغَير إِذْنِي . قال : بل بإِذْنِك . وهو في يَدِ المُرْتَهِن ، فالقَوْلُ قُولُه ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ معه ، فإنَّ العَقْدَ قَدْ وُجِدَ ، ويَدُه تَدُلُّ على أنَّه بحَقٌّ . ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ القولُ قولَ الرَّاهِن ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الإذْنِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . ذَكُر القاضِي هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ إِلَّا ﴾ .

وَتَصَرُّفُ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ لَا يَصِحُّ ، إِلَّا الْعِتْقَ ، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ وَتُؤْخَذُ للفنع مِنْهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ . وَعَنْهُ ، لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْمُعْسِر .

العِتْقَ ، فإنَّه يَصِحُّ ، وتُوْخَذُ منه قِيمَتُه () رَهْنَا مَكَانَه . وعنه ، لا يَنْفُذُ عِتْقُ العِتْقَ ، فإنَّه يَصِحُّ ، وتُوْخَذُ منه قِيمَتُه () رَهْنَا مَكَانَه . وعنه ، لا يَنْفُذُ عِتْقُ المُعْسِرِ ) إذا تَصَرَّفَ الرَّاهِنُ ( في الرَّهْنِ ) بغَيْرِ رِضَا المُرْتَهِنِ ، بغَيْرِ المُعْسِرِ ) إذا تَصَرُّفَ باطِلَّ ؛ العِتْقِ ، كالبَيْع والهِبَة ، والوَقْف ، والرَّهْن ، ونَحْوه ، فتَصَرُّفُه باطِلَّ ؛ لأَنَّه تَصَرُّفٌ يُبْطِلُ حَقَّ المُرْتَهِن مِن الوَثِيقَة ، غيرُ مَبْنِي على التَّعْلِيبِ والسِّرايَة ، فلم يَصِحُّ بغيْرٍ إذْنِ المُرْتَهِن ، كفَسْخ الرَّهْن . وفي الوَقْف والسِّراية ، فلم يَصِحُّ ؛ لأَنَّه يَلْزَمُ لحَقِّ الله تَعالَى ، أَشْبَهَ العِتْقَ . والصَّحِيحُ اللَّوْلُ ؛ لأَنَّه يَصِحُّ ، كالِهِبَة . فإن المُرْتَهِن أَلُو اللهِ الغير ، فلم يَصِحُّ ، كالهِبَة . فإن المُرْتَهِن أَلْ الرَّهْنُ ؛ ( لأَنَّه أذِن فيما يُنافِي حَقَّه ، الْأَلْ الرَّهْنُ ؛ ( لأَنَّه أذِن فيما يُنافِي حَقَّه ، وبَطَلَ الرَّهْنُ ؛ ( لأَنَّه أذِن فيما يُنافِي حَقَّه ، فَعَمَا لَوْ فَيما يُنافِي حَقَّه ،

قوله: وتصَرُّفُ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ لا يصِحُّ ، إِلَّا بالعِثْقِ ، فإنَّه يَنْفُذُ وتُوْخَذُ منه الإنصاف قِيمَتُه رَهْنَا مَكَانَه . إذا تصَرَّفَ الرَّاهِنُ فِي الرَّهْنِ ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ بالعِثْقِ أَو بغيرِه ، فإنْ كان بالعِثْقِ ، فالصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ ، أَنَّه ينْفُذُ ، وسَواءٌ كان مُوسِرًا أو مُعْسِرً ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . ونصَّ عليه في المُعْسِرِ . قال الزَّرْكَشِيُّ :

بَعْدُ ، إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [٢/٤] .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ر ، ق ، م : « فتجعل » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

فصل: وليس للرّاهِنِ الانتِفاعُ بالرَّهْنِ ، باسْتِخْدام ، ولا وَطْء ، ولا شَكْنَى ، ولا غيرِ ذلك . ولا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيه بإجارةٍ ولا إعارةٍ ولا شكنّى ، ولا غيرِ هما بغيرِ رِضَا المُرْتَهِنِ . وبهذا قال الثَّوْرِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . وقال مالكُّ ، وابنُ ألى ليلى ، والشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ : للرّاهِنِ إجارتُه وقال مالكُّ ، وابنُ ألى نيلى ، والشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ : للرّاهِنِ إجارتُه وإعارتُه مُدَّةً لا يَتَأَخَّرُ انْقِضاؤُها عن حُلُولِ الدَّيْنِ . وهل له أن يَسْكُنَ بنفْسِه ؟ على اختِلافِ بينَهم فيه (١٠) . وإن كان الرَّهْنُ عَبْدًا ، فله اسْتِيفاءُ منافِعِه بغيْرِه ، وهل له ذلك بنَفْسِه ؟ على الخِلافِ . وليس له إجارةُ الثَّوْبِ منافِعِه بغيْرِه ، وهل له ذلك بنَفْسِه ؟ على الخِلافِ . وليس له إجارةُ الثَّوْبِ ولا ما يَنْقُصُ بالانْتِفاع . وبَنَوْه على أنَّ المنافِعَ للرَّاهِنِ لا تَدْخُلُ في الرَّهْنِ ، ولي المَعْبُوسِ عندَ البائِع على قَبْصَ فلم يَكُنْ للمالكِ الانْتِفاعُ بها ، كالمَبِيع ِ المَحْبُوسِ عندَ البائِع على قَبْضِ فلم يَكُنْ للمالكِ الانْتِفاعُ بها ، كالمَبِيع ِ المَحْبُوسِ عندَ البائِع على قَبْضِ فلم يَكُنْ للمالكِ الانْتِفاعُ بها ، كالمَبِيع ِ المَحْبُوسِ عندَ البائِع على قَبْضَ فَمْمَنِه . إذا ثَبَت هذا فإنَّ المُتراهِنَيْن إن لم يَتَّفِقا على الانْتِفاع بها ، لم يَجُوْ

الإنصاف

وهو المَشْهورُ ، [ ١١٥/٢ ظ ] والمُخْتارُ مِنَ الرَّواياتِ للأكثرِين . ويحْتَمِلُ أَنْ لا يَنْفُذَ عِنْقُ المُغْسِرِ . وذكرَه في « المُحَرَّرِ » تخْرِيجًا . وهو روايَةٌ عن أحمدَ ، "وقدَّمه في بعض نُسَخِ « المُقْنِعِ » كذلك " ، اخْتارَها أبو محمد الجَوْزِيِّ . قلتُ : وهو قَوِيٌّ في النَّظَرِ . وطَرِيقَةُ بعض الأصحابِ ، إِنْ كان المُعْتِقُ مُعْسِرًا ، اسْتَسْعَى العَبْدَ بقَدْرِ قِيمَتِه تُجْعَلُ رَهْنًا . وقيل : لا يصِحُّ عِنْقُ المُوسِرِ أيضًا . وذكرَه في « المُبْهِجِ » وغيرِه روايةً . واختارَه صاحِبُ « المُبْهِجِ » . وقال في

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في قي، را: ( غير ١٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، ط .

الأنْتِفاعُ ، وكانت منافِعُها(١) مُعَطَّلَةً ، فإن كانت دارًا أُغْلِقَتْ ، وإن كان عَبْدًا أُو غيرَه تَعَطَّلَتْ مَنافِعُه ، حتى يَنْفَكَّ الرَّهْنُ . فإنِ اتَّفَقَا على إجارَةِ الرَّهْن ، أو(٢) إعارَتِه ، جاز ذلك ، في ظاهِر قول الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّه جَعَل غَلَّةَ الدَّارِ وخِدْمَةَ العَبْدِ مِن الرَّهْنِ ، ولو عُطِّلَتْ مَنافِعُهما لم يَكُنْ لهما غَلَّةٌ . وقال ابنُ أبي مُوسى : إن أذِن الرَّاهِنُ للمُرْتَهِنِ في إعارَتِه ، أو إجارَتِه ، صَحَّ ، والْأَجْرَةُ رَهْنٌ ، وإن أَجَرَهُ الرَّاهِنُ بإِذْنِ المُرْتَهِنِ ، خَرَج مِن الرَّهْن ، في أَحَدِ الوَّجْهَيْن ، ولا يَخْرُجُ في الآخَر ، كما لو أَجَرَه المُرْتَهِنُ . وقال أبو الخَطَّابِ في المُشاعِ ِ : يُؤْجِرُه الحاكِمُ لهما . وذكر أبو بكر في « الخِلافِ » ، أنَّ مَنافِعَ الرَّهْنِ تُعَطَّلُ مُطْلَقًا ، ولا يُؤْجِراه . وهو قولُ الثُّوريُّ ، وأصحاب الرَّأَى . وقالُوا : إذا أَجَرَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ٣ بإذْنِ المُرْتَهِن ، كان إِخْراجًا مِن الرَّهْن ؛ لأنَّ الرَّهْنَ يَقْتَضِي حَبْسَه عندَ المُرْتَهِنِ أَو نائِبه على الدُّوام ، فمتى وُجدَ عَقْدٌ يَسْتَحِقُّ به زَوالَ الحَبْس ، زال الرَّهْنُ . ولَنا ، أنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ الاسْتِيثاقُ بالدَّيْنِ واسْتِيفاؤُه مِن ثَمَنِه عندَ تَعَذَّرِ اسْتِيفائِه مِن ذِمَّةِ الرَّاهِنِ ، وهذا لا يُنافِي الانْتِفاعَ به ، ولا

« الفائق » : وعنه ، لا ينْفُذُ عِتْقُ المُوسِرِ بغيرِه . اخْتارَه شَيْخُنا . يغْنِي به الشَّيْخَ الإنصاف تَقِيَّ الدِّينِ . فعلى المذهب في المُوسِر ، يُؤْخَذُ منه قِيمَتُه رَهْنًا . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وخيَّره أبو بَكُر في « التَّنْبيهِ » بينَ الرُّجوعِ بقِيمَتِه وبينَ أُخْذِ عَبْدٍ مِثْلِه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ منافعه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ و ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الشرح الكبير إجارَتَه ، و(١) إعارَتَه ، فجاز اجْتِماعُهما ، كانْتِفاع ِ المُرْتَهن به ، ولأنَّ تَعْطِيلَ مَنْفَعَتِه تَصْيِيعٌ للمالِ ، وقد نَهَى النبيُّ عَلِيكُ عن إضاعَتِه (٢) ، ولأنَّه عَيْنٌ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الوَثِيقَةِ ، فلم يَمْنَعْ إجارَتَها ، كالعَبْدِ إذا ضَمِن بإذْنِ سَيِّدِه ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ مُقْتَضَى الرَّهْنِ الحَبْسُ ، بل مُقْتَضاه تَعَلَّقُ الحَقِّ به على وَجْهِ تَحْصُلُ به الوَثِيقَةُ ، وذلك غيرُ مُنافٍ [ ٤٢/٤ ط ] للانْتِفاعِ به . ولو سَلَّمْنا أنَّ مُقْتَضَاهُ الحَبْسُ ، فلا يَمْنَعُ<sup>(٣</sup> أن يكونَ<sup>٣)</sup>المُسْتَأْجِرُ نائِبًا عنه في إمْساكِه وحَبْسِه ، ومُسْتَوْفِيًا مَنْفَعَتُه لنَفْسِه .

فصل: ولا يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِن إصْلاحِ الرَّهْنِ ، ودَفْع ِ الفَسادِ عنه ، ومُداواتِه إنِ احْتاجَ إليها ، فإذا كان ماشِيَةً فاحْتاجَتْ إلى إطْراقِ الفَحْل ، فللرَّاهِن ذلك ؛ لأنَّ فيه مَصْلَحَةَ الرَّهْنِ وزِيادَتَه ، وذلك زِيادَةٌ في حَقِّ<sup>رَ؛)</sup> المُرْتَهِنِ مِن غير ضَرَرٍ ، وإن كانت فُحُولًا لم يَكُنْ للرَّاهِن إطْراقُها بغير رضًا المُرْتَهِن ؛ لأنَّه انْتِفاعٌ لا مَصْلَحَةَ للرَّهْن (٥) فيه ، فهو كالاسْتِخْدام ، إِلَّا أَن يَكُونَ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الإِطْراقِ ، فَيَجُوزُ ؛ لأَنَّه كالمُداواةِ له .

وعلى المذهبِ في المُعْسِرِ ، متى أيْسَرَ بقِيمَتِه قبلَ خُلولِ الدَّيْنِ ، أُخِذَتْ ، وجُعِلَتْ رَهْنًا . وأمَّا بعدَ الحُلولِ ، فلا فائدَةَ في أُخذِها رَهْنًا ، بل يُؤْمَرُ بالوَفاء .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَلا ﴾ .

۲٤٩/۸ قدم تخریجه فی ۲٤٩/۸ .

<sup>(</sup>٣-٣) في م: ( كون ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، را : ﴿ للراهن ﴾ .

فصل : وليس للرَّاهِن عِتْقُ الرَّهْن ؛ لأنَّه يُبْطِلُ حَقَّ المُرْتَهِن مِن الوَثِيقَةِ ، وذلك إضرارٌ به ، فإن فَعَل ، نَفَذ عِتْقُه ، مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال شَريكٌ ، والحسنُ بنُ صالح ، وأصحابُ الرَّأَى ، والشافعيُّ في أَحَدِ أَقُوالِه . إِلَّا أَنَّ أَبَا حنيفةَ قال : يَسْتَسْعِي العَبْدَ في قِيمَتِه إِن كَانَ المُعْتِقُ مُعْسِرًا (١) . وعن أحمد ، أنَّه لا يَنْفُذُ عِنْقُ المُعْسِر . ذَكَرها الشُّريفُ أبو جَعْفَر . وهو قولُ مالكِ ، والقولُ الثَّانِي للشافعيِّ ؛ لأنَّ عِتْقَه يُسْقِطَ حَقَّ المُرْتَهِن مِن الوَثِيقَةِ مِن عَيْنِ الرَّهْنِ وبَدَلِها ، فلم يَنْفُذْ ؛ لِما فيه مِن الإضرار بالمُرْتَهِن ، ولأنَّه عِتْقٌ يُبْطِلُ حَقَّ غير المالكِ ، فنَفَذَ مِن المُوسِرِ دُونَ المُعْسِرِ ، كعِتْقِ شِرْكٍ له في عَبْدٍ . وقال عطاءٌ ، والبَتِّيُّ ، وأبو تَوْرِ : لا يَنْفُذُ عِتْقُ الرّاهِن . ، مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا . وهو القولُ الثّالِثُ للشافعيُّ ؛ لأنَّه مَعْنَى يُبْطِلُ حَقَّ الوَثِيقَةِ مِن الرَّهْن ، أَشْبَهَ البَيْعَ . ولَنا ، أَنَّه إعْتاقٌ مِن مالكِ جائِز التَّصَرُّفِ تامِّ المِلْكِ ، فنَفَذَ ، كعِتْقِ المُسْتَأْجِرِ ، ولأنَّ الرَّهْنَ عَيْنٌ مَحْبُوسَةٌ لاسْتِيفاءالحَقِّ ، فنَفَذَ فيها عِتْقُ المالكِ ، كالمَبيع ِ في يَدِ البائِعِ ، والعِتْقُ يُخالِفُ البَيْعَ ، فإنَّه مَبْنِيٌّ على التَّغْلِيبِ والسِّرايَةِ ، وَيَنْفُذُ فِي مِلْكِ الغيرِ ، وَيَجُوزُ عِتْقُ المَبِيعِ قِبلَ قَبْضِه ، والآبق ، والمَجْهُول ، وما لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه ، ويَجُوزُ تَعْلِيقُه على الشَّروطِ(٢) ،

فائدتان ؛ إحداهما ، حيثُ قُلْنا : يأخُذُ القِيمَةَ . فإنَّها تكونُ وَقْتَ العِنْق . الإنصاف وحيثُ قُلْنا : لا ينْفُذُ عِتْقُه . فقالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظاهِرُ كلام الأصحاب ، أنَّه لا ينْفُذُ

<sup>(</sup>١) في م: ( موسرًا) .

<sup>(</sup>٢) في م: ( الشرط ) .

الشرح الكبير بخِلافِ البَيْعِ . إذا تُبَت هذا ، فإن كان مُوسِرًا ، أُخِذَتْ منه قِيمَتُه ، فجُعِلَتْ مَكَانَه رَهْنًا ؟ لأنَّه أَبْطَلَ حَقَّ الوَثِيقَةِ بغيرِ إِذْنِ المُرْتَهِنِ ، فلَزِمَتْه قِيمَتُه ، كَمَا لُو أَبْطَلَها أَجْنَبِيٌّ ، أو كَمَا لُو أَتْلَفَه ، وتَكُونُ القِيمَةُ رَهْنَا ؛ لكَوْنِها نائِبَةً عن العَيْن ، وبَدَلًا منها ، وإن كان مُعْسِرًا فهي في ذِمَّتِه ، فإن أيْسَرَ قبلَ حُلُولِ الحَقِّ ، أَخِذَتْ منه فجُعِلَتْ رَهْنًا ، إلَّا أَن يَخْتارَ تَعْجيلَ الحَقِّ ، فَيُقْضِيَه ، ولا يَحْتاجُ إلى رَهْنِ ، وإن أَيْسَرَ بعدَ حُلُولِ الحَقِّ طُولِبَ بالدَّيْن خاصَّةً ؛ لأنَّ ذِمَّته تَبْرَأَ به مِن الحَقّيْن معًا . [ ٤٣/٤ و ] والاغتِبارُ بقِيمَةِ العَبْلدِ حالَ العِنْقِ ؛ لأنَّه وَقْتُ الإِثْلافِ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ في المُعْسِر : يَسْتَسْعِي العَبْدَ في قِيمَتِه ، ثم يَرْجعُ على الرَّاهِن ِ . وفيه إيجابُ الكَسْبِ على العَبْدِ ، ولا صُنْعَله ، ولا جِنايَةَ منه ، فكان إلزامُ الغُرْمِ للمُتْلِفِ أُوْلَى ، كحالِ اليَسارِ ، وكَسَائِرِ الإِثْلافِ .

فصل : فإن أَعْتَقَه بإذْنِ المُرْتَهِنِ ، فلا نعلمُ خِلافًا في نُفُوذِ عِتْقِه على كلِّ حالٍ ؛ لأنَّ المَنْعَ كان لحَقِّ المُرْتَهِن ، وقد أَذِنَ ، ويَسْقُطُ حَقَّه مِنَ الوَثِيقَةِ مُوسِرًا كان المُعْتِقُ أو مُعْسِرًا ؛ لأنَّه أذِنَ فيما يُنافِي حَقَّه ، فإذا وُجِدَ ، زال حَقَّه ، وقد رَضِيَ به لرِضاه بما يُنافِيه وإذْنِه فيه ، فلم يَكُنْ له بَدَلَّ . فإن رَجَع عن الإِذْنِ قبلَ العِتْقِ ، وعَلِم الرَّاهِنُ برُجُوعِه ، بَطَل الإِذْنُ ، وإِن لَمْ يَعْلَمْ برُجُوعِه ، فأَعْتَقَ ، ففيه وَجْهان ، بناءً على عَزْل

الإنصاف بعدَ<sup>(١)</sup> زَوالُ الرَّهْنِ . وفي « الرِّعايَةِ » ، احْتِمالٌ بالنُّفوذِ . الثَّانيةُ ، يحْرُمُ على الرَّاهِنِ عِتْقُه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه لا يحْرُمُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ط.

وَقَالَ الْقَاضِي : لَهُ تَزْوِيجُ الأُمَةِ ، وَيَمْنَعَ الزَّوْجَ وَطْأُهَا ، وَمَهْرُهَا اللَّهُ ع رَهْنٌ مَعَهَا . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

الوَكِيلِ بِدُونِ عِلْمِه . وإن رَجَعَ بعدَ العِتْقِ ، لم يَنْفَعْه الرُّجُوعُ ، والقولُ قُولُ المُرْتَهِن مع يَمينِه ؟ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الإذْنِ . وإنِ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَوَرَثَةُ المُرْتَهِنِ ، فالقولُ قولُ ( وَرَثَةِ المُرْتَهِنِ ( ) أيضًا ، إِلَّا أَنَّ أَيْمانَهُم على نَفَّى ِ العِلْمِ ؛ لأَنَّها على فِعْلِ الغَيْرِ . وإنِ اخْتَلَفَ المُرْتَهِنُ ووَرَثْةُ الرَّاهِنِ ، فالقولَ قولَ المُرْتَهِنِ مع يَمِينِه ، وإن لم يَحْلِفُ ، قَضِيَ عليه بالنُّكُولِ .

١٧٨٧ - مسألة : وليس له (٢) تزويجُ (١ الأَمَةِ المَرْهُونَةِ ، فإن فَعَل ، لم يَصِحّ . وهذا اخْتِيارُ أبي الخَطَّاب ، وقولُ مالكِ ، والشافعيّ . وقال القاضِي وجَماعَةٌ مِن أصحابنا : يَصِحُّ وللمُرْتَهن مَنْعُ الرَّوْجِ مِن وَطْئِهِا لَحَقِّ المُرْتَهِن ، حتى لا تَخْرُجَ عن يَدِه ، فيَفُوتَ القَبْضُ ( ومَهْرُها رَهْنٌ معها ﴾ لأنَّه مِن نَمائِها وبِسَبَبِها ، فكان رَهْنًا معها ، كأَجْرَتِها وسائِرِ

ويأتِي إذا أقرَّ بعِنْقِه ، أو بَيْعِه ، أو غيرِهما ، في كلام ِ المُصَنِّف ِ قَرِيبًا . وإنْ كان تَصَرُّفُ الإنصاف الرَّاهِن بغير العِتْق ، لم يصِحَّ تَصَرُّفُه مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال المُصَنِّفُ هنا : وهو أصحُّ . وجزَم به كثيرٌ منهم . وقيل : يصِحُّ وَقْفُه . وقال القاضي ، وجماعةٌ : يصِحُّ تَزْوِيجُ الأُمَةِ ، ويُمْنَعُ الزَّوْجُ مِن وَطْئِها ، ومَهْرُها رَهْنٌ معَها . وقالَه أبو بَكْرٍ ، وذكَرَه عن أحمدَ . واخْتارَه ابنُ

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ الورثة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: (عليه ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ تزوج ﴾ .

الشرح الكبير نَمائِها . وهذا مَذْهَبُ أبي حنيفة ؛ لأنَّ مَحَلُّ النُّكاحِ غيرُ مَحَلِّ عَقْدِ الرَّهْنِ ، ولذلك صَحَّ رَهْنُ المُزَوَّجَةِ ، ولأنَّ الرَّهْنَ لا يُزيلُ المِلْكَ ، فلم يَمْنَع ِ التَّزْوِيجَ ، كالإجارَة . ولَنا ، أنَّه تَصَرُّفُّ في الرَّهْن بما يَنْقُصُ ثَمَنه ، ويَشْغَلُ() بعض مَنافِعِه ، فلم يَمْلِكُه الرَّاهِنُ بغيرِ رِضَا المُرْتَهِنِ ، كَالْإِجَارَةِ ، وَلَا يَخْفَى تَنْقِيصُه لِثَمَنِها ، فَإِنَّه يُعَطِّلُ مَنَافِعَ بُضْعِها(٢) ، ويَمْنَغُ مُشْتَرِيَها مِن وَطْئِها وحِلِّها ، ويُوجبُ عليها تَمْكِينَ زَوْجها مِن الاسْتِمْتاع ِبِها ، ويُعَرِّضُها بِوَطْئِه للحَمْلِ الذي يُخافُ منه تَلَفُها ، ويَشْغَلُها عن خِدْمَتِه بِتَرْبِيةٍ وَلَدِها ، فتَذْهَبُ الرَّغْبَةُ فيها ، وتَنْقُصُ نَقْصًا كَثِيرًا ، ورُبَّما مَنَعَ بَيْعَها بالكُلِّيَّةِ . وقَوْلُهم : إنَّ مَحَلَّ عَقْدِ النِّكاحِ غيرُ محَلِّ الرَّهْن . غيرُ صَحِيحٍ ؛ فإنَّ مَحَلُّ الرَّهْنِ [ ٤٣/٤ ظ ] مَحَلُّ البَيْعِ ِ ، والبَيْعُ يَتَناوَلُ جُمْلَتُها ، ولهذا يُباحُ لمُشْتَريها اسْتِمْتاعُها ، وإنَّما صَحَّ رَهْنُ المُزَوَّجَةِ ؟ لْبَقَاء مُعْظَم المَنْفَعةِ فيها ، وبَقائِها مَحَلًّا للبَيْع ِ ، كَمَا يَصِحُّ رَهْنُ -المُسْتَأْجَرَةِ . ويُفارقُ الرَّهْنُ الإِجارَةَ ، فإنَّ التَّزْوِيجَ لا يُؤَثِّرُ في مَقْصُودِ الإِجارَةِ ، ولا يَمْنَعُ المُسْتَأْجِرَ مِن اسْتِيفاءِ المَنافِعِ ِ المُسْتَحَقَّةِ له ، ويُؤَثِّرُ

عَبْدُوسِ فِي ﴿ تَذْكِرَتِهِ ﴾ . وأَطْلَقَهما في ﴿ التَّلْخِيصِ ۗ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . وفي طَرِيقَةِ بعض ِ الأصحابِ ، يصِحُّ بَيْعُ الرَّاهِن ِ ، ويلْزَمُه ، ويقِفُ لُزومُه في حقِّ المُرْتَهِنِ ، كَبَيْع ِ الخِيارِ . وتقدُّم في كتابِ الزَّكاةِ حُكْمُ إخْراجِها مِنَ المَرْهُونِ.

<sup>(</sup>١) في را ، م : ﴿ يُسْتَغُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ر ۱: ( بعضها ».

وَإِنْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ ، فَأُوْلَدَهَا ، خَرَجَتْ مِنَ الرَّهْنِ ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ قِيمَتُهَا ، فَجُعِلَتْ رَهْنًا .

فى مَقْصُودِ الرَّهْنِ ، وهو اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِها ؛ لأنَّ تَزْويجَها يَمْنَعُ الشرح الكبير بَيْعَها ، أو يَنْقُصُ ثَمَنَها ، فيَتَعَذَّرُ اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ بكَمالِه .

> ١٧٨٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ وَطِئَ الجَارِيَةَ ، فَأُوْلَدُهَا ، خَرَجَتْ مِن الرَّهْنِ ، وأَخِذَتْ منه قِيمَتُها ، فجُعِلَتْ رَهْنَا ) لا يَجُوزُ للرَّاهِن وَطْءُأُمَتِه المَرْهُونَةِ ، في قولِ أَكْثَرِ أهلِ العِلْمِ . وقال بعضُ أصحابِ الشافعيِّ : له وَطْءُ الآيسَةِ والصَّغِيرَةِ ؛ لكَوْنِه لا ضَرَرَ فيه ، فإنَّ عِلَّةَ المَنْع ِ خَوْفُ الحَمْلِ ، مَخافَةَ أَنْ تَلِدَ منه ، فتَخْرُجَ مِن الرَّهْن ، أُو تَتَعَرَّضَ للتَّلَفِ ، وهذا مَعْدُومٌ فيهما . وسائِرُ أَهْلِ العِلْمِ على خِلافِ هذا . قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على أَنَّ للمُرْتَهِن مَنْعَ الرَّاهِن مِن وَطْءِ أُمَتِهِ المَرْهُونَةِ. ولأنَّ سائِرَ مَن يَحْرُمُ وَطْؤُها لا فَرْقَ فيه بين الآيسَةِ والصَّغِيرَةِ وغَيْرِهما ، كَالْمُعْتَدَّةِ وَالْمُسْتَبْرَأَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَلأَنَّ الوَقْتَ الذي تَحْبَلُ(١) فيه يَخْتَلِفُ ، ولا يَتَحَرَّرُ (٢) ، فمُنِعَ مِن الوَطْءِ جُمْلَةً ، كَمَا حَرُمَ الخَمْرُ

قوله : وإنْ وَطِيَّ الجاريةَ فأُولَدَها ، خرَجَتْ مِنَ الرَّهْن . هذا المذهبُ ، وعليه الإنصاف الأصحابُ . قال الزُّرْكَشِيُّ : وعامَّةُ الأصحاب يجْزِمُون بذلك ، بخِلافِ العِتْقِ ؟ لأنَّ الفِعْلَ أَوْلَى مِنَ القَوْلِ ، بدَليل نفُوذِ إيلادِ المَجْنُونِ دُونَ عِتْقِه . وظاهِرُ كلامِه ف ( التُّلْخيصِ ) ، إجْراءُ الخِلافِ فيه ، فإنَّه قال : والاسْتِيلادُ مُرَتَّبَّ على العِنْقِ ،

<sup>(</sup>١) في م: (تحمل ) .

<sup>(</sup>٢) في ق : ( يتحرز ﴾ . وفي م : ( ينحزر ﴾ .

الشرح الكبير للسُّكْرِ ، وحَرُمَ منه اليَسِيرُ الذي لا يُسْكِرُ ؛ لِكَوْنِ السُّكْرِ يَخْتَلِفُ . فإن وَطِئَّ ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّها مِلْكُه ، وإنَّما حَرُمَتْ عليه لعارِضٍ ، كَالْمُحْرِمَةِ وَالصَّائِمَةِ . وَلا مَهْرَ عليه ؛ لأنَّ المُرْتَهِنَ لا حَقَّ له في مَنْفَعَتِها ، ووَطْؤُها لا يَنْقُصُ قِيمَتَها إذا كانت ثَيِّبًا ، فأشْبَهَ ما لو اسْتَخْدَمَها . وإن تَلِف جُزْءٌ منها أو نَقَصَها ، مثلَ أنِ افْتَضَّ البكْرَ أو أفْضَاها ، فعليه قِيمَةُ ما أَتْلَفَ ، فإن شاء جَعَلَه رَهْنًا معها ، وإن شاء جَعَلَه قضاءً مِن الحَقِّ ، إن لم يَكُنْ حَلّ . فإن كان الحَقُّ قد حَلّ ، جَعَلَه قَضِاءً لا غيرُ ؛ فإنَّه لا فائِدَةَ في جَعْلِه رَهْنًا . ولا فَرْقَ بينَ الصَّغِيرَةِ والكَبيرَةِ فيما ذَكَرْناه .

فصل : فإن أُوْلَدَها ، خَرَجَتْ مِن الرَّهْنِ ، وعليه قِيمَتُها حينَ أَحْبَلُها ، كما لو جَرَح العَبْدَ كانت عليه قِيمَتُه يومَ جَرَحَه ، ولا فَرْقَ بينَ المُوسِر والمُعْسِر ، إِلَّا أَنَّ المُوسِرَ تُؤْخَذُ منه قِيمَتُها ، والمُعْسِرَ تَكُونُ في ذِمَّتِه قِيمَتُها ، على حَسَبِ ما ذَكَرْنا في العِتْقِ . وهذا قولَ أصحابِ الرَّأي . وقولُ الشافعيِّ هـٰهُنا كقَوْلِه في العِتْقِ ، إِلَّا أَنَّه إذا قال : لا يَنْفُذُ الإحْبالُ . فَإِنَّمَا هُو فِي حَقِّ المُرْتَهِنِ ، فأمَّا في حَقِّ الرَّاهِنِ ، فهو ثابِتٌ ، فلا يجُوزُ ـ لَهُ أَنْ يَهَبَهَا للمُرْتَهِنِ . ولو حَلَّ الحَقُّ وهي حامِلٌ ، لم يَجُزْ بَيْعُها ؛ لأَنَّهَا

الإنصاف وأوْلَى بالنُّفوذِ ؛ لأنَّه فِعْلٌ . انتهى .

فائدة : للرَّاهِنِ الوَطْءُ بشَرْطٍ . ذكرَه في « عُيونِ المسائل » ، و « المُنْتَخَبِ » . نقَلَه في « الفُروعِ » ، في الكِتابَةِ .

قوله : وأُخِذَتْ منه قِيمَتُها ، فجُعِلَتْ رَهْنًا . وهذا بلا نِزاعٍ . وأكثرُ الأصحابِ قالُوا كما قال المُصَنِّفُ . وقال بعضُهم : يتَأَخَّرُ الضَّمانُ حتى تضَعَ ، فتَلْزَمَه قِيمَتُها

حامِلٌ [ ١٠/٤ و ] بحُرِّ ، فإذا وَلَدَتْ ، لم يَجُزْ بَيْعُها حتى تَسْقِى ولَدَها اللّٰبَا ، ثم إِن وَجَد مَن يُرْضِعُه ، بِيعَتْ ، وإلّا تُرِكَتْ حتى تُرْضِعَه ، ثم يُباغ منها بقَدْرِ الدَّيْنِ ، وَيَثْبُتُ للباقِي حُكْمُ الاسْتِيلادِ ، فإذا مات الراهِنُ عَتَى . وإن رَجَع هذا (١) المَبِيعُ إلى الرّاهِنِ بَيْع أو غيرِه ، أو بِيعَ جَمِيعُها ثم رَجَعَتْ إليه ، ثَبَت لها حُكْمُ الاسْتِيلادِ . وقال مالكُ : إن كانت الأَمَةُ تَخْرُجُ للسِّيلادِ . وقال مالكُ : إن كانت الأَمَةُ تَخْرُجُ إلى الرّاهِنِ وَتَأْتِيه ، خَرَجَتْ مِن الرّهْنِ ، وإن تَسَوَّرَ عليها ، أَخَذَ وَلَدَها ، وبيعَتْ . ولنا ، أنَّ هذه أُمُّ وَلَدٍ ، فلم يَثْبُتْ فيها حُكْمُ الرَّهْنِ ، كا لو كان الوَطْءُ سابِقًا على الرَّهْنِ ، أو نَقُولُ : مَعْنَى يُنافِي الرَّهْنَ في البَيدائِه ، فنافاه في دَوامِه ، كالحُرِّيَةِ .

فصل: فإن كان الوَطْءُ بإذْنِ المُرْتَهِنِ ، خَرَجَتْ مِن الرَّهْنِ ، ولا شيءَ للمُرْتَهِنِ ؛ لأَنَّه أذِنَ في سَبَبِ ما يُنافِي حَقَّه ، فكان إذْنَا فيه . ولا نعْلَمُ في هذا خِلافًا . وإن لم تَحْبَلْ ، فهي رَهْنٌ بحالِها . فإن قِيلَ : إنَّما أذِنَ في الوَطْء هو المُفْضِي إلى الإحبالِ ، قُلْنا : الوَطْء هو المُفْضِي إلى الإحبالِ ، في الوَطْء هو المُفْضِي إلى الإحبالِ ، ولا يَقِفُ ذلك على احْتِيَارِه ، فالإذْنُ في سَبَبِه إذْنٌ فيه . فإنْ أذِنَ ثم رَجَع ،

الإنصاف

يومَ أَحْبَلُها . قالَه في ﴿ القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والثَّمانِين ﴾ .

فائدة: له غَرْسُ الأَرْضِ إذا كان الدَّيْنُ مُوَجَّلًا ، فى أصحِّ الاحْتِمالَين . وأَطْلَقَهما فى « الفُروعِ » . ولا يُمْنَعُ مِن سَقَى شَجَرٍ وتَلْقِيحٍ ، وإنْزاءِ فَحل على إناثٍ مَرْهُونَةٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قطع به فى « المُذْهَب » . وقدَّمه فى « التَّبَصِرَةِ » ، و « الفُروع ِ » . وقيل : يُمْنَعُ . ولا يُمْنَعُ مِن مُداواةٍ وفَصْدٍ ونحوِه ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير فهو كمّن لم يَأْذَنْ . وإنِ احْتَلَفا في الإذْنِ ، فالقولُ قولُ مَن يُنْكِرُه ، وإنْ أَقَرَّ المُرْتَهِنُ بِالإِذْنِ ، وأَنْكَرَ كَوْنَ الوَلَدِ مِن الوَطْء المأذُونِ فيه ، أو قال : هو مِن زَوْجٍ أُو زِنِّي . فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ بأَرْبَعِ ِ شُرُوطٍ ؛ أَحَدُها ، أَن يَعْتَر فَ المُرْتَهِنُ بالإِذْنِ . الثاني ، أن يَعْتَر فَ بالوَطْءِ . الثالثُ ، أن يَعْتَرِفَ بالولادَةِ . الرابعُ ، أن يَعْتَرِفَ بمُضِى مُدَّةٍ بعدَ الوَطْء يُمْكِنُ أن تَلِدَه فيها . فَحِينَئِذٍ لا يُلْتَفَتُ إِلَى إِنْكَارِه ، ويكونُ القولُ قولَ الرَّاهِنِ بغيرِ يَمِينٍ ؟ لأَنَّنَا لَمْ نُلْحِقْه به بدَعُواه ، بل بالشَّرْ عِ . فإن أَنْكَرَ شَرْطًا مِن هذه الشُّرُوطِ ، فقال : لم آذَنْ . أو قال : أذِنْتُ فما(١) وُطِئَتْ . أو قال : لم تَمْضِ مُدَّةٌ تَضَعُ فيها الحَمْلَ منذُ وُطِئَتْ . أو قال : ليس هذا وَلَدَها ، إنَّما اسْتعارَتْه . فالقولُ قولُه ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ ذلك كلُّه ، وبَقاءُ الوَثِيقَةِ صَحِيحَةً حتى تَقُومَ البَيِّنَةُ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ .

فصل : ولو أَذِنَ في ضَرْبِها ، فضَرَبَها ، فتَلِفَتْ ، فلا ضَمانَ عليه ؟ لأنَّ ذلك تَوَلَّدَ مِن المَأْذُونِ فيه ، فهو كتَوَلَّدِ الإحْبالِ مِن الوَطُّءِ .

فصل : وإذا أقَرَّ الرَّاهِنُ بالوَطْء لم يَخْلُ مِن ثَلاثَة ِ أَحْوالِ ؛ أَحَدُها ، أَن يُقِرُّ به حالَ العَقْدِ ، أو قَبْلَ لُزُومِه ، فحُكْمُ هذين واحِدٌ ، ولا يَمْنَعُ(١) صِحَّةَ الرَّهْن ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الحَمْلِ ، فإن بانَتْ حائِلًا (") ، أو حامِلًا

الإنصاف لل مِن قَطْع ِ سِلْعَةٍ فيها خطَرٌ . ويُمْنَعُ مِن خِتانِه إِلَّا مع دَيْن ٍ مُؤَّجَّل يَبْرَأُ قبلَ أَجَلِه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، رأ : ﴿ فيما ، .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ ذَلْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الحائل : غير الحامل .

وَإِنْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لَهُ فِي بَيْعِ ِ الرَّهْنِ ، أَوْ هِبَتِهِ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، اللَّهُ فَفَعَلَ ، صَحَّ ، وَبَطَلَ الرَّهْنُ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ بِشَرْطِ أَنْ

الإنصاف

بوَلَدٍ لا يَلْحَقُ بالرَّاهِن ، فالرَّهْنُ بحالِه ، وكذلك إن [ ٤٤/٤ ظ ] كان يَلْحَقُ الشرح الكبير به ، لكنْ لا تَصِيرُ به أُمَّ وَلَدٍ ، مثلَ أن وَطِئها وهي زَوْجَتُه ، ثم مَلكَها ورَهَنَها . وإن بانَتْ حامِلًا بما تَصِيرُ به أُمَّ وَلَدٍ ، بَطَل الرَّهْنُ ، ولا خِيارَ للمُرْتَهِنِ ، وإن كان مَشْرُوطًا في بَيْعٍ ؛ لأنَّه دَخَل مع العِلْمِ بأنَّها قد لا تَكُونُ رَهْنًا ، فإذا خَرَجَتْ مِن الرَّهْنِ بذلك السَّبَبِ الذي عَلِمَه ، لم يَكُنْ له خِيارٌ ، كالمَريض إذا ماتَ ، والجانِي إذا اقْتُصَّ منه . وهذا قولُ أَكْثَر الشافعيَّة . وقال بَعْضُهم : له الخِيارُ ؛ لأنَّ الوَطْءَ بنَفْسِه لا يُثْبِتُ الخِيارَ ، فلم يَكُنْ رِضَاهُ به رِضًا بالحَمْلِ الذي يَحْدُثُ منه ، بخِلافِ الجِنايَةِ والمَرَض . ولَنا ، أنَّ إِذْنَه في الوَطْء إِذْنَّ فيما يَتُولُ إليه ، كذلك رضاه به رِضًا بما يَعُولُ إليه . الحالُ الثالثُ ، أقَرَّ بالوَطْء بعد لُزُومِ الرَّهْنِ ، فإنَّه يُقْبَلُ في حَقَّه ، ولا يُقْبَلُ في حَقِّ المُرْتَهِن ؛ لأنَّه أقرَّ بما يَفْسَخُ عَقْدًا لازمًا لغيره ، فلم يُقْبَلْ ، كما لو أقَرَّ بذلك بعد بَيْعها . ويَحْتَمِلُ أَن يُقْبَلَ ؛ لأَنَّه أَقَرَّ في مِلْكِه بما لا تُهْمَةَ فيه ، لأنَّه يَسْتَضِرُّ مِن ذلك أكْثَرَ مِن نَفْعِه بخُرُوجِها مِن الرَّهْنِ . والأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَنَّ إِقْرارَ الإِنْسانِ على غيرِه لا يُقْبَلُ .

> ١٧٨٩ - مسألة : ﴿ وَإِنْ أَذِنَ لِهِ المُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ ِ الرَّهْنِ ، أَوْ هِبَتِهِ ، أُو نحوِ ذلك ، صَحَّ ، وبَطَل الرَّهْنُ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ له في بَيْعِه بِشَرْطِ أَن يَجْعَلَ

وللمُرْتَهِنِ مُداواةُ ما فيه للمَصْلَحَةِ . قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه .

قوله : وإنْ أَذِنَ المُرْتَهِنُ له فى بَيْع ِ الرَّهْن ِ ، أو هِبَتِه ، ونحو ذلك ، ففَعَل ،

الشرح الكبير ثَمَّنَه رَهْنًا ، أو يُعَجِّلَ دَيْنَه من ثَمَنِه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه متى أذِنَ المُرْتَهنُ للرَّاهِنَ في بَيْعِ ِ الرَّهْنِ ، أُوهِبَتِه ، أُو وَقْفِه ، فَفَعَلَ ، صَحَّ ؛ لأنَّ المَنْعَ كان لِحَقَّه ، فجاز بإذِّنِه ، ويَبْطُلُ الرَّهْنُ ؛ لأنَّ هذا تَصَرُّفٌ يُنافِي الرَّهْنَ ، فلا يَجْتَمِعُ مع ما يُنافِيهِ ، إِلَّا البَّيْعَ ، فله ثَلاثَةُ أَحْوالِ ؛ أَحَدُها ، أن يَأْذَنَ له في بَيْعِه بعدَ حُلُولِ الحَقِّ ، فيَصِحُّ ، ويَتَعَلَّقُ حَقُّ المُرْتَهِن بِثَمَنِه ، ويَجبُ قَضاءُ الدَّيْنِ منه ؛ لأنَّ مُقْتَضَى الرَّهْنِ بَيْعُه واسْتِيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه . الثاني ، أَن يَأْذَنَ له قبلَ حُلُولِه مُطْلَقًا ، فيَبيعُه ، فيَبْطُلُ الرَّهْنُ ، ولا يَكُونُ عليه عِوَضُه ؛ لأنَّه أَذِنَ له فيما يُنافِي حَقَّهُ ، فأشْبَهَ ما لو أَذِنَ في عِتْقِه ،

الإنصاف صَحَّ وبطَل الرَّهْنُ . بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ له في بَيْعِه ، بشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَه رَهْنًا ، فهذا الشَّرْطُ صحيحٌ ، ويصِيرُ رَهْنًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به فی « المُغْنِی » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الوَجيز ِ » ، وغيرِ هم . قال فى « الفُروع ِ » : صحَّ وصارَ ثَمَنُه رَهْنَا في الأُصحِّ . وذكَر الشَّيْخُ صِحَّةَ الشَّرْطِ ، وذكَرَه في « التَّرْغِيبِ » ، وأنّ الثُّوابَ في الهِبَةِ كذلك . انتهى . وقيل : يبْطُلُ الرَّهْنُ .

فوائد ؛ الأُولَى ، يجوزُ للمُرْتَهِنِ الرُّجوعُ في كلِّ تَصَرُّفٍ أَذِنَ فيه ، بلا نِزاعٍ ؛ فلوِ ادَّعَى أَنَّه رَجَع قبلَ البَيْعِ ، فهل يُقْبَلُ قَوْلُه ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ؛ أحدُهما ، يُقْبَلُ قُولُه . اخْتارَه القاضي ، واقْتَصرَ عليه في ﴿ المُغْنِي ﴾ . والثَّانِي ، لا يُقْبَلُ قَوْلُه . قلتُ : وهو الصَّوابُ . الثَّانيةُ ، لو ثبَت رُجوعُه ، وتصَرُّفَ الرَّاهِنُ جاهِلًا رُجوعَه ، فهل يصِحُّ تصَرُّفُه ؟ على وَجْهَينِ . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفُروعِ » ،

المقنع

وللمالِكِ أُخْذُ ثَمَنِه . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ ، ومحمدٌ : يَكُونُ الشرح الكبير الثَّمَنُ رَهْنًا ؟ لأنَّ الرَّاهِنَ باع الرَّهْنَ بإِذْنِ المُرْتَهِنِ ، فَوَجَبَ أَن يَثْبُتَ حَقَّه فيه ، كما لو حَلَّ الدَّيْنُ . قال الطَّحاوِيُّ (١٠ : حَقُّ المُرْتَهِن يَتَعَلَّقُ بعَيْن الرَّهْن ، والثَّمَنُ بَدَلُه ، فَوَجَبَ أَن يَتَعَلَّقَ به ، كما لو أَتْلَفَه مُثْلِفٌ . ولَنا ، أَنَّهُ تَصَرُّفُّ يُبْطِلُ حَقَّ المُرْتَهِنِ مِن عَيْنِ الرَّهْنِ ، لا يَمْلِكُه المُرْتَهِنُ ، فإذا أذِنَ فيه ، أَسْقَطَ حَقُّه ، كالعِتْق . (`ويُخالِفُ') ما بعدَ الحُلُول ؛ لأَنَّ

و « الرِّعايَتَيْن » ، و « الحاوِيَيْس » ، و « الفائـق » ، و « المُغْنِــــى » ، الإنصاف و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ . وقالا : بِناءً على تصَرُّفِ الوَكِيلِ بعدَ عَزْلِه قبلَ عِلْمِه . والصَّحيحُ مِنَ المذهب هناك ، أنَّه ينْعَزِلُ ، كما يأْتِي ، فكذا هُنا . فلا يصِحُّ تَصرُّفُه هنا ، على الصَّحيح ِ [ ١١٦/٢ و ] مِنَ المذهبِ أيضًا . النَّالثةُ ، لو باعَه الرَّاهِنُ بإِذْنِ المُرْتَهِنِ ، بعدَ أَنْ حلَّ الدَّيْنُ ، صحَّ البِّيعُ ، وصارَ ثَمَنُه رَهْنَا ، بمَعْنَي أَنَّه يأخذُ الدَّيْنَ منه. وهذا المذهبُ. وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . قال في « الفَروع ِ » : صحَّ ، وصارَ رَهْنَا في الأُصحِّ . وقيل : لا يبْقَي ثَمَنُه رَهْنًا لو كان الدَّيْنُ غيرَ حالٍّ . و لم يُشْترَطْ جَعْلُ ثَمَنِه رَهْنَا مَكانَه ، بل فيه الأمْران ، فهل يبْقَى ثَمَنُه رَهْنًا ، أو يبْطُلُ الرَّهْنُ ؟ فيه وَجْهان . أَطْلَقَهما في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « المُذْهَب » ؛ أَحِدُهُما ، يَبْقَى ثَمَنُه رَهْنًا . اخْتارَه القاضي . وقدَّمه في « الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى » . والثَّاني ، يبْطُلُ الرَّهْنُ . اخْتارَه أبو الخَطَّاب . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » . وهو ظاهِرُ

<sup>(</sup>١) انظر : شرح معانى الآثار ١٠٤/٤ ، ١٠٥ .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « بخلاف » .

الشرح الكبير المُرْتَهِنَ يَسْتَحِقُ البَيْعَ . ويُخالِفُ الإنْلافَ ؛ لأنَّه غيرُ مَأْذُونِ فيه [ ٤/٥ و ] مِن جِهَةِ المُرْتَهِنِ . فإن قال : إنَّما أَرَدْتُ بإطْلاقِ الإذْنِ أَن يَكُونَ ثَمَنُه رَهْنًا . لم يُقْبَلْ قَوْلُه ؛ لأنَّ إطْلاقَ الإذْنِ يَقْتَضِي بَيْعًا يَفْسَخُ الرَّهْنَ . وبهذا قال الشافعي . الثالثُ ، أن يَأْذَنَ فيه بشَرْطِ أن يَجْعَلَ ثَمَنه رَهْنًا مَكَانَه ، أُو يُعَجِّلَ له دَيْنَه مِن ثَمَنِه ، فيَجُوزُ ، ويَلْزَمُ ذلك ؛ لأَنَّه لو شَرَط ذلك بعدَ حُلُول الحَقِّ ، جاز ، فكذلك قبلَه . وإنِ اختَلَفا في الإذْنِ ، فالقولُ قولُ المُرْتَهِن ؟ لأنَّه مُنْكِرٌ . وإنْ أقَرَّ بالإذْنِ ، واخْتَلَفَا في شَرْطِ جَعْل ثَمَنِه رَهْنًا ، أو تَعْجيل دَيْنِه منه ، فالقولُ قولُ الرَّاهِن ؛ لأنَّ الأُصْلَ عَدَمُ الشُّرْطِ. ويَحْتَمِلُ أَن يُقَدُّمَ قُولُ المُرْتَهِنِ ؟ لأَنَّ الأَصْلَ بَقاءُ الوَثِيقَةِ.

الإنصاف ما جزَم به المُصَنِّفُ هنا ، وجزَم به الشَّارِحُ . قلتُ : وهو المذهبُ .

قوله : أو بشَرْطِ أَنْ يجْعَلَ دَيْنَه مِن ثَمَنِه . إذا باعَه بإذْنِه بشَرْطِ أَنْ يُعَجِّلَ له دَيْنَه المُوَّجَّلَ مِن ثَمَنِه ، صحَّ البَيْعُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ منهم القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و ﴿ الْبُلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ . وقيل : لا يَصِحُّ البَّيْءُ ، والرَّهْنُ بحالِه . قدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، ('وعَزاه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ إلى القاضي في ﴿ رُءُوسِ المَسائلِ ﴾ . قال : ونصَرَه . قال : وهو أصحُّ عندي ١٠ . قال شارِحُ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : و لم أجِدْ أحدًا مِنَ الأصحابِ وافَقَ المُصَنِّفَ على ما حكاه هنا . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وكلَّ شَرْطٍ لم يقْتَضِه العَقْدُ أُو

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

• ١٧٩ - مسألة : ( و نَماءُ الرَّهْنِ ، و كَسْبُه ، وأَرْشُ الجنايَةِ عليه ، مِن الرَّهْنِ ) و جُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ نَماءَ الرَّهْنِ جَمِيعَه و غَلَّاتِه تَكُونُ رَهْنَا في يَدِه ، كالأَصْلِ . وإذا احْتِيجَ إلى يَيْعِه في وَفاءِ الدَّيْنِ بِيعَ مع الأَصْلِ ، وسَواءٌ في ذلك المُتَّصِلُ ؛ كالسِّمَنِ ، والتَّعَلَّمِ ، والمُنْفَصِلُ ؛ كالسِّمَنِ ، والتَّعَلَّمِ ، والمُنْفَصِلُ ؛ كالكِّمْرِ ، واللَّبَنِ ، والمُنْفَصِلُ ؛ كالكَّمْرِ ، واللَّبَنِ ، والصُّوفِ ، والشَّمْرِ ، واللَّبَنِ ، والصُّوفِ ، والشَّعْرِ . وبنحوِ هذا قال النَّخَعِيُّ ، والشَّعْبِيُّ . وقال

نافاه ، فهو فاسِدٌ ، وفي العَقْدِ رِوايَتا البَيْعِ . وأمَّا شَرْطُ التَّعْجِيلِ ؛ فَيَلْغُو ، قُولًا الإنصاف واحدًا . قالَه في « المُحرَّدِ » وغيرِه . وقال في « الهدايَةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « الخُلاصةِ » ، وغيرِهم : يصِحُّ الشَّرْطُ . وجزَم به الشَّارِحُ . فعلى المذهبِ ، هل يكونُ الثَّمنُ رَهْنًا ؟ فيه وَجْهان . وأطْلَقَهما في « التَّلْخيصِ » ، و « المُويَدِّ » ، و « الفائسةِ » ، يعْنِي به المَجْدَ : في « تَصْحِيحِ المُحرَّرِ » ، وقال : قال المُصَنِّفُ في « شَرْحِه » ، يعْنِي به المَجْدَ : يصِحُّ البَيْعُ ، ويَلْغُو شَرْطُ التَّعْجِيلِ ، لكِنَّه يُفِيدُ بَقَاءَ كُوْنِه رَهْنًا . وعلى هذا يُحْمَلُ كيمِ أَبِي الخَطَّابِ . انتهى المَهِ أَبِي المَعْرَدِ » : الوَجْهان هنا كالوَجْهَين في المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ . انتهى . فيكونُ رَهْنًا . والتَّالَى ، لا يكونُ رَهْنًا . والتهى . فيكونُ الصَّعْجِيلُ المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ . انتهى . فيكونُ الصَّعْدِ لا يكونُ رَهْنًا . انتهى . فيكونُ الصَّعْدِ لا يكونُ رَهْنًا . انتهى . فيكونُ الصَّعْدِ لا يكونُ رَهْنًا اللَّهُ عِلَهُ المَعْدَ لا يكونُ رَهْنًا . التهى . فيكونُ الصَّعْدِ لا يكونُ رَهْنًا . التهى . فيكونُ الصَّعْدِ لا يكونُ رَهْنًا . التهى . فيكونُ الصَّعْدِ لا يكونُ رَهْنًا اللَّهُ السَّابِقَةِ . انتهى . فيكونُ الصَّعْدِ لا يكونُ رَهْنًا اللَّهُ السَّابِ فَلَا المَعْدِ لا يكونُ رَهْنًا اللَّهُ السَّابِ . المَحْدِ وَلَا المَعْدِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ المَسْالُ اللَّهُ السَّابِ الْعَالِ اللَّهُ الْعَالِ اللَّهُ السَّالِ الْعَالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ الْعَالِ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْوَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ السَّالِ الْعَلْمُ الْعَلْ

قوله : ونَماءُ الرَّهْنِ ، وكَسْبُه ، مِنَ الرَّهْنِ . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأُصحابِ . وجزَم به كثيرٌ منهم . وفي الصُّوفِ واللَّبَنِ ووَرَقِ الشَّجَرِ المَقْصودِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

الشرح الكبير الثُّورِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي : يَبِيعُ(') النَّماءَ ، ولا يَبِيعُ(') الكَسْبَ ؛ ('لأنَّ الكَسْبَ" لا يَتْبَعُ(") في حُكْم الكِتابَةِ والاسْتِيلادِ والتَّدْبِيرِ ، فلا يَتْبَعُ في الرَّهْنِ ، كَاعْتَاقِ مَالِ الرَّاهِنِ . وقال مَالكُ : يَثْبَعُ الوَلَدُ فِي الرَّهْنِ خَاصَّةً دُونَ سائِر النَّماء ؛ لأنَّ الوَلَدَ يَتْبَعُ الأَصْلَ في الحُقُوقِ الثَّابِتَةِ ، كَوَلَدِ أُمِّ الوَلَدِ . وقال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ : لا يَدْخُلُ في الرَّهْنِ شيءٌ مِن النَّماءِ المُنْفَصِلِ ، ولا مِن الكَسْبِ ؛ لأنَّه حَقٌّ تَعَلَّقَ بالأصْل ، يُسْتَوْفَي مِن ثَمَنِه ، فلا يَسْرِي إلى غيرِه ، كَحَقِّ جِنايَتِه . حتى قال الشافعيُّ : لو رَهَنَه ماشِيَةً مخاصًا ، فنُتِجَتْ ، فالنِّتاجُ لا يَدْخُلُ في الرَّهْن . وخالفَه أبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، واحْتَجُّوا بقَوْلِ النبيِّ عَلِّالِكُمْ : « الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِه ، لهُ غُنْمُهُ ، وعَلَيْهِ غُرْمُه »(نا . (والنَّماءُ غُنْمٌ ، فَيَكُونُ للرَّاهِن . ولأنُّها عَيْنٌ مِن أَعْيَانِ مِلْكِ الرَّاهِنِ ، لم يَعْقِدْ عليها عَقْدَ رَهْنِ ، فلم تَكُنْ<sup>°</sup> رَهْنًا ، كسائِر مالِه . ولَنا ، أنَّه حُكْمٌ يَثْبُتُ في العَيْن بعَقْدِ المالِكِ‹') ، فيَدْخُلُ فيه النَّماءُ والمَنافِعُ ، كالمِلْكِ بالبَيْع ِ وغيرِه ، ولأنَّ

وَجْهٌ في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُصولِ ﴾ ، أنَّه ليس مِنَ الرَّهْنِ . قال في ﴿ القَواعِدِ ﴾ : وهو جَيِّدٌ . وقال في « الفائقِ » : والمُخْتارُ عدَمُ تَبَعِيَّةِ كَسْب الرَّهْنِ ونَمائِه ، وأرْشُ

<sup>(</sup>١) في م : ( يتبع ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ يباع ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « وإنما يكون » .

<sup>(</sup>٣) في م: « المال ».

الإنصاف

النّماءَ حادِثٌ مِن عَيْنِ (۱) الرَّهْنِ ، فَيَدْخُلُ فِيه ، كَالْمُتَّصِلِ ، ولأَنّه حَقَّ مُسْتَقِرٌ فِي الأُمِّ ، ثَبَت برِضَا المَالِكِ ، فَسَرَى إِلَى الوَلَدِ ، كَالتَّدْبِيرِ وَالاَسْتِيلادِ . ولَنا على مالكِ ، أَنّه نَماءٌ حادثٌ مِن عَيْنِ (۲) الرَّهْنِ ، فَسَرَى ١ ؛ ١٥، ظَ وَلَنه عَلْمُ الرَّهْنِ ، كَالولَدِ . وعلى أَبِي حنيفة ، أَنّه عَقْدٌ فَسَرَى ١ ؛ ١٥، ظَ اللّه حُكْمُ الرَّهْنِ ، كَالشّراءِ . وأمّا الحَدِيثُ ، فَنَقُولُ به ، يَسْتَثْبِعُ النَّماءَ ، فاسْتَبْعَ الكَسْبَ ، كَالشّراءِ . وأمّا الحَدِيثُ ، فَنَقُولُ به ، وأنّ عُنْمَه وكَسْبَه وَنماءَه للرَّاهِنِ ، لكنْ يَتَعَلَّقُ به حَقُّ الرَّهْنِ (٣) ، كَالأَصْل . والفَرْقُ بَيْنَه وبينَ سائِرِ مالِ الرَّاهِنِ ، أَنَّه (نَبْعٌ ، فَيَثْبُتُ ) له كُمْ أُصْلِه . وأمّا حَقُّ الجِناقِةِ ، فإنّه ثَبَت بغيرٍ رِضَا المَالِكِ ، فلم يَتَعَدَّ ما ثَبَت فيه ؛ لأَنّه جَزاءُ عُدُوانٍ ، فاخْتَصَّ الجانِي ، كالقِصاص ، ولأَنَّ ما أَرْشُ الجِنايَةِ على الرَّهْنِ ، فَيْتَعَلَّقُ بها حَقُّ المُرْتَهِنِ ؛ لأَنّها بَدَلُ السَّرايَة في الرَّهْنِ الرَّهْنِ ، فَيْتَعَلَّقُ بها حَقُّ المُرْتَهِنِ ؛ لأَنَّها بَدَلُ فيه . فأمّا أَرْشُ الجِنايَةِ على الرَّهْنِ ، فَيْتَعَلَّقُ بها حَقُّ المُرْتَهِنِ ؛ لأَنَّها بَدَلُ فيه . فأمّا أَرْشُ الجِنايَةِ على الرَّهْنِ ، فَيْتَعَلَّقُ بها حَقُّ المُرْتَهِنِ ؛ لأَنَّها بَدَلُ فيه . فأمّا أَرْشُ الجِنايَةِ على الرَّهْنِ ، كَقِيمَتِه إذَا أَتْلَفَه إِنسانٌ . وهذا قولُ الشافعي وغَيْره .

فصل : إذا ارْتَهَن أَرْضًا أو دارًا أو غَيْرَهما ، تَبِعَه في الرَّهْنِ ما يَتْبَعُ في

الجِنايَةِ عليه . انتهى . وكوْنُ الكَسْبِ مِنَ الرَّهْنِ مِن مُفْرَداتِ المذهبِ .

قوله : وأَرْشُ الجِنايَةِ عليه ، مِنَ الرَّهْنِ . سواةً كانتِ الجِنايَةُ عليه عَمْدًا أو

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ﴿ غير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( غير ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ الراهن ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ( تبع فثبت ) .

الشرح الكبير البَيْع ِ، فإن كان في الأرْض شَجَرٌ ، فقال : رَهَنْتُكَ هذه الأرْضَ بحُقُوقِها . أو ذَكَر ما يَدُلُّ على أنَّ الشَّجَرَ في الرَّهْنِ ، دَخَل ، وإن لم يَذْكُرْ ذلك ، فهل يَدْخُلُ في الرَّهْنِ ؟ على وَجْهَيْن ، بناءً على دُخُولِه في البَيْعِرِ . وإن رَهَنَه شَجَرًا مُثْمِرًا وفيه ثَمَرَةٌ ظاهِرَةٌ ، لم تَدْخُلْ في الرَّهْنِ ، كما لا تَدْخُلُ في البَيْعِ ، وإن لم تَكُنْ ظاهِرَةً ، دَخَلَتْ . وقال الشافعيُّ : لا تَدْخُلُ بحالِ(١) . وقال أبو حنيفةَ : تَدْخُلُ بكلِّ حالِ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ عندَه لا(٢) يَصِحُّ على الأَصْل دُونَ الثَّمَرَةِ ، وقد قَصَد إلى عَقْدٍ صَحِيحٍ ، فتَدْخُلُ الثَّمَرَةُ ضَرُورَةَ الصُّحَّةِ . ولَنا ، أنَّ الثَّمَرَةَ المُؤَبَّرَةَ لا تَدْخُلُ في البَيْعِ ِ ، مع قُوَّتِه وإزالَتِه لمِلْكِ البائِعِ ، فالرَّهْنُ مع ضَعْفِه أَوْلَى ، وعلى الشافعيِّ ، أنَّه عَقْدٌ على الشُّجَرِ ، فاسْتَتْبَعَ الثُّمَرَةَ غيرَ المُؤَبَّرَةِ ، كالبَيْعِ ِ . ويَدْخُلُ في الرَّهْنِ الصُّوفُ واللَّبَنُ المَوْجُودانِ كَمَا يَدْخُلُ فِي البَّيْعِ ِ ، وكذلك الحَمْلُ وسائِرُ مَا يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ ِ ؟ لأَنَّه عَقْدٌ وارِدٌ على العَيْنِ ، فَدَخَلَتْ فيه هذه التَّوابِعُ ، كَالْبَيْعِرِ . وَلُو كَانَ الرَّهْنُ دَارًا ، فَخُرِبَتْ ، كَانِتَ أَنْقَاضُهَا رَهْنًا مَعَها ؛ لأَنَّهَا مِن أَجْزَائِهَا ، وقد كانت مَرْهُونَةً قبلَ خَرَابِهَا . ولو رَهَنَه أَرْضًا ، فَنَبَتَ فيها شَجَرٌ ، فهو مِن الرَّهْنِ ، سَواءٌ نَبَت بفِعْلِ الرَّاهِنِ ، أو بغَيْر فِعْلِه ؛ لأنَّه مِن نَمائِها .

الإنصاف خَطاً ، لكِنْ إِنْ كانتْ عَمدًا ، فهل لسّيِّدِه القِصاصُ أم لا ؟ وإذا قبَض ، فهل عليه القِيمَةُ أم لا يَلْزَمُه شيءٌ ؟ يأتِي ذلك كلُّه في كلام ِ المُصَنِّف ِ ، في آخِرِ البابِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ ، وكَفَنُهُ إِنْ مَاتَ ِ، وَأُجْرَةُ مَخْزَنِهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَمْوُونَهُ عَلَى الرَّاهِنِ ، وكَفَنُهُ إِنْ مَاتَ ِ، وَأُجْرَةُ مَخْزَنِهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَجْزُونًا .

الشرح الكبير

١٧٩١ –مسألة : ( ومُؤْنَتُه على الرّاهِن ، وكَفَنُه إن مات ، وأُجْرَةُ مَخْزَنِه إِن كَان مَخْزُونًا ) مُؤْنَةُ الرَّهْن في(١) طَعَامِه ، وكُسْوَتِه ، ومَسْكَنِه ، وحافِظِه ، وحِرْزه ، ومَخْزَنِه ، وغيرِ ذلك ، على الرَّاهِن ِ . وبهذا قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، والعَنْبَرِيُّ ، وإسْحاقُ . وقال أبو حنيفةً : أَجْرَةُ المَسْكُنِ والحافِظِ على المُرْتَهِن ؟ لأنَّه مِن مُؤْنَةِ إمْساكِه وارْتِهانِه. [ ٤٦/٤ و ] ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلَيْكُمْ : ﴿ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِه ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْه غُرْمُه ﴾ . رَواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) ، وقال : إسْنادٌ جَيِّدٌ (٣) مُتَّصِلٌ . ولأنَّه نَوْعُ إِنْفَاقٍ ، فَكَانَ عَلَى الرَّاهِنِ ، كَالطُّعَامِ ، وَلأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُ الرَّاهِنِ ، فَكَان عليه مَسْكَنُه وحافِظُه ، كغير الرَّهْن . وإن أبقَ العَبْدُ ، فأجْرُ مَن يَرُدُّه على الرَّاهِن . وقال أبو حنيفةَ : يَكُونُ بِقَدْرِ الأَمانَةِ على الرَّاهِن ، وبقَدْرِ الضَّمانِ على المُرْتَهِنِ . وإنِ احْتِيجَ إلى مُداواتِه لمَرَضِ أو جُرْحٍ ، فذلك على الرَّاهِن . وعند أبي حنيفةَ ، هو كأجْر مَن يَرُدُّه مِن إباقِه . وبَنَّى ذلك على أَصْلِه في أنَّ يَدَ المُرْتَهن يَدُ ضَمانٍ بقَدْرِ دَيْنِه فيه ، وما زاد فهو أمانَةً عندَه . ويأتِّيي الكَلامُ على ذلك فيما بعدُ . فإن مات العَبْدُ ، كانت مُؤْنَةُ

**فوائد** ؛ إحْداها ، قوْلُه : ومُؤْنَتُه على الرَّاهِن ِ ، وكَفَنُه إنْ ماتَ ، وأُجْرَةُ مَخْزَنِه الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : و من ١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

النسرح الكبير تُجْهيزِه وتَكْفينِه ودَفْنِه على الرّاهِن ؛ لأنَّ ذلك تابعٌ لمُؤْنَتِه ، فإنَّ كلَّ مَن لَزِ مَتْه مُؤْنَةُ شَخْصٍ في حَياتِه لا في مُقابَلَةِ نَفْعٍ ، كانت مُؤْنَةُ تَجْهيزه و دَفْنِه عليه ، كسائِر العَبيدِ والإماءِ والأقارِبِ مِن الأحْرارِ .

فصل : وإن كان الرَّهْنُ ثَمَرةً ، فاحْتاجَتْ إلى سَقْى وتَسْويَةٍ وجذاذٍ ، فذلك على الرَّاهِن . وإنِ احْتَاجَتْ إلى تَجْفِيفٍ ، والحَقُّ مُؤَجَّلٌ ، فعليه التَّجْفِيفُ ؟ لأنَّه يَحْتاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَبْقِيَهَا رَهْنًا حتى يَحِلُّ الحَقُّ ، وإن كان حالًا ، بِيعَتْ ، و لم يَحْتَجْ إلى تَجْفِيفِها . فإنِ اتَّفَقاعلي يَبْعِها وجَعْل ثَمَنِها رَهْنًا بالحَقِّ المُؤَجُّل ، جازَ . وإنِ اخْتَلَفَا ، قُدِّمَ قولُ مَن يَسْتَبْقِيها بعَيْنها ؟ لأنَّ العَقْدَ يَقْتَضِى ذلك ، إلَّا أَن يَكُونَ مِمَّا تَقِلَّ قِيمَتُه بالتَّجْفِيفِ وقد جَرَتِ العادَةُ بَبَيْعِه رَطْبًا ، فيُباعُ ، ويُجْعَلُ ثَمَنُه رَهْنًا . وإنِ اتَّفَقاعلى قَطْع ِ الثَّمَرَةِ في وَقْتِ ، جازَ ، سواءٌ كان الحَقُّ حالًّا أو مُؤَجَّلًا ، أو كان الأصْلَحُ القَطْعَ أُو التَّرْكَ ؛ لأنَّ الحَقَّ لا يَخْرُجُ عنهما . وإنِ اخْتَلَفا ، قُدِّمَ قُولُ مَن طَلَبّ الأَصْلَحَ ، إِنْ كَانْ ذَلْكَ قَبَلَ حُلُولِ الْحَقِّ ، وإِنْ كَانْ الْحَقُّ حَالًّا ، قُدِّمَ قُولُ مَن طَلَب القَطْعَ ؛ لأنَّه إن كان المُرْتَهنَ ، فهو طالِبٌ لاسْتِيفاء حَقَّه الحالِّ ، فَلَزِمَ إِجَابَتُه ، وإن كان الرَّاهِنَ ، فهو يَطْلُبُ تَبْرئَةَ ذِمَّتِه ، وتَخْلِيصَ عَيْن مِلْكِه مِن الرَّهْنِ ، والقَطْعُ أَحْوَطُ ، مِن جِهَةِ أَنَّ في تَبْقِيَتِه غَرَرًا . ذَكَر القاضِي هذا في المُفْلِس . وهو قولُ أَكْثَر أصحاب الشافعيّ ، وهذا في مَعْناه . ويَحْتَمِلُ أَنْ يُنْظَرَ في الثَّمَرَةِ ، فإن كانت تَنْقُصُ بالقَطْع ِ نَقْصًا كَثِيرًا ، لم يُجْبَرِ المُمْتَنِعُ مِن قَطْعِها ؛ لأَنَّ ذلك إِتْلافٌ ، فلا يُجْبَرُ عليه ،

الإنصاف إنْ كان مَخْزُونًا . بلا نِزاع ي لكِنْ إِنْ تَعذَّرَ الأَخْذُ مِنَ الرَّاهِن ي بِيعَ بقَدْرِ الحاجَةِ ،

كَالْاَيُجْبَرُعلى نَقْضِ دَارِهِ لِيَبِيعَ أَنْقَاضَهَا ، وَلَاعلى ذَبْحِ فَرَسِه لَيَبِيعَ لَحْمَهَا . وَلَم وإن كانتِ الثَّمَرَةُ مَمَّا لَا يُنْتَفَعُ بها قبلَ كَمالِها ، لم يَجُزْ قَطْعُها قبلَه ، و لم يُجْبَرْ عليه بحالٍ ؛ لما فيه مِن إضاعَةِ المالِ . واللهُ أعلمُ . [ ١٦/٤ ط ]

فصل : فإن كان الرَّهْنُ ماشِيَةً تَحْتَاجُ إلى إطْراقِ الفَحْلِ ، لم يُجْبَرِ الرَّاهِنُ عليه ؛ لأنَّه ليس عليه ما يَتَضَمَّنُ زِيادَةً في الرَّهْنِ ، وليس ذلك مِمّا يُحْتاجُ إليه لبَقائِها ، ولا يُمْنَعُ مِن ذلك ؛ لكَوْنِه زِيادَةً لهما ، لا ضَرَرَ على المُرْتَهِن فيه . وإن احْتاجَتْ إلى رَعْي ، فعلى الرَّاهِن أن يُقِيمَ لها راعِيًا ؟ لأنَّ ذلك يَجْرى مَجْرَى عَلْفِها ، فإن أرادَ الرَّاهِنُ السَّفَرَ بها ليَرْعاها في مكانٍ آخرَ ، وكان لها في مَكانِها مَرْعًى تَتَماسَكُ به ، فللمُرْتَهن مَنْعُه ؛ لأنَّ في السَّفَرِ بِهَا إِخْرَاجَهَا عَنْ نَظَرِهُ وَيَدِهِ . وإِن أَجْدَبَ مَكَانُهَا فَلَم تَجِدُما تَتَماسَكُ به ، فللرَّاهِن السَّفَرُ بها ؛ لأنَّها تَهْلِكُ إذا لم يُسافِرْ بها ، إلَّا أنَّها تَكُونُ في يَدِ عَدْلِ يَرْضَيانِ به ، أو يَنْصِبُه الحاكِمُ ، ولا يَنْفَردُ الرَّاهِنُ بها ، فإنِ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِن السَّفَر بها ، فللمُرْتَهِن نَقْلُها ؛ لأَنَّ في بَقائِها هَلاكَها ، وضَياعَ حَقُّه مِن الرَّهْنِ . وإن أرادا جَمِيعًا السَّفَرَ بها ، واخْتَلَفَا في مَكانِها ، قَدَّمْنا قولَ مَن يُعَيِّنُ الأَصْلَحَ ، فإنِ اسْتَوَيا قُدِّمَ قَوْلُ المُرْتَهِن . وعندَ الشافعيّ ، يُقَدَّمُ قُولُ الرَّاهِنِ وَإِن كَانَ الأَصْلَحُ غَيرَه ؛ لأنَّه أَمْلَكُ بها ، إلَّا أنَّه يَكُونُ مَأُواها إلى يَدِ عَدْلِ . وَلَنا ، أَنَّ اليَدَ للمُرْتَهِن ، فكان أَوْلَى ، كما لو كانا في بَلَدٍ واحِدٍ . وأيُّهما أرادَ نَقْلَها عن البَلَدِ مع خِصْبِه ، لم يَكُنْ له ، سَواءٌ أرادَ نَقْلَها إلى مِثْلِه ، أو أُحْصَبَ منه ، إذْ لا مَعْنَى للمُسافَرَةِ بالرَّهْنِ مع إِمْكَانِ تَرْكِ السَّفَرِ به . وإنِ اتَّفَقا على نَقْلِها ، جاز ، سواءٌ كان أَنْفَعَ لها أو

فإِنْ خِيفَ اسْتِغْراقُه ، بيعَ كلُّه .

الشرح الكبير لا ؛ لأنَّ الحَقَّ لا يَخْرُجُ عنهما .

فصل : وإن كان عَبْدًا يَحْتاجُ إلى خِتانٍ ، والدَّيْنُ حالٌّ ، أو أَجَلُه قبلَ بُرْئِه ، مُنِعَ منه ؛ لأنَّه يَنْقُصُ ثَمَنَه ، وفيه ضَرَرٌ ، وإن كان يَبْرَأُ قبلَ مَحِلٍّ الحَقِّ ، والزَّمانُ مُعْتَدِلٌ لا يخَافُ عليه فيه ، فله ذلك ؛ لأنَّه مِن الواجباتِ ، ويَزيدُ في الثَّمَنِ ، ولا يَضُرُّ بالمُرْتَهِن ، ومُؤْنَةُ خِتانِه على الرَّاهِن . وإن مَرِضَ ، فاحْتاجَ إلى دَواءِ ، لم يُجْبَر الرَّاهِنُ عليه ؛ لأنَّه لا يَتَحَقَّقُ أنَّه سَبَبٌ لَبَقَائِه ، وقد يَبْرَأَ بغَيْرِ علاجٍ ، بخِلافِ النَّفَقَةِ . وإن أرادَ الرَّاهِنُ مُداواتَه بما لاضَرَر فيه ، لم يُمْنَعُ منه ؛ لأنَّه مَصْلَحَةٌ لهما مِن غير ضَرَر بواحِدٍ منهما . فإن كان الدُّواءُ مِمَّا يُخافُ غائِلَتُه ، كالسُّمُوم ، فللمُرْتَهِن مَنْعُه منه ؛ لأنَّه لاَيَأْمَنُ تَلَفَه . وإنِ احْتاجَ إلى فَصْدٍ ، أو احْتاجَتِ الدَّابَّةُ إلى تَوْدِيجٍ ؛ ومَعْناهُ فَتْحُ الوِّدَجَيْنِ لِيَسِيلَ الدُّمُ ، وهما عِرْقانِ غَلِيظانِ مِن جانِبَيْ ثَغْرَةِ النَّحْرِ ، أُو تَبْزِيغٍ ؛ وهو فَتْحُ الرَّهْصَةِ (١) ، فللرَّاهِن فِعْلُ ذلك ، ما لم يَخَفُّ منه ضَرَرًا . وإنِ احْتِيجَ إلى قَطْع ِ شيءِ مِن بَدَنِه بدواءِ لا يُخافُ مِنه ، جازَ . وإن خِيفَ منه ، فأيُّهما [ ٤٧/٤ و ] امْتَنَعَ منه ، لم يُجْبَرْ . وإن كانت به آكِلَةٌ (٢) كان له قَطْعُها ؛ لأنَّه يُخافُ مِن تَرْكِها لا مِن قَطْعِها . وإن كان به خَبيثَةٌ ، فقال أهْلُ الحِبْرَةِ : الأَحْوَطُ قَطْعُها ، وهو أَنْفَعُ مِن بَقائِها . فللرَّاهِن قَطْعُها ، وإلَّا فَلَا . وإن تَساوَى الخَوْفُ عليه في الحالَيْن ، لم يَكُنْ له قَطْعُها ؛ لأنَّه يُحْدِثُ جُرْحًا فيه لم يَتَرَجَّعْ إحْداثُه . وإن كانت به

الإنصاف

<sup>(</sup>١) الرهصة : أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه ، أو ينزل فيه الماء من الإعياء .

<sup>(</sup>٢) الآكلة : الحِكة .

سِلْعَةٌ (۱) ، أو إصْبَعٌ زائِدةٌ ، لم يَمْلِكِ الرَّاهِنُ قَطْعَها ؛ لأَنَّ قَطْعَها يُخافُ منه ، وتَرْكَها لا يُخافُ منه . وإن كانتِ الماشِيةُ جَرِبَةً ، فأرادَ الرَّاهنُ دَهْنَها بما يُرْجَى نَفْعُه ولا يُخافُ ضَرَرُه ، كالقَطِرانِ والزَّيْتِ اليَسِيرِ ، لم يُمْنَعْ . وان خيفَ ضَرَرُه ، كالكثير (۱) ، فللمُرْتَهِن مَنْعُه . وقال القاضِي : له ذلك بغيرِ إذْنِ المُرْتَهِن ؛ لأَنَّ له مُعالَجَةً مِلْكِه ، وإنِ امْتَنَعَ مِن ذلك ، لم يُجْبَرْ عليه . ولو أرادَ المُرْتَهِنُ مُداواتَها بما يَنْفَعُها ولا يُخْشَى ضَرَرُه ، لم يُمْنَعْ ؛ لأَنَّ فيه إصلاحَ حَقِّه بما لا يَضُرُ (آبه غيرَه ") . وإن خيف منه الضَّرَرُ ، لم يُمَكَّنْ منه ؛ لأَنَّ فيه خَطَرًا بحَقِّ غيره .

فصل: فإن كان الرَّهْنُ نَخْلا ، فاحْتاجَ إِلَى تَأْبِيرٍ ، فهو على الرَّاهِنِ ، وليس للمُرْتَهِنِ مَنْعُه منه ؛ لأنَّ فيه مَصْلَحَةً بغيرِ مَضَرَّةٍ ، وما يَسْقُطُ مِن لِيفٍ أو سَعَفٍ أو عَراجِينَ ، فهو مِن الرَّهْنِ ؛ لأنَّه مِن أَجْزائِه ، أو مِن نَمائِه . وقال أصحابُ الشافعيِّ : ليس مِن الرَّهْنِ . بِناءً منهم على أنَّ نَماءَ الرَّهْنِ ليس منه . ولا يَصِحُّ ذلك هنهنا ؛ لأنَّ السَّعَفَ مِن جُمْلَةِ الأَعْيانِ التي وَرَد عليها عَقْدُ الرَّهْنِ ، فكانت منه ، كالأصولِ وأنقاضِ الدَّارِ . التي وَرَد عليها عَقْدُ الرَّهْنِ ، فكانت منه ، كالأصولِ وأنقاضِ الدَّارِ . وإن كان الرَّهْنُ كَرْمًا فله زِبارُه (٤) ؛ لأنَّه لِمَصْلَحَتِه ، ولا ضَرَر فيه . والزَّرَجُونُ (٥) مِن الرَّهْنِ . وإن كان الشَّجَرُ مُزْدَحِمًا ، وفي قَطْع ِ بَعْضِه والزَّرَجُونُ (٥) مِن الرَّهْنِ . وإن كان الشَّجَرُ مُزْدَحِمًا ، وفي قَطْع ِ بَعْضِه

الإنصاف

<sup>(</sup>١) السلعة : كالغدة في الجسم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( كالكبريت).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : ﴿ بغيره ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الزبار: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بمنجل ونحوه .

<sup>(</sup>٥) الزرجون : قضبان الكرم التي تسقط عند تخفيفه .

المنع وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، إِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدِّمِنْهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ .

الإنصاف

الشرح الكبير صَلاحٌ لِما يَبْقَى ، فله ذلك . وإن أرادَ تَحْويلَه كلُّه ، لم يَمْلِكْ ذلك . وإن قِيلَ : هو الأُوْلَى . لأنَّه قد لا يَعْلَقُ ، فَيَفُوتَ الرَّهْنُ . وإنِ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِن فِعْل هذا كلِّه ، لم يُجْبَرْ عليه ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُه فِعْلُ ما فيه زِيادَةُ الرَّهْنِ .

فصل : وَكُلُّ زِيادَةٍ تَلْزَمُ الرَّاهِنَ ، إذا امْتَنَعَ منها أَجْبَرَه الحاكِمُ عليها ، فَإِن لَمْ يَفْعَل ، اكْتَرَى الحاكِمُ مِن مالِه ، فإن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اكْتَرَى مِن الرَّهْن . فإن بَذَلَها المُرْتَهِنُ مُتَطَوِّعًا ، لم يَرْجِعْ بشيءٍ . وإن كان بإذنِ الرَّاهِنِ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ ، رَجَع . فإن أَنْفَقَ بإِذْنِ الرَّاهِنِ ؟ لَيَكُونَ الرَّهْنُ رَهْنًا بِالنَّفَقَةِ وِالدَّيْنِ الْأَوَّلِ ، لم يَصِحُّ ، و لم يَصِرْ رَهْنًا بِالنَّفَقَةِ ؛ لِما ذَكَرْنَا وإن قال الرَّاهِنُ : أَنْفَقْتَ مُتَبَرِّعًا . وقال المُرْتَهِنُ : بل أَنْفَقْتُ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ . فَالْقَوْلُ قُولُ المُرْتَهِنِ ؟ لأَنَّ الخِلافَ في نِيَّتِه ، وهُو أَعْلَمُ بِهَا ، وعليه اليَمِينُ ؛ لأنَّ ما قالَه [ ٤٧/٤ ط ] الرَّاهِنُ مُحْتَمِلٌ . وكلُّ مُؤْنَةٍ لا تَلْزَمُ الرَّاهِنَ ، كَنَفَقَةِ المُداوَاةِ والتَّأْبِيرِ وأَشْباهِهِما ، لا يَرْجِعُ بها المُرْتَهِنُ إِذَا أَنْفَقَها ، سواءٌ أَنْفَقَها مُحْتَسِبًا أو مُتَبَرِّعًا .

١٧٩٢ – مسألة : ( وهو أمانَةٌ في يَدِ المُرْتَهِن ، إِن تَلِف بغَيْرِ تَعَدِّ منه ، فلا شيءَ عليه ، ولا يَسْقُطُ بِهَلاكِه شيءٌ مِن دَيْنِه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِف في يَدِ المُرْتَهِنِ ، فإن كان تَلَفُه بِتَعَدُّ أُو تَفْرِيطٍ في حِفْظِه ،

الثَّانيةُ ، قوْلُه : وهو أمَانَةٌ في يَدِ المُرْتَهن . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، ولو قبلَ العَقْدِ . نقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ كَبَعْدِ الوَفاءِ ، ونقَل أبو طالبٍ ،

ضَمِنَه . لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا ؛ لأنَّه أمانَةٌ في يَدِه ، فلَز مَه ضَمانُه إذا تَلِف بتَعَدِّيه أو تَفْريطِه ، كالوَدِيعةِ . فأمّا إن تَلِف مِن غير تَعَدُّ منه ولا تَفْريطٍ ، فلا ضَمانَ عليه ، وهو مِن مال الرّاهِن . يُرْوَى ذلك عن عليٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه . وبه قال عطاءٌ ، والزُّهْرِيُّ ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو تَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . ورُوِىَ عن شُرَيْحٍ ، والنَّخَعِيِّ ، والحَسَنِ ، أنَّ الرَّهْنَ يُضْمَنُ بَجَمِيع ِ الدَّيْنِ ، وإن كان أَكْثَرَ مِن قِيمَتِه ؛ لأنَّه رُوِيَ عن النبيِّ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ : « الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ »(١) . وقال مالكٌ : إن كان تَلَفُه بأمْر ظاهِرٍ ، كالمَوْتِ والحَرِيقِ ، فمِن ضَمانِ الرَّاهِن ، وإنِ ادَّعَى تَلَفَه بأمْر خَفِيٌّ ، لم يُقْبَلْ قَوْلُه ، ويَضْمَنُ . وقال الثَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفةً : يَضْمَنُه المُرْتَهِنُ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ مِن قِيمَتِه ، أو قَدْر الدَّيْن . ويُرْوَى ذلك عن عُمَر ، رَضِييَ اللهُ عنه ؛ لِما رَوَى عَطاءٌ ، أَنَّ رَجُلًا رَهَن فَرَسًا ، فَنَفَقَ عندَ المُرْتَهِن ، فجاء إلى النبيِّ عَلِيلًا ، فأخبرَه بذلك ، فقال : « ذَهَبَ حَقُّك »(١) . ولأنَّها عَيْنٌ مَقْبُوضَةٌ للاسْتِيفاء ، فيَضْمَنُها مَن قَبَضَها ؟

إذا ضاعَ الرَّهْنُ عندَ المُرْتَهِنِ ، لَزِمَه . وظاهِرُه ، لُزومُ الضَّمانِ مُطْلَقًا . الإنصاف وتأوَّلَه القاضي على التَّعَدِّي ، وهو الصَّوابُ . وأبَى ذلك ابنُ عَقِيلٍ ، جَرْيًا على الظَّاهِر . قالَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه . وإنْ تعَدَّى فيه ، فحُكْمُه حكمُ الوَدِيعَةِ ، على ما

<sup>(</sup>١) أخرجه اليهقي ، في : باب من قال : الرهن مضمون ، من كتاب الرهن . السنن الكبري ٦٠/٦ . والدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ٣٢/٣ . وأبو داود ، في مراسيله ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب من قال : الرهن مضمون ، من كتاب الرهن . السنن الكبرى ١/٦ . وابن أبي شيبة ، في : باب في الرجل يرهن الرجل فيهلك ، من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ١٨٣/٧ . وأبو داود في مراسيله ١٣٥ .

الشرح الكبر لذلك ، أو مَن قَبَضَها نائِبُه ، كحقِيقَةِ المُسْتَوْفَي . ولأنَّه مَحْبُوسٌ بدَيْن ، فكانَ مَضْمُونًا ، كالمَبيع ِ إذا حُبِسَ لاسْتِيفاءِ ثَمَنِه . ولَنا ، ما رَوَى ابنُ أَبِي ذِئْبِ (١) ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن سعيد بن المُسَيَّبِ ، أَنَّ النبيَّ عَيِّكِ إِ قال : « لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لِصَاحِبه غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » . رَواه الأُثْرَمُ ، عن أحمدَ بن ِ عبدِ الله ِ بن ِ يونُسَ ، عن ابن ِ أبى ذِئْبٍ (١) . ورَواه الشافعيُّ (١) ، عن ابن ِ أبي فُدَيْكِ ، عن ابن ِ أبي ذِئْبِ (١) ، ولَفْظُه : « الرَّهْنُ مِن صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ » . وباقيه سواءٌ . قال : ووَصَلَه ابنُ المُسَيَّب ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ مثلَه أو مثلَ مَعْناه مِن حَدِيثِ ابن أبي أُنيْسَةَ . ولأنَّه وَثِيقَةٌ بالدَّيْن ، فلا يُضْمَنُ ، كالزِّيادَةِ على قَدْر الدَّيْن ، ولأنَّه مَقْبُوضٌ بعَقْدٍ واحِدٍ بَعْضُه أمانَةٌ ، فكان جَمِيعُه أمانَةً ، كالوَدِيعةِ . وعلى مالكِ ، أنَّ ما لا يُضْمَنُ به العَقارُ ، لا يُضْمَنُ به الذَّهَبُ ، كالوَدِيعةِ . فأمّا حَدِيثُ عطاء فهو مُرْسَلٌ ، وقَوْلُه يُخالِفُه . قال الدَّارَقُطْنِيُّ : يَرْويه إِسْمَاعِيلُ بِنُ أُمَيَّةَ ، وكان كَذَّابًا . وقِيل : يَرْويه مُصْعَبُ

الإنصاف يأتيي . لكِنْ في بَقاء الرَّهْنِيَّةِ وَجْهان ؛ لأنَّها تجْمَعُ أمانَةً واسْتِيثاقًا . وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » . قلتُ : ظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّف ِ ، والشَّارِح ِ ، وكثيرٍ مِنَ الأصحاب ، بَقاءُ الرَّهْنِيَّةِ ، وهو الصَّوابُ . تَم وجَدْتُه قال في « القَواعِدِ » . لو تَعدَّى المُرْتَهِنُ فيه ، زالَ اتْتِمانُه ، وبَقِيَ مَضْمونًا عليه ، ولم تَبْطُلْ تَوْثِقَتُه . وحكي ابنُ عَقِيلٍ في نظَرِيَّاتِه » احْتِمالًا ببُطْلانِ الرَّهْنِ . وفيه بُعْدٌ ؛ لأنَّه عَقْدٌ لازمٌ ، وحقُّ

<sup>(</sup>١) في م: و ذؤيب ١.

<sup>(</sup>٢) ترتيب مسند الشافعي ١٦٣/٢ ، ١٦٤ .

[ ٤٨/٤ و ] بنُ ثابِتٍ ، وكان ضَعِيفًا . ويَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ : ذَهَب حَقَّكَ مِن الشرح الكبير الوَثِيقَةِ ؟ بدَلِيلِ أَنَّه لم يَسْأَلْ عن قَدْرِ الدَّيْنِ وقِيمَةِ الرَّهْنِ . والحَدِيثُ الآخَرُ إِن صَحَّ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّه مَحْبُوسٌ بما فيه ، وأمَّا المُسْتَوْفَي فإنَّه صار مِلْكًا للمُسْتَوفِي ، له نماؤه وغُنْمُه ، فكان عليه ضَمَانُه وغُرْمُه ، بخِلافِ الرَّهْنِ ، والمَبيعُ قبلَ القَبْضِ مَمْنُوعٌ . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّه لا يَسْقُطُ

> ١٧٩٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُه ، فَبَاقِيهُ رَهْنٌ بِجَمِيعِ ِ الدَّيْنِ ِ ﴾ لأَنَّ جَمِيعَه كان رَهْنًا بجَمِيع ِ الدَّيْنِ ِ ، فإذا تَلِف البَعْضُ ، بَقِيَ البَعْضُ الآخرُ رَهْنًا بَجَمِيع ِ الدَّيْنِ ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ ما كان على ما كان ، ولأنَّ

> بِهَلاكِه شيءٌ مِن دَيْنِه . وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ الدَّيْنَ كان ثابتًا في ذِمَّةِ

الرَّاهِن ِ قَبَلَ التَّلَفِ ، و لم يُوجَدْ ما يُسْقِطُه ، فَبَقِىَ بحالِه .

المُرْتَهِنِ على الرَّاهِنِ . الثَّالثةُ ، قوْلُه : وإنْ تَلِفَ بغَيْر تَعَدُّ منه ، فلا شَيءَ عليه . الإنصاف بلا نِزاعٍ . وكذا لو تَلِفَ عندَ العَدْلِ ، ويُقْبَلُ قَوْلُه . وإنِ ادَّعَى تَلَفَه بحادِثِ ظاهِر ، وشَهِدَتْ بَيُّنَةٌ بالحادِثِ ، قُبِلَ قُولُه فيه أيضًا . الرَّابعةُ ، قُولُه : ولا يسْقُطُ بهلاَّكِه شَيءٌ مِنَ الدُّيْنِ . بلا نِزاعٍ . نصَّ عليه ، كَدَفْعِ عَبْدٍ يبيعُه ، ويأخُذُ حقَّه مِن ثَمَنِه ، فيتْلَفَ ، وكَحَبْس ِ عَيْن ٍ مَوْجودَةٍ بعدَ الفَسْخ ِ على الأُجْرَةِ فتتْلَفُ ، فلا يسْقُطُ ما عليه بسَبَبِ ذلك ، بخِلافِ حَبْسِ البائع ِ المَبيعَ المُتَمَيِّزَ على ثَمَنهِ ، فإنَّه يسْقُطُ بِتَلَفِه . على إحْدَى الرُّوايتَيْن ؛ لأنَّه عِوَض ٍ ، والرَّهْنُ ليس بعِوَض ٍ للدَّيْن ِ .

> قوله : وإنْ تَلِفَ بعضُه ، فَبَاقِيه رَهْنٌ بَجَمِيع ِ الدَّيْنِ . بلا نِزاع ٍ في الجُمْلَة ِ . لكِنْ لُو رَهَن شَيْئَيْن بَحَقٌّ ، فَتَلِفَ أُحدُهما ، فالآخَرُ رَهْنٌ [ ١١٦/٢ ع ] بجَميع ِ الحَقِّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقدُّمه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ،

الباقِيَ بَعْضُ الجُمْلَةِ ، وقد كان الجَمِيعُ رَهْنًا ، فَيَكُونُ البَعْضُ رَهْنًا ؛ لأَنَّه مِن الجُمْلَةِ.

فصل : وإذا قضاه حَقَّه ، وأَبْرأُه مِن الدَّيْن ، بَقِيَ الرَّهْنُ أَمانَةً في يدِ المُرْتَهِنِ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : إذا قَضاهُ كان مَضْمُونًا ، وإذا أَبْرَأُه لِم يَكُنْ مَضْمُونًا ، اسْتِحْسانًا . وهذا مُناقَضَةٌ ؛ لأنَّ القَبْضَ المَضْمُونَ منه لم يَزُلْ ، و لم يُبْرِئه منه ، وعندَنا أنَّه كان أمانةً ، وبَقِيَ على ما كان عليه ، وليس عليه رَدُّه ؛ لأنَّه أمْسَكَه بإذْنِ مالكِهِ ، ولا يَخْتَصُّ بنَفْعِه(١) ، فهو كالوَدِيعَةِ ، بخِلافِ العارِيَّةِ ، فإنَّه يَخْتَصُّ بنَفْعِها ، وبخِلافِ ما لو أطارَتِ الرِّيحُ إلى داره ثَوْبًا ، فإنَّه يَلْزَمُه رَدُّه إلى مالِكِه ؟ لأنَّ مالِكَه لم يَأْذَنْ في إمْساكِه ، فأمَّا إنْ طَلَبَه المالكُ في هذه الحال ، لَزم مَن هو في يَدِه ، مِن المُرْتَهِن أو العَدْل ، دَفْعُه إليه إذا أَمْكَنَه ، فإنِ امْتَنَعَ صارَ ضامِنًا ، كالمُودَع ِ إذا امْتَنَعَ مِن رَدِّ الوَدِيعَة بعدَ طَلَبِها . فإن كان امْتِناعُه لعُذْر ، مثلَ أن يَكُونَ بينَهما طَريقٌ مَخُوفٌ ، أو بابٌ مُعْلَقٌ لا يُمْكِنُه فَتْحُه ، أو خاف فَوْتَ جُمُعَةٍ أو جَماعَةٍ ، أو فوْتَ وَقْتِ صَلاةٍ ، أو كان به مَرَضٌ أو جُوعٌ شَدِيدٌ ، ونحوه ، فأخَّرَ التَّسْلِيمَ لذلك ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه لا تَفْرِيطَ منه ، أَشْبَهَ المُودَعَ .

الإنصاف وغيرِهم . وقيل : بل يُقَسِّطُه . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : سواءٌ اتَّحَدَ<sup>(٢)</sup>الرَّاهِنُ والمُرْتَهِنُ ، أو تعَدَّدَ أحدُهما .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر ، ق : ﴿ بنفسه ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في ط: « اتخذ » .

فصل: وإذا قَبَض الرَّهْنَ ، فوَجَدَه مُسْتَحَقًّا ، لَزِمَه رَدُّه على مالِكِه ، والرَّهْنُ باطِلٌ مِن أَصْلِه . فإن أَمْسَكَهُ مع عِلْمِه بالغَصْبِ حتى تَلِف في يَدِه ، والمالكِ تَضْمِينُ أَيِّهما شاء ، فإن ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ ، مَعَ عليه . وإن لَم يَعْلَمْ السَّقَرَّ الضَّمانُ عليه ، وإن ضَمَّنَ الرّاهِنَ ، رَجَع عليه . وإن لم يَعْلَمْ لم يَوْجِعْ على أَحَدٍ ؛ لذلك ، وإن ضَمَّنَ الرّاهِنَ ، رَجَع عليه . وإن تَلِف بغيرِ بالغَصْبِ حتى تَلِف بتَفْرِيطِه (افالحُكُمُ كذلك . وإن تَلِف بغيرِ تَقْرِيطٍ اللَّهُ أَوْجُهٍ ؛ أحدُها ، [ ١/٨ ع ط ] يَسْتَقِرُّ الضَّمانُ عليه أيضًا ؛ لأنَّ مالَ الغَيْرِ تَلِف تحت يَدِه العادِيَةِ ، أَشْبَهُ ما لو عَلِم . والثّانِي ، أيضًا ؛ لأنَّ مالَ الغَيْرِ تَلِف تَحْت يَدِه العادِيَةِ ، أَشْبَهُ ما لو عَلِم . والثّانِي ، لا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّه قَبَضَه على أنَّه أَمانَةٌ مِن غيرِ عِلْمِه ، فهو كالودِيعةِ . فعلى هذا ، يَرْجِعُ المالِكُ عَلى الغاصِبِ لا غيرُ . والثّالِثُ ، للمالِكِ تَضْمِينُ العُمْ بول على الغاصِبِ ، (افإن ضَمَّنَ الغاصِبَ ، لم أَيْهُ مَا مُعْ على أَحَدٍ ، وإن ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ ، رَجَع على الغاصِبِ ) ؛ لأَنَّه غَرَّه ، يَرْجِعْ على أَحَدٍ ، وإن ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ ، رَجَع على الغاصِبِ ) ؛ لأَنَّه غَرَّه ، وَبَعْ عليه ، كالمَعْرُورِ بحُرِّيَّةِ أَمَةٍ .

١٧٩٤ - مسألة : ( ولا يَنْفَكُ شيءٌ مِن الرَّهْنِ حتى يَقْضِيَ جَمِيعَ الدَّيْنِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ حَقَّ الوَثِيقَةِ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الرَّهْنِ ، فيصِيرُ الدَّيْنِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ حَقَّ الوَثِيقَةِ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الرَّهْنِ ، فيصِيرُ مَحْبُوسًا بكلِّ الحَقِّ ، وبكلِّ جُزْءِ منه ، لا يَنْفَكُ منه شيءٌ حتى يَقْضِي جَمِيعِ الدَّيْنِ ، سواةً كان مِمّا يُمْكِنُ قِسْمَتُه أو لا . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كلُّ الدَّيْنِ ، سواةً كان مِمّا يُمْكِنُ قِسْمَتُه أو لا . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كلُّ

قوله : ولا ينْفَكُّ شَيءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِىَ جَمِيعَ الدَّيْنِ . بلا نِزاعٍ . حتى الإنصاف لو قضَى أحدُ الوَارِثِين مايخُصُّه مِنَ دَيْنٍ برَهْنٍ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

الشرح الكبير مَن أَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ ، على أَنَّ مَن رَهَن شَيْئًا بَمَالٍ ، فأدَّى بَعْضَ المالِ ، وأرادَ إِخْراجَ بَعْضِ الرَّهْنِ ، أَنَّ ذلك ليس له ، ولا يَخْرُجُ شيءً حتى يُوفِّيهُ آخِرَ حَقِّهِ ، أو يُبْرِئَه مِن ذلك . كذلك قال مالك ، والثَّوْرِئُ ، والشَّوْرِئُ ، والشَّافعيُ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْيِ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةً بحَقِّ ، فلا يَزُولُ إلَّا بزوالِ جَمِيعِه ، كالضَّمانِ والشَّهادَةِ .

فَ نَصِيبِه ) إِذَا رَهَن عَيْنَا عَندَ رَجُلَيْن ، فَنِصْفُها رَهْنٌ عَندَ كُلِّ وَاحِدِ منهما فَى نَصِيبِه ) إِذَا رَهَن عَيْنَا عَندَ رَجُلَيْن ، فَنِصْفُها رَهْنٌ عَندَ كُلِّ وَاحِدِ منهما بدَيْنِه ، فمتى وَقَى أَحَدَهما خَرَجَتْ حِصَّتُه مِن الرَّهْن ؛ لأَنَّ عَقْدَ (اللهَ عَنْ بَمَنْزِلَةِ العَقْدَيْنِ ، فكأنَّه رَهَن كُلَّ وَاحِدٍ منهما النَّصْفَ الواجِدِ مع الاثنَيْن بمَنْزِلَةِ العَقْدَيْنِ ، فكأنَّه رَهَن كُلَّ وَاحِدٍ منهما النَّصْف مُنْفَرِدًا . فإنْ أَرادَ مُقاسَمَةَ المُرْتَهِن مَ وَأَخْذَ نَصِيبِ مَن وَقَاه ، وكان الرَّهْنُ مِمّا لا تَنْقُصُه القِسْمَة ، كالمَكِيل والمَوْزُونِ ، فله ذلك ، وإن كان مِمّا تَعْفُه القِسْمَة ، لم تَجِبْ قِسْمَتُه ؛ لأَنَّ على المُرْتَهِن ضَرَرًا فيها ، ويُقَرُّ في يَدِ المُرْتَهِن ، بعضُه رَهْنٌ وبعْضُه ودِيعَةٌ . وقال أبو الخَطّابِ ، في مَن في يَدِ المُرْتَهِن ، بعضُه رَهْنٌ وبعْضُه ودِيعَةٌ . وقال أبو الخَطّابِ ، في مَن

الإنصاف

قوله: وإنْ رهَنه عندَ رَجُلَيْن ، فَوَفَّى أَحَدَهما ، انْفَكَّ فى نَصِيبِه . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « الفُروعِ » ، و « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهم . وقيل : لا ينْفَكُّ . قال أبو الخَطَّابِ ، فى مَن رهَن عَبْدَه عندَ رَجُلَيْن ، فَوَقَّى أَحدَهما : يبْقَى جَمِيعُه رَهْنًا عندَ الآخرِ . قال المُصنَّفُ ، والشَّارِحُ : وكلامُه مَحْمُولٌ على أنَّه ليس للرَّاهِن مُقاسَمَةُ المُرْتَهِن ِ المُصنَّفُ ، والشَّارِحُ : وكلامُه مَحْمُولٌ على أنَّه ليس للرَّاهِن مُقاسَمَةُ المُرْتَهِن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ العقد ﴾ .

وَإِنْ رَهَنَهُ رَجُلَانِ شَيْئًا ، فَوَقَّاهُ أَحَدُهُمَا ، انْفَكَّ فِي [١٠٩] المنع

رَهَن عَبْدَه عندَ رَجُلَيْن ، فَوَفَّى أَحَدَهما : يَبْقَى جَمِيعُه رَهْنًا عندَ الآخَرِ حتى الشرح الكبير يُوَفِّيَه . وكلامُه مَحْمُولٌ على أنَّه ليس للرَّاهِن مُقاسَمَةُ المُرْتَهِن ؟ لِما عليه مِن الضَّرَرِ ، لا بمَعْنَى أَنَّ العَيْنَ كلُّها تَكُونُ رَهْنًا ، إِذِ لا يَجُوزُ أَن يُقالَ : إنَّه رَهَن نِصْفَ العَبْدِ عندَ رجل ، فصارَ جَمِيعُه رَهْنًا .

> ١٧٩٦ – مسألة : ( وإن رَهَنَه رجُلان شَيْئًا ، فَوَفَّاه أَحَدُهما ، انفَكَّ في نَصِيبه ﴾ لِمَا ذَكَرْنا . وقد قال أحمدُ ، في روايَةِ مُهَنَّا ، في رَجُلَيْن رَهَنَا دارًا لهما عندَ رجل على أَلْفٍ ، فقَضاه أَحَدُهما ، و لم يَقْضِ الآخَرُ : فالدَّارُ رَهْنٌ على ما بَقِيَ . وهذا مِن كلام أحمدَ [ ٤٩/٤ و ] مَحْمُولٌ أيضًا على أنَّه

لما عليه مِنَ الضَّرَرِ ، لا بمَعْنَى أَنَّ العَيْنَ كلُّها تكونُ رَهْنًا ؛ إِذْ لا يجوزُ أَنْ يُقالَ : إنَّه رَهَن نِصْفَ العَبْدِ عندَ رَجُلِ ، فصارَ جَمِيعُه رَهْنًا . انتهى . والمَسْأَلَةُ التي ذكرَها ، وهي ما إذا رهن جُزْءًا مُشاعًا ، وكان في المُقاسَمة ضَرَرٌ على المُرْتَهن ، بِمَعْنَى أَنَّه يِنْقُصُ قِيمَةَ الثَّانِي ، فإنَّه يَمْنَعُ الرَّاهِنَ قِسْمَتَه ، ويُقَرُّ جَميعُه بيد المُرْتَهِن ، البعضُ رَهْنٌ ، والبعضُ أمانَةٌ .

قوله : وإنْ رهَنه رَجُلان شَيْتًا ، فَوَفَّاه أَحَدُهما ، انْفَكَّ في نَصِيبه . وهذا المذهبُ أيضًا ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في « الفُروعِ » وغيره . وقيل : لا يَنْفَكُّ . ونقَلَه مُهَنَّا . قال في « القاعِدَةِ الثَّالِثَةَ عَشَرَ (١) بعدَ المائَةِ ﴾ : إذا رهَنَ اثنان عَيْنَيْن ، أو عَيْنًا لهما صَفْقَةً واحدَة على دَيْنِ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ط.

الشرح الكبير ليس للرّاهِن مُقاسَمَةُ المُرْتَهِن ؟ لِما عليه مِن الضَّرَرِ ، لا بمَعْنَى أَنَّ العَيْنَ كلُّها تَكُونُ رَهْنًا عن(١) الآخَرِ ؛ لأنَّه إنَّما رَهَنَه نِصْفَها .

فصل : ولو رَهَن اثنان عَبْدًا لهما عندَ اثْنَيْن بأَلْفٍ ، فهذه أَرْبَعَةُ عُقُودٍ ، ويَصِيرُ كُلَّ رُبْعٍ مِن العَبْدِ رَهْنًا بمائتَيْن وخَمْسِينَ ، فمتى قَضاهَا مَن هي عليه ، انْفَكَّ مِن الرَّهْن ذلك القَدْرُ . ذَكَرَه القاضِي . وهو الصَّحِيحُ .

له عليهما ، مثلَ أَنْ يَرْهَناه دارًا لهما على أَلْفِ دِرْهَم له عليهما ، نصَّ أحمدُ ، في روايَّةِ مُهَنَّا ، على أَنَّ أحدَهما إذا قضَى ما عليه ، و لم يَقْضِ الآخَرُ ، أَنَّ الدَّارَ رَهْنٌ على ما بَقِيَ . فظاهِرُ هذا ، أنَّه جعَل نَصِيبَ كلُّ واحدٍ رَهْنًا بجَمِيع ِ الحَقِّ ، تَوْزِيعًا للمُفْرَد على الْجُملَةِ ، لاعلى المُفْرَدِ . وبذلك جزَم أبو بَكْرٍ في « التَّنْبِيهِ » ، وابنُ أبي مُوسى ، وأبو الخَطَّابِ ، وهو المذهبُ عندَ صاحب « التَّلْخيص » . قال القاضي : هذا بناءً على الرَّوايَةِ التي تقولُ : إِنَّ عَقْدَ الاثنَين مع الواحِدِ في حُكْمِ الصَّفْقَةِ الواحِدَةِ . أمًّا إذا قُلْنا بالمذهب الصَّحيح ِ: إنَّهما في حُكْم عَقْدَين . كان نَصِيبُ كلِّ واحدٍ مَرْهُونًا بنِصْفِ الدُّيْنِ . انتهى .

فَائِدَةً : لو قَضَى بعضَ دَيْنِه ، أو أَبرِئَ منه ، وببعضِه رَهْنٌ أو كَفِيلٌ ، كان<sup>(١)</sup> عن ما نواه الدَّافِعُ أو المُشْتَرِي مِنَ القِسْمَين ، والقَوْلُ قَوْلُه في النُّيَّةِ ، بلا نِزاعٍ ، فَإِنْ أَطْلَقَ ، و لم يَنُو شيئًا ، صرَفَه إلى أيُّهما شاءَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ » ، و ﴿ المُحَرَّرِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ » ، و ﴿ الحَاوِيَيْسِنِ » ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرِهم . وقطَع به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقيل : يُوَزُّعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ( عند ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ط.

وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ ، وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ اللَّهُ وَأَوْ لِلْمُرْتَهِنِ اللَّهُ وَأَوْ لِلْمَدْلِ فِي بَيْعِهِ ، بَاعَهُ ، وَوَفَّي الدَّيْنَ ، وَإِلَّا رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْمَاكِمُ الْحَاكِمِ ، فَيُحْبِرُهُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، الْحَاكِمُ ، وَقَضَى دَيْنَهُ .

الشرح الكبير

۱۷۹۷ – مسألة: ( وإذا حَلَّ الدَّيْنُ ، وامْتَنَعَ مِن وَفائِه ، فإن كان الرّاهِنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أَو الْعَدْلِ فَى بَيْعِ الرَّهْنِ ، باع ووَفَّى الدَّيْنَ ، وإلَّا رَفَع الأَمْرَ إلى الحَاكِم ، فَيُحْبِرُه على وَفاءِ الدَّيْنِ أَو بَيْع الرَّهْنِ ، فإن لم يَفْعَلْ باعه الحاكِم ، وقضى دَيْنه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه إذا حَلَّ الدَّيْنُ ، لَزِم الرّاهِنَ الإيفاءُ ؛ لأَنَّه دَيْنٌ حالٌ ، فلَزِمَ إيفاؤه ، كالذى لا رَهْنَ به . فإن الرّاهِنَ الإيفاءُ ؛ لأَنَّه دَيْنٌ حالٌ ، فلَزِمَ إيفاؤه ، كالذى لا رَهْنَ به . فإن لم يُوف ، وكان قد أذِنَ للمُرْتَهِنِ أو للعَدْلِ فى بَيْع الرَّهْنِ ، باعه ووقى الحَقَّ مِن ثَمَنِه ؛ لأَنَّ هذا هو المَقْصُودُ مِن الرَّهْنِ ، وقد باعه بإذْنِ صاحِبه فى قَضاءِ دَيْنِه ، فصَحَّ ، كافى غيرِ الرَّهْنِ ، وما فَضَل مِن ثَمَنِه فهو للمالكِ ، وإن فَضَل مِن الدَّيْنِ شَيءٌ فعلى الرّاهِنِ . وإن لم يَكُنْ أذِنَ لهما فى بَيْعِه ، وإن فَضَل مِن الدَّيْنِ شَيءٌ فعلى الرّاهِنِ . وإن لم يَكُنْ أذِنَ لهما فى بَيْعِه ، وإن فَضَل مِن الدَّيْنِ شَيءٌ فعلى الرّاهِنِ . وإن لم يَكُنْ أذِنَ لهما فى بَيْعِه ، وأو كان قد أذِنَ لهما ثم عَزَلَهما ، طُولِبَ بالوفاءِ أو بَيْع ِ الرَّهْنِ ، فإن أبى ، فإن أبى ،

الإنصاف

بينَهما بالحِصَصِ . وهو احْتِمالٌ في « المُحَرَّرِ » .

قوله: وإذا حَلَّ الدَّيْنُ ، وامْتَنَعَ مِن وَفائِه ، فإنْ كانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أَو للعَدْلِ : اشْتُرِطَ إِذْنُ للعَدْلِ : اشْتُرِطَ إِذْنُ للعَدْلِ : اشْتُرِطَ إِذْنُ المُرْتَهِنِ ، ولا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْديدِ إِذْنِ الرَّاهِنِ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : بلكي .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير فَعَل (١) الحاكِمُ ما يَرَى ؛ مِن حَبْسِه أو تَعْزِيرِه ليبِيعَه ، أو يَبِيعُه الحاكِمُ بنَفْسِه أو نائِبُه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَبيعُه الحاكِمُ ؟ لأَنَّ وِلاَيَةَ الحَاكِم على مَن عليه الحَقُّ ، لا على مالِه ، فلم يَنْفُذْ بَيْعُه بغير إِذْنِه . وَلَنَا ، أَنَّه حَقٌّ تَعَيَّنَ عليه ، فإذا امْتَنَعَ مِن أَدائِه ، قام الحاكِمُ مَقامَه في أَدَائِهِ ، كَالْإِيفَاءِ مِن جِنْسِ الدُّيْنِ . وإن وَفِّي الدُّيْنَ مِن غيرِ الرَّهْنِ ، انْفَكَّ الرَّهْنُ .

( فائدة : يجوزُ إِذْنُ العَدْلِ ، أو المُرْتَهِنِ بَيْعِ قِيمَةِ الرَّهْنِ ، كأَصْلِه بالإِذْنِ الأُوَّل . على الصَّحيح مِنَ المذهب . اخْتارَه القاضي ، واقْتُصرَ عليه في « المُغْنِي » ، وِ « الشَّرْحِ ِ » . وجزَم به ابنُ رَزِين ٍ في « شَرْحِه » ، وغيرُهم . وقيل : لا يصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِ مُتَجَدِّدٍ . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ ٣٠٠ .

قوله : وإلَّا رفَع الأمْرَ إلى الحَاكِم . يعْنِي ، إذا امْتَنعَ الرَّاهِنُ مِن وَفاءِ الدَّيْنِ ، و لم يكُنْ أَذِنَ فى بَيْعِه ٰ ، أو كانَ أذِنَ فيه ، ثم عزَلَه ، وقُلْنا : يصِحُّ عزْلُه . وهو الصَّحيحُ ، على ما يأتي قريبًا في كلام المُصَنِّفِ ، فإنَّ الأَمْرَ يُرْفَعُ إلى الحاكم ، فَيُجْبِرُه على وَفاءِ دَيْنِه ، أو بَيْع ِ الرَّهْنِ . وهو الصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ<sup>(٣)</sup> ، وعليه أكثرُ الأصحاب . ومِنَ الأصحاب من قال : الحاكِمُ مُخَيِّرٌ ؛ إِنْ شاءَ أَجْبَرَه على البَّيْعِ ، وإنْ شاءَ باعَه عليه . وجزَم به في ﴿ المُّغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ .

قوله : فإنْ لم يَفْعَلْ ، بَاعَه الحَاكِمُ عليه ، وقضَى دَيْنَه . قال الأصحابُ : فإنِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ فعلي ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط: ﴿ الأصحاب ﴾ .

فَصْلٌ : وَإِذَا شُرَطَ فِي الرَّهْنِ جَعْلَهُ عَلَى يَدِعَدْلِ ، صَحَّ ، وَقَامَ اللَّهُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ .

 ١٧٩٨ – مسألة ؟ قال الشَّيْخُ ، رَحِمَه اللهُ : ( وإن شَرَط فى الرَّهْنِ الشرح الكبير جَعْلَه على يَدِ عَدْلِ ، صَحُّ ، وقام قَبْضُه مَقامَ قَبْضِ المُرْتَهِنِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ المُتَراهِنَيْن إذا شَرَطَا كَوْنَ الرَّهْنِ على يَدَىْ رَجُل رَضِياه ، واتَّفَقا عليه ، جاز ، وكان وكِيلًا للمُرْتَهِن نائِبًا عنه في القَبْض ، فمَتَى قَبَضَه ، صَحَّ قَبْضُه ، وقام مَقامَ قَبْضِ المُرْتَهِنِ ، في قولِ أكثرِ الفَقَهاءِ ؛ منهم عَطاةً ، وعَمْرُو بنُ دِينارٍ ، ومالكٌ ، والثُّورِيُّ ، وابنُ المُبارَكِ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْرِ ، وأصحابُ الرُّأْى . وقال الحَكُمُ ، والحارثُ العُكْلِيُّ ، وقَتادَةُ ، وابنُ أَبِي لَيْلَى : لا يَكُونُ مَقْبُوضًا بذلك ؛ لأنَّ القَبْضَ مِن تمامِ العَقْدِ ، فَتَعَلَّقَ بالمُتَعاقِدَيْن ، كالإيجابِ والقَبُولِ . [ ٤٩/٤ ] وَلَنَا ، أَنَّهُ قَبْضٌ في عَقْدٍ ، فجازَ فيه التَّوْكِيلُ ، كسائِرِ القُبوض ، وفارَقَ القَبُولَ ؛ لأنَّ الإيجابَ إذا كان لشَخْص ِ ، كان القَبُولُ منه ؛ لأنَّه مُخاطَبٌ به ، ولو وَكَّلَ في الإيجاب والقَبُولِ قبلَ أن يُوجِبَ له ، صَحَّ أيضًا ، وما ذَكَرُوه يَنْتَقِضُ بالقَبْضِ فِي البَيْعِ فِيما يُعْتَبَرُ القَبْضُ فيه .

امْتنَعَ مِنَ الوَفاءِ ، أو مِنَ الإِذْنِ في البَيْعِ ، حبَسَه الحاكِمُ أو عزَّرَه ، فإنْ أَصَرُّ ، باعه . ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ .

> قوله : وإنْ شرَط في الرَّهْنِ جعْلَه على يَد عَدْلِ ، صَعَّ ، وقامَ قَبْضُه مَقامَ قَبْضِ المُرْتَهِنِ . بلا نِزاع . فظاهِرُ كلامِه . أنَّه لا يصِحُّ اسْتِنابَةُ المُرْتَهِنِ للرَّاهِنِ في القَبْضِ . وهو كذلك ، صرَّح به في « التَّلْخيصِ » . وعَبْدُه وأُمُّ وَلَدِه كهو ، لكِنْ

الشرح الكبير إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه يَجُوزُ أَن يَجْعَلا الرَّهْنَ على يَدَىْ مَن يَجُوزُ تَوْكِيلُه ، وهو الجائِزُ التَّصَرُّفِ ، مُسْلِمًا كان أو كافِرًا ، عَدْلًا أو فاسِقًا ، ذَكرًا أو أَنْنَى ، ولا يَكُونُ صَبِيًّا ؛ لأنَّه غيرُ جائِزِ التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا ، فإن فَعَلَا ، كان قَبْضُه وعَدَمُ القَبْضِ واحِدًا ، ولا عَبْدًا بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه ؛ لأنَّ مَنافِعَ العَبْدِ لسَيِّدِه ، فلا يَجُوزُ تَضْيِيعُها في الحِفْظِ بغيرِ إِذْنِه ، فإن أَذِنَ له السَّيِّدُ ، جازَ . وأمَّا المُكاتَبُ ، فيَجُوزُ بجُعْلِ ؛ لأنَّ له الكَسْبَ وبَذْلَ مَنافِعِه بغير إذْنِ السَّيِّدِ ، ولا يَجُوزُ بغَيْر جُعْلِ ؛ لأنَّه ليس له التَّبَرُّ ءُ بمنافِعِه .

١٧٩٩ - مسألة : ( وإن شَرَطَ جَعْلَه في يَدِ اثْنَيْن ، فليس لأَحَدِهما الأنْفِرادُ بحِفْظِه ) لأنَّ المُتَراهِنَيْن لم يَرْضَيا إلَّا بحِفْظِهما معًا ، فلم يَجُزْ لأَحَدِهما الأنْفِرادُ به ، كالوَصِيَّيْن . فإن سَلَّمَه أَحَدُهما إلى الآخر ، فعليه ضَمانُ النَّصْفِ ؛ لأنَّه القَدْرُ الذي تَعَدَّى فيه . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن لأصحابِ الشافعيِّ ، وفي الآخرِ ، إذا رَضِيَ أَحَدُهما بإمْساكِ الآخَرِ ، جاز . وبهذا قال أبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ . وقال أبو حنيفةَ : إن كان مِمَّا يَنْقَسِمُ اقْتَسَماه ، وإلَّا فلكلِّ واحِدٍ منهما إمْساكُ جَمِيعِه ؛ لأنَّ اجْتِماعَهما على حِفْظِه يَشُقُّ عليهما ، فحُمِلَ الأمْرُ على أنَّ لكلِّ واحِدٍ منهما الحِفْظ . ولَنا ، أَنَّ المُتَراهِنَيْن لم يَرْضَيا إلَّا بحِفْظِهما معًا ، فلم يَجُزْ لأَحَدِهما الأنْفِرادُ بذلك ، كالوَصِيَّيْن ، لا يَجُوزُ لأَحَدِهما الانْفِرادُ بالتَّصَرُّفِ . قَوْلُهم : إنَّ

الإنصاف يصِحُّ اسْتِنابَةُ مُكاتَبه وعَبْدِه المَأْذُونِله ، في أصحِّ الوَجْهَين . وفي الآخر ، لا يصِحُّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ .

وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا ، وَلَا لِلْحَاكِمِ نَقْلُهُ عَنْ اللَّهِ يَتَّفِقًا ، وَلَا لِلْحَاكِمِ نَقْلُهُ عَنْ اللَّهِ يَكِ الْعَدْلِ ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالَهُ ،..............

الاجْتِماعَ على الحِفْظِ يَشُقُّ . مَمْنُوعٌ ؛ لإِمْكانِ جَعْلِه فى مَخْزَنٍ عليه لكلِّ الشرح الكبر والجدر منهما قُفْلٌ .

المحاكِم نَقْلُه عن يَدِ العَدْل ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّر حَالُه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ العَدْلَ المحاكِم نَقْلُه عن يَدِ العَدْل ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّر حَالُه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ العَدْل المحاكِم اللَّمانة ، ولا حَدَثَت بينه وبين أَحَدِهما عَداوة ، الله المحاكِم المقلل الرهن المحدة بالمحتوج المحاكِم المقلل الرهن المحتوج الم

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) ان م: (نقله) .

<sup>(</sup>٢) ني م : ﴿ فَمَن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ﴿ لَه ﴾ .

اللنا وَلَهُ رَدُّهُ إِلَيْهِمَا ، وَلَا يَمْلِكُ رَدُّهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى يَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، ضَمِنَ حَقَّ الْآخَرِ .

النسر الكبير مات العَدْلُ أو المُرْتَهِنُ ، لم يَكُنْ لوَرَثَتِهما إمْساكُه إلَّا برضَاهما . فإنِ اتَّفَقا عليه ، جاز ، وإنِ اتَّفَقا على عَدْلِ يَضَعانِه عندَه ، فلهما ذلك ؛ لأنَّ الحَقَّ لهما ، فيُفَوَّضُ أَمْرُه إليهما . وإنِ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ والمُرْتَهِنُ عندَ مَوْتِ العَدْل ، أو اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ ووَرَثَةُ المُرْتَهِنِ ، رَفَعا الأَمْرَ إلى الحاكِم ليَضَعَه على يَدِ عَدْلِ ، فإن كان الرَّهْنُ في يَدِ اثْنَيْن ، فمات أَحَدُهما ، أو تَغَيَّرَتْ حالَه ؛ بفِسْقِ(١) ، أو ضَعْفٍ عن الحِفْظِ ، أو عَداوَةٍ ، أُقِيمَ مُقامَه عَدْلٌ يُضَمُّ إلى العَدْلِ الآخرِ ، فيَحْفَظان مَعًا .

١٨٠١ - مسألة : ( ولَه رَدُّه إليهما ، ولا يَمْلِكُ رَدُّه إلى أَحَدِهما ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَعَلَيْهُ رَدُّهُ إِلَى يَدِهِ ، فإن لم يَفْعَلْ ، ضَمِنْ حَقَّ الآخَر ﴾ وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ العَدْلَ متى أرادَ رَدَّه عليهما ، فله ذلك ، وعليهما قَبُولُه ؛ لأنَّه أمِينٌ مُتَطَوِّعٌ بالحِفْظِ ، فلم يَلْزَمْه المُقامُ عليه ، فإن امْتَنَعَا(٢) ، أَجْبَرَهُما الحاكِمُ ، فإنْ تَغَيَّبا ، نَصَبَ الحاكِمُ أمِينًا يَقْبِضُه لهما ؛ لأنَّ للحاكِم ولايَةً على المُمْتَنِع ِ مِن الحَقِّ الذي عليه . فإن دَفَعَه إلى أمِين مِن غيرِ امْتِناعِهما ، ضَمِنَ الأمينُ (") ، وضَمِنَ الحاكِمُ ؛ لأنَّه لا وِلايَةَ له على غَيرِ المُمْتَنِعِ ِ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بِفْسِخ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ امتنع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : م .

وكذلك لو تَرَكَه العَدْلُ عندَ(') آخَرَ مع وُجُودِهما ، ضَمِن ، وضَمِن ﴿ الشرح الكبير القابضُ . فإنِ امْتَنَعَا ، ولم يَجِدْ حاكِمًا ، فَتَرَكَه عندَ عَدْلِ آخَرَ ، لم يَضْمَنْ . وإنِ امْتَنَعَ أَحَدُهما ، لم يكُنْ له دَفْعُه إلى الآخَرِ ، فإن فَعَل ، ضَمِن . والفَرْقُ بينَهما أنَّ أَحَدَهما يُمْسِكُه لنَفْسِه ، والعَدْلُ يُمْسِكُه لهما . هذا فيما إذا كانا حاضِرَيْن ، فإن كانا غائِبَيْن ، نَظَرْتَ ، فإن كانَ للعَدْل عُذْرٌ مِن مَرَضٍ أَو سَفَرٍ أَو نحوه ، دَفَعَه إلى الحاكِم ، فقَبَضَه منه ، أو نَصَب له عَدْلًا يَقْبضُه لهما . فإن لم يَجدْ حاكِمًا ، أوْدَعَه عندَ ثِقَةٍ ، وليس له أن يُودِعَه عندَ ثِقَةٍ مع وجُودِ الحاكِم ، فإن فَعَل ، ضَمِن . فإن لم يَكُنْ له عُذْرٌ ، وكانتِ الغَيْبَةُ بَعِيدَةً ، قَبَضَه الحاكِمُ منه ، فإنْ لم يَجدْ حاكِمًا ، دَفَعَه إلى عَدْل ، وإنْ كانَتِ الغَيْبَةُ دُونَ مَسَافَةِ القَصْر ، فهو كما لو كانا حاضِرَيْن ؛ لأَنْهُما في حُكْم الإقامَةِ ، وإن كانَ أَحَدُهما حاضِرًا وَحْدَه ، فَحُكَّمُهُمَا حُكْمُ الغَائِبَيْنِ ، وليس له دَفْعُه إلى الحاضِر منهما . وفي كلِّ مَوْضِع ِ قُلْنا : لا يَجُوزُ له دَفْعُه إلى أَحَدِهما . إذا دَفَعَه إليه لَزمَه رَدُّه إلى يَدِه ، فإن [ ١/ ٥ ه ] لم يَفْعَلْ ، ضَمِن حَقَّ الآخَر ؛ لأنَّه فَرَّطَ في دَفْعِه إليه . وقدقال عليه الصلاةُ والسّلامُ : ﴿ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ﴾ . رَواه أبو داودَ ، والتُّرْمِذِيُّ ، والنَّسائِيُّ (١) .

<sup>(</sup>١) بعده في ر ١ : ( عدل ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في تضمين العارية ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٦٥/٢ . والترمذي ، ف : باب ما جاء في أن العارية مؤداة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٦٩/٥ . والنسائي ، في : باب المنيحة ، من كتاب العارية . السنن الكبرى ١١/٣ .

الله وَإِذَا أَذِنَا لَهُ فِي الْبَيْعِ ، لَمْ يَبِعْ إِلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقُودٌ ، بَاعَ بِمَا يَرَى بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ .

الشرح الكبير

المَدُ البَيْعِ ، لَم يَبِعْ إِلَّا بَنَقْدِ البَلَدِ ؛ لأنَّ الحَظَّ فيه . فإن في البَيْعِ ، ولم يُعَيِّنا نَقْدًا ، لم يَبِعْ إِلَّا بِنَقْدِ البَلَدِ ؛ لأنَّ الحَظَّ فيه . فإن كان فيه نُقُودٌ ، باع بأغْلَبِها ؛ لذلك () . فإن تَسَاوَت ، فقال : كان فيه نُقُودٌ ، باع بأغْلَبِها ؛ لذلك () . فإن تَسَاوَت ، فقال : القاضِي : يَبِيعُ بما يُؤَدِّيه إليه اجْتِهادُه . وهو قولُ الشافعيُّ ؛ لأنَّه الأحَظُ . فإنْ تَسَاوَتْ ، بِيعَ بجِنْسِ الدَّيْنِ . والذي ذَكرَه شَيْخُنا () أنَّ النُّقُودَ إذا فين تَسَاوَتْ قَدَّم البَيْع بجنْسِ الدَّيْنِ على البَيْعِ بِما يَرَى فيه الحَظَّ ؛ لأنَّه يُمْكِنُ فيها جَنْسُ الدَّيْنِ ) وتَساوَتِ النُّقُودُ عندَه في الحَظِّ ، عَيَّنَ الحَاكِمُ له ما يَبِيعُه به . وإن عَيَّنا له نَقْدًا ، لم يَجُزْ أَنْ يُخَالِفَهما ؛ المَنَّ لكلِّ واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ المُهما ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ المَهما ؛ لأنَّ الحَقِّ لهما ، وإنِ اخْتَلَفا ، لم يُقْبَلْ قولُ واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ اللَّنَ الحَلِّ واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ النَّ الحَقِّ لهما ، وإنِ اخْتَلَفا ، لم يُقْبَلْ قولُ واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ النَّ الحَقِّ لَمُ ما ، وإنِ اخْتَلَفا ، لم يُقْبَلْ قولُ واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ لكلُّ واحِدٍ اللهَ المَنْ الحَقِّ لهما ، وإنِ اخْتَلَفا ، لم يُقْبَلْ قولُ واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ لكلُّ واحِدٍ المَهما ؛ المَنْ الحَقَّ لهما ، وإنِ اخْتَلَفا ، لم يُقْبَلْ قولُ واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ لكلُّ واحِد

الإنصاف

قوله: وإِنْ أَذِناله فى البَيْعِ، لم يبِعْ إِلَّا بنَقْدِ البَلَدِ ، فإِنْ كَانَ فِيهُ نُقُودٌ باعَ بجِنْسِ الدَّيْنِ ، فإِنْ لم يَكُنْ فيها جِنْسُ الدَّيْنِ ، باعَ بما يَرَى أَنَّه أَصْلَحُ . إِذَا أَذِنَا للعَدْلِ ، الدَّيْنِ ، فإِنْ المُرْتَهِنِ فَى البَيْعِ ، فلا يَخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ يُعَيِّنَ نَقْدًا ، أو يُطْلِقَ ؛ فإِنْ أُو أَذِنَ الرَّاهِنُ للمُرْتَهِنِ فَى البَيْعِ ، فلا يَخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ يُعَيِّنَ نَقْدًا ، أو يُطْلِقَ ؛ فإنْ

<sup>=</sup> كما أخرجه ابن ماجه ، فى : باب العارية ، من كتاب الصدقة . سنن ابن ماجه ٨٠٢/٢ . والدارمى ، فى : باب فى العارية مؤداة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٢٦٤/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥/٥ ، ١٧ . (١) فى ر ١ ، ق : « كذلك » .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٦/٥٧٥ .

منهما فيه حَقًّا ؛ للرَّاهِن مِلْكُ الثَّمَن ، وللمُرْتَهِن حَقُّ الوَثِيقَةِ واسْتِيفاءُ الشرح الكبير حَقُّه . فعلى هذا ، يَرْفَعُ الأَمْرِ إلى الحاكِم ، فيَأْمُرُ بَبَيْعِه بَنَقْدِ البَلَدِ ، سَواءٌ كان مِن جنْس الحَقِّ'(')أو لم يَكُنْ ، وافَقَ قولَ أَحَدِهما أو لم يُوافِقْ ؛ لأنَّ الحَظُّ في ذلك . قال شَيْخُنا(٢) : والأوْلَى أن يَبيعَه بما يَرَى الحَظُّ فيه . فإن كَانْ<sup>(٣)</sup> فِي البَلَدِ نُقُودٌ ، فهو كما لو لم يُعَيِّنا نَقْدًا . وحُكْمُه في البَيْع ِ حُكْمُ الوَكِيلِ في وُجُوبِ الاحْتِياطِ ، والمَنْعِ مِن البَيْعِ بِدُونِ ثَمَنِ المِثْلِ ، ومِن البَيْعِ ِ نَساءً ، ومتى خالَفَ ، لَزِمَه ما يَلْزَمُ الوَكِيلَ المُخالِفَ . وذَكَر القاضِي روايَةً في البَيْعِ نَساءً ، أنَّه يَجُوزُ ، بناءً على الوَكِيلِ . ولا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ البَيْعَ هَ هَنَا لِإِيفَاءِ دَيْنِ حَالٌّ ، يَجِبُ تَعْجِيلُه ، والبَيْعُ نَسَاءً يَمْنَعُ من ذلك . وكذا نَقُولُ في الوَكِيلِ : متى وُجِدَتْ في حَقُّه قَرِينَةٌ دالَّةٌ على مَنْع ِ البَيْع ِ نَساءً ، لم يَجُزْ له ، وإنَّما الرِّوايَتان فيه عندَ انْتِفاءِ القَرائِن . وكلُّ مَوْضِع حَكَمْنا ببُطْلانِ البَيْع ِ، وَجَب رَدُّ المبيع ِ إِن كَان باقِيًا ، فإن تَعَذَّرَ ، فللمُرْتَهِنِ تَضْمِينُ أَيُّهما شاء ، مِن العَدْلِ أَو المُشْتَرِي ، بأقَلِّ

عَيَّن نَقْدًا ، لم يجُزْ بَيْعُه بما يُخالِفُه . وإِنْ أَطْلَقَ ، فلا يخْلُو ؛ ( أَإِمَّا أَنْ يكون في البَلَدِ الإنصاف نَقْدٌ واحدٌ ، أو أكثرُ ، فإنْ كان في البَلَدِ نَقْدٌ واحدٌ باعَ به ، وإنْ كان فيه أكثرُ ، فلا يخلُون ؟ إ ١١٧/٢ و ] إمَّا أَنْ تَتَساوَى أَوْ لا ، فإنْ لم تتَساوَ ، باعَ بأُغَلَبِ نُقودِ البَلَدِ . بلا نِزاع موظاهِرُ كلام المُصَنِّف هلهنا ، أنَّه يبِيعُ بجِنْسِ الدَّيْنِ مع عدَّم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الدين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٦/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل ، ط .

الأَمْرَيْنِ مِن قِيمَةِ الرَّهْنِ أَو قَدْرِ الدَّيْنِ ؛ لأَنَّه يَقْبِضُ قِيمَةَ الرَّهْنِ مُسْتَوْفِيًا لحَقِّه ، لا رَهْنًا ؛ فلذلك (۱) لم يَكُنْ له أَن يَقْبِضَ أَكْثَرَ مِن دَيْنِه ، وما بَقِي مَن قِيمَةِ الرَّهْنِ للرّاهِنِ ، يَرْجِعُ به على مَن شاء منهما . وإنِ اسْتَوْفَى دَيْنَه مِن الرّاهِنِ ، رَجَع الرّاهِنُ بقِيمَتِه على مَن شاء منهما . ومتى ضَمِن مِن الرّاهِنِ ، رَجَع الرّاهِنُ بقِيمَتِه على مَن شاء منهما . ومتى ضَمِن المُشْتَرِى ، لم يَرْجِعْ على أَحَدٍ ؛ لأَنَّ العَيْنَ تَلِفَتْ في يَدِه . وإن ضَمِن العَدْلُ رَجَع على المُشْتَرِى ، له المُشْتَرِى ، [ ١/٤ و ]

فصل : ومتى قَدَّرا(٢) له ثَمَنًا ، لم يَجُزْ بَيْعُه بدُونِه ، وإن أُطْلِقَ ، فله

الإنصاف

التَّساوِي . قال ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : فيَجِبُ حَمْلُ كلامِه على ما إذا كانتِ النَّقودُ مُتساوِيةً . وإنْ تَساوَتِ النَّقودُ ، باعَ بجنسِ الدَّيْنِ . على الصَّحيحِ مِنَ المُحرَّرِ ﴾ ، المنهجر ، وهو الذي قطع به المُصنفُ هنا . وجزَم به في ﴿ المُحرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيرِ ﴾ ، و ﴿ الفَاسِةِ ﴾ ، و ﴿ المُسندُهُ ب ، و ﴿ المُحابِةِ الصَّغرَى ﴾ ، و ﴿ الحُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدوس ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصَّغرَى ﴾ ، و ﴿ الحُودِي ﴾ ، و غيرِهم . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وقيل : يبيعُ بما يرى و ﴿ الحُودِي ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . قلت : وهو الصَّوابُ . أنَّهُ أَحْتَارَهُ القاضى ، واقْتَصرَ عليه في ﴿ المُغنِي ﴾ . قلت : وهو الصَّوابُ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ . فعلى المذهبِ ، إنْ لم يكُنْ فيها جنسُ وأَطْلَقَهما في ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الغُروعِ ﴾ . فعلى المذهبِ ، إنْ لم يكُنْ فيها جنسُ الدَّيْنِ ، باعَ بما يرَى أنّه أَصْلَحُ . بلا نِزاع ، فإنْ تَساوَتْ عندَه في ذلك ، عيَّن الحاكِمُ له ما يَبِيعُه به .

فوائد ؛ إحداها ، لو اختلفَ الرَّاهِنُ والمُرْتَهِنُ على العَدْلِ ("في تَعْيِينِ " النَّقْدِ ،

<sup>(</sup>١) في ر ١، ق: و فكذلك ع.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ قلر ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل ، ط : ( وتعيين ) .

بَيْعُه بَثَمَنِ مثلِه ، أو زِيادَةٍ عليه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : له بَيْعُه ولو بدِرْهَم ِ . والكلامُ معه في الوَكالَةِ . فإن أَطْلَقا ، فباع بأُقَلُّ مِن ثَمَنِ المِثْلِ ، مِمَّا يَتَغَابَنُ الناسُ به ، صَحَّ ، ولا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّ ذلك لا يُصْبَطُ غالِبًا . وإن كان النَّقْصُ أَكْثَرَ مِن ذلك ، أو باعَ بأنْقَصَ مِمَّا قُدِّرَ له ، لم يَصِحَّ البَيْعُ ؛ لأنَّه بَيْعٌ لم يُؤْذَنْ له (١) فيه ، فلم يَصِحَّ ، كما لو خالَفَ في النُّقْدِ . اخْتَارَه شَيْخُنَا(٢) . وقال أصحابُنا : يَصِحُّ ، ويَضْمَنُ النَّقْصَ كلّه .

لم يُسمَعْ قَوْلُ واحدٍ منهما ، ويُرْفَعُ الأَمْرُ إلى الحاكِم ِ ، فيأَمُرُهُ بَبَيْعِه بَنَقْدِ البَلَدِ ، الإنصاف سواةً كان مِن جِنْسِ الحَقِّ أو لم يكُنْ ، وافَقَ قُولَ أَحَدِهما أَوْ لا . قال المُصَنَّفُ : والأُّوْلَى أَنْ يبيعَه بما يرَى الحَظُّ فيه . قلتُ : وهو الصُّوابُ . الثَّانيةُ ، لا يبيعُ الوَكيلُ هنا نَساءً ، قُولًا واحدًا عندَ الجُمْهورِ . وذكر القاضي رِوايَةً يجوزُ ؛ بِناءً على المُوَكِّل . ورَدَّ . الثَّالثةُ ، إذا باعَ العَدْلُ بدُونِ المِثْل ، عالِمًا بذلك ، فقال المُصَنِّفُ ف ( المُعْنِي )(٢) : لايصِحُّ بَيْعُه . لكِنَّه علَّلَه بمُخالَفَتِه ، وهو مُنْتَقِضٌ بالوَكيلِ ، ولهذا أَلْحَقَه القاضي في ﴿ المُجَرُّدِ ﴾ ، وابنُ عَقِيل في ﴿ الفُصول ﴾ ، ببَيْع ِ الوَكيل . فصَحُّحاه وضَمَّنَّاه النَّقْصَ . ذكرَه في ﴿ القاعِدَةِ الخامسَةِ والأَرْبَعِين ﴾ . قال الشَّارِحُ : قال شَيْخُنا : لم يصِحَّ . وقال أصحابُنا : يصِحُّ ، ويضْمَنُ التَّفْصَ كلُّه . وهو المذهبُ ، على ما يأتِي في الوَكالَةِ .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ر ١ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٦/٦٧٦ .

المنه وَإِنْ قَبَضَ الثَّمَنَ ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ وَإِن اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ [ ١١٠ و ] ، رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِن .

الشرح الكبير في الوَكَالَةِ . فإن عَلِم المُشْتَرى بعدَ تَلَفِ الثَّمَنِ في يَدِ العَدْلِ ، رَجَع على ١٨٠٣ – مسألة : ( وإن قَبَض الثَّمَنَ ، فتَلِفَ في يَدِه ، فهو مِن ضَمانِ الرَّاهِنِ ) إذا باعَ العَدْلُ الرَّهْنَ بإِذْنِهما ، وقَبَضَ الثَّمَنَ ، فتَلِفَ في يَدِه مِن غيرِ تَفْرِيطٍ ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّه أمِينٌ ، فهو كالوَكِيل . ولا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا . ويَكُونُ مِن ضَمانِ الرّاهِن . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ ، ومالكُ : يَكُونُ مِن ضَمانِ المُرْتَهِن ؛ لأَنَّ البَيْعَ لأَجْلِه . وَلَنَا ، أَنَّهُ وَكِيلُ الرَّاهِنِ فِي البَيْعِرِ ، والثَّمَنُ مِلْكُه ، وهو أُمِينٌ له فَي قَبْضِه ، فإذا تَلِفَ ، كان مِن ضَمانِ مُوَكِّلِه ، كسائِر الأُمَناءِ . وإنِ ادَّعَى التَّلَفَ ، فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه ؛ لأنَّه أمِينٌ ، ويَتَعَذَّرُ عليه إقامَةُ البَّيِّنَةِ على ذلك ، فَإِنْ كَلَّفْنَاهُ البِّيِّنَةَ ، شَقَّ عليه ، ورُبَّما أدَّى إلى أن لا يَدْخُلَ النَّاسُ في الأماناتِ . فإن خالفاه في قَبْضِ النَّمَن ، فقالا : ما قَبَضَه مِن المُشْتَرى . وادَّعَى ذلك ، ففِيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، يُقْبَلُ قَوْلُه ؛ لأنَّه أمِينٌ . والآخَرُ ، لا يُقْبَلُ ؛ لأنَّ هذا إِبْراءٌ للمُشْتَرِى مِن الثَّمَنِ ، فلم يُقْبَلْ قَوْلُه ، كما لو أَبْرَأُه مِن غيرِ الثُّمَنِ .

٤ • ١٨ - مسألة : ﴿ وَإِنِ اسْتُحِقُّ الْمَبِيعُ ، رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ ﴾ إذا خَرَج المَبِيعُ مُسْتَحَقًّا ، فالعُهْدَةُ على الرَّاهِنِ دُونَ العَدْلِ ، إذا أَعْلَمَ المُشْتَرِى أَنَّه وَكِيلٌ . وهكذا كلُّ وَكِيلٍ باع مالَ غَيْرِه . وهذا قولُ الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : العُهْدَةُ على الوَكِيلِ . والكَلامُ معه يَأْتِي

الرَّاهِن ، ولا شيءَ على العَدْلِ . فإن قيلَ : لِمَ لا يَرْجِعُ المُشْتَرِي على العَدْلِ الشرح الكبير لأَنَّه قَبَضِ الثَّمَنَ بغير حَقٌّ ؟ قُلْنا : لأَنَّه سَلَّمَه إليه على أنَّه أمِينٌ في قَبْضِه ، يُسَلِّمُه إلى المُرْتَهِنِ ؟ فلذلك لم يَجِبِ الضَّمانُ عليه ، فأمَّا المُرْتَهِنُ ، فقد بان له أنَّ عَقْدَ الرَّهْن كان فاسِدًا ، فإن كان مَشْرُوطًا في بَيْع ي ، ثَبَت له الخِيارُ [ ١/٤ ه ٢ ] فيه ، وإلَّا سَقَط حَقُّه . فإن كان الرَّاهِنُ مُفْلِسًا ، حَيًّا أو مَيُّتًا ، كان المُرْتَهِنُ والمُشْتَرِى أَسْوَةَ الغُرَماء ؛ لأَنَّهِم تَساوَوْا في ثُبُوتِ حُقُوقِهِم في الذِّمَّةِ ، فاسْتَوَوْا في قَسْمِ مالِه بينَهم . وأمَّا إنْ خَرَج مُسْتَحَقًّا بعدَ دَفْع ِ الثَّمَن ِ إلى المُرْتَهِن ِ ، رَجَع المُشْتَرِي على المُرْتَهِن ِ . وهو قولُ الشافعيِّ . وقال أبو حنيفةَ : يَرْجعُ على العَدْل ، ويَرْجعُ العَدْلَ على مَن شاء منهما مِن الرَّاهِن والمُرْتَهِن . ولَنا ، أنَّ عَيْنَ مالِه صار إلى المُرْتَهِن بغير حَقٌّ ، فكان رُجُوعُه عليه ، كما لو قَبَضَه منه . فإن كان المُشْتَرِي رَدُّه بعَيْبٍ ، لم يَرْجِعْ على المُرْتَهِن ؛ لأنَّه قَبض الثَّمَنَ بحَقٌّ ، ولا على العَدْل ؛ لأَنَّهُ أُمِينٌ ، ويَرْجِعُ على الرَّاهِن . فأمَّا إن كان العَدْلُ حينَ باعه لم يُعْلِم المُشْتَرِى أَنَّه وَكِيلٌ ، كان للمُشْتَرى الرُّجُوعُ عليه ، ويَرْجِعُ هو على الرَّاهِن إِن أَقَرُّ (°) بذلك ، أو قامت به بَيُّنةٌ ، وإن أَنْكَرَ ذلك ، فالقَوْلُ قولُ العَدْلِ مع يَمينِه ، فإن نَكَل عن اليَمِين ، فقُضِيَ عليه بالنُّكُول ، أو رُدُّتِ اليَمينُ على المُشْتَرِي ، فَحَلَفَ ورَجَع على العَدْلِ ، لم يَرْجِع ِ العَدْلُ على الرّاهِن ِ ؟ لأَنَّه يُقِرُّ أَنَّه ظَلَمَه . وعلى قول الخِرَقِيِّ ، القولُ في حُدُوثِ العَيْبِ قولُ

<sup>(</sup>٥) بعده في م : و العدل ۽ .

المَنه وَإِنِ ادَّعَى دَفْعَ الثَّمَن إِلَى الْمُرْتَهِن ، فَأَنْكُرَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَضَاهُ بَبِّنَةٍ ، ضَمِنَ . وَعَنْهُ ، لَا يَضْمَنُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِرَ بِالْإِشْهَادِ ، فَلَمْ يَفْعَلْ . وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَكِيل .

الشرح الكبير المُشترى مع يَمِينِه . وهو إحدى الرِّوايَتَيْن عن أحمد . فإذا حَلَف المُشْتَرِى ، رَجَع على العَدْلِ ، ورَجَع العَدْلُ على الرَّاهِن . فإن تَلِفَ المَبيعُ في يَدِ المُشْتَرِي ، ثم بان مُسْتَحَقًّا قبلَ وَزْنِ ثَمَنِه ، فللمَغْصُوب منه تَضْمِينُ مَن شاء مِن الغاصِبِ والعَدْلِ والمُرْتَهِنِ (١) ، ويَسْتَقِرُ الضَّمانُ على المُشْتَرِى ؟ لأنَّ التَّلَفَ في يَدِه ، هذا إذا عَلِمَ بالغَصْب ، وإن لم يَكُنْ عالِمًا ، فهل يَسْتَقِرُ الضَّمانُ عليه ، أو على الغاصِبِ ؟ على رِوايَتَيْن .

٠ ١٨٠ – مسألة : ( وإنِ ادَّعَى دَفْعَ الثَّمَن إلى المُرْتَهِن ، فأنْكَرَ ، و لم يَكُنْ قَضاه بَبَيُّنَةٍ ، ضَمِن . وعنه ، لا يَضْمَنُ ، إِلَّا أَن يَكُونَ أُمِرَ بالإشهادِ ، فلم يَفْعَلْ . وهكذا الحُكْمُ في الوّكِيلِ ) إذا ادَّعَى العَدْلُ دَفْعَ الثَّمَنِ إلى المُرْتَهِنِ ، فأنْكَرَ ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يُقْبَلُ قَوْلُه في حَقٌّ الرَّاهِن ِ، ولا يُقْبَلُ في حَقِّ المُرْتَهِن ِ. ذَكَرَه القاضِي. وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّ العَدْلَ وَكِيلُ الرَّاهِنِ فِي دَفْعِ الثَّمَنِ إلى المُرْتَهِنِ ، وليس

قوله : وإن ادَّعَى دَفْعَ الثَّمَنِ إلى المُرْتَهِنِ ، فأَنْكَرَ ، وَ لَم يَكُنْ قَضَاه ببيُّنَةٍ ، ضَمِنَ . إذا ادَّعَى العَدْلُ دَفْعَ التَّمَنِ إلى المُرْتَهِنِ ، وأَنْكَرَ ، فلا يخْلُو ؟ إمَّا أَنْ يدْفَعَه بَيُّنَةٍ أَو بحَضْرَةِ الرَّاهنِ ، أَوْ لا ؛ فإنْ دفَعَه بَبِّنَةٍ ، وسواءٌ كانتْ حاضِرَةً أو غائِبَةً ، حيَّةً أَو مَيَّتَةً ، قُبِلَ قُوْلُه عليهما . وكذا بحَضْرَةِ الراهِنِ ، يُقْبَلُ قُولُه . على الصَّحيحِ

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ وَالْمُشْتَرِي ﴾ ."

بوَكِيلِ للمُرْتَهِن في ذلك ، إنَّما هو وَكِيلُه في الحِفْظِ فقط ، فلم يُقْبَلْ قَوْلُه الشرح الكبير عليه فيما ليس بوكِيلِ له فيه ، كما لو وَكُّلَ رجلًا في قَضاء دّيْن ، فادَّعَى أنَّه سَلَّمَه إلى صاحِب الدَّيْن . والتَّانِي ، يُقْبَلُ قَوْلُه على المُرْتَهِن في إسْقاطِ الضَّمانِ عن نَفْسِه ، ولا يُقْبَلُ في نَفْي الضَّمانِ عن غيرِه . [ ٢/٤ و ] ذَكرَه الشَّرِيفَ أبو جَعْفَر . وهو مَذْهَبُ أبي حنيفةَ ؛ لأنَّه أمِينٌ ، فقُبلَ قَوْلُه في إِسْقاطِ الضَّمانِ عن نَفْسِه ، كالمُودَعِ يَدَّعِي رَدَّ الوَدِيعَةِ . فعلى هذا ، إذا حَلَف العَدْلُ ، سَقَط الضَّمانُ عنه ، ولم يَثْبُتْ على المُرْتَهن أنَّه قَبضه . وعلى القول الأول ، يَحْلِفُ المُرْتَهِنُ ، ويَرْجعُ على مَن شاء منهما ، فإن رَجَعَ على العَدْلِ ، لم يَرْجِع ِ العَدْلُ على الرَّاهِن ؟ لأَنَّه يَقُولُ : ظَلَمَنِي وأَخَذَ مِنِّي بغَيْرِ حَقٌّ . فلم يَرْجعْ على الرَّاهِن ، كما لو غَصَبَه مالًا آخَرَ ، وإن رَجَع على الرَّاهِن ، فهل يَرْجعُ الرَّاهِنُ على العَدْل ؟ يُنظُرُ ؛ فإن كان دَفَعَه إلى المُرْتَهِنِ بحَضْرَةِ الرَّاهِنِ ، أو ببيِّنةٍ فماتَتْ أو غابَتْ ، لم يَرْجعْ عليه ؟

مِنَ المذهب . وقيل : لا ينْبَغِي الضَّمانُ إذا دفَّعَه إليه بحَضْرَةِ الرَّاهِن ، اغْتِمادًا على الإنصاف أَنَّ السَّاكِنَ لا يُنْسَبُ ( إليه قولٌ ١ ) ، ( وإنْ كان بغير بَيِّنَةٍ ولا حُضورِ الرَّاهِن ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب، أنَّه لا يُقْبَلُ قُولُه ٢ عليهما في تَسْليمِه. وقدَّمه في « الرِّعايَتَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الخُلاصَة ِ » . وقيل : يُصَدُّقُ العَدْلُ مع يَمِينِه على راهِنِه ، ولا يُصَدَّقُ على المُرْتَهِنِ . اختارَه القاضي . قالَه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في « الهِدايَةِ » .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ١.

الشرح الكبير لأنَّه أمِينٌ ، و لم يُفَرِّطْ في القَضاءِ ، وإن دَفَعَه في غَيْبَةِ الرَّاهِن بغَيْر بَيِّنَةٍ ، رَجَع عليه في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ؛ لأنَّه فَرَّطَ في القَضاء بغير بَيِّنةٍ ، فلَزمَه الضَّمانُ ، كما لو تَلِفَ الرَّهْنُ بتَفْرِيطِه . والرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ ، لا يَرْجِعُ الرَّاهِنُ

الإنصاف وقيل : يُصَدَّقُ عليهما في حقِّ نفْسِه . اخْتارَه القاضي . قالَه في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ وغيرِه ، واخْتَارَه الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وأَبُو الخَطَّابِ ، في ﴿ رُءُوسِ مَسَائِلِهِمَا ﴾ . قالَه في « المُغْنِي » . قال في الشَّرْحِ : ذكرَه الشَّريفُ أبو جَعْفَر . وأطْلَقَهُنَّ في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُستَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرِهم . وأَطْلَقَ الآخَرَ في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، و« الشُّرْحِرِ » . فعلى المذهبِ ، يحْلِفُ المُرْتَهِنُ ، ويرْجِعُ على أيُّهما شاءَ ، فإنْ رجَع على العَدْلِ ، لم يرْجِع ِ العَدْلُ على الرَّاهِن ِ ، وإنْ رجَع على الرَّاهِن ِ ، رجَع على العَدْلِ . قالَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال في « الفُروع ِ » : فيَرْجِعُ على راهِنِه وعلى العَدْلِ . وقال في « الهدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، وغيرِهم : يَرْجِعُ على الرَّاهِنِ ، والرَّاهِنُ يَرْجِعُ على العَدْلِ . انتهَوْا . وعلى الوَّجْهِ الثَّاني ، إذا حلَّف المُرْتَهِنُ رجّع على من شاءَ منهما ؟ فإنْ رجّع على العَدْلِ ، لم يَرْجِعْ على الرَّاهِنِ ؛ لأنَّه يقولُ : ظَلَمَنِي ، وأَخَذ مِنِّي بغير حقٍّ . قالَه المُصَنَّفُ في « المُغْنِي » ، والشَّارِحُ . وإنْ رجَع على الرَّاهِنِ ، فعَنْه ، يرْجِعُ على العَدْلِ أيضًا ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ على الصَّحيح ِ . قدَّمه في « الكافِي » . وعنه لا يَرْجعُ عليه ؛ لأنَّه أمِينَّ فى حقِّه ، سواءً صدَّقه أو كذَّبه ، إلَّا أنْ يكُونَ أمَرَه بالإشهادِ فلم يشْهَدْ . وأطْلَقَهما ف ( المُغْنِي ) ، و ( الشَّرْحِ ) . وعلى الثَّالثِ ، يُقْبَلُ قوْلُه مع يَمِينِه على المُرْتَهِنِ في إِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَن نَفْسِه ، ولا يُقْبَلُ في نَفْيِ الضَّمَانِ عَن غيرِه ، فيرْجِعُ على الرَّاهِن وحدَه .

عليه ، سَواءٌ صَدَّقَه أو كَذَّبه ؛ لأَنَّه أمِينٌ فى حَقِّه ، إِلَّا أَنَّه إِن كَذَّبَه ، فله الشرح الكبر عليه اليَمِينُ . فإنْ كان الرّاهِنُ أمَرَه بالإِشْهادِ ، فلم يَفْعَلْ ، لَزِمَه الضَّمانُ ؛ لأَنَّه مُفَرِّطٌ . وهكذا الحُكْمُ في الوَكِيل ؛ لأَنَّه في مَعْناهُ .

فصل: إذا غَصَب المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِن العَدْلِ ثُمَّ رَدَّه إليه ، زال عنه الضَّمانُ . ولو كان الرَّهْنُ في يَدِ المُرْتَهِنِ ، فَتَعَدَّى فيه ، ثم أزالَ التَّعدِّى ، الضَّمانُ ؛ لأنَّ استِئمانَه زال بذلك ، أو سافَرَ به ، ثم رَدَّه ، لم يَزُلْ عنه الضَّمانُ ؛ لأنَّ استِئمانَه زال بذلك ، فلم يَعُدْ بفِعْلِه مع بَقائِه في يَدِه ، بخِلافِ التي قَبْلَها ، فإنَّه رَدَّه إلى يَدِ نائِبِ مالِكِها ، أشْبَهَ ما لو رَدَّها إلى مالِكِها .

فصل: إذا اسْتَقْرَضَ ذِمِّى مِن مُسْلِم مالًا ورَهَنَه خَمْرًا ، لم يَصِحَ ، سَواءٌ جَعَلَه في يَدِ ذِمِّى أو غيره . فإن باعَها الرّاهِنُ أو نائِبُه الذِّمِّى ، وجاء المُقْرِضَ بَثَمَنِها ، لَزِمَه قَبُولُه (١) . فإن أبى ، قيل له : إمّا أن تَقْبِضَ ، وإمّا أن تُبْرِئَ ؛ لأنَّ أهْلَ الذِّمَةِ إذا تَقابَضُوا في العُقُودِ الفاسِدَةِ جَرَت مَجْرَي الشَّحِيحةِ . قال عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، في أهْلِ الذِّمَّةِ معهم الخَمْرُ : الصَّحِيحةِ . قال عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، في أهْلِ الذِّمَّةِ معهم الخَمْرُ : وَلُوهم بَيْعَها ، وخُذُوا مِن أَثْمانِها (١) . وإن جَعَلَها على يَدِ مُسْلِم ، فباعَها ، لم يُجْبَرِ المُرْتَهِنُ على قَبُولِ الثَّمَن ِ ؛ لأَنَّه بَيْعٌ فاسِدٌ لا يُقَرَّانِ عليه ، ولا حُكْمَ له .

تنبيه : قوْلُه : وكذلك الوَكِيلُ . يأْتِي حُكْمُ الوَكيلِ في كلام ِ المُصَنِّف ِ ، في الإنصاف بابِ الوَكالَة ِ ، فيما إذا وكَّلَه في قَضاءِ دَيْن ٍ ، فقَضاه و لَم يُشْهِدْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ قبولها ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۰/۱۰ .

المنع وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوِ الْعَدْلُ ، صَحَّ ، وَإِنْ عَزَلَهُمَا ، صَحَّ عَوْلُهُ . وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحُّ .

الشرح الكبير

١٨٠٦ - مسألة : ( وإن شَرَط أن يَبيعَه المُرْبَهِنُ أو العَدْلُ ، صَحَّ ، فإن عَزَلَهما ، صَحَّ عَزْلُه ) إذا كان الرَّهْنُ على يَدَى ْعَدْلِ ، فَشَرَطَ أَنْ يَبِيعَه العَدْلُ عندَ حُلولِ الحَقِّ ، أو أَنْ يَبِيعَه المُرْتَهِنُ ، صَحُّ ، ويَصِحُّ بَيْعُه ؛ لأَنَّه شَرْطٌ فيه مَصْلَحَةٌ للمُرْتَهِن ، لا يُنافِي مُقْتَضَى الرَّهْنِ ، فصَحَّ ، [ ٢/٤ ه ط ] كما لو شَرَط صِفَةً فيه . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعيُّ ، فيما إذا شَرَط أن يَبيعَه العَدْلُ . فإن شَرَط أن يَبيعَه المُرْتَهِنُ ، ففيه اختلافٌ يُذْكُرُ في الشُّرُوطِ في الرَّهْن ﴿ فَإِنْ عَزَلَ الرَّاهِنُ العَدْلَ أُو المُرْتَهِنَ عن البَيْع ِ ، صَحَّ ، ولم يَمْلِكِ البَيْعَ . وجهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يَنْعَزِلُ ؛ لأنَّ وَكَالَتَه صارَتْ مِن حُقُوقِ الرَّهْن ، فلم يَكُنْ للرَّاهِنِ إِسْقَاطُه ، كَسَائِرِ خُقُوقِه . قال ابنُ أَبِي مُوسَى : ويَتَوَجَّهُ لنا مِثْلُ ذلك ؛ فإنَّ أحمدَ قد مَنَع الحِيلَةَ في غيرِ مَوْضِع مِن كُتُبِه ، وهذا يَفْتَحُ بابَ الحِيلَةِ للرَّاهِنِ ، فإنَّه يَشْتَر طُ ذلك للمُرْتَهن ؛ ليُجيبَه إليه ، ثْم يَعْزِلُه . و المَنْصُوصُ الأَوَّلُ ؛ لأَنَّ الوَكالَةَ عَقْدٌ جائِزٌ ، فلم يَلْزَم المُقامُ عليها ، كسائِرِ الوَكالاتِ(١) ، وكَوْنُه مِن خُقُوقِ الرَّهْنِ لا يَمْنَعُ جَوازَه ،

الإنصاف

فائدة : قوْلُه : فإنْ عزَلَهما ، صَحَّ عَزْلُه . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه جمهورُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : لا يصِحُّ . وهو توْجِية لصاحِب « الإرْشادِ » ؛ سدًّا لذَرِيعَةِ الحِيلَةِ ؛ لأنَّ فيه تَعْرِيرًا بالمُرْتَهِنِ . فيُعانِي بها على هذا

<sup>(</sup>١) في م : ( الولايات ) .

كَالُو شَرَطَا الرَّهْنَ فِي البَيْعِ ، فَإِنَّهُ لا يَصِيرُ لازِمًا ، وكذلك إذا مات الرَّاهِنُ الشرح البحد الإِذْنِ تَنْفَسِخُ الوَكَالَةُ ، وقِياسُ المَذْهَبِ ، أَنَّه مَتَى عَزَلَه عن البَيْعِ ، وكان الرَّهْنُ مَشْرُوطًا في بَيْعٍ ، فللمُرْتَهِن فَسْخُ البَيْعِ الذي حَصَل الرَّهْنُ عَزَلَه عنه ، كما لو امْتَنَعَ مِن تَسْلِيم الرَّهْنِ المَشْرُوطِ في البَيْعِ ، فأمّا إِنْ عَزَلَه عنه المُرْتَهِنُ ، لم يَنْعَزِلْ ؛ لأَنَّ العَدْلَ وَكِيلُ الرّاهِنِ ، لأَنَّ الرَّهْنَ (() مِلْكُه ، ولو انْفَرَدَ بَتَوْكِيله ، صَحَّ ، فلم يَنْعَزِلْ بعَزْلِ غيرِه ، لكنْ لا يَجُوزُ بَيْعُه بغيرِ الزَّهْ ، وهكذا لو لم يَعْزِلاه ، فحَلَّ الحَقُّ ، لم يَيعْه حتى يَسْتَأْذِنَ المُرْتَهِنَ ؛ لأَنَّ الرَّهْنَ البَيْعَ لحَقِّه ، فلم يَجْزُ حتى يَأْذَنَ فيه ، ولا يَحْتاجُ إلى تَجْدِيدِ إِذْنِ مِن الراهِن ، في ظاهِرِ كلام أحمد ؛ لأَنَّ الإِذْنَ قد وُجِدَ ، فاكْتَفَى به ، كا في الراهِن ، في ظاهِر كلام أحمد ؛ لأَنَّ الإِذْنَ قد وُجِدَ ، فاكْتَفَى به ، كا في الراهِن ، في ظاهِر كلام أحمد ؛ لأَنَّ الإِذْنَ قد وُجِدَ ، والأَوَّلُ أَوْلَى ؛ في الرَّوْلُ الْوَلَى ؛ وَذَكَر القاضِى وَجْهًا ، أَنَّه يَحْتاجُ إلى تَجْدِيدِ إلى المُحلِّق المَوْق ، و العَرَضُ لا اعْتِبارَ به مع صَريحِ الإِذْنِ عَلَى الإِذْنَ كافٍ ، ما لم يُغَيَّرْ ، والغَرَضُ لا اعْتِبارَ به مع صَريحِ الإِذْنِ

يَفْتَقِرُ إِلَى مُطالَبَتِه بِالحَقِّ . ومَذْهَبُ الشافعيِّ نحوِّ مِن هذا . فصل : ولو أَتْلَفَ الرَّهْنَ في يَدِ العَدْلِ أَجْنَبِيُّ ، فعلى الجانِي قِيمَتُه ، تَكُونُ رَهْنًا في يَدِه ، وله المُطالَبَةُ بها ؛ لأَنَّها بَدَلُ الرَّهْنِ ، وقائِمَةٌ مَقامَه ، وله

بخِلافِه ، بدَلِيلِ ما لو جَدَّدَ الإِذْنَ له (٢) ، بخِلافِ المُرْتَهِن ؛ فإنَّ البَّيْعَ

القَوْلِ . قال في ﴿ القاعِدَةِ السِّتِّينِ ﴾ : ويتَخَرَّجُ وَجْهٌ ثالثٌ بالفَرْقِ بينَ أَنْيُوجَدَ حاكِمٌ الإنصاف يأْمُرُ بالبَيْعِ ِ أَوْ لا ، مِن مَسْأَلَةِ الوَصِيَّةِ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الراهن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المناع وَإِنْ شَرَطَ أَلَّا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ ، أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ ، لَمْ يَصِحُّ الشُّرْطُ . وَفِي صِحَّةِ الرَّهْنِ رَوَايَتَانِ .

الشرح الكبير إمْساكُ الرَّهْن وحِفْظُه . فإن كان المُتَراهِنانِ أَذِنا له في بَيْع ِ الرَّهْن ، فقال القاضِي: قِياسُ المَذْهَبِ أَنَّ له بَيْعَ بَدَلِه ؛ لأنَّ له بَيْعَ نَماء الرَّهْن تَبَعًا للأصْل ، فالبَدَلُ أَوْلَى . وقال أصحابُ [ ٣/٤ و ] الشافعيِّ : ليس له ذلك ؛ لأنَّه مُتَصَرِّفٌ بالإذْنِ ، فلا يَمْلِكُ بَيْعَ ما لم يُؤْذَنْ له في بَيْعِه ، والمَأْذُونُ في بَيْعِه قد تَلِف ، وبَدَلُه غيرُه . وللقاضِي أن يَقُولَ : إنَّه قد أَذِنَ له في بَيْع ِ الرَّهْنِ ، والبَدَلُ رَهْنُ ثَبَتَ له حُكْمُ الأَصْل مِن كَوْنِه يَمْلِكُ المُطالَبَةَ به وإمْساكَه واسْتِيفاءَ دَيْنِه مِن ثَمَنِه ، فكذلك بَيْعُه . فإن كان البَدَلُ مِن جِنْسِ الدُّيْنِ ، وقد أُذِنَ له في وَفائِه مِن ثَمَنِ الرَّهْنِ ، مَلَك إيفاءَه منه ؛ لأنَّ بَدَلَ الرُّهْنِ مِن جِنْسِ الدَّيْنِ ، فأشْبَهَ ثَمَنَ المَبِيعِ .

١٨٠٧ - مسألة : ( فإن شَرَط أن لا يَبيعَه عندَ الحُلُول ، أو إن جاءَه بحَقُّه ) في مَحِلُّه ( وإلَّا فالرَّهْنُ له ، لم يَصِحُّ الشَّرْطُ . وفي صِحَّةِ الرَّهْنِ رِوايَتان ) الشُّرُوطُ في الرَّهْنِ (١) قِسْمان ؛ صَحِيحٌ ، وفاسِدٌ . فالصَّحِيحُ

قوله : وإنْ شرَطِ [ ١١٧/٢ ظ ] أَنْ لا يَبيعَه عندَ الحُلول ، أو إنْ جَاءَه بحَقَّه ، في مَحِلُّه ، وإلَّا فالرَّهْنُ له ، لم يَصِحُّ الشَّرْطُ ، بلا نِزاعٍ ، وفي صِحَّةِ الرَّهْنِ روايَتان . اعلمْ أنَّ كلُّ شَرْطٍ وافَقَ مُقْتَضَى العَقْدِ ، إِذا وُجِدَ لم يُؤِّثُرْ في العَقْدِ ، وإنْ لم يَقْتَضِه العَقْدُ ؛ كالمُحَرُّم ِ ، والمَجْهولِ ، والمَعْدوم ِ ، وما لا يُقْدَرُ على تَسْليمِه ، ونحوِه ، أو نافَى العَقْدَ ؛ كعدَم ِ بَيْعِه عندَ الحُلولِ ، أو إِنْ جاءَه بحَقَّه في مَحِلَّه ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الرَّمَانَ ﴾ .

مثلَ أن يَشْتَرِطَ كُوْنَه على يَدَى ْ عَدْلٍ ، أو عَدْلَيْن ، أو أَكْثَر ، أو أن يَبِيعَه العَدْلُ عندَ حُلُولِ الحَقِّ . ولا نَعْلَمُ في صِحَّتِه خِلافًا . فإن شَرَط أن يَبِيعَه المُرْتَهِنُ ، صَحَّ . وبه قال أبو حنيفة ، ومالكٌ . وقال الشافعيُ : لا يَصِحُ ؛ لأنَّه تَوْكِيلٌ () فيما يَتنافى فيه الغَرَضانِ ، فلم يَصِحُ ، كما لو وَكُله فى بَيْعِه لأَنَّه تَوْكِيلٌ () فيما يَتنافى فيه الغَرَضانِ ، فلم يَصِحُ ، كما لو وَكُله فى بَيْعِه مِن نَفْسِه . ووَجْهُ التَّنافِى أنَّ الرّاهِنَ يُرِيدُ الصَّبْرَ على المَبِيعِ والاحْتِياطَ فى تَوْفِيرِ الثَّمَنِ ، والمُرْتَهِن فيه ، جاز تَوْكِيلُ المُرْتَهِن فيه ، كَبَيْع مِعْن ما جاز تَوْكِيلُ المُرْتَهِن فيه ، كَبَيْع مِعْن ما جاز تَوْكِيلُ المُرْتَهِن فيه ، كَبَيْع مِعْن أَخْرَى ، ولأنَّ مَن جاز أنْ يُشْتَرَطَ له الإمْساكُ ، جاز اَشْتِراطُ البَيْع له ، أُخْرَى ، ولأنَّ مَن جاز أنْ يُشْتَرَطُ له الإمْساكُ ، جاز اَشْتِراطُ البَيْع له ، كَالْعَدْلِ ، ولا يَضُرُّ اخْتِلافُ الغَرَضَيْن إذا كان غَرَضُ المُرْتَهِن مُسْتَحَقًا له ، وهو اسْتِيفاءُ الثَّمَن عندَ حُلُولِ الحَقِّ وإنْجازُ البَيْع مَ على أنَّ الرّاهِن كالعَدْلِ ، وهو اسْتِيفاءُ الثَّمَن عندَ حُلُولِ الحَقِّ وإنْجازُ البَيْع مَ على أنَّ الرّاهِن أن الرّاهِن أن السَّعَام عَلَمُ اللهُ عَرَضُه ، ولا يُسَلّم عَلَا عَرَضُ المُرْتَهِن بَعْرَضِه ، فقد سَمَح له بذلك ، والحَقُ له ، فلا يُمْنعُ مِن السَّماحَةِ به ، كا لو وَكَل فاسِقًا فى بَيْع مِالِه وقَبْض ثَمَنِه ، ولا نُسَلّمُ مِن السَّماحَةِ به ، كا لو وَكَلَ فاسِقًا فى بَيْع مِالِه وقَبْض ثَمَنِه ، فلأنَّ الشَّخْصَ أنَّه لا يَجُوزْ تَوْكِيلُه فى بَيْع مِن نَفْسِه ، ولَئِن سَلَّمْنا ، فلأنَّ الشَّخْصَ

الإنصاف

وإلَّا فالرَّهْنُ له ، فالشَّرْطُ فاسِدٌ . ( وفي صِحَّةِ الرَّهْنِ رِوايَتان ، كاليَيْعِ إِذَا اقْتَرَنَ بَشَرْطٍ فاسِدٍ ، و « المُسنْهَبِ » ، و « الهُسنْهَ » ، و « المُسنْهَ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الحاوِيَسْن » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الحاوِيَسْن » ، و « الفائقِ » ؛ إحْداهما ، لا يصِحُّ . صحَّحه في « التَّصْحيحِ » . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ وكيل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، ط .

الواحِدَ يَكُونُ بائِعًا مُشْتَرِيًا ، ومُوجِبًا ('وقابِلًا') ، وقابِضًا مِن نَفْسِه لَنَفْسِه ، بخِلافِ مَسَأَلَتِنا .

فصل: إذا رَهَنه أَمَةً ، فَشَرَطا( ) كُوْنَها عندَ امْرَأَةٍ ، أو ذِى مَحْرَمٍ لِمَا " ، أو كُوْنَها في يَدِ المُرْتَهِنِ أو أَجْنَبِي " ، على وَجْهٍ لا يُفْضِى إلى الخَلْوَةِ بها ، مثلَ أن يَكُونَ لهما زَوْجاتٌ ، أو سَرارِي " ، أو نِساءٌ مِن مَحارِمِهما معهما في دارِهما ، جاز ؛ لأنّه لا يُفْضِى إلى مُحَرَّم . وإن لم مَحارِمِهما معهما في دارِهما ، جاز ؛ لأنّه لا يُفْضِى إلى مُحَرَّمة ، فلا يُؤْمَنُ يَكُنْ كَذَلك ، فَسَد الشَّرْطُ ؛ لإِفْضائِه إلى الخَلْوَةِ المُحَرَّمَةِ ، فلا يُؤْمَنُ عَلَيها ، ولا يَهْسُدُ الرَّهْنُ ؛ لأنّه لا يَعُودُ إلى نَقْص ولا ضَرَر [ ٤/٣٥ ط ] في عليها ، ولا يَهْسُدُ الرَّهْنُ ؛ لأنّه لا يَعُودُ إلى نَقْص ولا ضَرَر [ ٤/٣٥ ط ] في حَقِّ المُتَعاقِدَيْن ، ويَكُونُ الحُكْمُ كَالُو رَهَنها مِن غيرِ شَرْطٍ ، يَصِحُّ الرَّهْنُ عَبْدًا ، ويَجْعَلُها الحاكِمُ على يَدِ مَن تَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَه . وإن كان الرَّهْنُ عَبْدًا ، وشَرَطَ مَوْضِعَه ، صَحَّ ، كَالأَمَة فَرْفًا ، بخِلافِ العَبْدِ . والأَوَّلُ أَصَحُ ، وَيَحُونُ أَنْ لَلْمَة عُرْفًا ، بخِلافِ العَبْدِ . والأَوَّلُ أَصَحُ ، وَيَحْدَمِلُ أَن لا يَصِحَّ ؛ لأَنَّ للأَمَة عُرْفًا ، بخِلافِ العَبْدِ . والأَوَّلُ أَصَحُ ، وَيَحْدَمِلُ أَن لا يَصِحَّ ؛ لأَنَّ للأَمَة عُرْفًا ، بخِلافِ العَبْدِ . والأَوَّلُ أَصَحُ ،

الإنصاف

« الوَجيزِ » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، فيما إذا شرَط ما يُنافِيه ، ونصَراه . والثَّانيَة ، يصِحُّ . وهو المذهبُ . نصَرَه أبو الخَطَّابِ في « رُءوسِ المَسائلِ » ، فيما إذا شرَط ما يُنافِيه . وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الرِّعَايتَيْن » . قال في « الفُروع ِ » : وكُلُّ شَرْطٍ وافقَ مُقْتَضَاه ، لم يُؤَثَّر ، وإنْ في « الرِّعَايتَيْن » . قال في « الفُروع ِ » : وكُلُّ شَرْطٍ وافقَ مُقْتَضَاه ، لم يُؤثِّر ، وإنْ

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ( قابلا ) .

<sup>(</sup>٢) في ق : ﴿ فشرط ، .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : ﴿ أَيْضًا ﴾ .

فإنَّ الْأَمَةَ إذا كان المُرْتَهِنُ مِمَّنْ يَجُوزُ وَضْعُها عِنْدَه كالعَبْدِ ، وإذا كان السرح الكبير مُرْتَهِنُ العَبْدِ امْرَأَةً لا زَوْجَ لها ، فشَرَطَتْ كَوْنَه عِنْدَها على وَجْهِ يُفْضِي إلى خَلْوَتِه بها ، لم يَجُزْ أيضًا ، فاسْتَوَيا .

> القسمُ الثَّانِي ، الشُّرُوطُ الفاسِدَةُ ؛ وهو أن يَشْتَرطَ ما يُنافِي مُقْتَضَى الرَّهْنِ ، نحو أَنْ لا يُباعَ الرَّهْنُ عندَ حُلُولِ الحَقِّ ، أو لا يُسْتَوْفَي الدَّيْنُ مِن ثَمَنِه ، أو لا يُباعَ ما خِيفَ تَلَفُّه ، أو بَيْعَ الرَّهْن بأَىِّ ثَمَن كان ، أو أن لا يَبِيعَه إِلَّا بِمَا يُرْضِيه . فهذه شُرُوطٌ فاسِدَةٌ ؛ لمُنافاتِها مُقْتَضَى العَقْدِ ، فإنَّ المَقْصُودَ مع الوَفاء بهذه الشُّرُوطِ مَفْقُودٌ . وكذلك إن شَرَطا الخِيارَ للرَّاهِن ، أو أن لا يَكُونَ العَقْدُ لازمًا في حَقِّه ، أو تَوْقِيتَ الرَّهْنِ ، أو أن يَكُونَ رَهْنًا يَوْمًا ويَوْمًا لا ، أو كَوْنَ الرَّهْنِ في يَدِ الرَّاهِنِ ، أو أَنْ يَنْتَفِعَ به ، (اأو يَنْتَفِعَ به المُرْتَهِنُ ، أو كَوْنَه مَضْمُونًا على المُرْتَهِنِ أو العَدْلِ ، فَهذه كلُّها فاسِدَةً ؟ لأنَّ منها ما يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، ومنها ما لا يَقْتَضِيه العَقْدُ ، ولا هو مِن مَصلَحَتِه . وعن أحمدَ ، إذا شَرَط في الرَّهْنِ أَن يَنْتَفِعَ به المُرْتَهِنُ ؟ أنَّه يَجُوزُ في البَيْع ِ . قال القاضِي : مَعْناه أن يَقُولَ : بعْتُك هذا الثُّوْبَ بدينار ، بشَرْطِ أَن تَرْهَنِنِي عَبْدَكَ يَخْدِمُنِي شَهْرًا . فيَكُونُ بَيْعًا وإجارَةً ، فهو صَحِيحٌ . وإن أَطْلَقَ ، فالشُّرْطُ باطِلُّ ؛ لجَهالةِ النَّمَنِ .

الإنصاف

لم يَقْتَضِه ، أو نافَاه ؛ نحوَ كوْنِ مَنافِعُه له ، وإنْ جاءَه بحَقِّه في مَحِلِّه ، وإلَّا فهو له ، أو لا يقْتَضِيه ، فهو فاسِدٌ ، وفي العَقْدِ روايَةُ البَيْعِ ِ . وقد تقدُّم في شُروطِ البَيْعِ ِ أنَّه ، لو شرَط ما يُنافِي مُفْتَضَاه ، أنَّه يصِحُّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ وقدَّمه في

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ق ، م .

الشرح الكبير وقال مالك : لا بَأْسَ أَن يَشْتَرِطَ في البَيْع ِ مَنْفَعَةَ الرَّهْن (١) إلى أَجَل في الدُّورِ والأرَضِينَ . وكَرِهَه في الحَيَوانِ والثِّيابِ ، وكَرِهَه في القَرْضِ . ولَنا ، أنَّه شَرَط في الرَّهْن ما يُنافِيه ، فلم يَصِحُّ ، كَالو شَرَطَه في القَرْضِ . فإن شَرَط شيئًا منها في عَقْدِ الرَّهْنِ ، فقال القاضِي : يَحْتَمِلُ أَن يَفْسُدَ الرَّهْنُ بها بكلِّ حالٍ ؛ لأنَّ العاقِدَ إنَّما بَذَل مِلْكَه بهذا الشُّرْطِ ، فإذا لم يُسَلَّمْ له ، لَمْ يَصِحُّ العَقْدُ ؛ لَعَدَم الرِّضَا به بدُونِه . وقيلَ : إِن شَرَط الرَّهْنَ مُؤَقَّتًا ، أُو رَهَنَه يَوْمًا ويَوْمًا لا ، فَسَد الرَّهْنُ . وهل يَفْسُدُ بسائِرها ؟ على وَجْهَيْن ، بناءً على الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ في البَيْع ِ . ونَصَر أبو الخَطَّابِ في « رُءُوس المَسائل » صَحَّتَه . وبه قال أبو حنيفةَ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيُّكُ قال : « لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ »(٢). وهو مَشْرُوطٌ فيه شَرْطٌ فاسِدٌ. ولم يُحْكُمْ بفَسادِه. وقِيلَ : مَا يَنْقُصُ حَقَّ المُرْتَهِن يُبْطِلُه ، وَجْهًا واحِدًا ، ومَا لا ، فعلى وَجْهَيْن . وهذا مَذْهَبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّ المُرْتَهِنَ شُرِطَتْ له زِيادَةٌ لم تَضِحُّ له ، فإذا فَسَدَتِ ٢ ٤/٤ و ] الزِّيادَةُ ، لم يَبْطُلْ أَصْلُ الرَّهْنِ .

« الفُروع » فيكونُ هذا كلُّه كذلك . وقيل : ما ينْقُصُ بفَسادِه حَقُّ المُرْتَهِنِ ، يُبْطِلُه ، وَجْهًا واحِدًا ، وما لا ينْقُصُ به ، فيه الرِّوايَتان . وقيل : إنْ سقَط دَيْنُ الرَّهْن ، فسَد ، وإلَّا فالرِّوايَتان ، إلَّا جَعْلَ الأَمَةِ في يَدِ أَجْنَبِيِّ عَزَبٍ ؛ لأَنَّه لا ضرَرَ . وفي ﴿ الفُصولِ ﴾ احْتِمالٌ ، يَبْطُلُ فيه أيضًا ، بخِلافِ البَيْعِ ؛ لأنَّه القِياسُ . وقال في ﴿ الفائق ﴾ : وقال شَيْخُنا : لا يفْسُدُ الثَّاني ، وإنْ لم يَأْتِه ، صارَ له ، وفعَلَه الإِمامُ . قلتُ : فعلَيْه علْقُ الرَّهْنِ ؟ اسْتِحْقاقُ المُرْتَهِنِ له بَوَضْعِ العَقْدِ ، لا بالشَّرْطِ ، كما

<sup>(</sup>١) في ر ١ : ١ المرتهن ٢ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۲۵۰/۱۱ .

فصل : وإنْ شَرَط أنَّه مَتَى حَلَّ الحَقُّ ولم يُوَفِّنِي فالرَّهْنُ لي بالدَّيْن ، أو فهو مَبيعٌ لي بالدَّيْنِ الذي عليك . فهو شَرْطٌ فاسِدٌ . رُويَ ذلك عن ابن عُمَرَ ، وشُرَيْحٍ ، والنَّخَعِيِّ ، ومالكِ ، والنَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصحابِ الرُّأي . ولا نَعْلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم ؛ لِما رَوَى عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ ﴾ . رَواه الأَثْرَمُ . قُلْتُ لأَحْمَدَ : مَا مَعْنَى قَوْلِه : ﴿ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ﴾ ؟ قال : لا يَدْفَعُ رَهْنًا إلى رجل ، ويَقُولُ : إن جِئْتُكَ بالدَّراهِم إلى كذا وكذا ، وإلَّا فالرَّهْنُ لك . قال ابنُ المُنْذِر : هذا مَعْنَى قَوْلِه : ﴿ لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ ﴾ . عندَ مالكِ ، والثُّورِيِّ ، وأحمدَ . وفي حَدِيثِ مُعاوِيَةَ بنِ عبدِ الله بن جَعْفَرٍ ، أِنَّ رَجلًا رَهَن دَارًا بالمَدِينَةِ إلى أَجَلِ مُسَمًّى ، فمَضَى الأَجَلُ ، فقال الذي ارْتَهَن : مَنْزِلِي . فقال النبيُّ عَلِيْكُمْ : ﴿ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ﴾ . ولأنَّه عَلَّقَ البَيْعَ على شَرْطٍ ، فإنَّه جَعَلَه مَبِيعًا بشَرْطِ أَن لا يُوَفِّيه الحَقُّ في مَحِلِّه ، والبَيْعُ المُعَلَّقُ بشَرْطِ لا يَصِحُ ، فإذا شَرَط هذا الشَّرْطَ فَسَد الرَّهْنُ . وفيه روايَةً أُخْرَى ، أَنَّه لا يَفْسُدُ ؟ لِما ذَكَرْنا في الشُّرُوطِ الفاسِدَة . وهذا ظاهِرُ قول أبي الخَطَّاب في ﴿ رُءُوسِ المسائِلِ ﴾ ، واحْتَجُّ بالحَدِيثِ المَذْكُورِ ، نَفَى (١) غَلْقَ الرَّهْنِ دون(١٠) أَصْلِه ، فدَلُّ على صِحَّتِه ، ولأنَّ الرَّاهِنَ قد رَضِيَ برَهْنِه مع هذا الشُّرْطِ ، فمع بُطْلانِه أُولى أن يَرْضَى به . ولَنا ، أنَّه رَهْنٌ بشَرْطِ فاسِدٍ ،

لو باعَه منه . انتهى . قال في ﴿ الفُروعِ ِ » ، بعدَ أَنْ نقَل كلامَه في ﴿ الفُصول ﴾ : الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م ، ق : ١ فبقي ١ .

<sup>(</sup>٢) في ق ، م : ﴿ على ﴾ .

الشرح الكبير فكان فاسدًا ، كما لو شَرَط تَوْقِيتُه ، وليس في الخَبَرِ أنَّه شَرَط ذلك في ابْتِداءِ العَقْدِ ، ( فلا يَكُونُ حُجَّةً ) .

فصل : وإذا قال الغَريمُ : رَهَنْتُك عَبْدِي هذا على أن تَزيدَنِي في الأَجَل . كان باطِلًا ؛ لأنَّ الأَجَلَ لا يَثْبُتُ في الدَّيْن ، إِلَّا أَن يَكُونَ مَشْرُوطًا في عَقْدٍ قد وَجَب به ، وإذا لم يَثْبُتِ الأَجَلُ ، لم يَصِحَّ الرَّهْنُ ؛ لأنَّه جَعَلَه في مُقابَلَتِه ، ولأنَّ ذلك يُضَاهِي رِبا الجاهِليَّةِ ، كانُوا يَزِيدُونَ في الدَّيْنِ ، ليَزْدادُوا في الأَجَل .

فصل : إذا كان له على رجل ِ أَلْفٌ ، فقال : أَقْرَضْنِي أَلْفًا ، بشَرْطِ أَن أَرْهَنَكَ عَبْدِي هذا بِأَنْفَيْن . فَنَقَلَ حَنْبَلٌ عن أَحمد ، أَنَّ القَرْضَ باطِلٌ . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه قَرْضٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةٌ ، وهي الاسْتِيثاقُ بالأَلْفِ الأوَّلِ. وإذا بَطَل القَرْضُ بَطَل الرَّهْنُ. فإن قيلَ: أليس لو شَرَط أن يُعْطِيَه رَهْنًا بما يُقْرضُه (٢) جاز . قُلْنا : ليس هذا قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَةً ؛ لأَنَّ غايَةَ ما حَصَل له تَأْكِيدُ الاسْتِيفَاء لبَدَل ما أَقْرَضَه ، وهو مِثْلُه . والقَرْضُ [ ٤/٤ ه ط ] يَقْتَضِى وُجُوبَ الوَفاءِ ، وفي مَسْأَلَتِنا شَرَط في هذا القَرْض الاسْتِيثاقَ لدَيْنِه الأُوَّلِ ، فقد شَرَط اسْتِيثاقًا لغيرِ مُوجِبِ القَرْضِ . ونَقَل مُهَنَّا أَنَّ القَرْضَ صَحِيحٌ . ولعَلَّ أحمدَ حَكَم بصِحَّةِ القَرْضِ مع فَسادِ

ثم إذا بطَل ، وكان في بَيْع ٍ ، ففي بُطْلانِه لأَخْذِهِ حَظًّا مِنَ الثَّمَنِ أَم لا ؟ لا نْفِرادِه عنه كمَهْر في نِكاحٍ ، احْتِمالان . انتهى .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ يَقْتُرْضُه ﴾ .

الشَّرْطِ ؛ كَيْلا يُفْضِى إلى جَرِّ المَنْفَعَةِ بِالقَرْضِ ، أو حَكَم بفَسادِ الرَّهْنِ فَ الأَلْفِ الأَوْلِ وَحْدَه . ولو كان مكانَ القَرْضِ بَيْعٌ ، فقال : بعْنِي عَبْدَك هذا بأَلْفِ الأَلْفِ الآخِرِ الذي عَلَى . فالبَيْعُ اللَّفِ ، على أَنْ أَرْهَنَك عَبْدِي به وبالأَلْفِ الآخِرِ الذي عَلَى . فالبَيْعُ باطِلٌ ، روايَةً واحِدَةً ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ ؛ لكَوْنِه جَعَلَه أَلْفًا ومَنْفَعَةً هي باطِلٌ ، روايَةً واحِدَةً ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ ؛ لكَوْنِه جَعَلَه أَلْفًا ومَنْفَعَةً هي وَثِيقَةٌ بالأَلْفِ الأَوْلِ ، وتلك المَنْفَعَةُ مَجْهُولَةٌ ، ولأَنَّه شَرَط عَقْدَ الرَّهْنِ بالأَلْفِ الأَوْلِ ، فلم يَصِحَّ ، كا لو أَفْرَدَه ، أو كا لو باعَه دارَه بشَرْطِ أَن يَبِيعَه الآخِرُ دارَه .

فصل: إذا فَسَد الرَّهْنُ ، وقَبَضَه المُرْتَهِنُ ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنّه تَبْضَه بحُكْم أَنّه رَهْنٌ ، وكُلَّ عَقْدٍ كان صَحِيحًا ، مَضْمُونًا أو غير مَضْمُونٍ ، فَفَاسِدُه كذلك . فإن كان مُؤقّتًا ، أو شَرَط (اأنّه يَصِيرُ للمُرْتَهِنِ ) بعد انقضاء مُدَّتِه ، صار بعد ذلك مَضْمُونًا ؛ لأنّه مَقْبُوضٌ بحُكْم بَيْع فاسِدٍ . وحُكْمُ الفاسِدِ مِن العُقُودِ حُكْمُ الصَّحِيح في الضَّمانِ . وإن كان أرْضًا فغَرَسَها قبلَ انقِضاء الأَجَل ، فهو كغرْس العنصب ؛ لأنّه غَرَس بغيْر إذْنٍ . وإن غَرَس بعدَ الأَجَل ، وكان قد شَرَط العاصِب ؛ لأنّه غَرَس بغيْر إذْنٍ . وإن غَرَس بعدَ الأَجَل ، وكان قد شَرَط أنَّ الرَّهْنَ يَصِيرُ له ، فقد غَرَس بإذْنٍ ؛ لأنَّ البَيْعَ قد تَضَمَّنَ الإِذْنَ وإن كان فاسِدًا . فعلى هذا ، يَكُونُ الرّاهِنُ (المَّحْرَةُ المِن أن يُقِرَّ غَرْسَه له ، وبين أن يُقِرَّ غَرْسَه له ، وبين أنْ يُقِرَّ غَرْسَه له ما نَقَص .

<sup>(</sup>۱ <sup>--</sup> ۱) فى م : ﴿ أَنْ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فصل : إذا اشْتَرَى سِلْعَةً ، وشَرَط أن يَرْهَنَه بها شَيْئًا مِن مالِه ، أو شَرَطَ ضَمِينًا ، فالبَيْعُ والشَّرْطُ صَحِيحٌ ؛ لأنَّه مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ ، غيرُ منافٍ لمُقْتَضاه ، ولا نَعْلَمُ في صِحَّتِه خِلافًا إذا كان مَعْلُومًا . ومَعْرِفَةُ الرَّهْنِ تَحْصُلُ بِالمُشاهَدَةِ وِبِالصِّفَةِ التي يُعْلَمُ بَهَا المَوْصُوفُ ، كَمَا فِي السَّلَم ، ويَتَعَيَّنُ بَالْقَبْضِ . والضَّمِينُ يُعْلَمُ بالإشارَةِ إليه ، ويَذْكُرُ اسْمَه ونَسَبَه (١) ، ولا يَصِحُّ بالصِّفَةِ ، بأن يَقُولَ : رجلٌ غَنِيٌّ . مِن غير تَعْيينِ ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأْتِي عليه . ولو قال : بشَرْطِ رَهْنِ . أو : ضَمِينٍ . كان فاسِدًا ؛ لأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ ، وليس له عُرْفٌ يَنْصَرفَ إليه بالإطلاقِ . ولو قال : بشَرْطِ رَهْن أَحَدِ هذين العَبْدَيْن . أو : بضَمِين (١) أَحَدِ هذين الرجُلَيْن . لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ ، فلم يَصِحُّ مع عَدَم التَّعْيينِ ، كالبَيْعِ ِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيُّ . وحُكِيَ عن مالكٍ ، وأبي ثُورٍ ، أنَّه يَصِحُّ إِلرَّهْنُ المَجْهُولُ ، ويَلْزَمُه أَنْ يَدْفَعَ إِليه رَهْنًا بِقَدْرِ الدَّيْنِ ؛ لأَنَّه وَثِيقَةٌ ، فجاز شَرْطُها مُطْلَقًا ، كالشُّهادَةِ . [ ٤/٥٥ و ] وقال أبو حنيفة : إذا قال : على أن أرْهَنَكَ أَحَدَ هذين العَبْدَيْن . جاز ؛ لأنَّ بَيْعَه جائِزٌ عندَه . ولَنا ، أَنَّه شَرَط رَهْنًا مَجْهُولًا ، فلم يَصِحُّ ، كما لو شَرَط رَهْنَ ما في كُمِّه ، ولأنَّه عَقْدٌ يَخْتَلِفُ فيه المَعْقُودُ عليه ، فلم يَصِحُّ مع الجَهْلِ ، كالبَيْعِ ِ . وفارَقَ الشُّهادَةَ ، فإنَّ لها عُرْفًا في الشُّرْ عِ ، فحُمِلَتْ عليه ، والكَّلامُ مع أبي حنيفةً قد مَضَى في البَيْعِ ، فإنَّ الخِلافَ فيه واحِدٌ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ المُشْتَري

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م: ويضمنني ).

إِن وَفَّى بِالشُّرْطِ ، فَسَلَّمَ الرَّهْنَ ، أَو ضَمِن عنه الضامِنُ ، لَزم البَّيْعُ . وإن الشرح الكبير أَبِي تَسْلِيمَ الرَّهْن ، أو أَبِي الضامِنُ أن يَضْمَنَ ، فللبَائِعِ الخِيارُ بينَ فَسْخِ البَيْع ِ ، وإمْضائِه والرِّضَا به بلا رَهْنِ ولا ضَمِين ِ ، فإنْ رَضِيَ ، لَزِمَه البَيْعُ . وهذا قولُ الشافعيُّ ، وأصحاب الرَّأَى . ولا يَلْزَمُ المُشْتَرِيَ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ . وقال مالكٌ ، وأبو ثَوْر : يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِذَا شُرطَ في عَقْدِ البَّيْعِ ِ ، ويُجْبَرُ عليه المُشْتَرِي ، وإن وَجَدَه الحاكِمُ دَفَعَه إلى البائِع ِ ؛ لأَنَّ عَقْدَ البَّيْع ِ وَقَع عليه ، أَشْبَهَ الخِيارَ والأَجَلَ . وقال القاضِي : ما عَدا المَكِيلَ والمَوْزُونَ ، يَلْزَمُ فيه الرَّهْنُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ . وقد مَضَى الكَلامُ فيه . ولَنا ، أَنَّه رَهْنٌ ، فلم يَلْزَمْ قبلَ القَبْضِ ، كما لو لم يَكُنْ مَشْرُوطًا في البَيْعِ ِ ، أو كالمَكِيلِ والمَوْزُونِ ، وإنَّما لَزِم الخِيارُ والأَجَلُ بالشُّرْطِ ؛ لأنَّه مِن تَوابع ِ البَيْعِ لِا يَنْفَرِدُ بِنَفْسِه ، والرَّهْنُ عَقْدٌ مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِه ، ليس مِن التَّوابِعِ ، ولأنَّ الخِيارَ والأَجَلَ يَثْبُتُ بالقَوْل ، ولا يَفْتَقِرُ إلى تَسْلِيمٍ ، فاكْتُفِيَ في ثُبُوتِه بمُجَرَّدِ القولِ ، بخِلافِ الرَّهْن . فأمَّا الضَّمِينُ فلا خِلافَ في أنَّه لا يَلْزَمُه الضَّمانُ ، إذ لا يَلْزَمُه شَغْلُ ذِمَّتِه ووَفاءُ دَيْن غَيْره باشْتِراطِ غيره . ولو وَعَدَه بِأَنَّه يَضْمَنُ ، ثم لم يَفْعَلْ ، لم يَلْزَمْهُ ، كالو وَعَدَه أَنَّه يَبيعُه ، ثم امْتَنَعَ . ومَتَى لم يَفِ المُشْتَرى(') للبائِع ِ بشَرْطِه ، كان له الفَسْخُ ، كما لو شَرَطَ له صِفَةً في الثَّمَنِ ، فلم يَفِ بها .

فصل : ولو شَرَط رَهْنًا ، أو ضَمِينًا مُعَيَّنًا ، فجاء بغيرهما ، لم يَلْزَم

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير البائِعَ قَبُولُه وإن كان ما أتَى به خَيْرًا مِن المَشْرُوطِ ، مثلَ أَنْ يَأْتِيَ بأكْثَرَ قِيمَةً مِن المَشْرُوطِ ، أو بضامِن أوْثَقَ مِن المُعَيَّن ؛ لأنَّه عَقَد على مُعَيَّن ، فلم يَلْزَمْه قَبُولُ غيره ، كالبَيْع ِ ، ولأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ بالأعْيَانِ ، فمنها ما يَسْهُلُ بَيْعُه ، ومنها ما هو أقَلُّ مُؤْنَةً وأَسْهَلُ حِفْظًا ، وبَعْضُ الذِّمَمِ أَمْلَأُ مِن بَعْضِ وأَسْهَلُ ، فلا يَلْزَمُه قَبُولُ غير المُعَيَّنِ ، كسائِرِ العُقُودِ .

فصل : فإن تَعَيَّبَ الرَّهْنُ ، أو اسْتَحالَ العَصِيرُ خَمْرًا [ ٤/٥٥ ظ ] قبلَ القَبْضِ ، فللبائِع ِ الخِيارُ بينَ قَبْضِه مَعِيبًا ورضاه بلا رَهْنِ ، فيما إذا تَخَمَّرَ العَصِيرُ ، وبينَ فَسْخِ البَيْعِ ورَدِّ الرَّهْنِ . وإن عَلِم بالعَيْبِ بعدَ قَبْضِه ، فكذلك ، وليس له مع إمْساكِه أَرْشٌ مِن أَجْل العَيْب ؛ لأنَّ الرَّهْنَ إنَّما لَزِم فيما حَصَل قَبْضُه ، وهو المَوْجُودُ ، والجُزءُ الفائِتُ لم يَلْزَمْ تَسْلِيمُه ، فلم يَلْزَم الأَرْشُ بَدَلًا عنه ، بخِلافِ المبيع ِ . وإن تَلِف أو تَعَيَّبَ بعدَ القَبْضِ ، فلا خِيارَ للبائِع ِ . وإنِ اخْتَلَفا في زَمَن ِ حُدُوثِ العَيْبِ ، فإن كان لا يَحْتَمِلُ إِلَّا قُولَ أَحَدِهِما ، فالقُولُ قَوْلُه مِن غير يَمِين ؟ لأنَّ اليَمِينَ إِنَّمَا تُرادُ لرَفْعِ ِ الاحْتِمَالِ . وإنِ احْتَمَلَ قَوْلَهِمَا مَعًا ، انْبَنَى على اخْتِلافِ المُتبايِعَيْن في حُدُوثِ العَيْبِ ، وفيه روايَتانِ ، فيَكُونُ هَاهُنا وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، القولُ قولُ الرَّاهِن . وهو قولُ أبى حنيفةَ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّ الأَصْلَ صِحَّةُ العَقْدِ ولُّزُومُه . والآخَرُ ، القولُ قولُ المُرْتَهِن . وهو قِياسُ قولِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّهما اخْتَلَفا في قَبْضِ المُرْتَهِنِ للجُزْءِ الفائِتِ ، فكان القولُ قولَه ، كالو اخْتَلَفا في قَبْض جُزْء مُنْفَصِل منه . وإنِ اخْتَلَفا في زَمَنِ التَّلَفِ ، فقال الرَّاهِنُ : بعد القَبْضِ . وقال المُرْتَهِنُ : قَبْلَه . فالقولُ قولُه ؟

لأنّه مُنْكِرٌ للقَبْضِ . وإن كان الرَّهْنُ عَصِيرًا فَاسْتَحالَ خَمْرًا ، واخْتَلَفا في زَمَنِ اسْتِحالَتِه ، فالقولُ قولُ الرّاهِن . نَصَّ عليه أحمدُ . وقال القاضِي : يُخَرَّ جُ فيه روايَةٌ أُخْرَى ، أنَّ القولَ قولُ المُرْتَهِن ، كالاَخْتِلافِ في البَيْع . يُخَرَّ جُ فيه روايَةٌ أُخْرَى ، أنَّ القولَ قولُ المُرْتَهِن ، فهو (١) كما لو اخْتَلَفا في وهو قولُ أبى حنيفة ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ القَبْض ، فهو (١) كما لو اخْتَلَفا في أنَّهما تَفْقُل على العَقْدِ والقَبْض ، واخْتَلَفا فيما يَفْسُدُ به ، فكان القولُ قولَ مَن يَنْفِيه ، كما لو اخْتَلَفا في شَرْطٍ فاسِدٍ . وفارَقَ اخْتِلافَهما في حُدُوثِ العَيْبِ مِن وَجْهَيْن ؛ أحَدُهما ، أنَّهما اتَّفَقا على القَبْضِ الجُزْءِ الفائِتِ . الثانِي ، أنَّهما اخْتَلَفا هم المَا الْعَبْن بخِلافِه . فيما يُفْسِدُ العَقْدَ ، والعَيْبُ بخِلافِه .

فصل: ولو وَجَد بالرَّهْنِ عَيْبًا بعدَ أَن حَدَث عندَه عَيْبٌ آخَوُ ، فله رَدُّه وفَسْخُ البَيْعِ ؛ لأَنَّ العَيْبَ الحادِثَ في مِلْكِ الرَّاهِنِ لا يَلْزَمُ المُرْتَهِنَ ضَمانُه ، بخِلافِ المَبِيعِ (") . وخَرَّجَه القاضِي على رِوايَتَيْن ، بِناءً على البَيْعِ . فعلى قُولِه : لا يَمْلِكُ الرَّدَّ . ("لا يَمْلِكُ الفَسْخَ") . والصَّحِيحُ ما ذكَرْناه . وإن هَلَك الرَّهْنُ في يَدِ المُرْتَهِن ، ثم عَلِم أَنَّه كان مَعِيبًا ، لم يَمْلِكُ فَسْخَ البَيْعِ ؟ لأَنَّه قد تَعَذَّرَ عليه رَدُّه . فإن قِيلَ : فالرَّهْنُ غيرُ مَضْمُونِ ، فَسْخَ البَيْعِ ؟ لأَنَّه قد تَعَذَّرَ عليه رَدُّه . فإن قِيلَ : فالرَّهْنُ غيرُ مَضْمُونِ ، ولفذا لا يُمْنَعُ رَدُّه بحُدُوثِ العَيْبِ فيه . قُلْنَا : إنَّما لا (") تُضْمَنُ قِيمَتُه لأَنَّ ولفذا لا يُمْنَعُ رَدُّه بحُدُوثِ العَيْبِ فيه . قُلْنَا : إنَّما لا (") تُضْمَنُ قِيمَتُه لأَنَّ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : « البيع ، .

٣ - ٣) زيادة من : م . وهي موافقة لما في المغنى ٣/٦ . ٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

العَقْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى مِلْكِه ، وإنَّمَا وَقَعَ عَلَى الوَثِيقَةِ ، فَهُو مَضْمُونٌ بِالوَثِيقَةِ ، ا ١/٤ ه و ا أُمَّا إذا تَعَيَّبَ ، فقد رَدَّه ، فيَسْتَحِقُّ بَدَلَ مَا رَدَّه ، وهلهنا لَمْ يَرُدَّ شيئًا ، فلو أَوْ جَبْنا له بَدَلَه ، لأَوْ جَبْنا على الرّاهِن غيرَ مَا شَرَط على نَفْسِه .

فصل: ولو لم يَشْرُطَا رَهْنَا فى البَيْعِ ، فَتَطَوَّعَ المُشْتَرِى برَهْنِ ، وَقَطَقَ عَ المُشْتَرِى برَهْنِ ، وَقَبَضَه البَائِعُ ، كان حُكْمُه حُكْمَ الرَّهْنِ المَشْرُوطِ فى بَيْع ِ ، إلَّا أَنَّه إذا رَدَّه بعَيْبِ أو غيرِه ، لم يَمْلِكْ فَسْخَ البَيْع ِ .

فصل : إذا تبايعا بشرط أن يَكُونَ المَبِيعُ رَهْنَا على ثَمَنِه ، لم يَصِعُ . قاله ابنُ حامِدٍ . وهو قولُ الشافعي ؛ لأنَّ المَبِيعَ حينَ شَرَط رَهْنَه لم يَكُنْ مِلْكًا له ، وسَواءٌ شَرَط أَنَّه يَقْبِضُه ثم يَرْهَنَه ، أو شَرَط رَهْنَه قبلَ قَبْضِه . وقدرُ وِيَ عن أَحمدَ ، أَنَّه قال : إذا حَبَس المَبِيعَ ببقِيَّةِ الشَّمَنِ ، فهو غاصِبٌ ، ولا يَكُونُ رَهْنًا ، إلَّا أَن يَكُونَ شَرْطًا عليه في نَفْسِ البَيْعِ . وهذا يَدُلُّ على صِحَّةِ الشَّرُطِ ؛ لأَنَّه يَصِحُّ بَيْعُه ، فصحَّ رَهْنُه . وقال القاضى : مَعْنَى هذه الرَّواية أنَّه شَرَط عليه في البَيْعِ رَهْنًا غيرَ المَبِيعِ ، فيكُونُ له حَبْسُ المَبِيعِ حتى يَقْبِضَ الرَّهْنَ ، فإن لم يَفِ به ، "وإلَّا" فَسَخَ البَيْعَ . فأمّا شَرْطُ عليه مَلُوكٍ له . والثانى ، أنَّ البَيْعَ يَقْتَضِى إيفاءَ الشَّمَنِ مِن غيرِ المَبِيعِ . والثالِثُ ، أنَّ البَيْعَ يَقْتَضِى أن يَكُونَ إمْساكُ المَبِيعِ مَضْمُونًا ، والرَّهْنُ ، والثالِثُ ، أنَّ البَيْعَ يَقْتَضِى أن يَكُونَ إمْساكُ المَبِيعِ مَضْمُونًا ، والرَّهْنُ ، والثالِثُ ، أنَّ البَيْعَ يَقْتَضِى أن يَكُونَ إمْساكُ المَبِيعِ مَضْمُونًا ، والرَّهْنُ يَقْتَضِى أن لا يَكُونَ إمْساكُ المَبِيعِ مَضْمُونًا ، والرَّهْنُ ، والتَالِيمُ المَبِيعِ مَالْمَبِيعِ مَضْمُونًا ، والرَّهْنُ والمَالِيعِ مَالمَبِيعِ مَضْمُونًا ، والرَّهْنُ والمَبِيعِ مَالمَبِيعِ مَالمَبِيعِ مَالَوبُهِ ، أَنَّ البَيْعَ يَقْتَضِى تَسْلِيمَ المَبِيعِ مَالَوبُهُ ، أَنَّ البَيْعَ يَقْتَضِى تَسْلِيمَ المَبِيعِ مَالِيعِ مَالِهُ المَبِيعِ مَالِيهِ المَبِيعِ أَوْلًا ، والرَّهُ ، أَنَّ البَيْعِ مَالَوبُهِ ، أَنَّ البَيْعِ يَقْتَضِى تَسْلِيمَ المَبِيعِ مَلْ المَبِيعِ أَوْلًا ، والرَّهُ ، أَنَّ البَيْعِ مَالَمُ المَبِيعِ مَصْمُونًا ، الرابِعُ ، أَنَّ البَيْعِ يَقْتَضِى تَسْلِيمَ المَبِيعِ أَنْ المَرْبَعِ المَبِيعِ أَنْ المَالِهُ المَالِي المَالِي المَيكِ والمَلْقِي المَبْعِ أَنْ المَبِيعِ مَالَالِهُ المَالِي المَالِقِي المَيكِ المَبْعِ المَلِهُ المَبِيعِ مَالِهُ المَلْهِ المَنْفِي المَلِهِ المَلْهُ المَلْهِ المَنْ المَلْهُ المَلْهُ المَنْ المَلْهُ المَالِهُ المَلْهُ المَلْهُ المَلْهُ المَلْهُ المَالِهُ المَلْهُ المَلِي المَلْهُ المَالِهُ المَالِقُ المَلْهُ المَنْ الم

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

**فَصْلٌ** : إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ، أُو الرَّهْنِ ، أُوْ رَدِّهِ ، أُوْ <sub>المَنع</sub>ِ قَالَ : أَقْبَضْتُكَ عَصِيرًا . قَالَ : بَلْ خَمْرًا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ .

ورَهْنُ المَبيع ِ يَقْتَضِي أَن لا يُسَلِّمَه حتى يَقْبضَ الثَّمَنَ ، وهذا تَنَاقُضٌ في الشرح الكبير الأَحْكَام . وظاهِرُ الرِّوايَةِ صِحَّةُ رَهْنِه . قولُهم : إنَّه غيرُ مَمْلُوكِ . قلنا : إنَّما شَرَط رَهْنَه بعدَ مِلْكِه . وقَوْلُهم : البَيْعُ يَقْتَضِي إيفاءَ الثَّمَنِ مِن غيرٍ المَبِيعِ . مَمْنُوعٌ ، إنَّما يَقْتَضِي إيفاءَ الثَّمَن مُطْلَقًا ، ولو تَعَذَّرَ وَفاءُ الثَّمَن مِن غيرِ المَبِيعِ لِاسْتَوْفَى مِن ثَمَنِه . قَوْلُهم : البَيْعُ يَقْتَضِي تَسْلِيمَ المَبيعِ قبلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ . مَمْنُوعٌ . وإن سُلِّمَ ، فلا يَمْنَعُ أَنْ يَثْبُتَ بالشَّرْطِ خِلافُه ، كَا أَنَّ مُقْتَضَى البَيْع ِ حُلُولُ الثَّمَنِ وَوُجُوبُ تَسْلِيمِه في الحالِ ، ولو شَرَط التَّأْجِيلَ ، جاز ، وكذلك مُقْتَضَى البَيْعِ ِثُبُوتُ المِلْكِ في المَبيع ِ والتَّمْكِينُ مِن التَّصَرُّفِ فيه ، ويَنْتَفِي بشَرْطِ الخيار ، وهذا الجَوابُ عن باقى الوُّجُوهِ . فأمَّاإِن لم يَشْرُطْ ذلك في البّيْع ِ ، لكن رَهَنَه عندَه بعدَ البّيْع ِ ؟ فإن كان بعد لُزُوم البَيْع ِ ، فالأُوْلَى صِحَّتُه ؛ لأنَّه يَصِحُّ رَهْنُه عندَ غَيْرِه ، فصَحَّ عندَه ، كغَيْرِه ، ولأنَّه يَصِحُّ رُهْنُه على غير ثُمَنِه ، فيَصِحُّ رَهْنُه على ثَمَنِه . وإن كان قَبْلَ لُزُومِ البَيْع ِ ، انْبَنَى على جَوازِ التَّصَرُّفِ في المَبِيع ِ ، فَفَى كُلُّ مَوْضِع ِ جَازَ التَّصَرُّفُ فِيه [ ١٦/٥ ط ] جَاز رَهْنُه ، وما لا فلا ؛ لأَنَّه نَوْعُ تَصَرُّفٍ ، أَشْبَهَ البَيْعَ .

> فصل : قال الشُّيْخُ ، رَحِمه اللهُ : ﴿ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ، أُو الرَّهْن ، أو رَدِّه ، أو قال : أَقْبَصْتُكَ عَصِيرًا . قال : بل خَمْرًا . فالقولُ

قوله : إذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الدَّيْنِ ، أو الرَّهْنِ ، أو رَدِّه ، أو قال : أَقْبَصْتُك الإنصاف

الشرح الكبير قُولُ الرَّاهِنِ ﴾ إذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الحَقِّ ، نحوَ أن يَقُولَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُكَ عَبْدِي هذا(١) بِأَلْفٍ . فقال المُرْتَهِنُ : بل بأَنْفَيْن . فالقولُ قولُ الرّاهِن . وبه قال النَّخَعِيُّ ، والثُّورِيُّ ، والشافعيُّ ، والبِّتِيُّ ، وأبو ثُورٍ ، وأصحابُ الرَّأي . وحُكِيَ عن الحَسَن ، وقَتادَةَ ، أنَّ القولَ قولُ المُرْتَهِن ، ما لم يُجاوِزْ ثَمَنَ الرَّهْنِ ، أو قِيمَتَه . ونَحوُه قولُ مالكِ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ الرَّهْنَ يَكُونُ بِقَدْرِ الحَقِّ . ولَنا ، أنَّ الرَّاهِنَ مُنكِرٌّ للزِّيادَةِ التي يَدَّعِيها المُرْتَهِنُ ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ ؛ لقول رسول اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، ولكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ ». رَواه مسلمٌ (') . ولأنَّ الأصْلَ براءَةُ الذِّمَّةِ مِن هذه الألْفِ ، فكان القولُ قُولَ مَن يَنْفِيها ، كما لو اخْتَلَفا في أَصْلِ الدُّيْنِ ، وما ذَكَرُوه مِن الظَّاهِرِ غيرُ

الإنصاف عَصِيرًا . قال : بل خَمْرًا . فالقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِن . أُمَّا إذا اخْتَلْفَا في قَدْر الدَّيْنِ الذي وقَع الرَّهْنُ به ، نحوَ أَنْ يقولَ : رَهَنْتُك عَبْدِي بأَلْفٍ . فيَقولُ المُرْتَهِنُ : بل بأَلْفَين فالقَوْلُ قولُ الرَّاهِنِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَعُوا به . وقال الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : القَولُ قولُ المُرْتَهِنِ ، ما لم يَدَّع ِ أكثرَ مِن قِيمَةِ الرَّهْنِ . وهو قَوْلُ مالِكٍ ، والحَسَنِ ، وقَتادَةَ . فعلى المذهبِ ، يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ فى قَدْرِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ر ١، م .

<sup>(</sup>٢) في : باب اليمين على المدعى عليه ، من كتاب الأقضية . صحيح مسلم ١٣٣٦/٣ .

كم أخرجه البخاري ، في : باب ﴿ إِن الذِّين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ﴾ ، من كتاب التفسير ، من سورة آل عمران . صحيح البخاري ٤٣/٦ . والنسائي ، في : باب عظة الحاكم على اليمين ، من كتاب آداب القضاة . المجتبى ٢١٨/٨ . وابن ماجه ، في : باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ٧٧٨/٢ .

مُسَلَّم ؟ فإنَّ العادَةَ رَهْنُ الشيء بأقَلُّ مِن قِيمَتِه . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ القولَ قُولُ الرَّاهِن في قَدْر ما رَهَنَه ، سَواءٌ اتَّفَقا على أنَّه رَهَنَه بجَميع ِ الدَّيْن ، أو اخْتَلَفًا ، فلو اتَّفقا على أنَّ الدَّيْنَ ٱلْفانِ ، وقال الرَّاهِنُ : إِنَّمَا رَهَنْتُكُ بأَحَد الْأَلْفَيْنِ . وقال المُرْتَهِنُ : إِنَّمَا رَهَنْتَنِي بَهُمَا . فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ مع يَمِينِه ؛ لأَنَّه يُنْكِرُ تَعَلَّقَ حَقِّ المُرْتَهِنِ فِي أَحَدِ الأَلْفَيْنِ بِعَبْدِهِ ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ . وإنِ اتَّفَقا على أنَّه رَهْنٌ بأَحَدِ الأَلْفَيْنِ ، وقال الرَّاهِنُ : رَهَنْتُه بالمُؤَجُّلِ . وقال المُرْتَهِنُ : بل بالحالِّ . فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ مع يَمِينِه ؟ لأنَّه مُنْكِرٌ ، ولأنَّ القولَ قَوْلُه في أَصْلِ الرَّهْنِ ، فكذلك في صِفَتِه ، هذا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً . فإن كان لأَحَدِهما بَيُّنَةً ، حُكِمَ له بها ، وَجْهًا واحِدًا . وإنِ اخْتَلَفا في قَدْرِ الرَّهْن ، فقال : رَهَنْتُك هذا العَبْدَ . قال : بل هو والعَبْدَ الآخَرَ . فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا . وإن قال : رَهَنْتُكَ هذا العَبْدَ . قال : بل هذه الجارِيَةَ . خَرَج العَبْدُ مِن الرَّهْنِ ؟ لاغْتِرافِ المُرْتَهِنِ بِأَنَّهُ لَم يَرْتَهِنْهُ(١) ، وحَلَف الرَّاهِنُ عَلَى أَنَّهُ مَا رَهَنَهُ الجارِيَةُ ، وخَرَجَتِ الجاريةُ(١) مِن الرَّهْنِ ٱيْضًا .

ما رهَنَه ، سواءٌ اتَّفَقا على أنَّه رَهْنٌ بجَميع ِ الدَّيْنِ أَوِ اخْتَلَفَا . فلوِ اتَّفَقا على قَدْرِ الإنصاف الدَّيْنِ ، فقال المُرْتَهِنُ : بل بكُلِّه . فالقَوْلُ قولُ الدَّيْنِ ، فقال المُرْتَهِنُ : بل بكُلِّه . فالقَوْلُ قولُ الرَّاهِنَ ، فقال الرَّاهِنُ : بالمُؤَجَّلِ منهما . وقال المُرْتَهِنُ : بل بالحالِّ . فالقَوْلُ قوْلُ الرَّاهِنِ أَيضًا . و أمَّا إذا اخْتَلَفَا في قَدْرِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يرهنه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ق ، م .

فصل : وإن اختلفا في ردِّ الرَّهْنِ إلى الرّاهِنِ ، فالقولُ قَوْلُه ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ ، والأَصْلُ معه . وكذلك الحُكْمُ في المُسْتَأْجِرِ ، إذا ادَّعَى ردَّ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ . وقال أبو الخَطّابِ : [ ٤/٧٥ و ] يَتَخَرَّ جُ فيهما وَجْهَ آخَرُ ، أنَّ المُسْتَأْجِرِ في الرَّدِّ ، بناءً على المُضارِبِ والوَكِيلِ بجُعْلِ ، فإنَّ فيهما وَجْهَيْن ، والفَرْقُ بينهما وبين المُرْتَهِن ، أنَّ المُرْتَهِن أَنَّ المُرْتَهِن أَنَّ المُرْتَهِن ، والفَرْقُ بينهما وبين المُرْتَهِن ، أنَّ المُرْتَهِن المُرْتَهِن العَيْن ليَنْتَفِع بها ، وكذلك المُسْتَأْجِرُ والوَكِيلُ ، قَبَض العَيْن ليَنْتَفِع بالجُعْل لا بالعَيْن ، والمُضارِبُ قَبَضها ليَنْتَفِع برِبْحِها لا بها . وإنِ اخْتَلَفا في تَلف العَيْن ، فالقولُ قولُ المُرْتَهِن مع يَمينِه ؛ لأنَّ يَدَه يَدُأُمانَة ، ويَتَعَذَّرُ المُرْتَهِن ، أو تَلِفَتْ بَتَفْرِيطِه ، واخْتَلَفا في القِيمَة ، فالقولُ قولُ المُرْتَهِن مع يَمينِه ؛ لأنَّ يدَه يَدُأُمانَة ، ويَتَعَذَّرُ المُرْتَهِن ، أو تَلِفَتْ بَتَفْرِيطِه ، واخْتَلَفا في القِيمَة ، فالقولُ قولُ المُرْتَهِن مع يَمينِه ؛ لأنَّه غارِمٌ ، لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا .

فصل : وإن قال الرّاهِنُ : رَهَنْتُك عَصِيرًا . قال : بل حمْرًا . فالقولُ قولُ الرّاهِنِ . يُرِيدُ إذا كان الرّهْنُ شُرِطَ في البَيْع ِ ، فقال الرّاهِنُ : رَهَنْتُكَ قولُ الرّاهِنِ . يُرِيدُ إذا كان الرّهْنُ شُرِطَ في البَيْع ِ ، فقال الرّاهِنُ : رَهَنْتُكَ

الإنصاف

الرَّهْنِ ، نحوَ قَوْلِه : رهَنْتُك هذا . (افقال المُرْتَهِنُ) : وهذا أيضًا . فالقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « الفُروعِ » وغيرِه . وعنه يتَحالفَان فى المَشْروطِ . وذكر أبو محمدٍ الجَوْزِئُ ، يُقْبَلُ قَوْلُ المُدَّعَى عليه (١) منهما .

فائدة : لو قال : رهَنْتُك على هذا . قال : بل هذا . قُبِلَ قُولُ الرَّاهِنِ . وأمَّا

<sup>. (</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، ١ .

المقنع

الشرح الكبير

عَصِيرًا ، فليس لك فَسْخُ البَيْعِ . وقال المُرْتَهِنُ : بل رَهَنْتَنِي خَمْرًا ، فلى فَسْخُ البَيْعِ . فالقولُ قولُ الرّاهِن . نَصَّ عليه أحمدُ . لأَنَّهما اخْتَلَفا فيما يَفْسُدُ به (١) العَقْدُ ، فكان القولُ قولَ من يَنْفِيه . وقد ذَكَرْنا ذلك .

فصل: وإذا قال: بِعْتُكَ هذا الثَّوْبَ ، على أَن تَرْهَننى بِثَمَنِه عَبْدَيْكَ هذَا الثَّوْبَ ، على أَن تَرْهَننى بِثَمَنِه عَبْدَيْن ؛ هذَيْن . قال: بل على رَهْنِ هذا وَحْدَه . فحكى القاضِي فيها رِوايَتَيْن ؛ إحْداهُما ، يَتَحالَفانِ ؛ لأَنَّهما اخْتَلَفا في البَيْعِ ، فهو كالاختِلافِ في الثَّمَن . والثانية ، القولُ قولُ الرَّاهِن ؛ لأَنَّه مُنْكِرٌ لشَرْطِ رَهْنِ العَبْدِ المُخْتَلَفِ فيه ، والقولُ قولُ المُنْكِر . وهذا أصَحُّ .

فصل : وإن قال : أَرْسَلْتَ وَكِيلَكَ ، فرَهَنني عَبْدَك هذا على عِشْرِينَ

الإنصاف

إذا اختلفا في رَدِّ الرَّهْنِ (٢) ، فالقَوْلُ قولُ الرَّاهِنِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال في « القَواعِدِ » : هذا المَشْهورُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و غيرِهم . وقال أبو الخطَّابِ ، وأبو الحُسَيْنِ (٣) : يُخرَّجُ فيه وَجْهٌ بقَبُولِ قَوْلِ المُرْتَهِنِ ، بِناءً على المُضارِبِ والوَكيلِ بجُعْلٍ ؛ فإنَّ فيهما وَجْهَين . وحرَّج هذا الوَجْهَ المُصَنِّفُ أَيضًا في هذا الكتابِ ، في بابِ الوَكالَةِ ، بعدَ قوْلِه : وإنِ اختلفا في ردِّه إلى المُوكِلِ ، حيثُ قال : وكذلك يُخرَّجُ في الأجيرِ والمُرْتَهِنِ . وأطْلقَهما في ردِّه إلى المُوكِلِ ، حيثُ قال : وكذلك يُخرَّجُ في الأجيرِ والمُرْتَهِنِ . وأطْلقَهما في أَصْلِ المَسْأَلَةِ في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِييْن » ، و « الفائقِ » .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : « الراهن » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : ﴿ أَبُو الحَسْنِ ﴾ .

الشرح الكبير قَبَضَها . قال : ما أمَرْتُه إِلَّا بعَشَرَةٍ ، ولا قَبَضْتُ إِلَّا غَشَرَةً . سُئِلَ الرَّسُولُ ، فَإِنْ صَدَّقَ الرَّاهِنَ ، فعليه اليَمِينُ أَنَّه ما رَهَنَه إِلَّا بعَشَرَةٍ ، ولا قَبَض إِلَّا عَشَرَةً ، ولا يَمِينَ على الرّاهِن ؛ لأنَّ الدَّعْوَى على غَيْره ، فإذا حَلَف الوَّكِيلُ ، بَرِئًا جَمِيعًا ، وإن نَكَل ، فعليه العَشَرَةُ المُخْتَلَفُ فيها ، ولا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ ؛ لأَنَّه يُصَدِّقُ الرَّاهِنَ في أَنَّه مَا أَخَذَهَا وَلاَ أَمَرَه بِأَخْذِهَا وإنَّمَا المُرْتَهِنُ ظَلَمَه . وإن صَدَّقَ المُرْتَهِنَ ، وادَّعَى أَنَّه سَلَّمَ العِشْرِينَ إلى الرَّاهِنِ ، فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ مع يَمِينِه . فإن نَكُل ، قُضِيَ عليه بالعَشَرَةِ ، وتُدْفَعُ إِلَى المُرْتَهِنِ ، وإن حَلَف ، بَرِئَ ، وعلى الوَكِيلِ غَرامَةُ العَشَرَةِ للمُرْتَهِنِ ؟ لأَنَّه يَزْعُمُ أَنَّها حَقٌّ له وإنَّما الرَّاهِنْ ظَلَمَه . فإن عَدِم الوَكِيلَ ، أُو تَعَذَّرَ إِحْلاقُه ، فعلى الرَّاهِنِ اليَمِينُ أَنَّه ما أَذِنَ في رَهْنِه إِلَّا بِعَشَرَةٍ ، ولا قَبَض أكثرَ منها ، ويَبْقَى الرَّهْنُ بعَشَرةٍ [ ٧/٤ ط ] .

فصل : إذا كان على رجل أَلْفانِ ؛ أَحَدُهما برَهْنِ ، والآخَرُ بغَيْر رَهْن ، فَقَضَى أَلْفًا ، وقال : قَضَيْتُ دَيْنَ الرَّهْن . وقال المُرْتَهِنُ : بل قَضَيْتَ الدَّيْنَ الآخَرَ . فالقَوْلُ قولُ الرَّاهِنِ مع يَمِينِه ، سَواءً اخْتَلُفا في نِيَّةِ الرَّاهِن أو في لَفْظِه ؛ لأنَّه أعْلَمُ بنِيَّتِه وصِفَةِ دَفْعِه ، ولأنَّه يَقُولُ : إنَّ<sup>(١)</sup> الدَّيْنَ الباقِيَ بلا رَهْن . والقولُ قَوْلُه في أَصْلِ الرَّهْنِ ، فكذلك في صِفْتِه . وإِنْ أَطْلَقَ القَضاءَ ، و لم يَنْو شيئًا ، فقال أبو بكر : له صَرْفُها إلى أيُّهما شاء ، كَمْ لُو كَانَ لَهُ مَالَّ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ ، فأدَّى قَدْرَ زَكَاةٍ أَحَدِهُمَا ، كان (٢) له

<sup>(</sup>١) سقط من : ر ١ ، م .

<sup>(</sup>٢) في م : و فإن ، .

أَن يُعَيِّنَ عن أَى المَالَيْنِ شَاء . وهذا قولُ بَعْضِ أَصحابِ الشافعيِّ . وقال بَعْضُهُم : يَقَعُ الدَّنْهُما تَساوَيا بَعْضُهُم : يَقَعُ الدَّنْهُما تَساوَيا في وُقُوعِه عنهما ، فأمّا إِن أَبْرَأَه المُرْتَهِنُ مِن أَحَدِ فِي القَضاءِ ، فتَساوَيا في وُقُوعِه عنهما ، فأمّا إِن أَبْرَأَه المُرْتَهِنُ مِن أَحَدِ الدَّيْنَيْن ، واخْتَلَفا ، فالقولُ قولُ المُرْتَهِن ِ ، على التَّفْصِيلِ الذي ذَكَرْناه في الرَّهْن ِ . ذَكَرَه أبو بكر .

فصل : إذا اتَّفَقَ المُتَراهِنان على قَبْضِ العَدْلِ للرَّهْنِ ، لَزِمِ الرَّهْنُ فى خَفِّهما ، ولم يَضُرَّ إِنْكَارُه ؛ لأَنَّ الحَقَّ لهُما . وإن قال أَحَدُهما : قَبَضَه العَدْلُ . فأَنْكَرَ الآخَرُ ، فالقولُ قولُ المُنْكِرِ ، كما لو اخْتَلَفا فى قَبْضِ المُرْتَهِنِ ، فإن شَهِد (١) العَدْلُ بالقَبْضِ ، لم تُقْبَلْ شَهادَتُه ؛ لأَنَّها شَهادَةُ الوَكِيلِ لَمُوكِّلِه ، فيما هو وَكِيلٌ فيه .

فصل : إذا كان فى يَدِرجل عَبْدٌ ، فقال : رَهَنْتَنِى عَبْدَك هذا بأَلْفٍ . قال : بل غَصَبْتَهُ . أو : اسْتَعَرْتُه . فالقولُ قولُ السيِّدِ ، سواءً اعْتَرَفُ بالدَّيْنِ أو جَحَدَه ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الرَّهْنِ . وإن قال السَّيِّدُ : بِعْتُك عَبْدِى

الإنصاف

فوائد ؛ الأولَى ، لو ادَّعَى المُرْتَهِنُ أَنَّه قَبَضَه منه ، قُبِلَ قَوْلُه إِنْ كَان بِيَدِه ؛ فلو قال : رهَنْتُه . فقال الرَّاهِنُ : بل غَصَبْتَه . أو هو وَدِيعَةٌ عندَك أو عاريَّةٌ . فهل القَوْلُ قَوْلُ المُرْتَهِنِ ، أو الرَّاهِنِ ؟ فيه [ ١١٨/٢ و ] وَجْهان . وأطْلَقَهما في القُولُ قَوْلُ المُرْتَهِنِ ، أو الرَّعايَةِ الكُبْرَى » ، وأطْلَقَهما في « الفائقِ » ، في الغصْبِ ؛ أحدُهما ، القَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ . جزَم به في « الحاوِيَيْن » . وجزَم به في « الرِّعايَةِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أَشْهِد ﴾ .

الشرح الكبير هذا بأنْفٍ . قال : بل رَهَنْتَه عندى بها . فالقولُ قولُ كلِّ واحِدٍ منهما في العَقْدِ الذي يُنْكِرُه ، ويَأْخُذُ السَّيِّدُ عَبْدَه . وإن قال : رَهَنْتُكَهُ بِأَلْفٍ أَقْرَضْتَنِيه . قال : بل بِعْتَنِيه بأَلْفٍ قَبَضْتَه مِنِّي ثَمَنًا . فكذلك ، ويَرُدُّ صاحِبُ العَبْدِ الأَلْفَ ، ويَأْخُذُ عَبْدَه .

فصل : وإذا ادَّعَى على رَجُلَيْن ، فقال : رَهَنْتُمانِي عَبْدَكُما بدَيْنِي عَلَيْكُما . فأنْكَرَاه ، فالقولُ قَوْلُهما ، فإن شَهد كلُّ واحِدٍ منهما على صاحِبِه ، قُبِلَتْ شَهادَتُه ، وللمُرْتَهِن ِ أَن يَحْلِفَ مع كُلِّ واحِدٍ منهما ، ويَصِيرَ جَميعُه رَهْنًا ، أو يَحْلِفَ مع أَحَدِهما ، ويَصِيرَ نَصِيبُ الآخَرِ رَهْنًا . وإِن أَقَرُّ أَحَدُهما ، ثَبَت في حَقُّه وَحْدَه . وإِن شَهِد المُقِرُّ على المُنْكِرِ ، قُبِلَتْ

الصُّغْرَى » ، في الوَدِيعَةِ والعارِيَّةِ . وقدَّمه في الغَصْبِ . وقدَّمه في « الفائقِ » ، في الوَدِيعَةِ ، والعارِيَّةِ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، في العاريَّةِ والغَصْبِ . وقيل : القَوْلُ قولُ المُرْتَهِن ِ . قال في « التَّلْخيص ِ » : الأَقْوَى قَوْلُ المُرْتَهِن ِ في أَنَّه رَهْنٌ وليس بودِيعَة ولا عاريَّة ي الثَّانيةُ ، لو قال : أَرْسَلْتَ وَكِيلَك ، فرَهَن عندِي هذا على أَلْفَين قَبَضَهما مِنِّي . فقال : ما أَذِنْتُ له إِلَّا في رَهْنِه بأَلْفٍ . فإنْ صدَّقَ الرَّسُولُ الرَّاهِنَ ، حلَف ما رهَنه إلَّا بألْفٍ ، ولا قَبَض غيرَه ، ولا يَمِينَ على الرَّاهِن ِ ، وإنْ صدَّقَ المُرْتَهِنَ ، حلَف الرَّاهِنُ ، وعلى الرَّسُولِ أَلْفٌ ، ويَبْقَى الرَّهْنُ بِأَلْفٍ . الثَّالثةُ ، لو قال : رهَنْتُك عَبْدِي الذي بيَدِي بِأَلْفٍ . فقال : بل بعْتَنِي هو بها . أو قال : بِعْتُك هو بها . فقال : بل رَهَنْتَنِي هو بها . حلَف كلُّ منهما على نَفْي ما ادُّعِيَ عليه ، وسقَط ، ويأخُذُ الرَّاهِنُ رَهْنَه ، وتَبْقَى الأَلْفُ بلا رَهْنِ . الرَّابِعَةُ ، لو قال : رهَنْتُه عندَك بألْفٍ ، قَبَضْتُها منك . وقال من هو بيَدِه : بل بِعْتَنِي هو بها . صُدِّقَ ربُّه ، مع عدَم ِ بَيُّنة ٍ ، يقولُ خَصْمُه فلا رَهْنَ ، وتَبْقَى الأَلْفُ بلا

شَهادَتُه ؛ لأنّه لا يَجْلِبُ لنَفْسِه نَفْعًا ، ولا يَدْفَعُ عنها ضررًا(۱) . وبهذا قال أصحابُ الشافعيّ . وقال بعضُهم : إذا أَنْكَرا جَمِيعًا ، ففي شَهادَتِهما نظرٌ ؛ لأنّ المَشْهُودَ له يَدَّعِي أَنَّ كلَّ واحِدٍ منهما ظالِمٌ ١٤/٥ و اله بجُحُودِه حَقَّه مِن الرَّهْنِ ، ومتى طَعَن المَشْهُودُ له في شُهُودِه ، لم تُقْبَلْ شَهادَتُهم له . قُلْنا : هذا لا يَصِحُ ؛ فإنّ إنكارَ الدَّعْوَى لا يَثْبُتُ به فِسْقُ المُدَّعَى عليه وإن كان الحَقُّ عليه ؛ لجَوازِ أَن يَنْسَى أَو يَلْحَقَه شُبْهَةٌ فيما المُدَّعَى عليه وإن كان الحَقُّ عليه ؛ لجَوازِ أَن يَنْسَى أَو يَلْحَقَه شُبْهَةٌ فيما يَدَّعِيه أَو يُنْكِرُه . وكذلك (١) لو تَداعَى رَجُلانِ شيئًا ، وتخاصَما فيه ، ثم شَهِدا عندَ الحاكِم بِشيء ، لم تُرَدَّ شَهادَتُهما وإن كان أحَدُهما كاذِبًا . ولو ثَبَت الفِسْقُ بذلك ، لم يَجُزْ قَبُولُ شَهادَتِهما جَمِيعًا ، مع تَحَقُّقِ الجَرْح في أَحَدِهما .

الإنصاف

رَهْنِ . الخامسَةُ ، مَن طُلِبَ منه الرَّدُ ، وقَبِلَ قَوْلُه ، "فهل له تأُخِيرُه ليُشْهِدَ ؟ فيه وَجْهان إِنْ حَلَف ، وإلَّا فلا . وفي الحَلِفِ احْتِمالٌ . وأطْلَقَهما في « الفُروعِ » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في الوَكالَةِ : وكلُّ أمِين يُقْبَلُ قَوْلُه في الرَّدِ ، وطُلِبَ منه " ، فهل له تأُخِيرُه حتى يُشْهِدَ عليه ؟ فيه وَجْهان ؟ إِنْ (٤) قُلْنا : يحْلِفُ ، وإلَّا منه " ) فهل له تأُخِيرُه حتى يُشْهِدَ عليه ؟ فيه وَجْهان ؟ إِنْ (٤) قُلْنا : يحْلِفُ ، وإلَّا لم يُوَخِّرُه لذلك . وفيه احْتِمالٌ . انتهى . وأطْلَقَ الوَجْهَين في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . وقطَع المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، ليس له التَّأْخيرُ . ذكراه في آخِرِ الوَكالَةِ . وكذا مُسْتَعِيرٌ ونحوه لا حُجَّةَ عليه . وقدَّم في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، الوَكالَةِ . وكذا مُسْتَعِيرٌ ونحوه لا حُجَّةَ عليه . وقدَّم في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ ولذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، ط .

فصل: وإذا ادَّعَى رجلان على رَجُلِ أَنَّه رَهَنَهُما عَبْدَه ، وقال كُلُّ واحِدِ منهما: رَهَنَه عندِى دُونَ صاحِبى . فَأَنْكَرَهما ، فالقولُ قَوْلُه . وإن أَنْكَرَ أَحَدَهما ، وصَدَّق الآخَر ، سُلِّم إلى مَن صَدَّقة ، وحُلِّف الآخَر . وإن أَنْكَرَ أَحَدَهما ، وصَدَّق الآخَر ، سُلِّم إلى مَن صَدَّقة ، وحُلِّف الآخَر . وإن قال : لا أَعْلَمُ المُرْتَهِنَ منهما . حَلَف على ذلك ، والقولُ قولُ مَن هو فى يَدِه منهما ، مع يَمِينِه . وإن كان فى أيْدِيهما ، حَلَف كُلُّ واحِدٍ منهما على يَضْفِه ، وصار رَهْنًا عندَه . وإن كان فى يَدِ غيرِهما ، أَقْرِع بينَهما ، فَمَنْ فَصْحِبَه ، حَلَف وأَخَذَه ، كا لو ادَّعَيا مِلْكَه . ولو قال : رَهَنْتُه عند أَحَدِهما ، ثم رَهَنْتُه للآخَر ('' ) ولا أَعْلَمُ السّابِق منهما . فكذلك . وإن قال : هذا هو السّابِقُ بالْعَقْدِ والقَبْض . سُلِّم إليه ، وحَلَف للآخَر ('' ) . وا أَعْلَمُ السّابِق منهما . فكذلك . وإن قال : هذا هو السّابِقُ بالْعَقْدِ والقَبْض . سُلِّم إليه ، وحَلَف للآخَر ('' ) . وا أَعْلَمُ السّابِق منهما يقيمتُه للآغَر ) كَا لو قال : هذا العَبْدُ لنَ يُدِ الأُوَّلُ ، أو يَدِ غَيْرِه ، فعليه قِيمتُه للثّانِي ، كَا لو قال : هذا العَبْدُ لنَ يُدِ الْأُوَّلُ ، أو يَدِ غَيْرِه ، فعليه قِيمتُه للثّانِي ، وعَصَبْتُه مِن عَمْرُو ، فإنَّه يُسَلَّمُ إلى زَيْدٍ ، وغَوم قِيمتَه قَيمتَه لعَمْرُو . وإنْ نَكُلُ والعَبْدُ في يَدِ " الثانِي ، أُقِرَّ في يَدِه ، وغَرِم قِيمتَه قِيمتَه لمُرْو . وإنْ نَكُلُ والعَبْدُ في يَدِ" الثانِي ، أُقِرَّ في يَدِه ، وغَرِم قِيمتَه قِيمتَه ليَدْه ، وغَرْم قِيمتَه

الإنصاف

أَنَّه لا يُؤِخِّرُه ، ثم قال : قلتُ : بلَى . وقطَع بالأُوَّلِ فى « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و المُصَنِّفُ ، و الشَّارِحُ . وإنْ كان عليه حُجَّةٌ أُخْرَى ، كدَيْن بحُجَّةٍ . ذكرَه الأصحابُ ، و لا يلزَمُ دَفْعُ الوَثِيقَةِ ، بل الإِشْهادُ بأَخْذِه . قال فى « التَّرْغِيبِ » : و لا يجوزُ للحاكِم إلزامُه ؛ لأنَّه رُبَّما حرَج ما قبَضَه مُسْتَحَقًا ، فيحتاجُ إلى حُجَّةٍ بحقّه . وكذا الحُكْمُ فى تسْلِيم بائع كتاب ابْتِياعُه إلى مُشْتَر .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ عند الآخر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الآخر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

للأوَّلِ ؛ لأنَّه أقَرَّ له بعدَ ما فَعَل ما حالَ بينَه وبينَ مَن أقَرَّ (١) له به ، فلَز مَتْهُ قِيمَتُه ، كَمَا قُلْنا . وقال القاضِي (٢) : إذا اعْتَرَف به (٣) لغير مَن هو في يَدِه فهل يَرْجَحُ صاحِبُ اليَدِ أو المُقَرُّله ؟ على وَجْهَيْن . ولو اعْتَرَف لأحَدِهما ، وهو في يَدَيْهِما ، ثَبَتَتْ يَدُ المُقَرِّ له في النَّصْفِ ، وفي النَّصْفِ الآخَر وَجْهان .

٨٠٨ – مسألة : ( وإن أقرَّ الرّاهِنُ أنَّه أعْتَقَ العَبْدَ قَبلَ رَهْنِه )

وذكَر الأَزَجِيُّ ، لا يلْزَمُه دَفْعُه حتى يُزيلَ الوَثِيقَةَ ، ولا يلْزَمُ رَبُّ الحقِّ الاحْتِياطُ بالإشْهادِ . وعنه في الوَدِيعَةِ ، يدْفَعُها بَيُّنَةِ إذا قَبَضَها بَيُّنَةٍ . قال القاضي : ليس هذا للوُجوبِ ، كالرَّهْنِ والضَّمِينِ والإشْهادِ في البَيْعِ ِ . قال ابنُ عَقِيلِ : حَمْلُه على ظاهِره للوُجوب أشْبَهُ . وأكثرُ الأصحاب ذكَرُوا هذه المَسْأَلَةَ في أواخِر الوَكَالَةِ . وأمَّا إذا قال الرَّاهِنُ : أَقْبَضْتُك عَصِيرًا . قال المُرْتَهِنُ : بل خَمْرًا . ومُرادُه ، إذا شرَط الرَّهْنَ في البَيْعِرِ . صرَّح به الأصحابُ ؛ منهم المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ، وغيرُهم . فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ القَوْلَ قُولُ الرَّاهِنِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وعنه ، القَوْلُ قُولُ المُرْتَهِن . وجعَلَها القاضي كالحَلِفِ في حُدوثِ العَيْبِ(٤) .

قوله : وإنْ أقرَّ الرَّاهِنُ أَنَّه أَعْتَقَ العبْدَ قبلَ رَهْنِه ، عتَق وأُخِذَتْ منه قِيمَتُه رَهْنًا .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ أَبُو الخطاب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ر ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط: و البيع ) .

رَهْنًا ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ جَنَى ، أَو أَنَّهُ بَاعَهُ ، أَوْ غَصَبَهُ ، قُبلَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُرْتَهِن ، إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ .

فَالْحُكْمُ فِي ذَلَكَ كَمَا لُو أَعْتَقُه بَعَدَ رَهْنِه عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِن الْخِلافِ ؟ لأَنَّ كُلُّ مَن صَحَّ منه إِنْشاءُ عَقْدٍ ، صَحَّ منه الإقرارُ به ، ولا يُقْبَلُ قَوْلُه في تَقَدُّم عِتْقِه ؟ لأنَّه يُسْقِطُ حَتَّ المُرْتَهِنِ مِن عِوضِه ، فعلى هذا تُؤْخَذُ منه قِيمَتُه فتُجْعَلُ رَهْنًا مكانَه إن كان مُوسِرًا ؟ لأنَّه فَوَّتَه على المُرْتَهِن (١) بإقراره ، فهو كما لو أعْتَقَه ، وإن كان مُعْسِرًا ، فالحُكْمُ فيه كما ذَكَرْنا .

٩ . ١٨ - مسألة : ( وإن أقَرَّ أنَّه كان جَنَى ، أو أنَّه باعَه ، أو غَصَبَه ، قُبلَ على نَفْسِه ، ولم [ ١٨/٥ ظ ] يُقْبَلُ على المُرْتَهن ، إِلَّا أَن يُصَدِّقَه ) و جُمْلَتُه ، أنَّه إذا أقرَّ الرَّاهِنُ أنَّ العَبْدَ كان جَنَى قبلَ رَهْنِه ، فكَذَّبه المُرْتَهنُ وَوَلِيُّ الجنايَةِ ، لم يُسْمَعْ قَوْلُه ، وإن صَدَّقَه وَلِيُّ الجنايَةِ وَحْدَه ، قُبِلَ إِقْرارُه

الإنصاف ( 'اعلمْ أَنَّ حُكْمَ إِقْرارِ الرَّاهِنِ بعِثْقِ العَبْدِ ' المرْهُونِ ، إِذَا كَذَّبَهُ المُرْتَهِنُ ، حُكْمُ مُباشَرَتِه لعِتْقِه حالةَ الرَّهْنِ ، خِلافًا ومذهبًا ، كما تقدُّم . فليُراجَعْ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وقيل : إِنْ أَقَرَّ بالعِتْقِ ، بطَل الرَّهْنُ مَجَّانًا ، ( ويحْلِفُ على البَتِّ ٢ ) . وقال ابنُ رَزِينٍ في « نِهايَتِه » ، وتَبعَه ناظِمُها : وإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بعِنْقِه قبلَ رَهْنِه ، قُبِلَ على نَفْسِه لا المُرْتَهِنِ . وقيل : يُقْبَلُ مِنَ المُوسِرِ عليه .

قوله : وإِنْ أَقَرَّ أَنَّه كان جَنَى ، قُبِلَ على نَفْسِه ، و لم يُقْبَلْ على المُرْتَهِنِ ، إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : « الراهن ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ط .

على نَفْسِه دُونَ المُرْتَهِن ، ويَلْزَمُه أَرْشُ الجِنايَة ؛ لأَنَّه حالَ بينَ المَجْنِيِّ عليه وبينَ رَقَبَةِ الجَانِي بِفِعْلِه ، فأَشْبَهَ ما لو جَنَى عليه . وإن كان مُعْسِرًا ، فمتى انْفَكَّ الرَّهْنُ ، كان المَجْنِيُّ عليه أَحَقَّ برَقَبَتِه ، وعلى المُرْتَهِن اليَمينُ أَنَّه لا يَعْلَمُ ذلك ، فإن نَكَل قُضِى عليه . وفيه وَجْهُ آخَرُ ، أَنَّه يُقْبَلُ إقرارُ الرَّهِن ؛ لأَنَّه غَيْرُ مُتَّهَم ؛ لكَوْنِه (أيُقِرُّ بما اللهُوْرَجُ الرَّهْنَ (اللهُ مَنِ مِلْكِهِ ، الرَّهْنِ ؛ لأَنَّه يَيْطِلُ بإقرارِه حَقَّ المُرْتَهِن فيه . وإن أقرَّ أَنَّه غَصَبَه ، وعليه اليَمِينُ ؛ لأَنَّه يُبْطِلُ بإقرارِه حَقَّ المُرْتَهِن فيه . وإن أقرَّ أَنَّه غَصَبَه ، لم يُقْبَلُ على المُرْتَهِن ، ولا يَزُولُ شيءٌ مِن أَحْكام الرَّهْن ، ويَلْزَمُه قِيمَتُه يَخْرُجُ مِن الرَّهْنِ ، ويَلْزَمُه قِيمَتُه للمَعْصُوبِ منه ؛ لأَنَّه حَالَ بينَه وبينَه برَهْنِه . وكذلك لا يُقْبَلُ إقرارُه على المَعْصُوبِ منه ؛ لأَنَّه حَالَ بينَه وبينَه برَهْنِه . وكذلك لا يُقْبَلُ إقرارُه على المَعْصُوبِ منه ؛ لأَنَّه حَالَ بينَه وبينَه برَهْنِه . وكذلك لا يُقْبَلُ إقرارُه على المَعْصُوبِ منه ؛ لأَنَّه حَالَ بينَه وبينَه برَهْنِه . وكذلك لا يُقْبَلُ إقرارُه على المَعْصُوبِ منه ؛ لأَنَّه حَالَ بينَه وبينَه برَهْنِه . وكذلك لا يُقْبَلُ إقرارُه على المَعْصُوبِ منه ؛ لأَنَّه حَالَ بينَه وبينَه برَهْنِه . وكذلك لا يُقْبَلُ إقرارُه على اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

الإنصاف

يُصَدِّقَه . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيل : يُقْبَلُ إقْرارُ الرَّاهِنِ على المُرْتَهِنَ المُرْتَهِنَ المُرْتَهِنَ أَيْضًا ؛ لأَنَّه غيرُ مُتَّهَم ، ويحْلِفُ له . فعلى المذهبِ ، يلْزَمُ المُرْتَهِنَ النَّهِنَ المَرْتَهِنَ النَّهُ ما يعْلَمُ ذلك ، فإنْ نكل ، قُضِى عليه .

قوله: أو أقرَّ أنَّه باعَه ، أو غصَبَه ، قُبِلَ على نَفْسِه ، و لم يُقْبَلْ على المُرْتَهِنِ ، إلَّا أَنْ يُصَدِّقَه . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : حُكْمُه حُكْمُ الإِقْرارِ بالعِتْقِ ، على ما تقدَّم . فيَأْتِي هنا وَجْهٌ ؛ أنَّ الرَّهْنَ يبْطُلُ مجَّانًا . وقال ابنُ رَزِينٍ في « نِهايَتِه » ، وناظِمُها هنا كما قالَ في الإِقْرارِ بالعِتْقِ ، يبطُلُ مجَّانًا . وقال ابنُ رَزِينٍ في « نِهايَتِه » ، وناظِمُها هنا كما قالَ في الإِقْرارِ بالعِتْقِ ، وجعَلا الحُكْمَ واحِدًا .

فَائِدَةً : لُو أُقَرُّ الرَّاهِنُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ لُزُومِ الرَّهْنِ ، قُبِلَ في حَقِّه ، و لم يُقْبَلْ في

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : ﴿ تَغْرَيْمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا ، فَلِلْمُرْتَهِن أَنْ يَرْكَبَ وَيَحْلُبَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ ، مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ .

الشرح الكبير المُرْتَهِن بِبَيْع ولا هِبَة ؛ لِما ذَكَرْنا . فإن صَدَّقَه المُرْتَهِنُ في ذلك ، بَطَل الرَّهْنُ ؛ لاغْتِرافِه بما يُبْطِلُهُ ، فإذا انْفَكَّ ، أَخَذَ الرَّاهِنُ بإقْراره .

فصل : قال الشَّيْخُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : ﴿ وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أُو مَحْلُوبًا ، فللمُرْتَهِن أَن يَرْكَبَ ويَحْلُبَ بقَدْر نَفَقَتِه ، مُتَحَرِّيًا للعَدْل في ذلك ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ الرَّهْنَ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن ؛ حَيُوانٍ ، وغيرِه . والحَيوانُ نَوْعان ؛ أَحَدُهما ، إذا كان مَرْكُوبًا أو مَحْلُوبًا ، فللمُرْتَهن أن يُنْفِقَ عليه ، ويَرْكَبَ ، ويَحْلُبَ ، بقَدْرِ نَفَقْتِه ، مُتَحَرِّيًا للعَدْلِ في ذلك . نَصَّ عليه أحمدُ في رِوايَةِ محمدِ بنِ الحَكَمِ ، وأحمدَ بنِ القاسِمِ . واخْتارُهُ الخِرَقِيُّ . وهو قولُ إسحاقَ . وسواءٌ أَنْفَقَ مع تَعَذَّرِ النَّفَقَةِ مِن الرَّاهِنِ ؟ لغَيْبَةٍ أَو امْتِناعٍ ، أَو مع القُدْرَةِ على أُخْذِ النَّفَقَةِ منه واسْتِئْذانِه . وعن أحمدَ روايَةٌ أُخْرَى ، لا يُحْتَسَبُ له بما أَنْفَقَ وهو مُتَطَوِّعٌ بها ، ولا يَنْتَفِعُ مِن الرَّهْنِ

حقِّ المُرْتَهِنِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . ويحْتَمِلُ أَنْ يُقْبَلَ في حقِّ المُرْتَهِنِ أبضًا .

قوله : وإذا كان الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أو مَحْلُوبًا ، فللمُرْتَهِن أَنْ يرْكَبَ ويحْلُبَ بقَدْرِ نَهَقَتِه ، مُتَحَرِّيًا للعَدْلِ في ذلك . وهذا المذهبُ بلارَيْبٍ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه في رِوايَةِ محمدِ بن ِ الْحَكَمِ ، وأحمدَ بن ِ القاسِم ِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الخِرَقِيِّ ﴾ ، و ﴿ العُمْدَةِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ المُّغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ﴾ ، وغيرِهم . قال النَّاظِمُ :

بشيء . وهذا قولُ أبي حنيفةَ ، ومالكٍ ، والشافعيِّ ؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ ﴿ الشرح الكبير عَلِيْكُ : ﴿ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِه ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْه غُرْمُهُ ﴾(١) . ولأنَّه مِلْكُ غيره ، لم يَأْذَنْ له في الأنتِفاع ِ به ولا الإنْفاقِ عليه ، فلم يَكُنْ له ذلك ، كغيرِ الرُّهْنِ . ولَنا ، ما رَوَى البُخارِيُّ (٢) بإسْنادِه ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسولُ الله عَلِيْكُ : « الرَّهْنُ يُرْكَبُ بنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ<sup>٣)</sup> الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْ هُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْ كَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ». فَجَعَلَ مَنْفَعَتَه بِنَفَقَتِه ، وهذا مَحَلُّ النِّزاعِ ِ . فإن قِيلَ : الْمُرادُ به 'ْأَنَّ الرَّاهِنَ ' يُنْفِقُ ويَنْتَفِعُ . قُلْنا : لا يَصِحُّ ؛ لوَجْهَيْنِ : [ ٩/٤ ه و ] أَحَدُهما ،

الإنصاف

وهو أَوْلَى . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذه المَشْهورَةُ ، والمَعْمولُ بها ( في المذهب ) . وهو مِن مُفرَداتِ المذهبِ . وعنه ، لا يجوزُ . نقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، في مَن ارْتَهَنَ دابَّةً ، فعَلَفها [ ١١٨/٢ ظ] بغيرٍ إذْنِ صاحبِها ، فالعَلَفُ على المُرْتَهِنِ ، مَن أَمَرَه أَنْ يعْلِفَ ؟ وهذه الرُّوايَةُ ظاهِرُ ما أَوْرَدَه ابنُ أَبِي مُوسى .

تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه لا فرْقَ بينَ حُضورِ الرَّاهِنِ وغَيْبَتِه ، وامْتِناعِه وعدَمِه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و « شُرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ » ، وغيرِهم . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، وأبي الخَطَّابِ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في : باب الرهن مركوب ومحلوب ، من كتاب الرهن . صحيح البخاري ١٨٧/٣ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الرهن ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٨/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الانتفاع بالرهن ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٧٥٩/٥ . وابن ماجه في : باب الرهن مركوبومحلوب ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢/٦ ٨١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٢٨/٢ ، ٤٧٢. (٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : د الرهن ، .

الشرح الكبير أنَّه قدرُويَ في بَعْض الأَلْفاظِ: ﴿ إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى المُرْتَهِنِ عَلَفُهَا ، وَلَبَنُ (١) الدَّرِّ يُشْرَبُ ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُه ، (أويَرْكَبُ ١) » فَجَعَلَ المُنْفِقَ المُرْتَهِنَ ، فَيَكُونُ هو المُنْتَفِعَ . الثَّانِي ، أَنَّ قَوْلَه : «بِنَفَقَتِهِ » . يُشِيرُ إلى أنَّ الانْتِفاعَ عِوَضُ النَّفَقَةِ ، وإنَّما ذلك في حَقٍّ المُرْتَهِنِ ، أمَّا الرَّاهِنُ فإنْفاقُه وانْتِفاعُه لا بِطَرِيقِ المُعاوَضَةِ لأَحَدِهما بِالآخَرِ ، وِلأَنَّ نَفَقَةَ الحَيَوانِ وَاجِبَةً ، وِللْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقٌّ ، وقد أَمْكَنَه اسْتِيفاءُ حَقُّه مِن نَماءِ الرَّهْنِ ، والنِّيابَةِ عن المالِكِ فيما وَجَب عليه ، واسْتِيفاءِ ذلك مِن مَنافِعِه ، فجازَ ذلك ، كما يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَخْذُ مُؤْنَتِها مِن مَالٍ زَوْجِهَا عَنْدَ امْتِنَاعِهُ بَغِيرٍ إِذْنِهُ ، وَالنِّيَابَةُ ١٠ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا . والحَدِيثُ نَقُولُ به ، والنَّماءُ للرَّاهِن ، ولكنْ للمُرْتَهِن ولايَةُ صَرْفِه إلى نَفَقتِه ؛ لثُبُوتِ يَدِه عليه وولايتِه ، وهذا في مَن أَنْفَقَ مُحْتَسِبًا بالرُّجُوعِ ، فَإِنْ أَنْفَقَ مُتَبَرِّعًا بغير نِيَّةِ الرُّجُوعِ ، لم يَنْتَفِعْ به ، رِوايَةً واحِدَةً .

الإنصاف والمَجْدِ ، وغيرِهم . وذكر جماعة ، يجوزُ ذلك مع غَيْبَةِ الرَّهْنِ فقط ؛ منهم القاضي فى ﴿ الجامِع ِ الصَّغِيرِ » ، وأبو الخَطَّابِ فى ﴿ خِلافِه » ، وصاحِبُ ﴿ التَّلْخيص » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . زادَ في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، أو مَنْعِها . وشرَط أبو بَكْرٍ في ﴿ التُّنْبِيهِ ﴾ ، امْتِناعَ الرَّاهِنِ مِنَ النَّفَقَةِ . وحمَل ابنُ هُبَيْرَةَ في ﴿ الْإِفْصَاحِ ِ ﴾ كلامَ الخِرَقِيِّ على ذلك . وقال ابنُ عَقِيلٍ ، في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ : إذا لم يتْرُكْ راهِنُه نفَقَتُه ، فعَل ذلك .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ لأَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : و عنه ، .

فصل: النَّوْعُ الثانِي ، الحَيُوانُ غيرُ المَرْكُوبِ والمَحْلُوبِ ، كالعَبْدِ والأُمَةِ ، فليس للمُرْتَهِنِ أَن يُنْفِقَ عليه ويَسْتَخْدِمَه بَقَدْرِ نَفَقَتِه ، في ظاهِرِ المَدْهَبِ . ذَكَرَه الخِرَقِيُ () . ونصَّ عليه أحمدُ في رِوايَةِ الأَثْرَم . قال : سَمِعْتُ أَبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن الرجل يَرْهَنُ العَبْدَ ، فيَسْتَخْدِمُه ؟ فقال : الرَّهْنُ لا يُنْتَفَعُ منه بشيء ، إلَّا حَدِيثَ أَبي هُرَيْرَةَ خاصَّةً في الذي يُرْكَبُ ويُحْلَبُ ويُعْلَفُ . قلتُ له : فإن كان الرُّكُوبُ واللَّبنُ أَكْثَرَ ؟ قال : لا ، ويَحْلَبُ ويُعْلَفُ . قلتُ له : فإن كان الرُّكُوبُ واللَّبنُ أَكْثَرَ ؟ قال : لا ، إلَّا بقَدْرٍ . ونقل حَنْبَلَّ عن أحمدَ ، أنَّ له اسْتِخْدامَ العَبْدِ أَيضًا . وبه قال أبو بكر : خالَفَ حَنْبَلُّ أَبُو بَكُمْ : خالَفَ حَنْبَلُّ المُعْدَ ، والعَمَلُ على أنَّه لا يَنْتَفِعُ مِن الرَّهْنِ بشيءٍ ، إلَّا ما خَصَّهُ الشَّرْعُ ؛ المَمْ عُوبِ المَحْلُوبِ للأَثْرِ ، ففيما عَداه يَنْقَى على مُقْتَضَى القِياسِ .

الإنصاف

تنبيهان ؛ أحدُهما ، قد يُقالُ : دخل فى قوْلِه : أو مَحْلُوبًا . الأَمَةُ المُرْضِعَةُ . وهو أَحَدُ الوَجْهَين . جزَم به الزَّرْكَشِيُّ . وصَحَّحه فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وأشارَ إليه أبو بَكْرٍ فى « التَّنبِيهِ » . وقيل : لايدْخُلُ . وهما رِوايَتان مُطْلَقَتان فى « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » . الثَّانى ، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه ، أنَّه لا يجوزُ للمُرْتَهِن أَنْ يَتَصَرَّفَ فى غيرِ المَرْكوبِ والمَحْلُوبِ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : ليس للمُرْتَهِن أَنْ يُنْفِقَ على العَبْدِ والأَمَةِ ، ويستَخْدِمَهما بقَدْرِ النَّفَقةِ ، على ظاهِرِ المُذهبِ . ذكرَه يُنْفِقَ على العَبْدِ والأَمَةِ ، ويستَخْدِمَهما بقَدْرِ النَّفَقةِ ، على ظاهِرِ المُذهبِ . ذكرَه

<sup>(</sup>١) في م : ١ القاضي ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ﴿ أَنْهِ ﴾ .

القِسْمُ الثانِي ، ما لا يَحْتاجُ إلى مُؤْنَةٍ ، كالدَّارِ والمَتاعِ ونحوه ، فلا يَجُوزُ للمُرْتَهِنِ الأَنْتِفاعُ به(١) بغيرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ . لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا ؟ لأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُ الرَّاهِن ، فكذلك نماؤُه . فإنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ للمُرْتَهِن في الأنْتِفاع ِ بغيرِ عِوَض ِ ، وكان دَيْنُ الرَّهْن (٢) مِن قَرْض ِ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه يَصِيرُ قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَةً ، وذلك حَرَامٌ . قال أحمدُ : أَكْرَهُ قَرْضَ الدُّورِ ، وهو الرِّبا المَحْضُ . يَعْنِي إِذَا كَانْتِ الدَّارُ ٣ رَهْنًا فِي قَرْضِ يَنْتَفِعُ بِهَا المُرْتَهِنُ . [ ٩/٤ ه ظ ] وإن كان الرَّهْنُ بثَمَن ِ مَبِيع ٍ ، أو أَجْرِ دارٍ ، أو دَيْن ٍ غيرِ القَرْضِ ، فأذِنَ له الرَّاهِنُ في الأنْتِفاعِ ، جاز ذلك . وقد رُويَ عن الحَسَنِ ، وابن سِيرينَ . وهو قولُ إسحاقَ . فأمَّا إن كان الانْتِفاعُ بعِوَضِ ، مثلَ أنِ اسْتَأْجَرَ المُرْتَهِنُ الدَّارَ مِن الرَّاهِن بِأَجْرَةِ مِثْلِها مِن غير مُحاباةٍ ، جاز في القَرْضِ وغيره ؛ لكَوْنِه ما انْتَفَعَ بالقَرْضِ ، إِنَّما انْتَفَعَ بالإجارَةِ ، وإن حاباه ، فهو كالانْتِفاع بغيرِ عِوَضٍ ، يَجُوزُ في غيرٍ الْقَرْض . ومتى اسْتَأْجَرَها أو اسْتَعارَها المُرْتَهِنُ ، فظاهِرُ كلام ِ أحمدَ ،

الإنصاف الخِرَقِيُّ . ونصَّ عليه في روايَةِ الأثْرَم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أَشْهَرُ الرُّوايتَيْن . ونقَل حَنْبَلٌ ، له أَنْ يَسْتَخْدِمَ العَبْدَ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في ﴿ الْفَائْقِ ﴾ . وصحَّحه في ﴿ الرِّعَايَةِ الكُّبْرَى ﴾ . لكِنْ قال أبو بَكْر : خالَفَ حَنْبَلَّ الجماعَةُ . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّر » ، و « شَرْحِه » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الراهن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

أَنّها تَخْرُجُ عِن كَوْنِها رَهْنًا ، فمتى انْقَضَتِ الإِجارة أو العارِيَّة ، عاد الرَّهْنُ بَعَالِه . قال أَحْمَدُ في رِوايَةِ الحَسنِ بنِ ثَوَابِ(') عن('') أَحْمَدَ ، إذا كان الرَّهْنُ دارًا فقال المُرْتَهِنُ : اسْكُنْها بكِرائِها ، وهي وَثِيقَةٌ بحَقِّى . تَنْتَقِلُ الرَّهْنُ دارًا فقال المُرْتَهِنُ عن الرَّهْنِ . وكذلك إن أكراها للرّاهِن . وقال فتصير دَيْنًا ، وتَتَحَوَّلُ عن الرَّهْنِ . وكذلك إن أكراها للرّاهِن . وقال أحمد ، في رواية ابن مَنْصُور : إذا ارْتَهَنَ دارًا ثم أكراها لِصاحِبِها ، خَرَجَتْ أَنها مِن الرَّهْنِ ، فإذا رَجَعَتْ إليه صارَتْ رَهْنًا . قال شَيْخُنا('') : والأوْلَى أَنّها لا تَخْرُجُ مِن الرَّهْنِ إذا اسْتَأْجَرَها المُرْتَهِنُ أو اسْتَعَارَها ؛ لأَنَّ القَبْضَ لا تَخْرُجُ مِن الرَّهْنِ إذا اسْتَأْجَرَها المُرْتَهِنُ أو اسْتَعَارَها ؛ لأَنَّ القَبْضَ

الإنصاف

و « الحاويَيْن » .

فائدتان ؛ إحداهما ، إنْ فضل مِنَ اللَّبَنِ فَضْلَةً ، باعَه ، إنْ كان مَأْذُونًا له فيه ، وإلّا باعَه الحاكِمُ . وإنْ فضل مِنَ النَّفَقَةِ شيءٌ ، رجَع به على الرَّاهِنِ . قالَه أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبي مُوسى ، وغيرُهما . وظاهِرُ كلامِهم الرُّجوعُ هنا ، وإنّما لم يرْجِعْ إذا وأنْفَق على الرّهن ' في غيرِ هذه الصُّورَةِ . قالَه الزّرْكَشِيُّ . وقال : لكِنْ ينْبَغِي أنّه إذا أَنْفَق على الرّهن ' في غيرِ هذه الصُّورَةِ . قالَه الزّرْكَشِيُّ . وقال : لكِنْ ينْبَغِي أنّه إذا أَنْفَق تطوّعًا ، لا يرْجِعُ ، بلا رَيْبٍ . وهو كما قال . الثّانيَةُ ، يجوزُ له فِعْلُ ذلك كلّه بإذْنِ المالِكِ ، إنْ كانَ عندَه بغيرِ رَهْن . نصَّ عليهما . وقال في « المُنتَخَبِ » : أو جُهِلَتِ المَنْفَعَةُ . وكرِه الإمامُ أحمدُ أكّلَ الثّمَرَةِ بإذْنِه . ونقَل حَنْبَلٌ ، لا يسْكُنُه إلّا بإذْنِه ، وله أُجْرَةُ مِنْلِه .

<sup>(</sup>أ) أبو على الحسن بن ثواب الثعلبي المخرمي ، بغدادي ثقة ، كان له بالإمام أحمد أُنْسٌ شديد ، توفي سنة ثمان وستين ومائتين . طبقات الحنابلة ١٣١/١ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ٦/١٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل ، ط .

المنه وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ بغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ [ ١١٠ ظ ] مَعَ إِمْكَانِهِ ، فَهُوَ

الشرح الكبير مُسْتَدامٌ ، ولا تَنافِيَ بينَ العَقْدَيْن . وكلامُ أحمدَ في رِوايَةِ الحَسَنِ بنِ ثُوَابٍ مَحْمُولٌ على أنَّه أَذِنَ للرَّاهِن (١) في سُكْناها ، كما في روايَةِ ابن مَنْصُور ؟ لأُنُّها خَرَجَتْ عن يَدِ المُرْتَهِن ، فزالَ اللُّزُومُ لزَوال اليَّدِ ، بخِلافِ ما إذا سَكَنَها المُرْتَهنُ . ومتى اسْتَعارَ المُرْتَهنُ الرَّهْنَ ، صار مَضْمُونًا عليه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا ضَمانَ عليه . ومَبْنَى ذلك على العاريَّةِ ، هل هي مَضْمُونَةٌ أم لَا ؟ وسَيَأْتِي ذلك .

• ١٨١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ مَعَ إِمْكَانِه ، فهو مُتَبَرِّعٌ ﴾ إذا أَنْفَقَ على الحَيَوانِ مُتَبَرِّعًا ، لم يَرْجعْ بشَيءٍ ؛ لأَنَّه تَصَدُّقَ بِه ، فلم يَرْجِعْ بعِوَضِه ، كالصَّدَقَةِ على مِسْكِينِ ، وإن نَوَى

قوله : وإِنْ أَنْفَقَ على الرَّهْنِ بغيرٍ إِذْنِ الرَّاهِنِ مع إِمْكَانِهِ ، فهو مُتَبَرِّعٌ . إذا أَنْفَقَ المُرْتَهِنُ على الرَّهن بغير إذْنِ الرَّاهِن ، مع إمْكانِه ، فلا يخلُو ؛ إمَّا أَنْ يَنْوى الرُّجوعَ ، أو لا ؛ فإنْ لم يَنْوِ الرُّجوعَ ، فهو مُتَبَرِّعٌ ، بلا نِزاعٍ أَعْلَمُه . وإنْ نوَى الرُّجوعَ ، فهو مُتَبَرِّعٌ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به المُصَنِّفُ هنا ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به في ﴿ الهدايَّةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخَلاصَةِ ﴾ ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائسقِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وحكَى جماعةً رِوايَةً ، أنَّه كَإِذْنِه ، أَو إِذْنِ حَاكِمٍ . قال المُصَنِّفُ : يُخَرَّجُ على رِوايتَيْن ؛ بِناءً على ما إذا قضَى

<sup>(</sup>١) في ر ١ : ١ المرتهن ١ .

المقنع

الشرح الكبير

الرُّجُوعَ على المَالِكِ ، وكان ذلك بإذْنِ المَالِكِ ، رَجَع عليه ؛ لأَنَّه ناب عنه في الإَنْفاقِ بإذْنِه ، فكانتِ النَّفَقَةُ على المَالِكِ ، كما لو وَكَّلَه في ذلك .

الما الما الما الما المنه عَجَز عن اسْتِعْذَانِه ، و لم يَسْتَأْذِنِ الحَاكِم ، فعلى رِوايَتَيْن ) مَفْهُومُ كلامِه هَهُنا أَنَّه متى قَدَر على اسْتِعْذَانِ المَالِكِ(١) ، فلم يَسْتَأْذِنْه ، أَنَّه يَكُونُ مُتَبَرِّعًا ، لا يَرْجِعُ بشيء . وكذلك ذكره أبو الخطَّابِ . لأَنَّه مُفَرِّطٌ فى تَرْكِ اسْتِعْذَانِه مع القُدْرَةِ عليه ، فلم يَرْجِعْ ، كَالخَطَّابِ . لأَنَّه مُفَرِّطٌ فى تَرْكِ اسْتِعْذَانِه مع القُدْرَةِ عليه ، فلم يَرْجِعْ ، كَالوَعَمَّر دَارَه بغيْرِ إِذْنِه . وإن عَجَز عن اسْتِعْذَانِه ، ولم يَسْتَأْذِنِ الحَاكِمَ ، ففيه رِوايَتان ، إحداهُما ، أَنَّه مُتَبَرِّعٌ ؛ لأَنَّه لم يَسْتَأْذِنْ مالِكَه ، ولا مَن يَقُومُ مقامَه ، أَشْبَهَ [ ٤/٠٠ و ] ما لو كان المالِكُ حاضِرًا فلم يَسْتَأَذِنْه . والثانية ،

الإنصاف

دَيْنَه بغيرِ إِذْنِه . قال الشَّارِحُ : وهذا أُقْيَسُ ؛ إِذْ لا يُعْتَبَرُ في قَضاءِ الدَّيْنِ العَجْزُ عنِ ا اسْتِئْذانِ الغَرِيمِ . ويأْتِي كلامُه في « القَواعِدِ » بعدَ هذا .

قوله: وإنْ عَجَزَعنِ اسْتِعْذَانِه ، و لم يسْتَأْذِنِ الحَاكِمَ ، فعلى روايتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُغْنِسي » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِسي » ، و « التَّلْخيص » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، و « النَّظْمِ » ؛ و « التَّلْخيص ، ، و « النَّظْمِ » ؛ إحْداهما ، يُشتَرَطُ إِذْنُه ، فإنْ لم يسْتَأْذِنه ، فهو مُتَبرِّعٌ . قال شارِحُ « المُحَرَّدِ » : إِذْنُ الحَاكِم كَإِذْنِ الرَّاهِنِ عندَ تعَذَّرِه . وصحَّحه في « التَّصْحيحِ » . وجزَم به إِذْنُ الحَاكِم في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الحَاوِييْن » ، و « الفائقِ » . وظاهِرُ ما جزَم به في « الفُروعِ » ، أنَّه يُشترَطُ إِذْنُ الحَاكِم مع و « الفائق » . وظاهِرُ ما جزَم به في « الفُروعِ » ، أنَّه يُشترَطُ إِذْنُ الحَاكِم مع

<sup>(</sup>١) في ر ١ : ﴿ الراهن ﴾ .

يَرْجِعُ عليه ؛ لأنّه أَنْفَقَ عليه عندَ العَجْزِ عن اسْتِغْذَانِه ، أَشْبَهُ ما لو عَجَز عن اسْتِغْذَانِ الحَاكِم . وكذلك الحُكْمُ فَيما إذا مات العَبْدُ المَرْهُونُ . وقال شَيْخُنا (١٥٠ فيما إذا )أَنْفَقَ بغَيْرِ إذْنِ الرّاهِن ، يِنِيَّةِ الرُّجُوع ، مع إمْكانِه : إنَّه يُخَرَّجُ على رِوايَتَيْن ، بِناءً على ما إذا قَضَى دَيْنَه بغيرِ إذْنِه ، وهذا أَقْيَسُ في المَذْهَبِ ، إذْ لا يُعْتَبَرُ في قَضاءِ الدَّيْنِ العَجْزُ عن اسْتِغْذَانِ العَرِيم . في المَذْهَبِ ، إذْ لا يُعْتَبَرُ في قَضاءِ الدَّيْنِ العَجْزُ عن اسْتِغْذَانِ العَرِيم .

الانصاف

القُدْرَةِ عليه . والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ ، لا يُشْترَطُ إِذْنُه ، ويرْجِعُ على الرَّاهِنِ بَمَا الْفَقَ . وهو ظاهِرُ ماجزَم به في ( المُحَرَّرِ »، وجزَم به [ف] ( الوَجيزِ » . قال في ( القَواعِدِ » : إذا اللَّهُ أَنْفَقَ على عَبْدٍ أو حَيوانٍ مَرْهُونٍ ، ففيه طريقان ؛ أَشْهَرُهما ، أَنَّ فيه الرِّوايتَيْن اللَّتَيْن في مَن أَدَّى حَقًّا واجِبًا عن غيرِه . كذلك قال القاضى ، في ( المُجَرَّدِ » ، اللَّتَيْن في مَن أَدَّى حَقًّا واجبًا عن غيرِه . كذلك قال القاضى ، في ( المُجَرَّدِ » ، و الرَّوايتَيْن » ، وأبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقِيلٍ ، والأَكْثرون . والمذهبُ عندَ الأصحابِ الرُّجوعُ . ونصَّ عليه في روايَة أبي الحارِثِ . والطَّريقُ الثَّاني ، أَنَّه يرْجِعُ ، روايَة واحدةً . انتهى . وكلامُه عامٌ .

فائدة : لو تعذَّر اسْتِئذانُ الحاكِم ، رجَع بالأقلِّ ممَّا أَنْفَق أو بنَفَقَة مِثْلِه إِنْ أَشْهَدَ ، وإِنْ لم يُشْهِدْ ، فهل له الرُّجوعُ إذا نَواه ؟ على روايَتْين . وأطْلقهما في « الفُروع » . قلت : المذهبُ أنَّه متى نوى الرُّجوعَ مع التَّعَذُّرِ ، فله ذلك [ ١١٩/٢ و ] ، وعليه أكثرُ الأصحاب . ورَجَّحه المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » وغيره . وفي « القواعِد » هنا كلامٌ حسَنٌ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/١٣ ه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ( في من ١ .

٣ – ٣) في الأصل ، ط : ﴿ إِذَا اتَّفَقَ عَلَى الرَّاهِنَ ﴾ .

المقنع

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ ، وَفِي نَفَقَةِ الْجِمَالِ إِذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ الْمُكْتَرِي .

١٨١٢ –مسألة : ﴿ وَكَذَلْكَ الْخُكْمُ فِي الوَّدِيعَةِ ، وَفِي نَفَقَةِ الجِمَالِ الشرح الكبير إِذَا هَرَبَ الجَمَّالُ وتَرَكَها في يَدِ المُكْتَرِي ﴾ لأنَّها أمانَةٌ ، فأشْبَهَتِ الرَّهْنَ .

الإنصاف

قوله : وكذلك الحُكْمُ في الوَدِيعَةِ ، وفي نَفَقةِ الجِمَالِ ، إذا هَرَّبَ الجَمَّالُ وترَكَها في يَدِ المُكْتَرِي . قال في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهما : وكذا حُكْمُ حَيوانٍ (ا مُؤْجَرِ أو مُودَعِ ١٠ . وكذا قال في « المُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ » . و زادَ ، وإذا أَنْفَقَ على الآبق حالَةَ ردِّه . ويأتِي ذلك في الجَعالَةِ . وقال في « الهدايةِ » وغيرِها : وكذلك الحُكْمُ إذا ماتَ العَبْدُ المَرْهونُ فكَفَّنَه . أمَّا ('إذا أنفْقَ على الحَيوانِ المُودَعِ ، فقال في « القاعِدَةِ الخامِسَةِ والسَّبْعِين ؟' : إذا أَنفْقَ عليه ناويًا للرُّجوع ِ ؛ فارِنْ تَعَذَّرَ اسْتِعْذَانُ مالِكِه ، رجَع . وإنْ لم يتَعذُّرْ ، فطَريقان ؛ أحدُهما ، أَنَّه على الرِّوايتَيْن في قَضاء الدَّيْن وأوْلَى . والمذهبُ في قَضاءِ الدَّيْنِ ، الرُّجوعُ ، كما يأْتِي في بابِ الضَّمانِ . قال : وهذا طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ في ﴿ المُغْنِي ﴾ . والطَّريقُ الثَّاني ، لا يرْجِعُ ، قولًا واحدًا . وهي طَريقَةُ صاحب « المُحَرَّر » ، مُتابعًا لأبي الخَطَّابِ . انتهى . قلتُ : وهذه الطُّريقَةُ هي المذهبُ . وهي طَريقَةُ صاحبِ « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّف هنا . ويأتي الكلامُ في هذا ، في الوَّدِيعَةِ بأتَّمَّ مِن هذا . وأمًّا إذا أَنْفَقَ على الجمالِ إذا هرَب الجَمَّالُ ، فقال في القاعِدَةِ المُتَقَدِّمَةِ : إذا أَنْفَق على الجمالِ بغيرِ إِذْنِ حاكِم ، ففي الرُّجوعِ رِوايَتان . قال : ومُقْتَضَى طَرِيقَةِ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ط : ﴿ ومودع ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

الله وَإِنِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ ، فَعَمَرَهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِعَيْر إِذْنِ الرَّاهِنِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ ، رَوَايَةً وَاحِدَةً .

الشرح الكبير

الرّاهِنِ ، لم يَرْجِعْ به ، رواية واجِدة ) وليس له الأنتِفاعُ بها بقَدْرِ عِمارَتِها ، الرّاهِنِ ، لم يَرْجِعْ به ، رواية واجِدة ) وليس له الأنتِفاعُ بها بقَدْرِ عِمارَتِها ، فإنَّ عِمارَتَها غيرُ واجِبةٍ على الرّاهِنِ ، فليس لغيرِه أن يَنُوبَ عنه فيما لا فإنَّ عِمارَتَها غيرُ واجِبةٍ على الرّاهِنِ ، فليس لغيرِه أن يَنُوبَ عنه فيما لا يُلزَمُه . فإن فَعَل ، كان مُتَبَرِّعًا ، كالأَجْنَبِيِّ ، بخِلافِ نَفَقة الحَيوانِ ، فإنَّها تَجِبُ على مالِكِه ؛ لحُرْمَتِه في نَفْسِه ، وكذلك كَفَنُ العَبْدِ إذا مات ، يَجِبُ على ميدِه .

الإنصاف

القاضى ، أنَّه يرْجِعُ ، روايَةً واحدَّةً . ثم إنَّ الأكثرين اعْتَبُروا هنا اسْتِئْدَانَ الحاكِمِ ، بخِلافِ ما ذكرُوه فى الرَّهْنِ ، واعْتَبَرُوه أيضًا (١) فى المُودَع واللَّقَطَة . وفى « المُعْنِى » إشارَةٌ إلى التَّسُويَة بينَ الكلِّ فى عدَم الاعْتِبارِ ، وأنَّ الإِنْفاقَ بدُونِ إِذْنِه ، يُخَرَّجُ على الخِلافِ فى قضاءِ الدَّيْنِ . وكذلك اعْتَبَروا الإِشْهادَ على نِيَّة الرُّجوع ِ . في « المُعْنِى » وغيرِه ، وَجْهٌ آخَرُ أَنَّه لا يُعْتَبرُ . وهو الصَّحيحُ . انتهى .

قوله: وإنِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ ، فعمَرَها المُرْتَهِنُ بغيرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ ، لم يَرْجِعْ به ، روايَةً واحدَةً . وكذلك قال القاضى فى « المُجَرَّدِ » ، وصاحِبُ « المُحَرَّدِ » ، وصاحِبُ « المُحَرَّدِ » ، وغيرُهم . وهذا المذهبُ ، بلارَيْب ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به فى « المُغنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الوجيز » ، وغيرِهم . وقدَّمه فى « الفُروع » ، و « القواعِدِ الفِقْهِيَّة » . فعلى هذا ، لا يَرْجِعُ إلَّا بأَعْيانِ آلَتِه . وجزَم القاضى فى « الخِلافِ الكَبِيرِ » ، أنَّه يرْجِعُ بجَميع ِ ما عمَر فى الدَّارِ ؛ لأَنَّه مِن مَصْلَحَةِ الرَّهْنِ ، « الخِلافِ الكَبِيرِ » ، أنَّه يرْجِعُ بجَميع ِ ما عمَر فى الدَّارِ ؛ لأَنَّه مِن مَصْلَحَةِ الرَّهْنِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، ط .

فَصْلُ : وَإِذَا جَنَى الرَّهْنُ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ ، تَعَلَّقَ أَرْشُهَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَلِسَيِّدِهِ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ ، أَوْ يَبِيعُهُ فِي الْجِنَايَةِ ، فَيَمْلِكُهُ . وَعَنْهُ ، إِنِ احْتَارَ فِي الْجِنَايَةِ ، فَيَمْلِكُهُ . وَعَنْهُ ، إِنِ احْتَارَ فِي الْجِنَايَةِ ، فَيَمْلِكُهُ . وَعَنْهُ ، إِنِ احْتَارَ فِي الْجِنَايَةِ ، فَيَمْلِكُهُ . وَعَنْهُ ، إِنِ احْتَارَ فِي الْجِنَايَةِ ، فَيَمْلِكُهُ . وَعَنْهُ ، إِنِ احْتَارَ فِي الْجَنَادَ فَي الْمُؤْرُشِ .

الشرح الكبير

فصل: قال الشَّيْخُ ، رَضِى اللهُ عنه: ﴿ إِذَا جَنَى الرَّهْنُ جِنَايَةً مُوجِبَةً للمالِ ، تَعَلَّقَ أَرْشُها برَقَبَتِه ، ولِسَيِّدِه فِداؤُه بالأَقَلِّ مِن قِيمَتِه أَو أَرْشِ جِنايَتِه ، أَو بَيْعُه فى الجِنايَةِ ، أَو يُسَلِّمُه إلى وَلِيِّ الجِنايَةِ ، فَيَمْلِكُه . وعنه ، إِن اخْتَارَ فِداءَه ، لَزِمَه جَميعُ الأَرْشِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ العَبْدَ المَرْهُونَ إِنِ اخْتَارَ فِداءَه ، لَزِمَه جَميعُ الأَرْشِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ العَبْدَ المَرْهُونَ

الإنصاف

وجزَم به فى « النَّوادِرِ » . وقالَه الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ فى مَن عَمَر وَقْفًا بالمَعْروفِ : لِيَأْخُذُ عِوضَه . فَيَأْخُذُه مِن مُغِلِّه . وقال ابنُ عَقِيل : ويحْتَمِلُ عندِى أَنَّه يَرْجِعُ بما يحْفَظُ أَصْلَ مَالِيَّةِ الدَّارِ ؛ لِحِفْظِ وَثِيقَتِه . وقال ابنُ رَجَب ، فى القاعِدَةِ المَذْكُورَةِ يحْفَظُ أَصْلَ مَالِيَّةِ الدَّارِ ؛ لِحِفْظِ وَثِيقَتِه . وقال ابنُ رَجَب ، فى القاعِدَةِ المَدْكُورَةِ أَعْلاه : ولو قيل : إنْ كانتِ الدَّارُ بعدَ (اماخَرِبَ منها تُحْرِزُ القِيمَةَ الدَّيْنِ المَرْهُونِ به ، لم يَرْجِعْ . وإنْ كانتِ دُونَ حقّه ، أو وَفْقَ (اللهِ عقه ، ويُخْشَى مِن تَداعِيها للخَرابِ شيئًا فشيئًا ، حتى تنْقُصَ عن مِقْدارِ الحقّ ، فله أنْ يَعْمُرَ ويَرْجِعَ ، لكانَ مُتَّجِهًا . انتهى . قلتُ : وهو قَوِئٌ .

قوله: وإذا جنَى الرَّهْنُ جِنَايَةً مُوجِبَةً للمالِ ، تَعَلَّقَ أَرْشُه برَقَبَتِه ، ولسَيِّدِه فِداؤُه بالأَّقَلِّ مِن قِيمَتِه ، أو أَرْش جِنَايَتِه ، أو بَيْعُه فى الجِنايَةِ ، أو يُسَلِّمُه إلى وَلَى الجِنايَةِ ، أو يُسَلِّمُه إلى وَلَى الجِنايَةِ فَي الجِنايَةِ ، أو يُسَلِّمُه إلى وَلَى الجِنايَة فَيهُ إِذَا الْحِنايَة السَّيِّدُ فِداءَه ، فله أَنْ يفْدِيه فَيهُ لِكُه . يعْنِي ، إذا كانتِ الجِنايَةُ تَسْتَغْرِقُه، إذا الْحِتارَ السَّيِّدُ فِداءَه ، فله أَنْ يفْدِيه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ط : و ماجرت منها يجوز ٤ .

<sup>(</sup>٢) في ا : ( فوق ) .

الشرح الكبير إذا جَنَى على إنسانٍ ، أو على مالِه ، تَعَلَّقَتِ الجنايَةُ برَقَبَتِه ، وقُدِّمَتْ على حَقِّ المُرْتَهِنِ ، بغير خِلافٍ عَلِمْناه ؛ لأنَّها مُقَدَّمَةٌ على حَقِّ المالِكِ ، والمِلْكُ أَقْوَى مِن الرَّهْنِ ، فأُوْلَى أَن يُقَدَّمَ على الرَّهْنِ . فإن قِيلَ : فحَقُّ المُرْتَهِنِ أَيْضًا يُقَدَّمُ على حَقِّ المَالِكِ . قُلْنا : حَقُّ المُرْتَهِنِ ثَبَت مِن جِهَةِ المَالِكِ بِعَقْدِهِ ، وحَقُّ الجنايَةِ ثَبَت بغَيْرِ اخْتِيارِه مُقَدَّمًا على حَقُّه ، فِيُقَدَّمُ على ما ثَبَت بعَقْدِه ، ولأنَّ حَقَّ الجنايَةِ مُخْتَصٌّ بالعَيْنِ ، يَسْقُطُ بفُواتِها ، وحَقُّ المُرْتَهِنِ لا يَسْقُطُ بِفُواتِ العَيْنِ ، ولا يَخْتَصُّ بها ، فكان تَعَلَّقُه بها

الإنصاف بأقَلِّ الأَمْرَيْنِ ؛ مِن قِيمَتِه ، أو أَرْشِ جِنايَتِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال الزُّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْنِ . (اقال الشَّارِ حُ : هذا أصحُّ الرِّوايتَيْنِ ال وصحَّحه في « النَّظْمِ » وغيرِه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائــقِ » ، وغيرِهم . قال ابنُ مُنَجَّى وغيرُه : هذا المذهبُ . وعنه ، إنِ احْتَارَ فِداءَه ، لَزِمَه جميعُ الأرْش . وهما وَجْهان مُطْلقان في ﴿ الْكَافِي ﴾ .

تنبيه : خيَّر المُصَنِّفُ السَّيِّدَ بينَ الفِداءِ والبَيْع ِ والتَّسْليم ِ . وهو المذهبُ هنا . وجزَم به في « الهدايّة ِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَتِيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ » ، و ﴿ الوَجيــزِ » ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ تجريدِ العِنايَةِ ﴾ و ﴿ إدراكِ الغايَةِ ﴾ ، وغيرِهم . وقال في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ : (١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

('أَخَفَّ وأَدْنَى'). فإن كانت جنايَتُه مُوجبَةً للقِصَاص في النَّفْس، فلِوَلِيٍّ الجنايَةِ اسْتِيفاؤُه ، فإنِ اقْتَصَّ ، سَقَط الرَّهْنُ ، كما لو تَلِف . وإن كانت في طَرَفٍ ، اقْتَصَّ منه ، وبَقِي الرَّهْنُ في باقِيه . وإن عَفا على مالِ ، تَعَلَّقَ برَقَبَةِ العَبْدِ ، وصار كالجنايَةِ المُوجبَةِ للمال ، فيُقالُ للسَّيِّدِ : أَنْتَ مُخَيَّرٌ بينَ فِدائِه وبينَ تَسْلِيمِه [ ٢٠/٤ ظ ] للبَيْع ِ . فاإِنِ اخْتارَ فِداءَه ، فَداه بأُقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِن قِيمَتِه أَو أَرْشِ جِنايَتِه ، في أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن ؛ لأَنَّه إِن كَانِ الأَرْشُ أَقَلُّ ، فالمَجْنِيُّ عليه لا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِن أَرْشِ جِنايَتِه ، وإن كانتِ القِيمَةَ أَقَلُّ ، فلا يَلْزَمُه أَكْثَرُ منها ؛ لأنَّ ما يَدْفَعُه عِوَضٌ عن العَبْدِ ، فلا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِن قِيمَتِه ، كَمَا لُو أَتْلَفَه . والثانيةُ ، يَفْدِيهِ بِأَرْشِ جِنايَتِه بِالِغًا مَا بَلَغ ؛ لأنَّه

يُخَيَّرُ السَّيِّدُ بينَ فِدائِه وبينَ تَسْليمِه للبّيْع ِ . فاقْتَصرَ عليهما . وهذه الرِّواياتِ ذَكَرَهُنَّ الإنصاف ف ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ﴾ ، وغيرِهما ، في مَقاديرِ الدِّياتِ . ولم نَرَ مَن ذَكَرَهُنَّ إِلَّا الزَّرْكَشِيَّ ، وهو قِياسُ ما في مَقادِير الدِّياتِ ، بل هذه المَسْأَلَةُ هنا فَرْدٌّ مِن أَفْرادِه هناك ، لكِنَّ اقْتِصارَهم هنا على الخِيَرَةِ بينَ الثَّلاثةِ وهناك بينَ شَيْئَيْن على الصَّحيح ِ ، على ما يأْتِي ، يدُلُّ على الفَرْقِ ، ولا نَعْلَمُه . لكِنْ ذكَر في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، بعدَ أَنْ قطَعُوا بما تقدُّم ، أنَّ غيرَ المَرْهونِ كالمَرْهونِ . وهو أَظْهَرُ ؛ إِذْ لا فَرْقَ بينَهما . والله أعلم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا إحدى الرِّواياتِ (أفي « الرِّعايتين » ، و « الحاوِيَيْن »٬۲ . وجزَم به ابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » . وهو ظاهِرُ ما جزَم به

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « أحق وأولى » .

<sup>· (</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ط .

الله فَإِنْ فَدَاهُ ، فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَهُ ، بَطَلَ الرَّهْنُ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقِ الْأَرْشُ قِيمَتَهُ ، بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِهِ ، وَبَاقِيهِ رَهْنٌ . وَقِيلَ : يُبَاعُ جَمِيعُهُ ، ويَكُونُ بَاقِي ثَمَنِهِ رَهْنًا .

الشرح الكبير رُبُّما يَرْغَبُ فيه راغِبٌ ، فيَشْتَريه بأكثر مِن قِيمَتِه .

\$ ١٨١ – مسألة : ( فإن فَداهُ ، فهو رَهْنٌ بحالِه ، وإن سَلَّمه بَطَل الرُّهْنُ ) إذا فَداهُ الرَّاهِنُ ، فهو رَهْنِّ بحالِه ؛ لأنَّ حَقَّ المُرْتَهِن قائِمٌ ؛ لوُجُودٍ سَبَبه ، وإنَّما قُدِّمَ حَقُّ المَجْنِيِّ عليه لقُوَّتِه ، فإذا زال ، ظَهَر حُكْمُ الرَّهْن ، كَحَقِّ مَن لا رَهْنَ له مع حَقِّ المُرْتَهِن في تَركَةِ المُفْلِس ، إذا أَسْقَطَ المُرْتَهِنَّ حَقُّه ظَهَر جُكْمُ الآخَرِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيُّ . وإن سَلَّمَه ، بَطَل الرَّهْنُ ؛ لفَواتِ مَحَلِّه ، فهو كما لو تَلِف .

• ١٨١ - مسألة : ( فإن لم يَسْتَغْرَقِ الأَرْشُ قِيمَتَه ، بِيعَ منه بقَدْرِه ، وباقِيه رَهْنٌ . وقِيلَ : يُباعُ جَمِيعُه ، ويَكُونُ باقِي ثَمَنِه رَهْنًا ﴾ إذا لم يَسْتَغْرَ قْ

الإنصاف الشَّارِحُ. والثَّانيةُ ، يُخَيَّرُ بينَ البّيع ِ والفِداءِ. وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الْحَاوِيَيْنَ ﴾ . والثَّالثةُ ، يُخَيَّرُ بينَ التَّسْليمِ والفِداءِ . وأَطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ . ويأتِي ذلك في بابِ مَقادِيرِ دِياتِ النَّفْسِ ، في كلامِ المُصَنِّفِ ، ويأتِي هناك ، إذا جنّى العَبْدُ عَمْدًا ، وأحْكَامُه .

قوله : فإنْ لم يسْتَغْرِقِ الأَرْشُ قِيمَتَه ، بِيعَ منه بقَدْرِه ، وباقِيه رَهْنَّ . هذا المذهبُ . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الوّجيزِ » ، و ﴿ الكَافِي ﴾ . وقدُّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيْنَ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ . وقيل : يُباعُ جَمِيعُه ، ويكونُ باقِي ثَمَنِه

أَرْشُ الجِنايَةِ قِيمَةَ الرَّهْنِ ، بيعَ منه بقَدْرِ الأَّرْشِ ، وباقِيه رَهْنٌ ؛ لأنَّ بَيْعَهِ إِنَّمَا جَازِ ضَرُورَةَ إِيفَاءِ الْحَقِّ ، فإذا انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ بِبَيْعِ ِ البَعْضِ ، لم يَجُزْ بَيْعُ مَا بَقِيَ ؛ لَعَدَم الضَّرُورَةِ فيه . فإن تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِه ، بيعَ كلَّه ؛ للضَّرُورَةِ المُقْتَضِيَةِ لبَيْعِه ، ويَكُونُ باقِي ثَمَنِه رَهْنًا ؛ لعَدَم تَعَلَّق الجنايَةِ به . وقال أبو الخَطَّابِ : هل يُباغُ منه بقَدْرِ الجِنايَةِ ، أُو يُباغُ جَمِيعُه ويَكُونَ الفاضِلُ مِن ثَمَنِه عن أَرْشِ جِنايَتِه رَهْنًا ؟ على وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، يُباعُ بَعْضُه خاصَّةً ؛ لِما ذَكَرْنا . والثانِي ، يُباغُ جَمِيعُه ؛ لأنَّ بَيْعَ البَعْض تَشْقِيصٌ (١) له ، وهو عَيْبٌ يَنْقُصُ به الثَّمَنُ ، وذلك يَضُرُّ بالمالِكِ والمُرْتَهِن ، وقد قال عليه السَّلامُ : ﴿ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (٢) ﴾ .

رَهْنًا . وهو احْتِمالٌ في ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ . وقدَّمه في الإنصاف « المُحَرَّرِ » . وأطْلَقَهما في « الهداية ِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروعِ ، ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وقال ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » : ويباعُ بقَدْرِ الجِنايَةِ . فإنْ نقصتْ قِيمَتُه بالتَّشْقيص ، بيعَ كلُّه . قلتُ (٣) : وهو الصُّوابُ .

> تنبيه : مَحَلُّ الخِلافِ عندَ المُصَنِّفِ ، والمَجْدِ ، والشَّارِحِ ، وغيرِهم ، إذا لم يَتَعَذَّرْ بَيْعُ بعْضِه ، فإنَّه يُباعُ جميعُه ، قوْلًا واحدًا .

<sup>(</sup>١) في م : ( يستقبض ) .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : وإضرار ، والحديث تقدم تخريجه فى ٣٦٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، ط .

اللُّهُ وَإِنِ اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ فِدَاءَهُ ، فَفَدَاهُ بإِذْنِ الرَّاهِن ، رَجَعَ بهِ ، وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير

١٨١٦ - مسألة : ( فإنِ اخْتارَ المُرْتَهِنُ فِداءَه ، فَفَداهُ بإذْنِ الرَّاهِن ، رَجَع به ، وإن فَداهُ بغَيْر إِذْنِه ، فهل يَرْجعُ به ؟ على روايَتَيْن ) إذا امْتَنَع الرَّاهِنُ مِن فِداء الجانِي ، فالمُرْتَهِنُ مُخَيَّرٌ بينَ فِدائِه وتَسْلِيمِه ، فإنِ اخْتَارَ فِداءَه ، فبكَمْ يفْدِيه ؟ يُخَرُّجُ على الرِّوايَتَيْن فيما يَفْدِيه به الرَّاهِنُ . فإن فَداه بإذَّنِ الرَّاهِنِ ، رَجَع به عليه ، كما لو قَضَى دَيَّنَه بإذَّنِه . وإن فَداه مُتَبَرِّعًا ، لم يَرْجِعُ بشيءٍ . وإن نَوَى الرُّجُوعَ ، فهل يَرْجِعُ بذلك ؟ على وَجْهَيْن ، بناءً على ما لو قَضَى دَيْنَه بغَيْرِ إِذْنِه . فإن زادَ (افي الفِداءِ على الواجِبِ' ، لم يَرْجِعْ به ، ('وَجْهًا واحِدًا') . ومَذْهَبُ الشافعيُّ كما ذَكَرْنا ، [ ٦١/٤ ر ] إِلَّا أَنَّه لا يَرْجِعُ بما فَداه بغيرِ إِذْنِه ، وَجْهًا واحِدًا . وإن

الإنصاف

فَائِدَةُ (٣) : قُوْلُه : وإِنِ اخْتَارَ المُرْتَهِنُ فِداءَه ، فَفَداه بإِذْنِ الرَّاهِنِ ، رجَع به . بلا نِزاعٍ . ويأتِي قرِيبًا ، لو شرَط المُرْتَهِنُ جعْلَه رَهْنًا بالفِداءِ مع الدَّيْنِ الأَوَّلِ ، هل يصِحُّ أم لا ؟

وقوله : وإِنْ فَداه بغَيْرِ إِذْنِه ، فهل يَرْجِعُ به ؟ على رِوايتَيْن . وتحْرِيرُ ذلك ؛ أنَّ المُرْتَهِنَ إذا اخْتارَ فِداءَه فَفَداه ، فلا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ بإِذْنِ الرَّاهِنِ أو لا ، فَإِنْ فَدَاهُ بَا إِذْنِ الرَّاهِنِ ، رجَع ، بلا نِزاعٍ . لكِنْ هل يَفْدِيهُ بالأَقَلِّ مِن قِيمَتِه ، أو

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ( على الفداء الواجب ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « رواية واحدة » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، ط .

شَرَط له الرَّاهِنُ الرُّجُوعَ ، رَجَع ، قَوْلًا واحِدًا . وإِنْ قَضِاهُ بإِذْنِه مِن غيرِ شَرْطِ الرُّجُوعِ ، ففيه وَجْهانِ ، وهذا أَصْلُ يُذْكَرُ فيما بعدُ . فإنْ فَدَاهُ وَشَرَطَ أَنْ يكونَ رَهْنَا بالفِداءِ مع الدَّيْنِ الأَوَّلِ ، فقال القاضِى : يَجُوزُ ذلك ؛ لأَنَّ المَجْنِيَ عليه يَمْلِكُ بَيْعَ العَبْدِ وإبْطالَ الرَّهْنِ ، فصارَ بمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ الجَائِزِ قبلَ قَبْضِه ، والزِّيادَةُ في دَيْنِ الرَّهْنِ قبلَ لرُومِه جائِزَةٌ ، ولأَنَّ الرَّهْنِ الجَائِزِ قبلَ لرُومِه جائِزَةٌ ، ولأَنَّ الرَّهْنِ الجَائِزِ قبلَ لرُومِه جائِزَةٌ ، ولأَنَّ الْمَثْنِ الرَّهْنِ الجَائِزِ قبلَ لرُومِه بَائِزَةً ، ولأَنَّ الْعَبْدَ رُهِنَ بدَيْنِ ، فلم يَجُزْ(') رَهْنُه بدَيْنِ الرَّهْنِ عَيْرِ هَذَا . وذَهَب أَبُو حنيفةَ إلى أَنَّ ضَمانَ جِنايَةً الرَّهْنِ على المُرْتَهِنِ ، فإن فَداهُ ، لم يَرْجِعْ بالفداءِ ، وإن فَداهُ الرَّاهِنُ ،

لإنصاف

أَرْشَ جِنائِتِه ؟ أَو يَفْدِيه بِجَمِيعِ الأَرْشِ ؟ فيه الرِّوايَتان المُتَقَدِّمَتان . وإِنْ فَداه بغيرِ إِذْنِه ، فلا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يَنْوِى الرُّجوعَ أَوْلا ؛ فإِنْ لَم يَنْوِ الرُّجوعَ ، لَم يَرْجِعْ . وإِنْ نَوَى الرُّجوعَ ، فهل يرْجِعُ به ؟ على رِوايَتَيْن . ويُحْمَلُ كلامُ المُصَنِّف على وإنْ نوَى الرُّجوعَ ، فهل يرْجِعُ به ؟ على رِوايَتَيْن . ويُحْمَلُ كلامُ المُصَنِّف على ذلك . وأطْلَقَهما في « الهِدايَةِ »، و « المُدْهَبِ »، و « الخُويِيْن »، و « المُعْنِى »، و « الشَّرْحِ »، و « الفَاتقِ »، و « الرِّعايَتيْن »، و « الحَاوِيَيْن »، و « الفُروعِ »، و « النَّرْحَشِيّ » و النَّرْحَ شَيْ » و الخَاوِيَيْن » و الزَّرْكَشِيّ ، وغيرُهم : بناءً على مَن (٢) قضى « التَّلْخيص » ، و « الحَاوِيْن » ، والزَّرْكَشِيّ ، وغيرُهم : بناءً على مَن (٢) قضى دَيْنَ غيرِه بغيرِ إِذْنِه . ويأْتِي في بابِ الصَّمانِ ، أنَّه يَرْجِعُ . على الصَّحيحِ مِنَ المُدهبِ . فكذا هنا عندَ هؤلاءِ ؛ إحداهما ، لا يَرْجِعُ . جزَم به في « المُحرَّرِ » ، المُذهبِ . فكذا هنا عندَ هؤلاءِ ؛ إحداهما ، لا يَرْجِعُ . جزَم به في « المُحرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » . وصحَّحه في « التَصْحيحِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ﴿ أَنَّ مَن ، .

الشرح الكبير أو بيعَ في الجنايَة ، سَقَط دَيْنُ الرَّهْن ، إن كان بقَدْرِ الفِداء . وبناه (١) على أَصْلِه في أنَّ الرَّهْنَ مِن ضَمانِ المُرْتَهِن ، وقد ذَكَرْنا ذلك .

فصل : فإن كانتِ الجنايَةُ على سَيِّدِ العَبْدِ ، فلا تَخْلُو مِن حَالَيْن ؟ أَحَدُهما ، أن تَكُونَ غيرَ مُوجبَةٍ للقَوَدِ ، كجنايَةِ الخَطَأُ ، أو ٣٠ إِتْلافِ مالٍ ، فَتَكُونُ هَدْرًا ؛ لأَنَّ العَبْدَ مالُ سَيِّدِهِ ، فلا يَثْبُتُ له مالٌ في مالِه .

و « النَّظْم » . " قلتُ : وهو أصحُّ ؛ لأنَّ الفِداءَ ليس بواجبِ على الرَّاهِن " . قال في « القَواعِدِ » : قال أكثرُ الأصحاب ؛ كالقاضي ، وابن عَقِيل ، وأبي الخَطَّاب ، وغيرِهم : إِنْ لَمْ يَتَعَذُّرِ اسْتِئْذَانُه ، فلا رُجوعَ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : وقيل : لا يَرْجِعُ هنا ، وإنْ رجَع مَن أدَّى حقًّا واجِبًا<sup>(؛)</sup> عن غيرِه . اخْتارَه أبو البَرَكاتِ . والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ ، يَرْجِعُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وبه قطَع القاضي ، والشَّرِيفُ ، وأبو الخَطَّابِ ف ﴿ خِلاَفَيْهِما ﴾ . وهذا المذهبُ عندَ مَن بَناه على قَضاءِ دَيْن ِ غيرِه بغيرِ إذَّنِه .

فوائل ؛ إحْداها ، لو تعَذَّر اسْتِئْذانُه ، فقال ابنُ رَجَبِ : خُرِّجَ على الخِلافِ في نَفَقَةِ الحَيوانِ المَرْهونِ ، على ما تقدُّم . وقال صاحِبُ « المُحَرَّرِ » : لا يَرْجِعُ بشيءِ . وأَطْلَقَ ؛ لأنَّ المالِكَ لم يجبْ عليه الافْتِداءُ هنا ، وكذلك لو سلَّمَه ، °° لم يَلْزَمْه° قِيمَتُه ليكونَ رَهْنًا . وقد وافَقَ الأصحابُ على ذلك ، وإنَّما خالَفَ فيه ابنُ أبي مُوسى . الثَّانيةُ ، لو شرَط المُرْتَهِنُ كَوْنَه رَهْنًا ، بفِدائِه ، مع دَيْنِه الأوَّل ، لم يصِحُّ . قدَّمه في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، يصِحُّ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بَناء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ و ١٠

٣ – ٣) سقط من: الأصل، ط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط : ﴿ وَاحَدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ط: ( يلزمه ) .

الثانِي ، أن تَكُونَ مُوجِبَةً للقَوَدِ ، فلا تَخْلُو أن تَكُونَ على النَّفْسِ ، أو على -ما دُونَها ، فإن كانت على ما دُونَ النَّفْس ، فالحَقُّ للسَّيِّدِ ، فإن عَفا على مِالٍ ، سَقَط القِصاصُ ، و لم يَجب المالُ ؛ لِما ذَكَرْنا . وكذلك إن عَفا على غيرِ مالٍ . وإن أرادَ أن يَقْتَصَّ ، فله ذلك ؛ لأنَّ السَّيِّدَ لا يَمْلِكُ الجنايَةَ على عَبْدِه ، فَيَثْبُتُ له ذلك بجنايتِه عليه ، كالأَجْنَبيّ ، ولأنَّ القِصاصَ يَجبُ للزُّجْرِ ، والحاجَةُ داعِيَةٌ إلى زَجْرِه عن سَيِّدِه . فإنِ اقْتَصَّ ، فعليه قِيمَتُه ، تَكُونُ رَهْنَا مَكَانَه ، أو قضاءً عن الدَّيْن ؛ لأنَّه أُخْرَجَه عن الرَّهْن باختياره ، فكان عليه بَدَلُه ، كما لو أعْتَقَه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَجِبَ عليه شيءٌ ؛ لأنَّه اقْتَصَّ (١) بإذْنِ الشَّارِعِ ، فلم يَلْزَمْه شيءٌ ، كالأَجْنَبيِّ . وكذلك إن كانتِ الجنايَةُ على النَّفْسِ فاقْتَصَّ الوَرَثَةُ ، فهل تَجبُ عليهم القِيمَةُ ؟ يُخَرَّجُ على ما ذَكَرْنا . وليس للوَرَثَةِ العَفْوُ على مالٍ ؟ لِما ذَكَرْنا في السَّيِّلِ ؟ لأنَّهم يَقُومُونَ مَقامَ المَوْرُوثِ . وذَكَر القاضِي وَجْهًا آخَرَ ، أنَّ لهم ذلك ؛ لأنَّ الجنايَةَ في مِلْكِ غير هم ، فكانَ لهم العَفْوُ على مالٍ ، كالو جَنَى على أَجْنَبيٌّ . وللشافعيِّ قُولان ، كالوَّجْهَيْن . فإن عَفا بعضُ الوَرَثَةِ ، سَقَط القِصاصُ .

الإنصاف

اخْتَارَه القاضى . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . قال فى ﴿ الفَائْقِ ﴾ : جَازَ فَى أَصِحِّ الوَجْهَين . قلتُ : فَيُعانِى بها . وأَطْلَقَهما فى ﴿ المُغْنِى ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، ﴿ والمُصَنِّفُ فى هذا الكتابِ ، فى مَقادِيرِ الدِّيَاتِ ﴾ . الثَّالثةُ ، لو سلَّمَه لوَلِيُّ الجِنايَةِ فَرَدَّه ، وقال : بِعْه وأَحْضِرِ الثَّمَنَ . لَزِمَ السَّيِّدَ ذلك . على الصَّحيحِ مِنَ المَذَهبِ .

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ بَارِدْنَهُ فَكَأْنُهُ اقْتُصْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

الشرح الكبير وهل يَثْبُتُ لغير العافِي نَصِيبُه مِن الذِّيةِ ؟ على وَجْهَيْن . ومَذْهَبُ [ ٦١/٤ ط ] الشافعيِّ في هذا الفَصْلِ على نحو ما ذَكَرْناه .

فصل : فإن جَنَى العَبْدُ(١) المَرْهُونُ على عَبْدِ سَيِّدِه ، لم يَخْلُ مِن حالَيْن ؛ أَحَدُهما ؛ أن لا يَكُونَ مَرْهُونًا ، فَحُكْمُه حُكْمُ الجنايَةِ على طَرَفِ سَيِّدِه ، له القِصاصُ إن كانتْ جنايَتُه مُوجبَةً له ، فإن عَفا على مالِ أو غيره ، أو كانت الجنايّةُ لا تُوجبُ القِصاصَ ، ذَهَبَتْ هَدْرًا ، وسَواءٌ كان المَجْنِيُّ عليه قِنَّا أو مُدَبَّرًا أو أُمَّ وَلَدٍ . الحالُ الثَّانِي ، أن يَكُونَ رَهْنًا ، فلا يَخْلُو ؛ إِمَّا أَن يَكُونَ رَهْنًا عندَ مُرْتَهِنِ القاتِلِ ، أو غيرِه ، فإن كان عند(٢) مُرْتَهِن ِ القاتِل ، والجنايَةُ مُوجِبَةً للقِصاص ، فللسَّيِّدِ القِصاصُ . فإنِ اقْتَصَّ بَطَل الرَّهْنُ في المَجْنِيِّ عليه ، وعليه قِيمَةُ المُقْتَصِّ منه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَجبَ ؟ لأنَّه اقْتَصَّ ، بإذْنِ الشَّارِ عِرِ ، فإن عَفا على مالِ ، أو كانتِ الجنايَةُ مُوجبَةً للمالِ وكانا(") رَهْنًا بِحَقِّ واحِدٍ ، فجنايَتُه هَدْرٌ ؛ لأنَّ الحَقُّ يَتَعَلَّقُ بكلِّ واحِدٍ منهما ، فإذا قُتِلَ أَحَدُهما بَقِيَ الحَقُّ مُتَعَلِّقًا بالآخَر ، وإن كان كلُّ

الإنصاف قدَّمه في ﴿ الرِّعايَتِيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ِ » . وعنه ، لا يَلْزَمُ . وقيل : يَبِيعُ الحَاكِمُ . ( عَلَتُ : وهو الصَّوابُ . صحَّحه في ( الخُلاصَةِ » ، و ﴿ التَّصْحِيحِ ﴾ ٢٠ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، مِن عندِه : هذا إذا لم يَفْدِه المُرْتَهِنُ .

<sup>(</sup>١) سقط من :م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م : ( كان ، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل ، ط.

واحِدٍ منهما رَهْنًا بِحَقٍّ مُفْرَدٍ ، ففيه أَرْبَعُ مَسائِلَ ؛ أَحَدُها ، أَن يَكُونَ الحَقَّان سَواءً وقِيمَتُهما سَواءً ، فتَكُونُ الجنايَةُ هَدْرًا ، سَواءٌ كان الحَقّان مِن جنْسَيْن ، مثلَ أن يَكُونَ أَحَدُهما بمائةِ دِينار ، والآخَرُ بدَراهِمَ قِيمَتُها مائّةُ دِينارٍ ، أو مِن جِنْسِ واحِدٍ ؛ لأنَّه لا فائِدَةَ في اعْتِبارِ الجنايَةِ . المسألةُ الثانيةُ ، أَن يَخْتَلِفَ الحَقَّان وتَتَّفِقَ القِيمَتانِ ، مثلَ أَن يَكُونَ دَيْنُ أَحَدِهما مائةً ودَيْنُ الآخَر مائتَيْن ، وقِيمَةُ كلُّو احِدِ منهما مائَةً ، فإن كان دَيْنُ القاتِل أَكْثَرَ ، لم يُنْقَلْ إلى دَيْنِ المَقْتُول ؛ لعَدم الغَرَضِ فيه ، وإن كان دَيْنُ المَقْتُولِ أَكْثَرَ ، نُقِلَ إلى القاتِل ؛ لأنَّ للمُرْتَهن غَرَضًا في ذلك . وهل يُباعُ القاتِلُ وتُجْعَلُ قِيمَتُه رَهْنَا مكانَ المَقْتُول ، أو يُنْقَلُ بحالِه ؟ على وَجْهَيْن ؟ أَحَدُهما ، لا يُباعُ ؛ لأنَّه لا فائِدَةَ فيه . والثانِي ، يُباعُ ؛ لأنَّه رُبَّما زادَ فيه مَن يُبْلِغُه أَكْثَرَ مِن ثَمَنِه ، فإنْ عُرِضَ للبَيْع ِ فلم يُزَدْ فيه ، لم يُبَعْ ؛ لعَدم ذلك . المسألةُ الثالِثَةُ ، أن يَتَّفِقَ الدَّيْنان وتَخْتَلِفَ القِيمَتان ، بأن يَكُونَ دَيْنُ كلِّ واحِدِ منهما مائةً ، وقِيمَةُ أَحَدِهما مائةً والآخرِ مائتَيْن ، فإن كانت قِيمَةُ المَقْتُولَ أَكْثَرَ ، فلا غَرَضَ في النَّقْل ، فيَبْقَى بحالِه ، وإن كانت قِيمَةُ الجانِي أَكْثَرَ ، بِيعَ منه بِقَدْرِ جِنايَتِه ، تَكُونُ رَهْنًا بِدَيْنِ المَجْنِيِّ عليه ، والباق رَهْنٌ بِدَيْنِهِ ، وإِنِ اتَّفَقَا على تَبْقِيَتِه ونَقْلِ الدَّيْنِ إليه ، صار مَرْهُونًا بهما ، فإن حَلَّ أَحَدُ الدَّيْنَيْن ، بِيعَ بكلِّ حالِ ؛ لأنَّه إن كان دَيْنُه المُعَجَّلَ ، بِيعَ ليَسْتَوْفِي مِن ثَمَنِه ، وما بَقِيَ منه رَهْنٌ بالدُّيْنِ الآخَرِ ، وإن كان المُعَجُّلُ الآخَرَ ﴿

وتأْتِي هذه المَسْأَلَةُ في كلام ِ المُصَنِّف ، في آخِر بابِ مَقادِيرِ دِياتِ النَّفْسِ ، مُحَرَّرَةً الإنصاف مُسْتَوْ فاةً .

الشرح الكبير [ ٦٢/٤ و ] بِيعَ لَيَسْتَوْفِيَ منه بقَدْرِه ، والباقِي رَهْنٌ بدَيْنِه . المسألةُ الرابعَةُ ، أَن يَخْتَلِفَ الدَّيْنَان والقِيمَتان ، مثلَ أَن يَكُونَ أَحَدُ الدَّيْنَيْن خَمْسِين ، والآخَرُ ثمانِين ، وقِيمَةُ أَحَدِهما مائةً والآخَرِ مائتَيْن ، فإن كان دَيْنُ المَقْتُولِ أَكْثَرَ ، نُقِلَ إليه ، وإلَّا فَلَا .

فصل : فإن كان المَجْنِيُّ عليه رَهْنًا عندَ غير مُرْتَهن (١) القاتِل ، فللسَّيِّدِ القِصاصُ ؛ لأنَّه مُقَدَّمٌ على حَقِّ المُرْتَهِن ، بدَلِيل أنَّ الجنايَةَ المُوجِبَةَ للمال مُقَدَّمَةٌ عليه ، فالقِصَاصُ أَوْلَى . فإنِ اقْتَصَّ ، بَطَلَ الرَّهْنُ في المَجْنِيِّ عليه ؟ لأنَّ الجنايَةَ عليه لم تُوجبْ مالًا يُجْعَلُ رَهْنًا مَكانَه ، وعليه قِيمَةُ المُقْتَصِّ منه ، يَكُونُ رَهْنًا ؛ لأنَّه أَبْطَلَ حَقَّ الوَثِيقَةِ فيه باخْتِياره . ويَحْتَمِلُ أَن لا تَجبَ ؛ لِما ذَكَرْنا ، وللسَّيِّدِ العَفْوُ على مالِ ، فتَصِيرُ كَالْجِنَايَةِ المُوجِبَةِ لِلمَالَ ، فَيَثْبُتُ المَالُ في رَقَبَةِ العَبْدِ ؛ لأَنَّ السَّيِّدَ لو جَنَى على العَبْدِ ، لوَجَبَ أَرْشُ جنايَتِه لِحَقِّ المُرْتَهن ، فبأنْ يَثْبُتَ على عَبْدِه أُوْلَى . فإن كان الأَرْشُ لا يَسْتَغْرَقُ قِيمَتَه ، بعْنا منه بقَدْرِ أَرْشِ الجِنايَةِ ، يَكُونَ رَهْنًا عندَ مُرْتَهِنِ المَجْنِيِّ عليه ، وباقِيه رَهْنٌ عندَ مُرْتَهِنِه ، وإن لم يُمْكِنْ بَيْعُ بَعْضِه ، بيعَ جَمِيعُه ، وقُسِمَ ثَمَنُه بينَهما على حَسَب ذلك ، يَكُونُ رَهْنًا . وإن كانتِ الجنايَةُ تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَه ، نُقِلَ الجانِي ، فَجُعِلَ رَهْنًا عندَ الآخر . ويَحْتَمِلُ أن يُباعَ ؛ لاحْتِمال أنْ يَرْغَبَ في شِرائِه راغِبٌ بأَكْثَرَ مِن قِيمَتِه ، فَيَفْضُلُ مِن قِيمَتِه شيءٌ يَكُونُ رَهْنًا عندَ مُرْتَهنِه . وهذا كلُّه قولُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل : ( المرتبن ) .

الشافعيّ .

فصل: فإنْ كانتِ الجنايَةُ على مَوْرُوثِ سَيِّدِه فيما دُونَ النَّفْس، كأطّرافِه أو مالِه ، فهي كالجنايَةِ على أجْنَبيِّ ، وله القِصاصُ إن كانت مُوجبَةً له ، والعَفْوُ على مال وغيره ، وإن كانت مُوجِبَةً للمال ابْتداءً ، ثَبَت ، فإنِ انْتَقَلَ ذلك إلى السَّيِّدِ بمَوْتِ المُسْتَحِقِّ ، فله ما لمَوْرُوثِه مِن القِصاص والعَفْو على مالٍ ؛ لأنَّ الاسْتِدامَةَ أَقْوَى مِن الابْتِداءِ ، فجازَ أَنْ يَثْبُتَ بها ما لا يَثْبُتُ في الابتِداء ، وإن كانتِ الجنايَةُ على نَفْسِه بالقَتْل ، ثَبَت الحُكْمُ لسَيِّدِه ، وله أن يَقْتَصَّ فيما يُوجِبُ القِصاصَ . وإن عَفا على مال ، أو كانتِ الجنايَةُ مُوجِبَةً للمال ابْتِداءً ، فهل يَثْبُتُ للسَّيِّدِ ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، يَثْبُتُ . وهو قولُ ('بَعْض أصحاب') الشافعيُّ ؛ لأنَّ الجنايَةَ على غيره ، فأُشْبَهَتِ الجنايَةَ على ما دُونَ النَّفْس . والثانِي ، لا يَثْبُتُ له مالٌ في عَبْدِه ، ولا له العَفْوُ عليه . وهو قولُ أبي ثَوْر ؟ لأنَّه حَقٌّ ثَبَت للسَّيِّدِ ابْتِداءً ، فلم يَكُنْ له ذلك ، كما لو كانتِ الجنايَةُ عليه . وأَصْلُ الوَجْهَيْن فى وُجُوبِ [ ٦٢/٤ ط ] الحَقِّ في ابْتِدائِه ، هل يَثْبُتُ للقَتِيلِ ثُم يَنْتَقِلُ إلى وارثِه ، أو يَثْبُتُ للوارثِ ابْتِداءً ؟ على وَجْهَيْن . وكلُّ مَوْضِع ثِبَت له المالُ في رَقَّبَة عَبْدِه ، فإنَّه يُقَدَّمُ على الرَّهْن ؛ لأنَّه يَثْبُتُ للمَوْرُوثِ(٢) بهذه الصِّفَةِ ، فيَنْتَقِلُ إلى وارثِه كذلك ، فإنِ اقْتَصَّ في هذه الصُّورَةِ ، لم يَلْزَمْه بَدَلُ الرَّهْنِ ؛ لأنَّه

الإنصاف

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير إذا قُدِّمَ المالُ على حَقِّ المُرْتَهن ، فالقِصاصُ أَوْلَى . ولأنَّ القِصاصَ يَثْبُتُ للمَوْرُوثِ مُقَدَّمًا على حَقِّ المُرْتَهِن ، فكذلك في حَقِّ وارِثِه . فإن كانتِ الجِنايَةُ على مُكاتَبِ السَّيِّدِ ، فهي كالجِنايَةِ على وَلَدِه ، وتَعْجِيزُه كَمَوْتِ وَلَدِه ، فيما ذَكَرْناه .

فصل : فإن جَنَى العَبْدُ المَرْهُونُ بإِذْنِ سَيِّدِه ، وكان مِمَّنْ (١) يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الجِنايَةِ ، وأنَّه لا يَجِبُ عليه قَبُولُ ذلك مِن سَيِّدِه ، فهي كالجنايَةِ بغيرٍ إِذْنِه ، وإِنْ كَانَ صَبَيًّا أَو أَعْجَمِيًّا لا يَعْلَمُ ذلك ، فالجانِي هو السَّيِّدُ ، يَتَعَلَّقُ بِهِ مُوجَبُ الجنايَةِ ، ولا يُباعُ العَبْدُ فيها('' ، مُوسِرًا كان السَّيِّدُ(''' أو مُعْسِرًا ، كما لو باشَرَ السَّلِّـٰدُ(') الجنايَةَ . وقال القاضِي : فيه وَجْهٌ ، أنَّ العَبْدَ يُباعُ مع إعْسارِ السَّيِّدِ ؛ لأنَّ العَبْدَ باشَرَ الجِنايَةَ . والصَّحِيحُ الأوَّلُ ؟ لأنَّ العَبْدَ آلَةٌ ، فلو تَعَلَّقَتِ الجنايَةُ به ، بيعَ فيها"ً مع اليَسارِ . وحُكُّمُ إِقْرَارِ العَبْدِ بِالجِنايَةِ حُكْمُ إِقْرَارِ غِيرِ المَرْهُونِ ، على ما يَأْتِي بَيانُه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى .

١٨١٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ جِنَايَةٌ مُوجِبَةٌ لَلْقِصَاصِ ،

قوله : وإنْ جُنِيَ عليه جنايَةٌ مُوجِبَةٌ للقِصاص ، فلسَيِّده القِصاص . هذا المذهبُ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فيهما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

فللسَّيِّدِ القِصاصُ ، فإنِ اقْتَصَّ ، فَعَلَيْه قِيمَةُ أَقَلِّهما قِيمَةً ، تُجْعَلُ مَكَانَه ) الشرح الكبير إِذَا جُنِيَ عَلَى الرَّهْنِ ، فالخَصْمُ في ذلك السَّيِّدُ ؛ لأنَّه المالِكُ ، والأَرْشُ الوَاجِبُ بالجِنايَةِ مِلْكُه ، وإنَّما للمُرْتَهن فيه حَقُّ الوَثِيقَةِ ، فصارَ كالعَبْدِ المُسْتَأْجَرِ والمُودَعِ . وبهذا قال الشافعيُّ وغيرُه . فإن تَرَكَ المُطالَبَةَ ، أو أُخَّرَها ، أو كان غائبًا ، أو له عُذْرٌ يَمْنَعُه منها ، فللمُرْتَهن المُطالَبَةُ بها ؟ لأُنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُوجِبِهِا ، فكان له الطَّلَبُ(١) به ، كما لو كان الجانِي سَيِّدَه . ثم إن كانتِ الجنايَةُ مُوجبَةً للقِصاص ، فللسَّيِّدِ القِصاصُ ؛ لأنَّه حَقُّ له ، وإنَّما يَثْبُتُ لِيُسْتَوْفَي ، فإنِ اقْتَصَّ ، أُخِذَتْ منه قِيمَةُ أَقَلُّهما قِيمَةً ، فَجُعِلَتْ مَكَانَه رَهْنًا . نَصَّ عليه أحمدُ في روايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ . وهو قولَ إِسْحَاقَ . وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهُ شَيَّةً . وَهُو مَذْهُبُ الشَّافَعِيِّ ؛ لأَنَّهُ لم يَجِبْ بالجِنايَةِ مالٌ ، ولا اسْتُحِقُّ بحالِ ، وليس على الرَّاهِنِ أَن يَسْعَى

مُطْلَقًا . جزَم به في « الشُّرْح ِ » ، و « الوَجيزِ » . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الكافِي » ، و « القُروعِ » . وقدَّمه ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » ، و ﴿ نِهَايَةِ ابنِ رَزِينِ ﴾ ، و ﴿ نَظْمِهما ﴾ . قال في ﴿ القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والخُمْسِين » : ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ ، جَوازُ القِصاصِ . وقيل : ليس له القِصَاصُ بغيرِ رِضَى المُرْتَهِن ِ. وحكاه ابنُ رَزِين ٍ رِوايَةً . وجزَم به في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » . واختارَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ . قَالَه في « القَواعِدِ » . وقدَّمه في « الفائقِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . وقال في « الحاوِيَيْن » : ولسَيِّدِه القَوَدُ في العَمْدِ برِضَى المُرْتَهِنِ ، وإلَّا جعَل قِيمَةَ أَقَلُّهما

<sup>(</sup>١) في م: و المطالبة ، .

الشرح الكبير للمُرْتَهِن في اكْتِساب مال . ووجْهُ الأوَّل ، أنَّه أَتْلَفَ مالًا اسْتُحِقَّ بسَبَب إِتْلَافِ الرَّهْنِ ، فَغَرَمَ قِيمَتَه ، كَمَا لُو كَانْتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً للمال . وهكذا الحُكْمُ فيما إذا ثَبَت القِصاصُ للسَّيِّدِ في عَبْدِهِ المَرْهُونِ . وإنَّما أَوْجَبْنا أَقَلَّ القِيمَتَيْنِ ؛ لأَنَّ حَقَّ المُرْتَهِنِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالمَالِيَّةِ ، والواجبُ مِن المال ر ١٣/٤ و ] هو أَقَلُّ القِيمَتَيْنِ ؛ لأَنَّ الرَّهْنَ إِن كَانَ أَقَلُّ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِن قِيمَتِه ، وإن كان الجانِي أقَلُّ قِيمَةً لم يَجِبْ أَكْثَرُ مِن قِيمَتِه ؛ لأَنَّها التي أَتْلَفَها بالقِصاصِ ، وإن عَفا على مالِ ، صَحَّ عَفْوُه ، ووَجَبَ أَقَلُّ القِيمَتَيْن ؛ لِما ذَكَرْنا . هذا إذا كان القِصاصُ قَتْلًا ، وإن كان جُرْحًا أُو قَلْعَ سِنٌّ ، أُو نَحْوَه ،

الإنصاف قِيمَةً رَهْنًا . نصَّ عليه . قال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : ولا يقْتَصُّ إِلَّا بإذْنِ المُرْتَهِن ، أو إعطائِه قِيمَتَه رَهْنًا مَكانَه .

قوله : فإنِ اقْتَصَّ ، فعليه قِيمَةُ أَقَلُّهما قِيمَةً تُجْعَلُ مَكَانَه . (ليعْنِي ، يلْزَمُ الضَّمانُ ١١ . وهذا المذهبُ ، نصَّ عليه في روايَةِ ابن مَنْصُورٍ . وقدَّمه في « المُغْنِي »، و « الشُّرْحِ ِ »، و « الفائقِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، وغيرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ عندَ الأصحابِ ، والمَنْصوصُ عن أحمدَ . قال في « القَواعِدِ الفِقْهيَّةِ » : اخْتارَه القاضي ، والأَكْتُرون . وقيل : لا يلْزَمُه شيءٌ . وهو تَخْريجٌ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الشُّرْحِ » . قال في « المُحَرَّر » : وهو أصحُّ عندي . وقطَع به ابنُ الزَّاغُونِيِّ في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ . وحُكِيَ عنِ القاضي . قالَه الزُّرْكَشِيُّ . وحكاهما في ﴿ الكافِي ﴾

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

فالواجبُ بالعَفْوِ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ ؛ مِن أَرْشِ الجُرْحِ ، أَو قِيمَةِ الجَانِي ؛ لِما ذَكَرْنَا . وإن عَفَا مُطْلَقًا ، انْبَنَى على مُوجِبُ العَمْدِ ما هو ؟ قانِ قُلْنا : مُوجِبُه أَحَدُ شَيْئَيْن . ثَبَت المالُ . وإن قُلْنا : مُوجِبُه (۱) القِصاصُ عَيْنًا . فحُكْمُه كا لو اقْتُصَّ ، إن (۱) قُلْنا ثَمَّ : تَجِبُ القِيمَةُ على الرّاهِن . وَجَب هنا . وهو اخْتِيارُ أَلَى الخَطّابِ ؛ لأَنَّه فَوَّتَ بَدَلَ (۱) الرَّهْنِ بَعَفْوِه ، أَشْبَهَ ما لو اخْتِيارُ أَلَى الخَطّابِ ؛ لأَنَّه فَوَّتَ بَدَلَ (۱) الرَّهْنِ بَعَفْوِه ، أَشْبَهَ ما لو

الإنصاف

وَجْهَيْنِ ، وأَطْلَقَهما .

تنبيه: قوْلُه: فعليه قِيمَةُ أَقلَهما قِيمَةً . هكذا قال المُصَنَفُ هنا ، والشَّارِحُ ، وصاحِبا « الحاوِيْنِ » ، و « الفائقِ » . [ ١٢٠/٢ و ] وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » . قال في « القواعِدِ » : قالَه القاضى ، والأَكْثَرون . وقيل : يلْزَمُه أَرْشُ الْجِنايَّةِ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال في الجينايَّةِ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال في أَلْ الفَّوْاعِدِ » : وهو المَنْصوصُ . قال ابنُ مُنجَّى : قال في « المُعْنِى » : إنِ اقْتَصَّ أَخِذَتُ منه قِيمَةُ فَجُعِلَتْ مَكانَه رَهْنَا . قال : وظاهِرُه ، أنَّه يجِبُ على الرَّاهِن جميعُ أَخِذَتُ منه قِيمَةُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ فَيْنِي » ، في الرَّهْنِ ، عندَ قَوْلِ الخِرَقِيِّ : وإذا جرَح العَبْدُ المَرْهُونُ أَو قَتَل ، فالخَصْمُ في ذلك السَّيدُ . عندَ قَوْلِ الخِرَقِيِّ : وإذا جرَح العَبْدُ المَرْهُونُ أَو قَتَل ، فالخَصْمُ في ذلك السَّيدُ . هذا لَوْ قَالَ : فإذا اقْتَصَّ ، أَخِذَتْ منه قِيمَةُ أَقَلُهما ، فَجُعِلَتْ مَكانَه رَهْنَا . نصَّ عليه . هذا لَفْظُه . فلعَلَّ ابنَ مُنَجَّى رأَى ما قال في غيرِ هذا المَكانِ .

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، مَعْنَى قُولِه : قِيمَةُ أَقَلِّهِ ما قِيمَةً . لو كان العَبْدُ المَرْهُونُ يُساوِى عَشَرَةً ، وقاتِلُه يُساوِى خَمْسَةً ، أو عكْسَه ، لم يلْزَمِ الرَّاهِنَ إلَّا خَمْسَةً ؛ لأَنَّه في

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ بذلك ﴾ .

الشرح الكبير اقْتَصَّ . وإن قُلْنا : لا تَجِبُ على الرَّاهِن ِ ثُمَّ . لم تَجِبْ هـٰهُنا . وهو قولُ القاضِي ، ومَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه اكْتِسابُ مالٍ ، فلا يُجْبَرُ عليه . وكذلك إن عَفا على غير مالٍ .

١٨١٨ – مسألة : ( وكذلك إن جَنَى على سَيِّدِه ، فاقْتَصَّ منه هو أُو وَرَثْتُه ) وقد ذَكَرْنا ذلك .

الأولَى ، لم يُفَوِّتْ على المُرْتَهِنِ إِلَّا ذلك القَدْرَ ، وفي الثَّانيةِ ، لم يَكُنْ حقُّ المُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقًا إِلَّا بذلك القَدْرِ. الثَّاني ، محَلَّ الوُجوب ، إذا قُلْنا: الواجِبُ في القِصاصِ أَحَدُ شَيْئَيْن . فإذا عَيَّنه بالقِصاص ، فقد فوَّتَ المالَ الواجبَ على المُرْتَهن . وظاهِرُ كلامِه في ﴿ الكافِي ﴾ ، أنَّ الخِلافَ على قَوْلِنا : مُوجبُ العَمْدِ القَوَدُ عَيْنًا . فأمًّا إِنْ قُلْنَا : مُوجبُه أَحدُ شَيْئَيْن . وجَب الضَّمانُ . قال في ﴿ الْقَواعِدِ ﴾ : وهو بعيدٌ . وأمَّا إذا قُلْنا : الواجِبُ القِصاصُ عَيْنًا . فإنَّه لا يضْمَنُ قَطْعًا . وأَطْلَقَ القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، والمُصَنِّفُ هنا الخِلافَ مِن غيرِ بِناءٍ . قال في ﴿ الْقُواعِدِ ﴾ : ويتَعَيَّنُ بِناوُّه على القَوْلِ بأنَّ (الواجِبَ أحدُ شَيْئَيْن . قال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : وإنْ عَفا ، وقُلْنا ﴿ : الواجِبُ أَحِدُ أَمْرَيْنِ ، أُخِذَتْ منه القِيمَةُ . وإنْ قُلْنا : الواجِبُ القِصاصُ . فلا قِيمَةً ، على أصحِّ الوَّجْهَيْن .

قوله : وكذلك إنْ جنَى على سَيِّدِه ، فاقْتُصَّ منه هو أو ورثَتُه . وكذا قال الأصحابُ . يعْنِي ، حُكْمُه حُكْمُ ما إذا كانتِ الجِنايَةُ على العَبْدِ المَرْهُونِ مِن أَجْنَبِيٌّ ، واقْتَصَّ السَّيَّدُ ؛ مِنَ الخِلافِ والتَّفْصِيلِ ، على مامَرٌّ . قال المُصَنَّفُ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) بياض في : الأصل ، ط .

وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ ، أَوْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ ، فما قُبِضَ مِنْهُ ، اللَّهِ جُعِلَ مَكَانَهُ .

الشرح الكبير

المال المالة : ( وإن عَفا السَّيِّدُ على مال ، أو كانت مُوجِبَةً للمال ، للمال المِعْفِ منه ، جُعِلَ مَكانَه ) أمّا إذا كانتِ الجِنايَةُ مُوجِبَةً للمال ، أو ثَبَت المالُ بالعَفْو عن الجِنايَةِ المُوجِبَةِ للقِصاص ، فإنَّه يَتَعَلَّقُ به حَقُّ الرَّاهِن والمُرْتَهِن ، ويَجِبُ مِن غالِبِ نَقْدِ البَلَدِ ، كَقِيَم المُتْلَفاتِ ، فلو الرَّاهِن والمُرْتَهِن ، ويَجِبُ مِن غالِبِ نَقْدِ البَلَدِ ، كَقِيَم المُتْلَفاتِ ، فلو

الإنصاف

رَذِينَ ، والشَّارِحُ : فإنْ كانتِ الجِنايَةُ على سيِّدِ العَبْدِ ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أَنْ تكونَ مُوجِبَةً للقَودِ ، أو غيرَ مُوجِبَةٍ له ، كجِنايَةِ الخَطَأَ ، أو إِثلافِ المالِ ؛ فإنْ كانتْ مُوجِبَةً للقَودِ ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ خَطَأً ، أو مُوجِبَةً للمالِ ، فهَدَرُ . وإنْ كانتْ على مادُونَها ؛ بأَنْ عفا على مالٍ ، سقط على النَّفْسِ ، أو على مادُونَها ؛ فإنْ كانتْ على مادُونَها ؛ بأَنْ عفا على مالٍ ، سقط القِصاصُ ، ولم يجبِ المالُ . وكذلك إنْ عفا على غيرِ مالٍ . وإنْ أرادَ أَنْ يَقْتَصَّ ، فله ذلك ، فإنِ اقْتَصَّ ، فعليه قِيمَتُه تكونُ رَهْنَا مَكانَه ، أو قضاءً عن الدَّيْن . قال الشَّارِحُ : ويحْتَمِلُ أَنْ لا يجِبَ عليه شية . وكذلك إنْ كانتِ الجِنايَةُ على النَّفْسِ ، فاقتَصَّ الوَرَثَةُ ، فهل تجِبُ عليه ما لقِيمَةُ ؟ يُخرَّجُ على ما ذكرْنا ، وليس للوَرَثَةِ العَفْوُ على مالٍ . وذكر القاضى وَجْهًا ؛ لهم ذلك ، وأطْلَقَهما في « الفُروع ي » . فإنْ عفا على مالٍ . وذكر القاضى وَجْهًا ؛ لهم ذلك ، وأطْلَقَهما في « الفُروع ي » . فإنْ عفا الوَرثَة ، سقط القِصاصُ ، وهل يثبتُ لغيرِ العافِي نَصِيبُه مِنَ الدَّيَة ؟ على الوَرثَة ، سقط القِصاصُ ، وهل يثبتُ لغيرِ العافِي نَصِيبُه مِنَ الدَّيَة ؟ على الوَرثَة ، سقط القِصاصُ ، وهل يثبتُ لغيرِ العافِي نَصِيبُه مِنَ الدَّيَة ؟ على الوَرثَة ، سقط القِصاصُ ، وهل يثبتُ لغيرِ العافِي نَصِيبُه مِنَ الدَّيَة ؟ على الوَجْهَيْن . انتَهى كلامُهما .

قوله : وإنْ عَفَا السَّيِّدُ على مَالٍ ، أو كانتْ مُوجِبَةً للمالِ ، فما قُبِضَ منه جُعِلَ مَكانَه إ. لا أُعلَمُ فيه خِلافًا .

فَاتُدَة : لو عَفَا السَّيِّدُ على غيرِ مالٍ أو مُطْلَقًا ، وقُلْنا : الواجِبُ القِصاصُ عَيْنًا ،

المنع وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنِ الْمَالِ ، صَحَّ فِي حَقِّهِ ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقٍّ الْمُوْتَهِن ، فَإِذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ ، رُدَّ إِلَى الْجَانِي . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَصِحُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ .

الشرح الكبير أرادَ الرَّاهِنُ أَن يُصالِحَ عنها ، أو (١) يَأْخُذَ عِوَضًا عنها ، لم يَجُزْ إلَّا بإذْنِ المُرْتَهِن ، فإن أَذِنَ ، جاز ؛ لأنَّ الحَقُّ لهما ، وما قَبَض مِن شيءٍ فهو رَهْنٌ ، بَدَلًا عن الأَوَّل ، وقائِمًا مَقامَه .

• ١٨٢ – مسألة : ( وإن عَفا السَّيِّدُ عن المال ، صَحَّ في حَقُّه ، و لم يَصِحَّ في حَقِّ المُرْتَهِن ، فإذا انْفَكَّ الرَّهْنُ ، رُدَّ إلى الجانِي . وقال أبو الخَطَّابِ : يَصِحُ ، وعليه قِيمَتُه ) إذا عَفا السَّيِّدُ عن المالِ ، فقال القاضِي : يَسْقُطُ حَقُّ الرّاهِن دُونَ حَقِّ (٢) المُرْتَهِن ، فَتُؤْخَذُ القِيمَةُ مِن الجانِي ، تَكُونُ رَهْنًا ، فإذا زال الرَّهْنُ ، رَجَع الأرْشُ إلى الجانِي ، كما لو أَقَرَّ أَنَّ الرَّهْنَ مَغْصُوبٌ أو جانٍ . فإنِ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِن الأرش ، احْتَمَلَ أَن يَرْجِعَ الجانِي

("كان كما لو اقْتَصَّ"). فيه القَوْلان السَّابقان (1). قالَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِ عُ . وصحَّح صاحِبُ ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، أنَّه لا شيءَ على السَّيِّدِ هنا ، مع أنَّه قطَع هناك بالوُجوبِ ، كما هو المُنْصوصُ .

قوله : فإنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنِ المالِ ، صَحَّ في حَقَّه ، ولم يصِحَّ في حَقِّ المُرْتَهِنِ ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ و ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، ط .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط : ( يجعل ) .

على العافِى ؛ لأنَّ مالَه ذَهَب في قضاءِ دَيْنِه ، فلزِ مَتْه غَرَامَتُه ، كالو اسْتَعارَه فرَهْنَه ، واحْتَمَلَ أَن لا يَرْجِعَ عليه ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منه في حَقِّ الجانِي ما يَقْتَضِى وُجُوبَ الضَّمانِ ، وإنَّما اسْتُوفِى بسَبب منه حالَ مِلْكِه له ، فأَشْبَهَ ما لو جَنِي إنسانَّ على عَبْدِه ثم وَهَبه لغيرِه ، فتَلِفَ بالجِنايَةِ السابِقةِ . وقال ما لو جَنَى إنسانَّ على عَبْدِه ثم وَهَبه لغيرِه ، فتلِفَ بالجِنايَةِ السابِقةِ . وقال أبو الخَطّابِ : يَصِحُّ (العَفْوُ مُطْلَقًا ، ويُوْخَدُ مِن الرّاهِن قِيمَتُه تَكُونُ رَهْنَا ؛ لأنه أَسْقَطَ دَيْنَه عن غَريمِه ، فصَحَّ ، كسائِرِ دُيُونِه . قال : وَهُنَا ! لأنه أَسْقَطَ دَيْنَه عن غَريمِه ، فصَحَّ ، كسائِرِ دُيُونِه . قال : [ ١٣/٤ ط ] ولا يُمْكِنُ كَوْنُه رَهْنَا مع عَدَم (١٠ حَقِّ الرّاهِن فيه ، ولَزِمَتْهُ القيمةُ ، لتَقُويَةِ حَقِّ المُرْتَهِن ، كالو أَتْلَفَ بَدَلَ الرَّهْنِ . وقال الشافعيُ : لا يَصِحُّ العَفْوُ أَصْلًا ؛ لأنَّ حَقَّ المُرْتَهِن مُتَعَلِّقٌ به ، فلم يَصِحُّ عَفْوُ الرّاهِن عنه ، كالرَّهْنِ نَفْسِه ، وكالو وُهِبَ الرَّهْنُ أَو غُصِبَ ، فعَفا عن غاصِبِه . عنه ، كالرَّهْنِ نَفْسِه ، وكالو وُهِبَ الرَّهْنُ أَو غُصِبَ ، فعَفا عن غاصِبِه .

الإنصاف

فإذا انْفُكَّ الرَّهْنُ ، رُدَّ إلى الجاني . يعْنى ، إذا عفا السَّيِّدُ عن المالِ الذي و جَب على الجاني بسَبَبِ الجِنايَةِ ، صحَّ في حقِّ الرَّاهِنِ ، ولم يصِحَّ في حقِّ المُرْتَهِنِ ، بمَعْنَى ، أنَّه يُوْجَدُ مِنَ الجانِي الأَرْشُ ، فيدْفعُ إلى المُرْتَهِنِ ، فإذا انْفَكَّ الرَّهْنُ ، رُدَّ ما أُخِذَ مِنَ الجانِي الأَرْشُ ، فيدْفعُ إلى المُرْتَهِنِ ، فإذا انْفَكَّ الرَّهْنُ ، رُدَّ ما أُخِذَ مِنَ الجَانِي إليه . وهذا المذهبُ . قال في « الفُروعِ » : هذا الأَشْهَرُ . واختارَه القاضي . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « النَّظْمِ » . وقدَّمه في « الشَّرْحِ » ، و « أَنْ مُنجَّى » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « الفَائقِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الجوييْن » ، و « الجوييْن » ، و اللَّعايَةِ الصَّعْرَى » ، و « الفَائقِ » ، و « الحاوِيَيْن » . وقال أبو الخَطَّابِ : يصِحُّ ، وعليه قِيمَتُه . يعْنى ؛ على الرَّاهِن قِيمَتُه ، تُجْعَلُ رَهْنًا مَكانَه . جزَم به في « الهِدايَةِ » ، و يعْنى ؛ على الرَّاهِن قِيمَتُه ، تُجْعَلُ رَهْنًا مَكانَه . جزَم به في « الهِدايَةِ » ،

<sup>(</sup>١) في م : ( يضمن ) .

<sup>(</sup>٢) في م : و تقدم ۽ .

الشرح الكبير قال شَيْخُنا('): وهذا أُصَحُّ في النَّظَر . فإن قال المُرْتَهِنُ : أَسْقَطْتُ حَقِّي مِن ذلك . سَقَط ؛ لأنَّه يَنْفَعُ الرَّاهِنَ ولا يَضُرُّه . وإن قال : أَسْقَطْتُ الأَرْشَ . أو : أَبْرَأَتُ منه . لم يَسْقُطْ ؛ لأنَّه مِلْكٌ للرَّاهِن ، فلا يَسْقُطُ بإِسْقاطِ غيره . وهل يَسْقُطُ حَقُّه ؟ فيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يَسْقُطُ . وهو قُولُ القَاضِي(٢) ؛ لأنَّ ذلك يَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ حَقِّه ، وإذا لم يَسْقُطْ حَقُّ غيره ، سَقَط حَقُّه ، كما لو قال : أَسْقَطْتُ حَقِّى وَحَقَّ الرَّاهِنِ . والثانِي ، لا يَسْقُطُ ؛ لأنَّ العَفْوَ والإِبْراءَ منه لا يَصِحُّ ، فلم يَصِحُّ ما تَضَمَّنَه .

فصل : وإن أقرَّ رجُلٌ بالجنايَة على الرَّهْن ، فكَذَّباه ، فلا شيءَ لهما . وإِن كَذَّبَه المُرْتَهِنُ وصَدَّقَه الرّاهِنُ ، فله الأَرْشُ ، ولا حَقَّ للمُرْتَهِن فيه ، فإن صَدَّقَه المُرْتَهِنُ وَحْدَه ، تَعَلَّقَ حَقُّه بالأَرْش ، وله قَبْضُه . فإذا قَضَى الرَّاهِنُ الحَقَّ، أو أَبْرَأُه المُرْتَهِنُ ، رَجَع الأَرْشُ إلى الجانِي ، ولا شيءَ للرَّاهِنِ فيه . وإنِ اسْتَوْفَى حَقُّه مِن الأَرْشِ ، لم يَمْلِكِ الجانِي مُطالَبَةَ الرَّاهِنِ بشيء ؛ لأنَّه مُقِرٌّ له باسْتِحْقاقِه .

و « المُذْهَبِ» . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو قَوْلُ صاحِبِ « التَّلْخيصِ » . انتهى . وقال بعضُ الأصحابِ : لا يصِحُّ مُطْلَقًا . واخْتارَه المُصَنَّفُ في « المُغْنِي » ، وقال : هو أصحُّ في النَّظَر . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » . واخْتارَه في « الفائقِ » . و أَطْلُقَهُنَّ الزَّرْ كَشِيُّ .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ ، إذا قُلْنا : الواجِبُ أحدُ شَيْئَيْن . فأمَّا إِنْ قُلْنا : الواجِبُ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/٩٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الشَّافِعِي ﴾ .

فصل: ولو كان الرَّهْنُ أَمَةً حامِلًا ، فضَرَبَ بَطْنَها أَجْنَبِيَّ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا ، ففيه عُشْرُ قِيمَة أُمِّه . وإن أَلْقَتْه حَيًّا ، ثم مات لوَقْت يَعِيشُ مِثلُه ، ففيه قِيمَتُه . ولا يَجِبُ ضَمانُ نَقْص الولادَة ؛ لأنَّه لا يَتَمَيَّزُ نَقْصُها عمّا وَجَب ضَمانُه مِن وَلَدِها . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَضْمَن نَقْصَها بالولادَة ؛ لأنَّه حَصَل بفِعْلِه ، فلزِمَه ضَمانُه ، كا لو غَصَبَها ثم جَنى عليها . ويَحْتَمِلُ أَن يَجِبَ أَكْثَرُ الأَمْرَيْن ؛ مِن نَقْصِها ، أو ضَمانِ جَنِينِها ؛ لأنَّ سَبَ ضَمانِهما () وُجِدَ ، فإذا لم يَجْتَمِعْ ضَمانُهما ، وَجَب ضَمانُ أَكْثَرُ هما . وإن ضَرَب بَطْن وُجِد ، فإذا لم يَجْتَمِعْ ضَمانُهما ، وَجَب ضَمانُ أَكْثَرُ هما . وإن ضَرَب بَطْن بَهِيمَة ، فألْقَتْ وَلَدَها مَيِّتًا ، ففيه ما نَقَصَتْها الجِنايَةُ لا غيرُ ، وما وَجَب مِن ذلك كلّه ، فهو رَهْنٌ مع الأُمَّ . وقال الشافعيُ : ما وَجَب لنقْص ِ الأَمِّ

الإنصاف

القِصاصُ عَيْنًا . فلا شيءَ على المُرْتَهِنِ ، كَا تقدَّم . فعلى المذهبِ ، إِنِ اسْتَوْفَى المُرْتَهِنُ حَقَّه مِنَ الرَّاهِنِ ، رَدَّ ما أَخَذ مِنَ الجانِي ، كَا قال [ ٢٠٠/٢ ط ] المُصَنِّفُ . وإنِ اسْتَوْفاه مِنَ الأرْش ، فقِيلَ : يرْجِعُ الجانِي على العافِي ، وهو الرَّاهِنُ ؛ لأنَّ مالَه ذَهَب في قضاءِ دَيْنِ العافِي . قلتُ : وهو الصَّوابُ . ثم رأَيْتُ ابنَ رَزِينِ قدَّمه في ذَهَب في قضاءِ دَيْنِ العافِي . قلتُ : وهو الصَّوابُ . ثم رأَيْتُ ابنَ رَزِينِ قدَّمه في هُوجُه ، وقيل : لا يرْجِعُ عليه ؛ لأنَّه لم يُوجَدُ منه في حقِّ الجانِي ما يَقْتَضِي وُجوبَ الضَّمانِ ، وإنَّما اسْتَوْفَى بسَبَب كان منه حالَ مِلْكِه له ، فأشبَهَ مالو جنَى وُجوبَ الضَّمانِ ، وإنَّما اسْتَوْفَى بسَبَب كان منه حالَ مِلْكِه له ، فأشبَهَ مالو جنَى إنسانٌ على عَبْدِه، ثم رهَنه لغيرِه، فتَلِفَ بالجِنايَةِ السَّابِقَةِ . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في « المُعْنِى »، و « الشَّرْحِ »، و « الفائقِ »، و « الفُروعِ »، و « الزَّرْ كَشِيّ» .

فائدة : لو أَتْلَفَ الرَّهْنَ مُتْلِفٌ ، وأُخِذَتْ قِيمَتُه ، قال في « القاعِدَةِ الحادِيَةِ والأَرْبَعِين » : ظاهِرُ كَلامِهم ، أنَّها تكونُ رَهْنًا بمُجَرَّدِ الأَخْذِ . وفرَّ عالقاضي على

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: « ضمانها ».

المنه وَإِنْ وَطِيِّ المُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ .

الشرح الكبير أو لنَقْصِ البَهِيمَةِ ، فهو رَهْنٌ مَعَها ، وكذلك ما وَجَب في وَلَدِها ، وما وَجَبِ في جَنِينِ الْأُمَةِ فليس برَهْن . ولَنا ، أنَّه ضَمانٌ وُجِدَ بسَبَبِ الجِنايَةِ على الرُّهْنِ ، فكان مِن الرُّهْنِ ، كالواجِبِ لنَقْصِ الوِّلادَةِ ووَلَدِ البَّهِيمَةِ . ١٨٢١ – مسألة : ﴿ وَإِن وَطَى المُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ ﴾ بغيرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ ( فعليه الحَدُّ والمَهْرُ ، ووَلَدُه رَقِيقٌ ) لا يَحِلُّ للمُرْتَهِنِ وَطْءُ الجاريَةِ المَرْهُونَةِ إِجْمَاعًا ؛ لقَوْل اللهِ تِعَالَى : ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا [ ١٤/٤ و ] مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾(١) . وليستْ هذه زَوْجَتَه ولا مِلْكَه . فإن فَعَل بغيرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ ، عالِمًا بالتَّحْرِيمِ ، فعليه الحَدُّ ؛ لأنَّه لا شُبْهَةَ له فيه ، فإنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ بالدَّيْن ، ولا مَدْخَلَ لذلك في إباحَةِ الوَطْء ، ولأنَّ وَطْءَ المُّسْتَأْجَرَةِ يُوجِبُ الحَدُّ مع مِلْكِه لنَفْعِها ، فالرَّهْنُ أَوْلَى ، ويَجِبُ عليه المَهْرُ ، سَواءً أَكْرَهَها أو طاوَعَتْه . وقال الشافعيُّ : لا يَجِبُ المَهْرُ مع

الإنصاف ذلك ، أنَّ الوَكِيلَ في بَيْع ِ المُتْلَف يَمْلِكُ بَيْعَ البدَلِ المَّأْخُوذِ بغيرِ إِذْنٍ جديد ، وخالَفَه صاحِبُ « الكافِي » ، و « التُّلْخيصِ » . وظاهِرُ كلام ِ أبي الخَطَّابِ ، في « الانتصارِ » ، في مَسْأَلَة إبدالِ الأُضْحِيَةِ ، أنَّه لا يَصِيرُ رَهْنَا إِلَّا بجَعْلِ الرَّاهِنِ . قوله : وإنْ وَطِيَّ المُرْتَهِنُّ الجارِيَةَ مِن غيرِ شُبْهة مِ ، فعَليه الحَدُّ . هذا المذهبُ ،

وعليه الأصحابُ . وعنه ، لاحَدُّ .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٦ ، المعارج ٣٠ .

المُطاوَعَةِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ نَهَى عن مَهْرِ البَغِيِّ (١) . ولأنَّ الحَدَّ إذا وَجَب على المَوْطوءَةِ لم يَجِب المَهْرُ ، كالحُرَّةِ . ولَنا ، أنَّ المَهْرَ يَجِبُ للسَّيِّدِ ، فلا يَسْقَطُ بِمُطاوَعَةِ الأُمَةِ وإِذْنِها ، كما لو أَذِنَتْ في قَطْع ِ يَدِها ، ولأَنَّه اسْتَوْفَى هذه المَنْفَعَةَ المَمْلُوكَةَ للسَّيِّدِ بغيرِ إِذْنِه ، فكان عليه عِوَضُها ، كما لو أُكْرَهَها ، وكأرش بكارتِها لو كانت بكْرًا ، والحديثُ مَخْصُوصٌ (١) بِالمُّكْرَهَةِ على البغاء ، فإنَّ الله تعالى سَمَّاها بذلك ، مع كَوْنِها مُكْرَهَةً ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَاٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا ﴾ ٣٠ . وَقَوْلُهِم : لا يَجِبُ الحَدُّ والمَهْرُ . قُلْنا : لا يَجِبُ المَهْرُ لها . وفي مَسْأَلَتِنا لا يَجِبُ لها ، وإنَّما يَجِبُ لسَيِّدِها . ويُفارِقَ الحُرَّةَ ، فإنَّ المَهْرَ لو وَجَب لوَجِّبَ لها ، وقد أَسْقَطَتْ حَقُّها بإذْنِها ، وهلهنا المُسْتَحِقُّ لم يَأْذَنْ ، ولأنَّ الوُجُوبَ في حَقِّ الحُرَّةِ تَعَلَّقَ بإكراهِها ، وسُقُوطُه بمُطاوَعَتِها ، فكذلك السَّيِّدُ هَمْ هَنَا ، لمَّا تَعَلَّقَ السُّقُوطُ بإِذْنِه ، يَنْبَغِي أَن يَثْبُتَ عندَ عَدَمِه . وسَواءٌ وَطِفُها مُعْتَقِدًا للحِلِّ ، أو غيرَ مُعْتَقِدٍ له ، أو ادَّعَى شُبْهَةً ، أو لم يَدَّعِها ، لا يَسْقُطُ المَهْرُ بشيء مِن ذلك ؛ لأنَّه حَقُّ آدَمِيٌّ ، فلا يَسْقُطُ بالشُّبُهاتِ . ووَلَدُه رَقِيقٌ للرَّاهِنِ ؛ لأنَّه مِن زنَّى ، ولأنَّه لا مِلْكَ له فيها ، ولا شُبْهَةَ مِلْكِ ، فأشبه الأجنبي .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١١/٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٣٣ .

المَنع وَإِنْ وَطِئْهَا بِإِذْنِ الرَّاهِن ، وادَّعَى الْجَهَالَةَ ، وَكَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا مَهْرَ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ ، لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ .

الشرح الكبير

١٨٢٢ – مسألة : ( وإن وَطِئها بإِذْنِ الرَّاهِن ، وادَّعَى الجَهالَةَ ، وكان مِثْلُه يَجْهَلُ ذلك ، فلا حَدَّ عليه ، ولا مَهْرَ ، ووَلَدُه حُرٌّ ، لا تَلْزَمُه قِيمَتُه )وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ المُرْتَهِنَ إِذا وَطِئَها بإِذْنِ الرَّاهِنِ ، وادَّعَى الجَهالَةَ بالتَّحْرِيم ، فإنِ احْتَمَلَ صِدْقَه ؛ لكَوْنِه مِمَّن نَشَأُ ببادِيَة ، أو حَدِيثَ عَهْدٍ بالإسْلام ، فلا حَدَّ عليه ، ووَلَدُه حُرٌّ ؛ لأنَّه وَطِعَها مُعْتَقِدًا إِباحَةَ وَطْئِها ، فهو كما لو وَطِئها يَظُنُّها أَمَتَهُ ، وإن لم يَحْتَمِلْ صِدْقَه ، كالنَّاشِئُ ببلادِ المُسْلِمِين مُخْتَلِطًا بهم مِن أَهْلِ العِلْمِ ، لم تُقْبَلْ دَعْواه ؛ لأنَّه لا يَخْلُو ممَّن يَسْمَعُ منه ما يَعْلَمُ به تَحْرِيمَ ذلك ، فيَكُونُ كَمَن لم يَدَّع ِ الجَهْلَ ، فيَكُونُ وَلَدُه رَقِيقًا للرَّاهِنِ ؛ لأنَّه مِن زِنِّي . ومتى كان الوَطْءُ بإِذْنِ الرَّاهِنِ ، لم يَجِبْ عليه قِيمَةُ الوَلَدِ . وهذا قولُ بعض ِ أصحابِ الشافعيِّ ؛ لأنَّ الإِذْنَ

قوله : وإنْ وَطِئها بإِذْنِ الرَّاهِنِ ، وادَّعَى الجَهالَةَ ، وكانَ مِثْلُه يَجْهَلُ ذلك ، فلا حَدَّ عليه ، بلا نِزاع م، ولا مَهْرَ عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا ، وعليه الأكثرُ . وقيل : يجبُ المَهْرُ للمُكْرَهَةِ .

قوله(١) : وَوَلَدُه حُرٌّ لا تَلْزَمُه قِيمَتُه . يعْنِي ، إذا وَطِءَها بإذْنِ الرَّاهِنِ ، وهو يَجْهَلُ (٢) . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال أبو المَعالِي في « النَّهايَةِ » : هذا الصَّحيحُ . وانْعتارَه القاضي في « الخِلافِ » ، وهو ظاهِرُ كلامِه في « الكافِي » .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ﴿ يَجعل ﴾ .

في الوَطْء إِذْنٌ فيما يَحْدُثُ منه ، بدَلِيل أنَّه لو أَذِنَ المُرْتَهِنُ للرَّاهِن في الوَطَّء ، فَحَمَلَتْ ، سَقَط [ ٦٤/٤ ظ ] حَقَّه مِن الرَّهْن ، وكما لو أَذِنَ في قَطْع ِ إِصْبَع ٍ ، لم يَضْمَنْها ، وكالحُرَّةِ إذا أَذِنَتْ في وَطْئِها يَسْقُطُ عنه الطُّهمانُ ، وفيه قولٌ ، أنَّ قِيمَةَ الوَلَدِ تَجِبُ ، وإن أَذِنَ الرَّاهِنُ في الوَطَّء . وهو مَنْصُوصُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ وُجُوبَ الضَّمانِ يَمْنَعُ انْخِلاقَ(١) الوَلَدِ رَقِيقًا ، وسَبَبُه(٢) اعْتِقادُ الحِلِّ ، وما حَصَل ذلك بإذْنِه ، بخِلافِ وَطْء الرَّاهِنِ ؟ فَإِنَّ خُرُوجَها مِن الرَّهْنِ بِالْحَمْلِ الذي سَبَبُه الوَطُّءُ المَأْذُونَ فيه ، ولا يَجِبُ المَهْرُ إِذَا كَانَ الوَطْءُ بإِذْنِ الرَّاهِنَ . وقال أبو حنيفةَ : يَجِبُ . وعن الشافعية كالمَذْهَبَيْن . ولَنا ، أنَّه أذِنَ في سَبَه ، وهو حَقُّه ، فلم يَجِبُ ، كَمَا لُو أَذِنَ فِي قَتْلِهَا ، وِلأَنَّ المَالِكَ أَذِنَ فِي اسْتِيفَاء المَنْفَعَةِ ، فلم يَجِبْ عِوَضُها ، كَالْحُرَّةِ المُطاوعَةِ . ووَلَدُه حُرُّ للشَّبْهَةِ ، وقد ذَكَرْناه . ولا تَصِيرُ هذه الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ بحالٍ ، سواءٌ مَلَكَها المُرْتَهِنُ بعدَ الوَضْع ِ أُو قَبْلُهُ ، وسواءٌ حَكَمْنا برقِّ الوَلَدِ أو حُرِّيَّتِه . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّه إذا مَلَكَها حامِلًا ، أنَّها تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ . وسَنَذْكُرُ ذلك في أمَّهاتِ الأوْلادِ .

الإنصاف

وجزَّم به فى « الوجيز » . وقدَّمه فى « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنجَّى » . وقال ابنُ عَقِيل : لا تسْقُطُ قِيمَةُ الوَلَدِ ؛ لأَنَّه حالَ بينَ الوَلَدِ ومالِكِه باعْتِقادِه ، فلزِمَتْه قِيمَتُه ، كالمَغْرور . وقدَّمه فى « المُغْنى » . وصحَّحه فى « الرِّعايَةِ » . وأَطْلَقَهما فى « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، وأَطْلَقَهما فى « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ اتْخَاذَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ شبهه ﴾ . وفي م : ﴿ يشبه ﴾ .

فصل: قال عبدُ الله بنُ أحمد: سَأَلْتُ أَبِي عن رَجلِ عندَه رُهُونَ كَثِيرَةٌ ، لا يَعْرِفُ أَصِحابَها ، ولا مَن رَهَن عندَه . قال : إذا أَيِسْتَ مِن مَعْرِفَتِهم ، ومَعْرِفَة ورَثَتِهم ، فأرَى أَن تُباعَ ويُتَصَدَّقَ بَثَمَنِها ، فإن عَرَف معْدُ أَرْبَابَها ، خَيَّرَهُم بينَ الأُجْرِ أو يَعْرَمُ لهم ، هذا الذي أَذْهَبُ إليه . وقال بعدُ أَرْبَابَها ، خَيَّرَهُم بينَ الأُجْرِ أو يَعْرَمُ لهم ، هذا الذي أَذْهَبُ إليه . وقال أبو الحارِثِ ، عن أحمد ، في الرَّهْنِ يَكُونُ عندَه السِّنينَ الكَثِيرَة ، يَأْيُسُ مِن صاحِبِه : يَبِيعُه ويَتَصَدَّقُ بالفَصْلَ . فظاهِرُ هذا أَنَّه يَسْتَوْفي حَقَّه . ونَقَل أبو طالب : لا يَسْتَوفي حَقَّه مِن ثَمَنِه ، ولكِن إن جاء صاحِبُه بعدُ فَطَلَبَه ، ووقاه أبو طالب : لا يَسْتَوفي حَقَّه ، وأمّا إن رَفَع أَمْرَه إلى الحاكِم ، فباعَه ، ووقاه عَقَّه منه ، جازَ ذلك .

الإنصاف و ( الحاوِيُّين ِ ) ، و ( الفائقِ ) .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو وَطِئها مِن غيرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ ، وهو يجْهَلُ التَّحْرِيمَ ، فلا حدَّ ، ووَلَدُه حُرَّ ، وعليه الفِداءُ والمَهْرُ . الثَّانيةُ ، لو كان عندَه رُهونُ لا يعْلَمُ أَرْبابَها ، جازَ له بَيْعُها ، إِنْ أَيِسَ مِن مَعْرِفَتِهم ، ويجوزُ له الصَّدَقَةُ بها ، بشَرْطِ ضَمَانِها . نصَّ عليه . وفي إِذْنِ الحاكِم في بَيْعِه مع القُدْرَةِ عليه ، وأَخْذِ حقّه مِن ثَمَنِه مع عدَمِه ، روايتان ، كشِراءِ وكيل . وأطْلَقهما في « الفُروع » . وهو ظاهِرُ « الشَّرْح » ، و « المُعْنِي » . قال في « القاعِدةِ السَّابِعَةِ والتَّسْعِين » : نصَّ أَحمدُ على جَوازِ الصَّدَقَةِ بها ، في روايَةِ أَبِي طالِب ، وأبِي الحارِثِ . وتأوَّلَه القاضي ، في « المُحَدِّد » ، وابنُ عَقِيل ، على أنَّه تعَذَّرَ إِذْنُ الحاكِم . وأَنْكَرَ ذلك المَجْدُ وغيرُه ، وأقرُّوا النُصوص على ظاهِرِها . وقال في « الفائق » : ولا يَسْتَوْفِي حقَّه مِن الثَّمَن ِ . نصَّ عليه . وعنه ، بلَي ، ولو باعَها الحاكِمُ ووَقَاه ، جازَ . انتهى ، مِن الثَّمَن ِ . نصَّ عليه . وعنه ، بلَي ، ولو باعَها الحاكِمُ ووقَاه ، جازَ . انتهى .

| المقنع     | ••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|------------|-------|-----------------------------------------|
|            |       |                                         |
| الشرح الكب |       |                                         |
| C.         |       | 1                                       |

وقدَّم في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، ليس له بَيْعُه بغيرِ إذْنِ الحاكِم . ويأْتِي في آخِرِ الإنصاف العَصْبِ ، إذا بَقِيَتْ في يَدِه غُصُوبٌ لا يَعْرِفُ أَرْبابَها ، في كلام المُصَنَّف . ويأْتِي في بابِ الحَجْرِ ، أَنَّ المُرْتَهِنَ أَحَقُّ بثَمَنِ الرَّهْنِ في حَياةِ الرَّاهِنِ ومَوْتِه مع الإفلاس . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب .



## فهرس الجزء الثاني عشر من الشرح الكبير والإنصاف

| الصفحا       | باب الرِّبا والصرف                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ۲ <b>-</b> ۸ | ١٦٧٤–مسألة : ( وهو نوعان ؛ ربا الفضل ، وربا النسيئة ) |
|              | ١٦٧٥ - مسألة : ( فأما ربا الفضل ، فيحرم في الجنس      |
|              | الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان                    |
|              | يسيرًاكتمرةبتَمْرَتَيْنوحبةبجبتين .وعنه ،             |
|              | لا يحرم إلا في الجنس الواحـد                          |
| A - YY       | <b>وعنه</b> ، )                                       |
| 10           | فصل : وقوله : فى كل مكيل أو موزون                     |
|              | تنبيه : فعلى هذه الرواية ، يجرى الربا في كل           |
|              | مكيل أو موزون بجنسه ، مطعومًا                         |
| 10           | كان أو غير مطعوم ؛                                    |
| 1 🗸          | فصل : فأما ما لا وزن للصناعة فيه ،                    |
|              | فوائد تتعلق بما يجرى فيه الربا ، وهل يجوز             |
| 77-17        | التفاضل فيما لا يوزن لصناعته أم لا ؟                  |
| ١٨           | فصل : ويجرى الربا في لحم الطير ،                      |
|              | فصل: والجيد والردىء، والتُّبُّــر                     |
|              | والمضروب ، ، سواء في جواز                             |
| 19           | البيع مع التماثل                                      |

| ā | > | ف | لص |  |
|---|---|---|----|--|
|   |   |   |    |  |

فصل : وكلما حُرِّم فيه ربا الفضل ، حرِّم فيه النَّساء ، . . . 41 ١٦٧٦ - مسألة : ( ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا ، ولا ما أصله الوزن كيلًا ، 77-37 فصل: ولو باع بعضه ببعض جزافا ، أو كان جزافا من أحد الطرفين ، لم يجز ... ٢٤ ١٦٧٧ - مسألة : قال : ( فإن اختلف الجنس ، جاز بيع بعضه ببعض کیلا ، ووزنًا ، وجزافًا ) ۲۵ – ۲۷ فصل: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة ... YV ١٦٧٨–مسألة : ( والجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواعا ؛ كالذهب ، و ... ) T. - YX فصل: واختلفت الرواية في البرو الشعير،... ٢٩ تنبيه : صرح المصنف أن البر والشعير جنسان ... 49 ١٦٧٩ – مسألة : ( وفروع الأجناس أجناس ؛ كالأدقة والأخباز ؛ والأدهان ﴾ فائدة : لا يصح بيع حلّ العنب بخل الزبيب مطلقًا ... فصل : وقد يكون الجنس الواحد مشتملًا 21 على جنسين ، ... 44 ١٦٨٠–مسألة : ( واللحم أجناس باختلاف أصوله . وكذلك اللبن . وعنه ، ... ) 77-77

40 فصل: وفي اللبن روايتان ؟ ... فائدتان ؛ إحداهما ، لحم الغنم جنس و احد . . . ٣٦ الثانية ، الشحوم ، والأكبدة ، والأطحلة ، و ... يجرى فيهن من الخلاف ما يجرى في اللحم ؟ ... 37 ١٩٨١ - مسألة : ( واللحم والشحم والكبد أجناس ) **79 - 77** فوائد تتعلق بحكم القلوب والرءوس، والأطحلة ... إلخ ، وبيان أن اللحم الأبيض والأحمر الخالص جنس واحد، وحكم بيع اللُّبأُ باللبن، وبيع الزبد بالسمن ، وبيع الزبد أو السمن بالخيض ، وبيع اللبن بالزبد أو السمن أو فروع اللبن ، أو بالمخيض ، أو بلبن جامد ، أو مَصْل ، أو جين ، أو أقط . ٣٧ - ٤٠ ١٩٨٧ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بِيعَ لَحُمْ بَحِيوَانَ مَنْ جَنْسُهُ . وَفَى 24-5. بيعه بغير جنسه وجهان فوائد ؛الأولى ، يَجوز بيعاللحم بحيوان غير مأكول ... 24 الثانية ، يجوز بيع اللحم بمثله بشرطه ... 24 الثالثة ، يشترط لصحة بيع العسل بالعسل ، . . . ٤٤.

|          | ١٦٨٣ - مسألة : ﴿ وَلا يَجُوزُ بِيعَ حَبِّ بَدَقِيقَهُ وَلا بِسُويَقَةً ، فَ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| £7 — £ £ | أصح الروايتين )                                                             |
| ٤٥       | فصل : ولا يجوز بيع الحَبِّ بالسويق                                          |
| ٤٥       | فوائد ؛ إحداها ، يحرُّم بيع دقيقه بسويقه                                    |
|          | الثانية ، لا يجوز بيع خبز بحبِّه ، ولا                                      |
| ٤٥       | بدقيقه                                                                      |
| ٤٦       | الثالثة، لا يجوز بيع حبِّ جيد بمسوِّس                                       |
|          | ١٦٨٤ – مسألة : ﴿ وَلا يَجُوزُ بِيعِ أَصْلَهُ بَعْصِيرُهُ ، وَلا خَالْصِهُ   |
|          | بمشُوبه ، ولا رطبه بیابسه ، ولا نیته                                        |
| 04-51    | بمطبوخه )                                                                   |
|          | فصل : ولا يجوز بيع اللبن بالزبد ، ولا                                       |
|          | بالسمن ، ولا بشيء من فروعه ؛                                                |
| ٤٧       | كاللبأ والمخيض ،                                                            |
| ٤À       | فصل : ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب،                                          |
| ٤٩       | فصل : ولا يجوز بيع المشوب المشوب                                            |
|          | فصل : ويجوز بيع نوع بنوع آخر إذا لم يكن                                     |
| ٤٩       | ٠٠٠ فيه منه ،                                                               |
|          | فصل : ولا يجوز بيع رطب بيابس ،                                              |
| ٥,       | كالرطب بالتمر ، و                                                           |
|          | ١٦٨٥–مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ بَيْعِ دَقَيْقُهُ بِدَقَيْقُهُ إِذَا اسْتُويًا فِي |
| 704      | النعومة ، ومطبوخه بمطبوخه ، و )                                             |
| ٥٤       | فصل : ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق                                           |
| ^4       | فصل: ويحوز بيع مطبوخه عطروخه ب                                              |

```
فصل: ويجوز بيع الخبز بالخبز وزنا،
             وكذلك النَّشاء بنوعه ، إذا تساويا في
                        النشافة و الرطوبة ...
            فصل: فأما ما فيه غيره من فروع الحنطة مما
            هو مقصود ، ... ، فلا يجوز بيع
            بعضه ببعض ، ولا بيع نوع بنوع
                                آخہ ؛ ...
            فصل : ويجوز بيع العصير بجنسه ، متاثلا
            ومتفاضلًا بغير جنسه وكيف
      04
                                شاء ؛ ...
            فصل: ويجوز بيع الرطب بالرطب ،
      01
                      والعنب بالعنب ، ...
            فصل: ويجوز بيع القُطارة والدُّبْس
                             والخلُّ ، ...
      09
           فصل : ويجوز بيع اللحم باللحم رطبًا ...
      09
           ١٦٨٦-مسألة : ( ولا يجوزبيع المحاقلة ؛ وهوبيع الحَبُّ في
          سنبله بجنسه .وفي بيعه بغير جنسه وجهان )
             تنبيه : قوله : وفي بيعه بغير جنسه ...
      77
           ١٦٨٧–مسألة : ( ولا ) يجوزبيع ( المزابنة ؟ ... ، إلا في
77-77
                                  العرايا ؛ ... )
          فصل : وإنما يجوز بشروط خمسة ؟ ...
     70
           فصل: ولا يجوز أن يشترى أكثر من خمسة
         أوسق فيما زاد على صفقة ، ...
     77
```

فصل : ولا تعتبر حاجة البائع ، فلو با عرجل عريَّة من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق ، جاز ... 77 تنبيه : يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع والمشترى ... ٧. ١٦٨٨ – مسألة : ( فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف . وعنه ، يعطيه مثل رُطَبه **YY-3Y** فصل: ولا يشترط في العربّة أن تكون مو هو بة لبائعها ... 77 تنبيه يتعلق بشروط صحة بيع العرايا . 78 6 YT ١٦٨٩–مسألة : ( ولا يجوز في سائر الثمار ، في أحد الوجهين ) YY-YE تنبيه: مفهوم كلام المصنف وغيره، أنه لا يجوز في غير التمر ... 77 • ١٦٩ - مسألة : ﴿ وَلا يَجُوزُ بِيعَ جَنْسَ فِيهُ الرَّبَا بَعْضَهُ بِبَعْضَ ومع أحدهما أو معهما مسن غير جنسهما ؛ ...) تنبيه : فعلى المذهب ، في أصل المسألة يكون من باب تو زيع الأفراد على الجُمل ، وتوزيع الجُمل على الجُمل ... ٨١ فائدتان ؟ إحداهما ، للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان؟... ١٨

الثانية ، لو دفع إليه درهمًا ، وقال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبنصفه فلوسًا ، ... ٨٢ ١٦٩١–مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعَ نُوعَى جُنِسَ بِنُوعَ وَاحْدُ منه ؛ ... )  $\lambda \xi - \lambda Y$ فائدة : هذه المسألة ، ومسألة مدِّ عجوة وفروعها ، الربا فيه مقصود ؛ ... ٨٤ ١٦٩٢–مسألة : ﴿ وَفِي بِيعِ النَّوَى بِتَمْرُ فِيهُ النَّوَى ﴾ واللَّبَنَّ بشاة ذات لبن ، والصوف بنعجة عليها صوف ؛ روایتان ) 19-10 فصل : وإن باع شاة ذات لبن بلبن ، أو شاة عليها صوف بصوف ، أو ... ، خُرِّج فيه الروايتان ، … ۸٥ فصل : وإن باع دارًا سقفها مُمَوَّةٌ بذهب ، أو دارًا بدار مموه سقف كل واحدة منهما ، جاز ؛ ... ٨V فصل : وإن باع جنسا فيه الربا بجنسه ، ومع كل واحد من غير جنسه غير

مقصود ، فهو على أقسام ؛ ... فصل : ولو دفع إلى إنسان درهمًا ، وقال : أعطنى بنصف هذا الدرهم نصف

درهم ، وبنصفه فلوسًا . أو : حاجة أخرى . جاز ؛ ... ٨٨ ١٦٩٣–مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بِيعِ ثَمْرُ مَنْزُوعُ النَّوَى بِمَا نُواهُ فيه 9.6 19 فائدتان ؛ إحداهما ، الصحيح من المذهب ، تحریم بیع تمر بلانوًی ، بتمر فیه النوی ، ... ۸۹ الثانية ، قال ابن رجب : واعلم ، أن هذه المسائل منقطعة عن مدِّ عجوة ؛ ... ۸۹ ١٦٩٤ – مسألة : ﴿ وَالْمُرْجِعِ فِي الْكِيلِ وَالْوِزْنَ إِلَى عُرْفُ أَهْلِ الحجاز في زمن النبي عَلِيلَةٍ . وما لاعرف لهم به ، ففیه و جهان ؛ ... ) فصل: والبر والشعير مكيلان ، منصوص عليهما ... 9 4 فوائد ؛ إحداها ، المائع كله مَكِيل ... 98 الثانية ، من جملة الموزون ؛ الذهب ، والفضة ، و ... 9 2 الثالثة ، قال في « النهاية » ، و ... : يجوز التعامل بكيل لم يُعْهَدُ . ٩٦ فصل: والدقيق والسويق مكيلان ؛ ... ٩٤ فصل: قال ، رضي الله عنه: ﴿ وأما ربا النسيئة ، فكل شيئين ليس أحدهما

```
ثمنًا ، علة ربا الفضل فيهما
                        واحدة ، ... )
         9 ٧
               فصل: وإن تفرُّقا قبل التقابض ، بطل
                                   العقد ...
         91
               فائدة: لو أصرف الفلوس النافقة بذهب أو
                فضة ، لم يجز النَّساء فيهما ...
         9 1
              • ١٦٩٥ – مسألة : ( وإن باع مكيلًا بموزون ) ... ( جاز
 التفرق قبل القبض ، و في النَّساء روايتان ) ٩٩ ، ١٠٠
               ١٦٩٦ - مسألة: ( وما لا يدخله ربا الفضل؛ كالثياب،
               والحيوان ، يجوز النَّساء فيهما .
1.0-1..
                                       وعنه ، `... )
              فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا : يحرم . فإن
       كان مع أحدهما نقد ؟... ١٠٤
              الثانية ، قوله : ولا يجوز بيع
               الكالئ بالكالئ ؟ ...
              ١٦٩٧ – مسألة : ( ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ ؛ وهو بيع
1.7,1.0
                                      الدَّين بالدَّين )
              فصل: قال ، رحمه الله تعالى: ( ومتى افترق
              المتصار فان قبل التقابض ، أو افترقا
              عن مجلس السُّلَم قبل قبض رأس
       ١.٦
                           ماله ، بطل العقد )
              ١٦٩٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَبْضِ الْبَعْضِ ، ثُمَّ افْتُرْقًا ، بَطُّلُ فِي
الجميع، في أحدالوجهين. وفي الآخر،... ) ١٠٩، ١٠٨
```

|        | فصل : ولو صارف رجلًا دینارًا بعشرة                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | دراهم ،وليسمعهإلاخمسة ، لم يجز                                             |
| ١٠٩    | أن يتفرقا قبل قبض العشرة ، …                                               |
|        | ١٦٩٩ –مسألة : ﴿ وَإِنْ تَقَابِضًا ،ثُمُ افْتُرَقًّا ،فُوجِدَأُحِدُهُمَامَا |
|        | قبضه رديئًا ، فردَّه ، بطل العقد ، في                                      |
| 11-771 | إحدى الروايتين ﴾                                                           |
|        | فصل : وإذا باع مُدَّىْ تمر ردىءٍ بدرهم ، ثم                                |
|        | اشترى بالدرهم تمرًا جيدًا،                                                 |
| 111    | أو ، فلا بأس به                                                            |
| 115    | فصل : والصرف ينقسم إلى قسمين ؟                                             |
|        | فصل : ولو أراد أخذ أرش العيب ،                                             |
|        | والعوضان في الصرف من جنس                                                   |
| 110    | واحد،                                                                      |
|        | فصل : وإن تلف العوض في الصرف بعد                                           |
|        | القبض ، ثم علم عيبه ، فسخ                                                  |
| 117    | العقد ،                                                                    |
|        | فصل : ومِنشَرْط المصارفة في الذمة أن يكون                                  |
| 119    | العوضان معلومين ،                                                          |
|        | فصل :وإذاكان لرجل فى ذمة رجل ذهب ،                                         |
|        | وللآخرعليه دراهم ، فاصطرفابما في                                           |
| 17.    | ذعهما ، لم يصح                                                             |
|        | فصل: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من                                           |
| 177    | الآخر،ويكونصرفًابعينوذمة                                                   |
|        | تنبيه : هذه الأحكام التي ذكرت ، فيما إذا                                   |
|        |                                                                            |

كانت المصارفة في جنسين ، وحكم ما إذا كانت من جنس و احد حكم ما إذا كانت من جنسين ، ... 177 فصل: فإن كان المقضيُّ الذي في الذمة مؤجلًا ، فقد توقف أحمد فيه ... ١٢٣ فوائد ؛إحداها، يجوز اقتضاء نقدم آخر ... ١٢٣ الثانية ، لو كان له عندرجل ذهب ، فقبض منه در اهم مرارًا،... ۱۲۶ الثالثة ، متى صارفه و تقابضا ، جاز له الشراء منه من جنس ما أُخَذَ منه بلا مواطأة ... ١٢٥ فصل: قال أحمد: لو كان لرجل على رجل عشرة دراهم ، فدفع إليه دينارًا ، وقال: استوف حقك منه. فاستوفاه بعد التفرق ، جاز ... ٢٤ فصل: ولو كان له عند رجل دينار وديعة ، فصارفه به ، و هو معلوم بقاؤه أو مظنون ، صح الصرف ، ... 171 فصل: وإذاعر ف المصطرفان وزن العوضين، جاز أن يتبايعا بغير وزن ... 140 • ١٧٠ –مسألة : ﴿ وَالْدُرَاهُمُ وَالْدُنَانِيرُ تَتَّعِينُ اللَّهِينِ فَي العقد ، ... ، وإن خرجت مغصوبة بطل العقدى 171-371 تنبيهات ؛ أحدها ، قوله : تتعين بالتعيين في

العقد . يعني ، . . . ١٢٧ الثاني ، لهذا الخلاف فوائد كثيرة ، ذكر المصنف هنا بعضها ؛ ... 111 فصل في إنفاق المغشوش من النقود: وفيه روايتان ؛ ... ١٢٨ فصل: ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه ، . . . 171 فصل: والحيل كلها محرَّمة ، لا تجوز في شيء من الدِّين ، . . . 141 فصل : وإن اشترى شيئًا بمكسَّرة ، لم يجز أن يعطيه صحيحًا أقل منها ... 172 ١٧٠١-مسألة : ﴿ وَيَحْرُمُ الرَّبَا بَيْنَ الْمُسْلَمُ وَالْحُرِبَى ، وَبَيْنَ المسلمين في دار الحرب ، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام) 144-145 فائدة : لا ربا بين عبد أو مُدَبَّر أو أم ولد ونحوهم ، وبين سيدهم … 177 باب بيع الأصول والثار ( ومن باع دارًا تناول البيع أرضها ، وبناءها ، وما يتصل بها لمصلحتها ، كالسلالم ، والرفوف المسمَّرة ، والأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرحى

189

المنصوبة )

```
١٧٠٢ – مسألة: ( ولا يدخل ما هو مُودَع فيها ، من الكنز ،
                              والأحجار المدفونة )
       12.
              فائدة: مرافق الأملاك؛ كالطرق،
              والأفنية ، ومسيل المياه ، ونحوها ،
              هل هي مملوكة ، أو يثبت فيها حق
                           الاختصاص ؟ ...
       15.
              ١٧٠٣ – مسألة: ( فأما ما كان من مصالحها ) ...
              (كالمفتاح وحَجَر الرحى الفوقاني ) ...
                                   ( ففيه وجهان )
122-121
              فصل: وما كان في الأرض من الحجارة
              المخلوقة فيها ، أو مبنى فيها ، ... ،
                         فهو للمشتري ؟ ...
       181
              فائدتان ؟إحداهما ، لو باع الدار وأطلق، ولم
              يقل: بحقوقها . فهل
              يدخل فيه ماء البئر التي
                   في الدار ؟ ...
       121
              الثانية ، لو كان في الدار متاع ،
              وطالت مدة نقله -...-
                      فهو عيب ...
       127
              فصل: فإن كان في الأرض معادن
                                جامدة ؟ ...
       124
       فصل: فإن كان فيها بئر أو عين مستنبطة،... ١٤٤
              ١٧٠٤ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا بَحَقُوقُهَا ، دَخُلُ غُرَاسُهَا
              وبناؤها في البيع ، وإن لم يقل : بحقوقها .
```

| 131-131 | فعلى وجهين )                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | فصل : وإن قال : بعتك هذه القرية .                                            |
|         | وكانت في اللفظ قرينة تدل على                                                 |
|         | دخول أرضها ، ، دخل في                                                        |
| ١٤٦     | البيع ؛                                                                      |
|         | فوائد ؛ الأولى ، حكم الأرض إذا رهنها                                         |
| 127     | حكمها إذا باعها ،                                                            |
|         | الثانية ، لو باعه بستانا بحقوقه ، دخل                                        |
|         | البناء والأرض والشجر                                                         |
|         | والنخل ، والكرم وعريشه                                                       |
| 1 2 7   | الذي يحمله                                                                   |
|         | الثالثة ، لو باعه شجرة ، فله تبقيتها في                                      |
| 127     | أرض البائع ،                                                                 |
|         | الرابعة ، لو باع قرية ، لم تدخل                                              |
| ١٤٧     | مزارعها إلا بذكرها                                                           |
|         | الخامسة ، لو كان في القرية شجر بين                                           |
|         | بنیانها ، و لم یقل :                                                         |
| ١٤٧     | بحقوقها                                                                      |
|         | السادسة ، لو باع شجرة ، فهل                                                  |
| ١٤٧     | يدخل منبتها في البيع؟                                                        |
|         | ۵ - ۱۷ - مسألة : ﴿ وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرَعَ يَجْزَ مَرَةَ بَعْدُ أَخْرَى ؟ |
|         | کالرطبة ، و ، فالأصول للمشترى ، کالرطبة ، و ، فالأصول للمشترى ،              |
| 10157   |                                                                              |
| 101-121 | والجزة الظاهرة للبائع )                                                      |
|         | فصل: وإذا اشترى أرضا وفيها بذر ما                                            |

```
يستحق المشترى أصله ، ... ، فهو
                            للمشتري ؟ ...
       1 29
              فائدة : وكذا الحكم لو كان مما يؤخذ زهرة
                          ويبقى في الأرض، ...
       10.
               ١٧٠٦–مسألة : ﴿ وَإِنْ كَانَفِيهَا زَرَ عَلَا يُحْصِدَا لَّامُوهُ ؛ كَالْبُر
               والشعير ، فهو للبائع مُبقّى إلى الحصاد ، إلا
                                    أن يشترطه المبتاع)
104-101
               تنبيه : قوله : مبقى إلى الحصاد . يعني ، بلا
                                     أجرة ، ...
        104
                فوائد ؛ الأولى ، لو اشترى أرضا فيها زرع
               للبائع ، أو ... ، وظن
               دخوله في البيع ، أو ... ،
                            فله الفسخ .
        101
                الثانية ، لو كان في الأرض بذر بين،
        فحكمه حكم الشجر،... ١٥٢
                الثالثة ، لو باع الأرض بما فيها من
        البذر ، ففيه ثلاثة أو جه ؛ ... ١٥٤
                فصل: قال الشيخ ، رحمه الله: ( ومن باع
                نخلَّا مؤيَّرًا ؛ وهو ما تشقق طلعه ،
                فالثمر للبائع متروكا في رءوس النخل
        إلى الجذاذ ، إلا أن يشترطه المبتاع ) ١٥٤
                فائدة : طلع الفحَّال ، يراد للتلقيح ، كطلع
                                     الإناث ...
        107
                فائدة : حكم سائر العقود في ذلك، كالبيع في أن
```

| 107     | ما لم يؤبر، يلحق بأصله، وما أبّر،                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         | فصل : فإن أُبِّرَ بعضه دون بعض ، فما أُبّر                                       |
| 109     | للبائع ، وما لم يؤبر للمشترى                                                     |
|         | فصل : وطلّع الفحال كطلع الإناث فيما                                              |
| 17.     | ذكرنا                                                                            |
|         | تنبيه : محل قوله : متروكًا في رعوس النخل                                         |
| 17.     | إلى الجذاذ                                                                       |
|         | فصل: وكل عقد معاوضة يجرى مجرى                                                    |
| 171     | البيع ،                                                                          |
|         | ١٧٠٧–مسألة : ( وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد ؛                                 |
|         | كالتوت ،والتين ،ووماقبلذلكفهو                                                    |
| 771-071 | للمشترى )                                                                        |
|         | فائدة : قوله : وما خرج من أكمامه ؛                                               |
| 170     | للبائع                                                                           |
| ١٦٦     | ۱۷۰۸–مسألة : ﴿ وَالْوَرْقُ لِلْمُشْتَرِى بِكُلُّ حَالَ ﴾                         |
|         | ١٧٠٩–مسألة : ﴿ وَإِنْ ظَهْرِ بَعْضَ النَّمْرَةُ ، فَهُو لَلْبَائِعُ ، وَمَا      |
| ١٦٧     | لم يظهر ، فهو للمشترى )                                                          |
| ۱٦٨     | فائدة : يقبل قول البائع في بدوِّ الثمرة                                          |
|         | ١٧١٠ - مسألة : ﴿ وَإِنَّ احْتَاجُ الزَّرْعُ أَوْ الثَّمْرَةُ إِلَى سَقَّى ، لَمْ |
| 1796178 | يلزم المشترى ، ولم يملك منع البائع منه )                                         |
|         | تنبيه : ظاهر كلام المصنف في قوله : وإن                                           |
|         | احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقى ، لم                                               |
|         | يلزم المشترى ، أنه لا يسقيه إلا                                                  |

| 177   | عند الحاجة                               |
|-------|------------------------------------------|
|       | فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع ، فإنه |
|       | يأخذه أول وقت أخذه ، بحسب                |
| 171   | العادة                                   |
|       | فصل: وإن خِيفَ على الأصول الضرر بتبقية   |
|       | الثمرة عليها ، لعطش أو غيره ،            |
| 179   | والضرر يسير ،                            |
|       | فصل : ( ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو      |
|       | صلاحها ، ولا الزرع قبل اشتداد            |
| ١٧٠   | حبِّه ، إلا بشرط القطع في الحال )        |
|       | فوائد ؛ الأولى ، يستثنى من عموم كلام     |
|       | المصنف من عدم الجواز ، لو باع            |
| ١٧٠   | الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها،            |
|       | الثانية ، يجوز بيع الثمرة قبل بدوِّ      |
| 1 🗸 1 | صلاحها لمالك الشجر                       |
|       | الثالثة ،لوباعبعضما لميبدصلاحه           |
|       | مشاعًا ، لم يصح ، ولو                    |
| 177   | شرط القطع                                |
|       | فصل : وكذلك الزرع الأخضر فى الأرض،       |
| 171   | لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع،             |
|       | فصل: وإذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل       |
|       | بدوّ صلاحها ،أو نصف الزرع قبل            |
| 177   | اشتداد حبّه مشاعًا ،                     |

```
١٧١١ – مسألة : ( ولا ) يجوز ( بيع الرطبة والبقول ، إلا
              بشرط جزِّه ، ولا القثاء ونحوه ، إلا لقطة
                            لقطة ، إلا أن يبيع أصله )
177-172
               فصل: وإذا باع ثمرة شيء من هذه البقول،
               ...، لم يجز إلا بيع الموجود منها دون
                                 المعدوم ...
       175
              فصل: ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر
               ثمرتها من غير شرط القطع ...
       140
              فصل: والقطن ضربان ؟ أحدهما ، ما له
       أصل يبقى في الأرض أعواما ، ... ١٧٥
              فائدة : القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض
                   أعواما ، ... ، فحكمه ...
       140
              فصل: ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور
                             في الأرض ؛ ...
       177
                   ١٧١٢ - مسألة: ( والحصاد واللَّقاط على المشتري)
1746 177
١٨١ - ١٧٨ - مسألة : (فإن باعه مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح) ١٨١ - ١٨٨
              فصل: وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير
       شرط القطع على ثلاث أضرب؟... ١٧٩
            فصل :وإذاباعالزرعالأخضرمنغيرشرط
              القطع مع الأرض ، جاز ، …
      1 1 1
            فصل: وإذااشتري قصيلًا من شعير و نحوه ،
       فقطعه، ثم نبت، فهو لصاحب الأرض؟. ١٨١
              ١٧١٤ - مسألة: ( فإن باعها بشرط القطع ، ثم تركه
              المشترى حتى بدا الصلاح في الثمرة ،
```

أو ... ، بطل البيع . وعنه ، ... ) ١٩٠ – ١٩١ تنبيه : صرح المصنف ، أن حكم العريّة إذا تركها حتى أتمرت ، حكم الثمرة إذا تركها حتى بدا صلاحها ... ۲۸۱ فائدتان؛ الأولى، للقول بالبطلان مأخذان؛... ١٨٦ الثانية ، تقدم ، هل تكون الزكاة على البائع أو على المشترى؟... ١٨٧ فصل : فإن حدثت ثمرة أخرى ، أو باع شجرًا فيه غمرة للبائع فحدثت غمرة أخرى ، فإن تميزت ، فلكل واحد ثمرته ، . . . ۱۸۸ تنبيه : وأما إذا حدثت ثمرة ولم تتميز ، فقطع المصنف هنا ، أن حكمها حكم المسائل الأولى ، ... ۱۸۸ فصل: فإن اشترى عريَّة فتركها حتى أتمرت ، بطل البيع ... 19. فائدة : لو اشترى خشبًا بشرط القطع ، فأخّر قطعه ، فزاد ، فالبيع لازم ، والزيادة للبائع ... 19. ١٧١٥ – مسألة : ﴿ وَإِذَا اشْتِدَا لَحُبُّ وَبِدَا الصَّلَاحِ فِي الثَّمْرِ ، جاز بيعه مطلقا ، وبشرط التبقية ، وللمشترى تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ) ١٩١ – ١٩٣ فائدة : يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جدِّه ... ١٩١

198 ١٧١٦ –مسألة : ﴿ وَيُلْزُمُ الْبَائِعُ سَقِيهُ إِنَّ احْتَاجُ إِلَى ذَلْكَ ﴾ فصل: ويجوز لمشترى الثمرة بيعها في 198 شجرها ... ١٧١٧ - مسألة: ( وإن تلفت بجائحة من السماء ، رجع على البائع . وعنه ، إن أتلفت الثلث فصاعدًا ، 7.7-198 ضمنه البائع ، وإلا فلا ) تنبيهات تتعلق بحكم التخلية ، والرجوع على البائع ، وقدر الضمان إذا أتلفت الثلث جائحة من السماء ، والحكم 191-197 إذا تعيبت بذلك ولم تتلف. فصل: والجائحة كل آفة لا صُنع لآدمي 197 فيها ؛ ... فصل: وظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها ، ... 191 191 فائدة: تختص الجائحة بالثمر ... فصل: فإن بلغت الثمرة أوان الجذاذ، فلم يجذها حتى أصابتها جائحة ، 1.7 تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : بجائحة من السماء ضابطها ، ... ۲۰۱ الثاني ، يستثنى من عموم كلام المصنف ، لو اشترى الثمرة مع أصلها ؟ ... 1.7 فائدة : لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ، ثم تلفت بجائحة ؟... ٢٠١

فصل: فإن استأجر أرضا ، فزرعها ، فتلف الزرع ، فلا شيء على المؤجر ... ٢٠٢ ١٧١٨–مسألة : ( وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح الجميعها ) Y . 7 - 7 . 7 فصل : فأما النوع الآخر من ذلك الجنس ، فقال القاضى : ... فصل: فأما النوع الواحد من بُسْتانين، فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز بيع أحدهما بيدو صلاح الآخر ، ... ٢٠٥ تنبيهات ؛ أحدها ، مفهوم كلام المصنف ، . أنه لا يكون صلاحًا للجنس من ذلك البستان ... 7.0 الثاني ، مفهوم كلامه أيضًا ، أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلًا لذلك النوع من بستان آخر ... 7.7 الثالث ، ليس صلاح بعض الجنس صلاحًا لجنس آخر ... ۲۰۷ فائدة : لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه ، وباعه ، لم يصح ... ١٧١٩–مسألة : ﴿ وَبِدُو الصَّلَاحِ فِي ثَمُّو النَّخُلُّ أَنْ يَحُمُّو أُو يصفر" ، وفي العنب أن يتموّه ، وفي سائر

```
الثمر أن يبدو فيه النضج ، ويطيبُ أكله ) ٢٠٠ - ٢١٠
        فائدة : صلاح الحبِّ، أن يشتدُّ أو يبيضٌ ... ٢٠٩

    ١٧٢٠ مسألة : ﴿ وَمَنْ بَاعَعِبْدًا ، وَلَهُ مَالَ ، فَمَالُهُ لَلْبَائِعِ ،

                                 إلا أن يشتر طه المبتاع)
        11.
                ١٧٢١ - مسألة : ( فان كان قصده المال ، اشترط علمه
               وسائر شروط المبيع ، وإن لم يكن قصده
710-711
                               المال ، لم يشترط علمه )
               فصل: وإذا اشترط مال العبد في الشراء ، ثم
               ردُّه باِقالة أو خيار أو عيب ، ردُّ
       714
                                       ماله ...
               ١٧٢٢ - مسألة : ( فإن كان عليه ثيابٌ ، فقال أحمد : ما كان
               للجَمال ، فهو للبائع ، وما كان للبس
717 . 710
                              المعتاد ، فهو للمشترى )
               فائدتان ؛ إحداهما ، عذار الفرس ، و مقود
               الدابة ، كثياب العبد ،
               ويدخل نعلها في
                       بيعها ، ...
       410
               الثانية ، لو باع العبدوله سُرِّيَّة ، لم
               بفر ق بينهما ، كامرأته ،
             و هي ملك للسيد ...
       717
                              باب السَّلم
                               ( وهو نوع من البيع )
       YIV
```

فائدة : قال في « المستوعب » : هو أن يسلم إليه مالًا في عين مو صوفة في الذمة ... ٢١٧ ١٧٢٣-مسألة: ( ولايصح إلا بشروط سبعة ؛ أحدها ، أن یکون مما یکن ضبط صفاته 117 2 917 تنبيه :قوله :ولايصح إلابشروط سبعة ... ٢١٨ ١٧٢٤–مسألة : ( فأما المعدود المختلف ؛ كالحيوان ، والفواكه ، والبقول ، والجلود ، والرءوس ، ونحوها ، ففيه روايتان ) 770-77. فصل: واختلفت الرواية في السلم في غير الحيوان ، مما لا يكال و لا يوزن و لا يذرع، ... 777 فوائد تتعلق بصحة السَّلَم في اللحم النِّيء ، واللحم المطبوخ والمشويّ، والشحم . ٢٢٦ - ٢٢٦ فصل: وفي السلم في الرءوس من الخلاف ما ذكرناه ، وكذلك الأطراف ... ٢٢٤ فصل: ويصح السلم في اللحم ... 440 والأوساط؛ كالقماقم، و ...، وما يجمع أخلاطًا متميزة ؛ ... ، وجهان ) ٢٢٦ – ٢٢٩ فصل: ويصح السلم في اللُّبأَ ، والخبز ، وما أمكن ضبطه مما مسته النار ... 777 فصل: ويصح السلم في النُّشَّابِ والنبل ... ٢٢٨ فائدة: حكم النشاب المريش، والنبل

المريش، والخفاف، والرماح، حكم الثياب المنسوجة مــن نوعين ، . . . AYY تنبيه: مفهوم كلام المصنف، صحة السلم فالثياب المنسوجة من نوع واحد ... ٢٢٩ ١٧٢٦–مسألة : ( ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها ، والحوامل من الحيوان ، والمغشوش من الأثمان وغيرها ، وما يجمع أخلاطا غير 777-777 ميزة ، ... ) فوائد ؛ إحداها ، لا يصح السلم في شاة لبون ... 777 الثانية ، لا يصح السلم في أمَّةٍ وولدها ، أو وأخيها ، أو عمتها ، أو خالتها ؛ ... ٢٣٢ الثالثة ، يصح السلم في الشهد ... ٢٣٣ تنبيه : مفهوم قوله : ولا يصح فيما لا ينضبط ... 777 فصل: (الثاني، أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا ، فيذكر جنسه ، ونوعه ، وقدره، وبلده، وحداثته، وقدمه ، وجودته ، ورداءته ... ) ۲۳۳ فصل: ولو أسلم في جارية وابنتها ، أو أختها ،أوعمتها ،أو خالتها ،أو بنت عمها ، لم يصح ؛ ... 740

```
فائدتان ؟ إحداهما ، يجوز إسلام عَرض في
                 عَرض ...
240
       الثانية ، في جواز السلم في الفلوس
                ر و ایتان ...
777
       فصل: والجنس والجودة والقدر، شرط في
                    كل مُسْلَم فيه ، ...
777
فصل: ويصف البُرُّ بأربعة أوصاف ؟ ... ٢٣٨
       فصل: ولا بدفي الحيوان من ذكر النوع،
       والسن ، والذكورية ، أو الأنوثية ،
739
       فصل : ويذكر في اللحم السن ، والذكورية
        والأنوثية ، والسمن والهزال ،
        وراعيًا أو معلوفًا ، ونوع الحيوان ،
                  وموضع اللحم منه ...
137
       فصل : ويضبط السَّمْن بالنوع ، من ضأن أو
       معز ، أو بقر ، واللون ، أبيض أو
                            أصفي
727
      فصل: ويضبط الثياب بستة أو صاف ؟ ...
727
       فصل: ويصف غزل القطن و الكتان ، بالبلد
       واللون ، والغلظ والرقة ، والنعومة
                      والخشونة ، . . .
720
       فصل : ويضبط الرصاص والنحاس والحديد
                         بالنوع، ...
757
             فصل: والخشب على أضرب ؟ ...
727
```

فصل: والحجارة منهاما هو للأرحية ، ...، ومنها ما هو للبناء ، ... Y £ A فصل: ويضبط العنبر باللون ، والبلد ، وإن شرط قطعة أو قطعتين ، جاز ؛ ... ٢٤٨ ١٧٢٧ - مسألة : ( فإن شرط الأجود ، لم يصح ) 729 ١٧٢٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ جَاءُهُ بِدُونَ مَا وَصَفَ لَهُ ، أَوْ نُوعَ آخر ، فله أخذه ) Y0. 6 7 29 فائدة : لو شرطه جيدًا أو رديعًا ، صح ، بلا Yo. نزاع. ١٧٢٩ –مسألة : ﴿ وَإِنْ جَاءُهُ بَكِنْسُ آخِرَ ۚ ۚ لَمْ يَجِزُ لَهُ أَخَذُهُ ﴾ 101 • ١٧٣ – مسألة : ( وإن جاءه بأجود منه من نوعه ، لزمه قبوله) 101 ١٧٣١ – مسألة : وإنجاءه بالأجود ، فقال : ( خذه وزدنى 700-707 درهما . لم يصح ) فصل: ( الثالث ، أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع ...) 707 فائدة : لو و جده معيبًا ، كان له ردّه أو أرشه. ٢٥٢ فائدة : لا يصح السلم في المذروع إلا 400 بالذرع ... ١٧٣٢ – مسألة : ( ولا بدأن يكون المكيال معلومًا ، فإن شرط مكيالًا بعينه ، أو صنجة بعينها غير معلومة ، لم يصح ) 707 , 700

| الصفحة                            |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ١٧٣٣–مسألة : ﴿ وَفَى المعدود المختلف غير الحيـوان                         |
| 707 — 10T                         | روايتان ؛ )                                                               |
|                                   | فصل : ﴿ الرابع ، أن يشترط أجلًا معلومًا ،                                 |
|                                   | له وقع فى الثمن ، كالشهر ونحوه .                                          |
|                                   | فإن أسلم حالًا ، أو إلى أجل قريب ،                                        |
| Y 0 Y                             | كاليوم ونحوه ، لم يصح )                                                   |
|                                   | فصل : ويشترط كون الأجل مدَّة لها وقع في                                   |
| ۲٦.                               | الثمن ،                                                                   |
|                                   | ١٧٣٤–مسألة : ﴿ إِلَّا أَنْ يُسلِّم فِي شَيء يَأْخَذُ مَنْهُ كُلِّ يُومُ   |
| 777                               | أجزاء معلومة ، فيصح )                                                     |
|                                   | فائدة: مثل المسألة الثانية ، لو أسلم ثمنين في                             |
| 777                               | جنس وأحد                                                                  |
|                                   | ١٧٣٥–مسألة : ( فإن أسلم في جنس إلى أجلين ، أو في                          |
| 775                               | جُنسين إلى أجل ، صح )                                                     |
|                                   | ١٧٣٦–مسألة : ( ولا بد أن يكون الأجل مقدَّرًا بزمن                         |
| <b>۲</b> 77 – <b>۲</b> 7 <b>۳</b> |                                                                           |
|                                   | معلوم )<br>فصل : وإذا جعل الأجل إلى شهر ، تعلق                            |
| 770                               | قصل . وإدا جعل الأجل إلى شهر ، تعلق<br>بأوله                              |
| , ,                               | ب وح<br>فائدة : لو اختلفا في قدر الأجل ، أو مضيّه ،                       |
| 770                               | ولاييّنة ،                                                                |
|                                   | •                                                                         |
| M = 1                             | ١٧٣٧مسألة : ﴿ فَإِنْ أَسِلُمُ إِلَى الْحُصَادُ ، أُو الْجَذَاذُ أُوشِرُطُ |
| Υ٦À — Υ٦٦                         | الخيار إليه ، فعلى روايتين )                                              |
|                                   | فوائد ؛ منها ، لو جعل الأجل مقدَّرًا بأشهر                                |

777 الروم ، ... ومنها ، لو قال : مَجِلَّه شهر كذا . صح، وتعلق بأوله ... ٢٦٧ ومنها ، لو قال : محلَّه أول شهر كذا ، أو آخره . صح ، وتعلق بأوله . 777 ومنها ، لوقال : إلى شهر رمضان . حارباوله ... AFY ومنها ، لوجعل الأجل – مثلا – إلى جماديأو ربيع ،أو يوم النفر ونحوه - مما يشترك فيه شيئان – لم يصح ... **AFY** ١٧٣٨ – مسألة : ﴿ وَإِذَا جَاءُهُ بِالسَّلَّمُ قَبِّلٌ مُحْلَّهُ ، وَلَا ضُورٌ فَى قبضه ، لزمه قبضه ، وإلا فلا ) 771-177 تنبيه: عبر المصنف - زحمه الله - بالسَّلَم عن المُسلَم فيه ، ... 44. فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا : يلز مه قبضه وامتنع منه ، قيل له:... ۲۷۰ الثانية ، وكذا الحكم في كل دَيْن لم يحل ، إذا أتى به محله... ٢٧١ فصل: وليس له إلَّا أقل ما تقع عليه الصفة ؛ ... 177 فصل: الشرط ( الخامس ، أن يكون المُسْلَم فيه عامَّ الوجود في محله ) ٢٧١

١٧٣٩ –مسألة : ﴿ وَإِنْ أَسَلُّم فِي ثَمْرَةُ بَسْتَانَ بَعِينَهُ ، أَوْ قَرِيَّةً صغيرة ، لم يصح ) 777-377 فصل: ولا يشترط وجود المسلم فيه حال العقد ، . . . 777 تنبيه : مقتضى قول المصنف : الخامس ، أن يكون المسلم فيه عامَّ الوجود في محله ... 777 ١٧٤ - مسألة : ( وإن أسلم إلى محِلُ يوجد فيه عامًا ، فانقطع ، . . . ) 377 - 777 فصل: وإذا أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما ... 777 تنبيه : قال في ... : وإن تعذُّر أو بعضه . وقيل: أو انقطع وتحقق بقاؤه ... ، يلزم تحصيله ، ... 777 فصل: الشرط (السادس، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد ) 777 فوائد ؟الأولى ،لوقبض البعض ،ثم افترقا ، بطل فيما لم يقبض ، ولا يبطل فيما قبض ... 444 الثانية ، لو قبض رأس مال السلم ، ثم افترقا ، فوجده معيبًا،... ۲۷۹ الثالثة ، لو ظهر رأس المال مستحقًّا بغصب أو غيره، وهو معين ، وقلنا: تتعين النقود

```
بالتعيين . لم يصح العقد ... ٢٨١
                فصل: وإن قبض الثمن ، فوجده رديئًا
                       فرده ، والثمن معيّن ، ...
        779
                فصل: وإن ظهرت الدراهم مستحقة ،
                       والثمن معيَّن، لم يصح ...
        111
                 فصل: وإن كان له في ذمة رجل دينار ،
                فجعله سَلَمًا في طعام إلى أجل ، لم
        1 1.7
                                         يصح ...
                ١٧٤١ - مسألة : ﴿ وَهُلَ يَشْتَرُطُ كُونَهُ مَعْلُومُ الصَّفَةُ وَالْقَدْرُ
                                     كالمسلم فيه ؟ ...)
イスブー アスア
                فصل: وكل ماليَّن حُرم النَّساء فيهما ، لا
                يجوز أن يُسلم أحدهما في الآخر ؟...
        47.5
                ١٧٤٢ –مسألة : ﴿ وَإِنْ أَسَلَّمَ ثَمْنَا وَاحْدًا فِي جَنْسَيْنِ ، لَمْ يَجْزِ
                               حتى يُبيِّن ثمن كل جنس )
\Gamma\Lambda\Upsilon - \Lambda\Lambda\Upsilon
                فصل: ( السابع ، أن يسلم في الذمة . فإن
                       أسلم في عين ، لم يصح )
        \Lambda\Lambda\Lambda
                 فائدة: هذه الشروط السبعة هي المشترطة في
                         صحة السلم لاغير، ...
        \Lambda\Lambda\Upsilon
                       ١٧٤٣ - مسألة : ( ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء )
        PAY
                . ١٧٤٤ -- مسألة : ( إلَّا أَن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء
                         فيه ، كالبرية ، فيشترط ذكره ،
79.6 719
                        ١٧٤٥ - مسألة: ( ويكون الوفاء في مكان العقد)
        79.
```

١٧٤٦ – مسألة : ( فإن شرط الوفاء فيه ، كان تأكيدًا ) 191 ١٧٤٧ – مسألة : ( وإن شرطه فى غيره ، صح ) ... ( وعنه ، لا يصح ) 797 . 791 فائدة : يجوز له أخذه في غير موضع العقد من غير شرط ، إن رضيا به ، ... 191 ١٧٤٨ – مسألة : ( ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولاهبته ، ولا أخذ غيره مكانه ، ولا الحوالة به) 797-797 فصل: ولا تجوز الحوالة به ؛ ... 490 ١٧٤٩ –مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ بِيعِ اللَّايِنِ المُستَقَرِلُنِ هُو فَي ذَمَّتُهُ ﴾ بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ، ولا يجوز لغيره 799-797 تنبيه: يستثنى ، على المذهب ، إذا كان عليه در اهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسبئة ، . . . 191 فصل : فإن باع الدَّين لغير من هو في ذمته ، 799 لم يصح ... • ١٧٥ – مسألة : ﴿ وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي السَّلَّمِ ، وَتَجُوزُ فِي بَعْضِهُ في إحدى الرو ايتين ، إذا قبض رأس مال **7.7-7..** السلم أو عوضه في مجلس الإقالة ) فائدة : لو قال في دين السَّلَم : صالِحْني على ٣.. مثل الثمن ... فصل : إذا أقاله ، ردَّ الثمن إن كان باقيًا ، و إلَّا ( المقنع والشرح والإنصاف ٢٦ / ٣٦ ) 071

الصفحة ردَّ مثله إن كان مثليًّا ، ويشترط ردُّه في المجلس ، ... 4.4 ١٧٥١ –مسألة : ﴿ وَإِنْ انفُسْخُ الْعَقْدُ بَا قَالَةً أُو غَيْرُهَا ۚ ، لَمْ يَجْزُ أن يأخذ عن الثمن عوضًا من غير جنسه ) ٣٠٤، ٣٠٠ ١٧٥٢ – مسألة : ( وإذا كان لرجل سَلَم ، وعليه سلم من جنسه ، فقال لغريمه : اقبض سَلَمي لنفسك . ففعل ، لم يصح قبضه لنفسه ) ٣٠٦، ٣٠٥ فائدة : لو قال الأول للثاني : احضر اكتيالي منه ؛ لأقبِّضه لك . ففعل ، لم يصح قبضه للثاني ، ويكون ... 7.7 ١٧٥٣ – مسألة : ( وإن قال : اقبضه لي ، ثم اقبضه لنفسك . صح ) T. V . T. 7 فائدة : لو قال الأول للثاني : احضر اكتيالي منه ؛ لأقبضه لك . ففعل ، ... ١٧٥٤ – مسألة : ( وإن قال : أنا أقبضه لنفسي ، وخذه بالكيل الذي تشاهده) T. V ١٧٥٥ - مسألة : ( وإن اكتاله ، وتركه في المكيال ، وسلمه إلى غريمه ، فقبضه ، صح القبض لهما ) ٣١٢ – ٣١٨ فصل: وإن دفع زيد إلى عمرو دراهم ، فقال: اشتر لك بها مثل الطعام الذي لك عليٌّ . ففعل ، لم يصح ؛ ... فوائد تتعلق بما إذا دفع إليه كيسًا ، وقال له :

استوف منه قدر حقك ، وبإذن الغريم

للمفلس في الصدقة، ومسألة المقاصة . ٣٠٩ ، ٣٠٩

تنبيه: على الخلاف في غير دنين السلم ، أما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم ، امتنعت المقاصة ... 711 تنبيه : عادة بعض المصنفين ذِكْر مسألة قبض أحدالشريكين من الدّين المشترك، في التصرف في الدين ؟ ... 717 ١٧٥٦ - مسألة : ﴿ وَإِن قَبْضِ المُسلم فِيه جَزَافًا ، فالقول قُولُه . 414 في قدره ) ١٧٥٧ - مسألة : ( وإن قبضه كيلًا ، أو وزنا ، ثم ادعى غلطا ، لم يقبل قوله ، في أحد الوجهين ) ٣١٤ فائدة: وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره، أو دين آخر، كقرض وثمن مبيع وغيرهما،... ٣١٥ ١٧٥٨ – مسألة: ( وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ 777-710 على روايتين ) فصل : فإن أخذر هنا أو ضمينا بالمسلم فيه ، ثم تقايلا السلم ، أو فُسخ العقد لتعذر المسلم فيه ، بطل الرهن ؟ ... 717 فصل: وإذا حكمنا بصحة ضمان السلم، فلصاحب الحق مطالبة من شاءمنهما،.. ٣١٧ فصل: والذي يصح أخذ الرهن به: كل دين ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من 411 الرهن ؛ ... فصل: فأما الأعيان المضمونة؛ كالمغصوب، 47. و ... ، ففيهما وجهان ؟ ... فصل: قال القاضي: كل ما جاز أخذ الرهن

الصفحة

به ، جاز أخذ الضمين به ، إلا ثلاثة أشياء ؟ ... أشياء ؟ ... فصل : وإذا اختلف المسلم والمسلم إليه ف حلول الأجل ، فالقول قول المسلم إليه ؟ ...

## باب القرض

فائدتان؛ إحداهما، يشترط في صحة القرض، معرفة قدره بمقدَّر معرفة معروف ، ووصفه ... ٣٢٣

الثانية ، القرض عبارة عن دفع مال إلى الغير ؛ لينتفع به و ير دَّ

بدله ...

١٧٥٩ – مسألة : ﴿ وَهُو مِنَ المُرَافِقُ المُنْدُوبُ إِلَيْهَا ﴾ ٢٥، ٣٢٥

فصل: ولا يصح إلا من جائز التصرف؟... ٣٢٥

• ١٧٦-مسألة : ( ويصحف كل عين يجوزبيعها ، إلابني آدم والجواهر ونحوها ، مما لا يصح السلم فيه ،

فى أحد الوجهين فيهما ) في أحد الوجهين فيهما ) فصل : فأما بنو آدم ، فقال أحمد : أكره

**44** 

قرضهم ... قرضهم

فائدة : قال في « الفروع » : ومن شأن القرض ، أن يصادف ذمة، ...

فصل : ولو اقترض دراهم أو دنانير غير

```
الصفحة
```

```
معروفة الوزن ، لم يجز ؛ ... ٣٢٩
              تنبيهان ؟ أحدهما ، ظاهر قوله : ويصح في
              كل عين يجوز بيعها .
                           أنه ...
      449
             الثاني ، ظاهر قوله : ويثبت الملك
      فيه بالقيض . أنه ... ٣٣٠
                        ١٧٦١ – مسألة: (ويثبت الملك فيه بالقبض)
TT1 . TT.
                     ١٧٦٢ – مسألة : ( فلا يملك المقرض استرجاعه )
       777
                                 ١٧٦٣ - مسألة : ( وله طلب بدله )
777 , 777
              ١٧٦٤ - مسألة : ( فإن ردَّه المقترض عليه ، لزمه قبوله ما لم
         يتعيب ، أو يكن فلوسًا ، أو مكسَّرة ،
                       فيحرمها السلطان ، ... )
      فصل: فإن تعيَّب أو تغيَّر ، لم يجب قبوله ؟ . . . ٣٣٥
              فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : فتكون له
             القيمة . اعلم أنه إذا كان
       مما يجرى فيه الربا، ... ٣٣٦
              الثانية ، ذكر ناظم « المفردات »
             هنا مسائل تشبه مسألة
             القرض، فأحببت أن
                أذكرها هنا ؛ ...
              ١٧٦٥–مسألة : ( ويجب ردُّ المثل في المكيل والموزون ،
              والقيمة في الجواهر ونحوها . وفيما سوى
                                    ذلك وجهان
TT9 , TTA
```

فائدتان ؟ إحداهما ، لو اقترض خبزًا أو خميرًا عددًا ، وردَّ عددًا بلا قصد زیادة ، جاز ... ۳۳۹ الثانية ، يصح قرض الماء كيلًا ، ويصح قرضه للسقى ،إذا قُدِّر بِأُنبوبة ونحوها ... ٣٤٠ ١٧٦٦–مسألة : ﴿ وَيَثْبُتُ الْعُوضُ فِي ٱلذَّمَةُ حَالًّا ، وَإِنْ أجُّله 72. ١٧٦٧ - مسألة: ( ويجوز شرط الرهن والضَّمين فيه ) 727 , 727 فصل: ويجوز قرض الخبز ... 721 فائدة : وكذا الحكم في كل دُيْن حل أجله ، لم يصر مؤجلًا بتأجيله ... 721 ١٧٦٨ - مسألة : ( ولا يجوز شرط ما يجز نفعًا ؛ نحو أن يسكنه داره ، أو ... ) 750-757 فصل : وإن شرط أن يو جره داره ، أو يبيعه شيئًا ، أو أن يقرضه المُقْتَرض مرة أخرى ، لم يجز ؛ ... 722 فصل : وإن شرطأن يوفّيه أنقص مما أقرضه ، لم یجز ، إذا كان مما يجرى فيه الربا ؛ ... 720 فائدة: لو أراد إرسال نفقة إلى أهله، فأقرضهارجلًاليوفيهالهم ،جاز ... ٣٤٥

١٧٦٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ فَعَلَّ ذَلْكُ مِنْ غَيْرِ شُرِطٌ ، أَوْ قَضَى خيرًا منه ، أو ... ) 72X-720 فائدتان ؛إحداهما ،لو عَلمأن المقترض يزيده شيئًا على قرضه ، فهو کشرطه ... 727 الثانية ، شرط النقص كشرط ال بادة ... 757 فائدة : لو أقرض غريمه ليرهنه على ماله ، عليه **72** وعلى المقرض ، . . . ١٧٧ - مسألة : ( وإنفعله قبل الوفاء ، لم يجز ، إلاأن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض) ٣٤٨ – ٣٥٤ تنبيه : قوله : لم يجز . يعنى ، لم يجز أخذه T 29 محانًا ... فصل: ولو اقترض نصف دينار، فدفع إليه المقترض دينارًا صحيحًا ، وقال : نصفه وفاءى ونصفه وديعة عندك . أو سلمٌ ... 40. فصل: ولو أفلس غريمه ، فأقرضه الله ألفًا ؟ ليوفيه كل شهر شيئًا معلومًا ، 401 جاز ؛ ... فوائد ؟منها ،لوأقرض لمَن له عليه دين ليو فيه كل وقت شيئًا ، جاز ... 201 و منها ، لو أقرض فلّاحه في شراء بقر أو بذر ، بلا شرط ، ... ٢٥١

الصفحة

ومنها ،لوأقرضمنعليه بُرٌّ ؛يشتريه

به ، ويوفيه إياه ، ... ٢٥٥

ومنها ، لو جعل جعلًا على اقتراضه له

بجاهه ، صح ؛ ... ۲۵۲

فصل : قال أحمد فى رجل اقترض دراهم ،

وابتاع بها منه شیئًا ، فخرجت

زُيوفًا: ... وُيوفًا

١٧٧١ –مسألة : ﴿ وَإِذَا أَقْرَضُهُ أَثْمَانًا ۚ ، فَطَالِبُهُ بِهَا بِبِلْدَ آخِرْ ،

لزمته . وإن أقرضه غيرها ) فطالبه بها ( لم

تلزمه , فإن طالبه بالقيمة ، ... ) ٣٥٤ – ٤٥٧ –

فصل: ولو أقرض ذمي ذميًّا خمرًا ، ثم أسلما

أو أحدهما ، ... و ٣٥٥

تنبيه : ذكر المصنف ، و...، ما لحمله مؤنة

لا يلزم المقترض بذله ، بل ...

فوائد ؛إحداها ،أداءديونالآدميينواجب

على الفور عند المطالبة ... ٣٥٦ الثانية ، لو بذل المقترض للمقرض ما

عليه من الدَّين في بلدآخر ،

فلا يخلو ؛ ... ٣٥٦

الثالثة ، لو بذل الغاصب بدل المغصوب التالف في غير بلد

المغصوب منه، فحكمه... ٣٥٦

## باب الرهن

فوائد تتعلق بتعريف الرهن والمرهون،

```
الصفحة
```

وشرط صحة الرهن ، ومعرفة الرهن وهل يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة ؟ وحكم صحة الرهن بعهدة المبيع أو بعوض غير ثابت في الذمة ، ومَن يصبح منه عقد الرهن. ٣٥٩ – ٣٦٢ ١٧٧٢ - مسألة : ( وهو وثيقة بالحق ) 777 , 777 فصل: ويجوز الرهن في الحضر كجوازه في 777 السفر ... فصل : وهو غير واجب ... 277 ١٧٧٣ - مسألة: وهو ( لازم في حق الراهن ، جائز في حق 414 الموتنين ) ١٧٧٤-مسألة : ( يجوز عقده مع الحق وبعده ، ولا يجوز قبله ، إلا عند أبي الخطاب ) 770-77 فائدة : تجوز الزيادة في الرهن ، ويكون حكمها حكم الأصل، ... 277 ١٧٧٥ – مسألة : ( ويصح في كل عين يجوز بيعها ) ـ 777, 770 ١٧٧٦ - مسألة : ( إلا المكاتب ، إذا قلنا: استدامة القبض 777 - 777 شرط . لم يجزرهنه ) فصل: فأما المعلق عتقه بصفة ، فأن كانت تو جد قبل حلول الدين ، ... 777 فصل: ويجوز رهن الجارية دون ولدها... 777 ١٧٧٧ - مسألة: ( ويجوز رهن ما يُسرع إليه الفساد بدّين مؤجل ، ويباع ويجعل ثمنه رهنًا ) 779, 771

```
١٧٧٨–مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ رَهُنَ الْمُشَاعِ ﴾
TVE - 779
               فائدة : يجوز رهن حصته من معيَّن ، …
       44.
               فصل: ويصح أن يرهن بعض نصيبه من
                                المشاع ، ...
       271
               فصل: ويصح رهن المرتد، والقاتل في
                       المحاربة ، والجاني ، ...
       277
                      فصل: ويصح رهن المُدَبُّر، ...
       272
               فائدة : قوله : فإن اختلفا – أي الشريك
               والمرتهن ... – جعله الحاكم في يد
                       أمين أمانة ، أو بأجرة ...
        274
               ١٧٧٩ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُرُهُنَ الْمُبِيعُ غَيْرُ الْمُكَيِّلُ وَالْمُوزُونُ قَبْلُ
                قبضه إلا على ثمنه ، في أحد الوجهين )
277-775
               تنبيه : اقتصار المصنف على المكيل والموزون
               بناء منه على أن غير هما ليس مثلهما في
                                     الحكم ...
       277
               • ١٧٨ - مسألة : ( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ، إلا الثمرة
               قبل بدو صلاحها من غير شرط
                                      القطع ، ... )
717 - 777
               فصل : ويصحرهن الثمرة قبل بدو صلاحها
                    من غير شرط القطع ، ...
        449
               فائدة : لو رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها
                  بشرط القطع ، صح ...
        479
               فصل: وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه
```

أخرى لا تتميز ، فالرهن باطل ؟ . . . ٣٨٠ تنبيه: يستثنى من عموم كلام المصنف، رهن الأمة دون ولدها ، وعكسه ؛ ... فائدة: متى بيعا كان متعلق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن ... ٣٨. فصل : ولايصحرهن المصحف ، في إحدى الروايتين ... 471 تنبيه: ظاهر كلام المصنف جواز رهن المصحف ، إذا قلنا : يجوز بيعه لمسلم ... 711 فوائد؛ الأولى، قال في « الرعاية الكبرى »: و ألْحِقت بالمصحف كتب الحديث ... 411 الثانية ، في جواز القراءة في المصحف لغير ربّه بلا إذن ولا ضرر وجهان ... 777 الثالثة ، يلزم ربه بذله لحاجة ... ١٧٨١ - مسألة: ( ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر ) ٣٩٠ - ٣٩٠ فصل: ولا يصح رهن المجهول ؟ ... 717 فوائد ؛ إحداها ، يجوز أن يستأجر شيئًا ليرهنه ، ... 474 الثانية ، لو تلف المرهون ، ضمن المستعير فقط ... 444 الثالثة ، قال الشيخ تقى الدين : يجوز

|              | أن يرهن الإنسان مال نفسه                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ም</b> ለ ዓ | على دَيْن غيره ،                                                                                               |
|              | فصل : فأماسوادالعراق ،والأرضالموقوفة                                                                           |
| <b>ም</b> ለ ዩ | على المسلمين ،                                                                                                 |
|              | فصل: ولو رهن عبدًا أو باعه يعتقده                                                                              |
| . ٣٨٤        | مغصوبًا ، فبان ملكه ،                                                                                          |
|              | فصل : ولو رهن المبيع في مدة الخيار ، لم                                                                        |
| ٣٨٥          | يصح ،                                                                                                          |
|              | فصل : ولو رهن ثمر شجر يحمل في السنة                                                                            |
|              | حملين ، لا يتميز أحدهما من                                                                                     |
| ۳۸۰          | الآخر ،                                                                                                        |
|              | فصل: ولو رهنه منافع داره شهرًا ، لم                                                                            |
| ۲۸۳          | يصح ؛                                                                                                          |
|              | فصل : ولو رهن المكاتبَ من يعتق عليه ، لم                                                                       |
| ۲۸۳          | يصح ؛                                                                                                          |
|              | فصل : ولو رهن الوارث تركة الميت أو                                                                             |
|              | باعها ، وعلى الميت دين ، صح فى<br>أحد الوجهين                                                                  |
| • ٣٨٧        | المحد الوجهين<br>فصل : ولا يصح الرهن والارتهان إلا من                                                          |
| ٣٨٨          | جائز الأمر ،<br>جائز الأمر ،                                                                                   |
| . 1 //       | مبار المرام<br>فصل : ولو حُجِر على الراهن لفلس قبل                                                             |
| ٣٩.          | التسليم ،                                                                                                      |
| 1 4          |                                                                                                                |
|              | ١٧٨١ – مسائلة : ﴿ وَلَا يَلْزُمُ الرَّهِنَ إِلَّا بِالْقَبْضُ ، واستدامته ﴿ وَاللَّهِ مِنْ أَنَّا اللَّهِ مِنْ |
| 444-44.      | شرط في اللزوم )                                                                                                |

فائدة : صفة قبض الرهن ، كقبض المبيع ، 494 على ما تقدم ... فصل: فإن قلنا: إن ابتداء القبض شرط في 494 لزوم الرهن ... ١٧٨٣ – مسألة : ﴿ فَإِنْ أَخْرَجُهُ الْمُرْتَهُنَّ إِلَى الرَّاهُنَّ بِاخْتِيارُهُ ، زال لزوم الرهن ) 490-494 فائدة : لو أجره أو أعاره للمرتين أو غيره بإذنه ، فلزومه باق ، ... 494 فائدة : لو , هنه شيئًا ، ثم أذن له في الانتفاع به ، فهل يصير عاريّة حال الانتفاع 490 به ؟ تنبيه: محل الخلاف ، إذا اتفقا على ذلك ، فإن اختلفا ، تعطل الرهن ... 490 ١٧٨٤–مسألة : ﴿ وَلُو رَهْنَهُ عَصِيرًا ، فَتَخْمُر ، زَالَ لَزُومُهُ ، فان تخلل ، عاد لزومه بحكم العقد السابق) **447, 441** ١٧٨٥ –مسألة : ﴿ وعنه ، أن القبض واستدامته في المتعيِّن ليسا بشرط) £1. - 49V فصل: وإذا استعار شيئًا ليرهنه ، جاز ... ٣٩٨ فائدة : لو رهنه ما هو في يد المرتهن ، ومضمون عليه ؛ ... 497 فصل: وإن فك المعير الرهن ، وأدى الدَّين الذي عليه بإذن الراهن ، رجع به

| ٤٠١ | عليه                                      |
|-----|-------------------------------------------|
|     | فصل : ولو استعار من رجل عبدًا ليرهنه      |
|     | بمائة ، فرهنه عند رجـلين ،                |
| ٤٠٢ | صح ،                                      |
|     | فصل: ولو كان لرجلين عبدان ، فأذن كل       |
|     | واحد منهما لشريكه في رهن نصيبه            |
| ٤٠٣ | من أحد العبدين ،                          |
|     | فصل: والقبض في الرهن كالقبض في            |
| ٤٠٤ | البيع ،                                   |
|     | فصل: وإذا رهنه سهمًا مشاعًا مما لا        |
| ٤٠٤ | ، يُنقل ،                                 |
|     | فصل : ولو رهنه دارًا ، فخلي بينه وبينها ، |
|     | وهما فيها ، ثم خرج الراهن ، صح            |
| ٤.٥ | القبض                                     |
|     | فصل :وإنرهنهمالًا في يدالمرتهن ؛عارية ،   |
|     | أو وديعة ،أو غصبًا ،أو نحوه ،صح           |
| ٤.٥ | الرهن ؛                                   |
|     | فصل: وإذارهنه المضمون على المرتهن ؛،      |
| ٤٠٧ | صح ،                                      |
|     | فصل : وإذا رهنه عينين ، فتلفت إحداهما     |
| ٤٠٨ | قبل قبضها ،                               |
|     | فصل : وإذا رهنه دارًا ، فانهدمت قبل       |
| ٤٠٨ | قبضها ،                                   |
|     | فصل: ويجوز للمرتَهِن أن يوكل في قبض       |

| الصفحة  |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٩     | الرهن ،                                                                 |
|         | فصل : إذا أقر الراهن بتقبيض الرهن ، أو أقر                              |
| ٤٠٩     | المرتهن بقبضه ،                                                         |
|         |                                                                         |
|         | ١٧٨٦-مسألة : ( وتصرف الراهن في الرهن لا يصح ، إلا                       |
| 113-413 | العتق ، )                                                               |
|         | فصل : وليس للراهن الانتفاع بالرهن ،                                     |
|         | باستخدام، ولا وطء، ولا                                                  |
| 113     | سكنى ، ولا غير ذلك                                                      |
|         | فصل: ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن،                                    |
|         | ودفع الفساد عنه ، ومداواته إن                                           |
| ٤١٤     | احتاج إليها ،                                                           |
|         | فصل: وليس للراهن عتق الرهن ؟ ،                                          |
| ٤١٥     | فان فعل ،                                                               |
|         | فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا : يأخذ                                     |
| ٤١٥     | القيمة                                                                  |
| ٤١٦     | الثانية ، يحرم على الراهن عتقه                                          |
| 217     | فصل : فإن أعتقه بإذن المرتهن ،                                          |
|         | 1 2 0 12 m. 14 m has a mark                                             |
|         | ١٧٨٧–مسألة : وليس له تزويج الأمة المرهونة ، فإن فعل ،                   |
| 113-113 | لم يصح .                                                                |
|         | ١٧٨٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ وَطَيُّ الْجَارِيَّةِ ، فَأُولِدُهَا ، خَرَجَتَ |
|         | من الرهن ، وأخذت منه قيمتها ، فجعلت                                     |
|         | · • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |

274-519

رهنا )

|              | فصل: فإن اولدها ، خرجت من الرهن ،                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢.          | وعليه قيمتها حين أحبلها،                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢.          | فائدة : للراهن الوطء بشرط                                                                                                                                                                                                                       |
|              | فصل : فإن كان الوطء بإذن المرتهن ،                                                                                                                                                                                                              |
|              | خرجت من الرهن ، ولا شيء                                                                                                                                                                                                                         |
| 173          | للمرتهن ؟                                                                                                                                                                                                                                       |
| •            | فائدة : له غرس الأرض إذا كان الدَّين                                                                                                                                                                                                            |
| 173          | مؤجَّلا ،                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | فصل: ولو أذن في ضربها، فضربها،                                                                                                                                                                                                                  |
| 277          | فتلفت ، فلا ضمان عليه ؛                                                                                                                                                                                                                         |
|              | فصل : وإذاأقر الراهن بالوطء لم يخل من ثلاثة                                                                                                                                                                                                     |
| 277          | أحوال ؛                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ١٧٨٩ –مسألة : ﴿ وَإِنْ أَذَنَ لَهُ المُرْتَهِنَ فِي بِيعِ الرَّهُنِّ ، أَو                                                                                                                                                                      |
| ·            | ۱۷۸۹ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَذِنْ لَهُ المُرْتَهُنَّ فِي بَيْعِ الرَّهُنِّ ، أَوَ<br>هبته ، أونحو ذلك ، صح ، وبطل الرَّهْن ،                                                                                                                       |
| 773-773      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 773 — 773    | هِبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطلالرهن ،                                                                                                                                                                                                                |
|              | هبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، إلا )                                                                                                                                                                                                          |
|              | هبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، إلَّا )<br>الَّا )<br>فوائد ؛ الأولى ، يجوز للمرتهن الرجوع في                                                                                                                                                  |
|              | هبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، إلَّا )<br>إلَّا )<br>فوائد ؛ الأولى ، يجوز للمرتهن الرجوع فى<br>كل تصرف أذن فيه ،                                                                                                                             |
| <b>£ Y £</b> | هبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، إلَّا ) فوائد ؛ الأولى ، يجوز للمرتهن الرجوع فى كل تصرف أذن فيه ، الثانية ، لو ثبت رجوعه ، وتصرَّف                                                                                                             |
| <b>£ Y £</b> | هبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، الله يسته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، الله يست الرجوع في فوائد ؛ الأولى ، يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه ، الثانية ، لو ثبت رجوعه ، وتصرّف الراهن جاهلًا رجوعه ،                                       |
| <b>£ Y £</b> | هبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                          |
| £ Y £        | هبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                          |
| £ Y £        | هبته ،أونحوذلك ،صح ،وبطل الرهن ، الله يبد الأولى ، يجوز للمرتهن الرجوع فى كل تصرف أذن فيه ، كل تصرف أذن فيه ، الثانية ، لو ثبت رجوعه ، وتصرف الراهن جاهلا رجوعه ، فهل يصح تصرفه ؟ الثالثة ،لو باعه الراهن بإذن المرتهن ، بعد أن حلَّ الدين ، صح |

| ٧٢٤ – ، ٣٤ | عليه من الرهن )                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | فصل :إذاارتهنأرضًاأو دارًاأو غيرهما ،تبعه                               |
| 279        | في الرهن ما يتبع في البيع ،                                             |
|            | ١٧٩١–مسألة : ﴿ وَمُؤْنِتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَكَفْنُهُ إِنَّ مَاتَ ، |
| 277 - 277  | وأجرة مخزنه إن كان مخزونًا ﴾                                            |
|            | فوائد ؛ إحداها ، قوله : ومؤنته على                                      |
|            | الراهن ،وكفنه إن مات ،                                                  |
|            | و ؛ لأن ذلك تابع                                                        |
| ٤٣١        | لمؤنته ،                                                                |
|            | الثانية ، قوله : وهو أمانة في يد                                        |
| ٤٣٦        | المرتهن                                                                 |
|            | الثالثة ، قوله : وإن تلف بغير تعد                                       |
| 249        | منه ، فلا شيء عليه                                                      |
|            | فصل : وإن كان الرهن ثمرة ، فاحتاجت إلى                                  |
|            | سقى وتسوية وجذاذ ، فذلك على                                             |
| 2773       | الراهن                                                                  |
|            | فصل : فإن كان الرهن ماشية تحتاج إلى                                     |
| 244        | إطراق الفحل ،                                                           |
|            | فصل : وإن كان عِبدًا يحتاج إلى ختان ،                                   |
|            | والدينحالُّ ،أوأجلەقبلبرئە ،منع                                         |
| 373        | منه ؟                                                                   |
|            | فصل : فإن كان الرهن نخلًا ، فاحتاج إلى                                  |
|            | تأبير ، فهو على الراهن ، وليس                                           |
| 240        | للمرتهن منعه منه ؛                                                      |

| ٤٣٦                        | فصل: وكلزيادة تلزمالراهن، إذاامتنع منها أجبره الحاكم عليها،                     |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                            | -مسألة : ﴿ وَهُو أَمَانَةً فِي يَدَالْمُرْتَهُنَّ ، إِنْ تَلْفُ بَغَيْرُ تَعْدُ | -1797 |
|                            | منه ، فلا شيء عليه ، ولا يسقط بهلاكه                                            |       |
| £ <b>٣9</b> — £ <b>٣</b> 7 | شيء من دُيْنه )                                                                 |       |
|                            | -مسألة : ﴿ وَإِنْ تَلْفُ بَعْضُهُ ، فَبَاقِيهُ رَهُنَ بَجْمِيعِ                 | -1794 |
| 133-133                    | الدين )                                                                         |       |
|                            | فصل : وإذا قضاه حقه ، وأبرأه من الدين ،                                         |       |
| ٤٤.                        | بقى الرهن أمانة في يد المرتهن                                                   |       |
|                            | فصل : وإذا قبض الرهن ، فوجـــده                                                 |       |
|                            | مستحقا ، لزمه رده على مالكه ،                                                   |       |
| 881                        | والرهن باطل من أصله                                                             |       |
|                            | -مسألة : ﴿ وَلَا يَنْفُكُ شَيْءَ مِنَ الرَّهُنَّ حَتَّى يَقْضَى                 | -174£ |
| 133 , 733                  | جميع الدين )                                                                    |       |
|                            | -مسألة : ﴿ وَإِنْ رَهْنَهُ عَنْدُ رَجَّلَيْنَ ، فُوفَّى أَحَدَهُمَا ،           | -1740 |
| 233, 733                   | انفك في نصيبه                                                                   |       |
|                            | -مسألة : ﴿ وَإِنْ رَهْنُهُ رَجَلَانَ شَيْئًا ۚ ، فُوفَاهُ أَحَدُهُمَا ،         | -1797 |
| 111111                     | انفك في نصيبه                                                                   |       |
|                            | فصل : ولُو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين                                       |       |
| ٤٤٤                        | بألف ،                                                                          |       |
|                            | فائدة : لو قضى بعض دينه ، أو أبرى منه ،                                         |       |
| ٤٤٤                        | وببعضه رهنٌ أو كفيل ،                                                           |       |

١٧٩٧ – مسألة : ﴿ وَإِذَا حَلَ الدَّينِ ، وَامْتُنْعُ مِنْ وَفَائِمُهُ ، فَإِنْ كان الواهن أذِنَ للمرتهن أو العدل في بيع الرهن، ...) 2276 220 فائدة: يجوز إذن العدل ، أو المرتهن ببيع قيمة الرهن ، كأصله بالإذن الأول ... 257 ١٧٩٨ - مسألة ؛ قال الشيخ ، رحمه الله : ( وإن شرط في الرهن جَعْله على يد عدل ، صح ، وقام قيضه مقام قبض المرتين £ £ Å 6 £ £ V ١٧٩٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ شَرَطَ جَعَلُهُ فِي يَدُ اثْنَيْنَ ، فَلَيْسَ لأحدهما الانفراد بحفظه £ £ 9 6 £ £ A ١٨٠ - مسألة : ( وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ، و لا للحاكم نقله عن يد العدل ، إلا أن يتغير حاله 20.6 229 ١٨٠١-مسألة : ( وله رده إليهما ، ولا يملك رده إلى أحدهما ، فإن فعل ، فعليه رده إلى يده ، فإن لم يفعل ، ضمن حق الآخر ) 201620. ١٨٠٢ - مسألة : ( فإن أذنا له في البيع ، لم يبع إلا بنقد البلد ، فإن كان فيه نقود ، باع بجنس الدين ) ٢٥٦ – ٤٥٦ فصل : ومتى قدَّرا له ثمنًا ، لم يجز بيعه ىدەنە ، . . . 205 فوائد ؟ إحداها ، لو اختلف الراهن و المرتهن على العدل في تعيين النقد ؛ ... 205

| حة | نف | لص |
|----|----|----|
|    |    | ٤  |

الثانية ، لا يبيع الوكيل هنا نساءً ، . . . ٥٥ الثالثة ، إذا باع العدل بدون المثل ، عالمًا بذلك ، ... 200 ١٨٠٣ – مسألة : ( وإن قبض الثمن ، فتلف في يده ، فهو من ضمان الراهن 207 ١٨٠٤–مسألة : ﴿ وَإِنْ اسْتُحِقَ الْمِبِيعِ ، رَجْعِ المُشْتَرَى عَلَى الراهن 201-607 ١٨٠٥–مسألة : ( وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ، فأنكر ، ولم يكن قضاه ببينة ، ضمن . وعنه ، لا يضمن ، إلا ... ) 271- 201 فصل: إذا غصب المرتهن الرهن من العدل ثم ر ده إليه ، زال عنه الضمان ... 271 فصل: إذا استقرض ذمي من مسلم مالًا ورهنه خمرًا ، لم يصح ، ... 271 تنبيه: قوله: وكذلك الوكيل . يأتى حكم الوكيل ... ، في باب الوكالة ، ... ٤٦١ ١٨٠٦ – مسألة : ( وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل ، صح ، فإن عزلهما ، صح عزله ) **275 - 277** فائدة : قوله : فإن عزلهما ، صح عزله ... ٤٦٢ فصل: ولو أتلف الرهنَ في يد العدل أجنبي "، فعلى الجاني قيمته ، وتكون رهنًا في 274 بده ، ...

|           | ١٨٠٧ – مسألة : ﴿ فَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعُهُ عَنْدُ الْحُلُولُ ، أُو إِنْ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|           | جاءه بحقه ) فی محله ( والَّا فالرهن                                            |
| ٤٧٦ – ٤٦٤ | له ، )                                                                         |
|           | فصل : إذا رهنه أمة ، فشرطا كونها عند                                           |
|           | امرأة ، أو ذى محرم لها ، أو ،                                                  |
| ٤٦٦       | جاز ؛                                                                          |
|           | فصل : وإن شرطأنه متى حل الحقو لم يوفني                                         |
|           | فالرهن لي بالدَّيْن ، أو فهو مبيع لي                                           |
| १२१       | بالدين الذي عليك                                                               |
|           | فصل : وإذا قال الغريم : رهنتك عبدى هذا                                         |
|           | علي أن تزيدنى فى الأجل . كان                                                   |
| ٤٧٠       | باطلًا ؛                                                                       |
|           | فصل: إذا كان له على رجل ألف، فقال:                                             |
|           | أقرضني ألفًا بشرط أن أرهنك عبدى                                                |
| ٤٧٠       | هذا باً لفي <i>ن</i>                                                           |
|           | فصل :إذافسدالرهن ،وقبضهالمرتهن ،فلا                                            |
| ٤٧١       | ضمان عليه ؟                                                                    |
|           | فصل: إذا اشترى سلعة ، وشرط أن يرهنه                                            |
|           | بها شیئًا من ماله ، أو شرط ضمینًا ،                                            |
| 277       | فالبيع والشرط صحيح ؟                                                           |
|           | فصل : ولو شرط رهنًا ، أو ضمينًا معينا ،                                        |
| 277       | فجاء بغيرهما ،                                                                 |
|           | فصل: فإن تعيب الرهن، أو استحال                                                 |
| ٤٧٤       | العصير خمرًا قبل القيض ،                                                       |

|      | فصل : وَلُو وَجَدُ بِالرَّهُنِ عَيْبًا بِعَدُ أَنْ حَدَثُ                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | عنده عیب آخر ، فله رده وفسخ                                                                      |
| ٤٧٥  | البيع ؛                                                                                          |
|      | فصل: ولو لم يشرطارهنا في البيع، فتطوع                                                            |
|      | المشترىبرهن ،وقبضهالبائع ،كان                                                                    |
| ٤٧٦  | حكمُه                                                                                            |
|      | فصل: إذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا                                                         |
| ٤٧٦  | على ثمنه ، لم يصح                                                                                |
|      | فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ( وإن                                                              |
|      | اختلفا في قدر الدَّيْن ، أو الرهن ، أو                                                           |
|      | رده ، أو قال : أُثْبَضْتُك غصيرًا .                                                              |
|      | قال : بل خمرًا . فالقول قول                                                                      |
| ٤٧٧  | الراهن )                                                                                         |
|      | فصل: وإن اختلفا في رد الرهن إلى الراهن ،                                                         |
| ٤٨٠  | فالقول قوله ؛                                                                                    |
|      | فصل : وإن قال الراهن : رهنتك عصيرًا .                                                            |
| ٤٨٠  | قال: بل خمرًا. فالقول قول الراهن                                                                 |
| 2/11 | فائدة : لوقال : رهنتك على هذا . قال : بل                                                         |
| ٤٨٠  | هذا . قُبل قول الراهن                                                                            |
| 2/1. |                                                                                                  |
|      |                                                                                                  |
|      | فصل : وإذاقال : بعتك هذا الثوب ، على أن                                                          |
|      | فصل : وإذاقال : بعتك هذاالثوب ، على أن<br>ترهنني بثمنه عبديك هذين . قال :                        |
| ٤٨١  | فصل : وإذاقال : بعتك هذاالثوب ، على أن<br>ترهنني بثمنه عبديك هذين . قال :<br>بل على رهن هذا وحده |
| ٤٨١  | فصل : وإذاقال : بعتك هذاالثوب ، على أن<br>ترهنني بثمنه عبديك هذين . قال :                        |

قبضها , قال : ما أمرته إلا يعشرة ، ولا قبضت إلا عشرة ... 143 فصل : إذا كان على رجل ألفان ؛ أحدهما برهن ، والآخر بغير رهن ، فقضي ألفا ، وقال: ... وقال المرتهن .... فالقول قول الراهن مع يمينه ، . . . ٤٨٢ فصل: إذا اتفق المتراهنان على قبض العدل للرهن ، لزم الرهن في حقهما ، ولم يضر إنكاره ؟ ... ٤٨٣ فصل: إذا كان في يد رجل عبدٌ ، فقال: رهنتني عبدك هذا بألف . قال : بل غصبته . أو : استعرته . فالقول قول السد ، ... ٤٨٣ فوائد تتعلق بالاختلاف بين الراهن والمرتهن فى الرهن ؛ قبضِه وقيمتِه ، والحكم إذا اختلفا في الرهن فادعى أحدهما أنه اشتراه وادعى الآخر أنه رهنه. 5 NV - 5 NWفصل : وإذا ادعى على رجلين ، فقال : رهنتاني عبدكم بديني عليكما . فأنكراه ، فالقول قولهما ، ... فصل: وإذا ادعى رجلان على رجل أنه رهنهما عبده ، وقال كل واحد منهما: رهنه عندى دون صاحبي. فأنكه هما ، فالقول قوله ... 113

١٨٠٨ – مسألة : ( وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه ) ٤٨٨ ، ٤٨٧ ١٨٠٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَقُرْ أَنْهُ كَانَ جَنِّي ، أَوْ أَنْهُ بَاعِهُ ، أَوْ غصبه ، قبل على نفسه ، ولم يقبل على المرتهن ، إلا أن يصدقه ) £9.- £AA فائدة : لو أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن ، قبل في حقه ، و لم يقبل في حق المرتهن ... 219 فصل: قال الشيخ ، رضي الله عنه: ﴿ وَإِذَا كان الرهن مركوبًا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ، ويُحلب بقدر نفقته ، متحريًا للعدل في ذلك ) ٤٩٠ تنبيه: ظاهر كلام المصنف ، أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته ، وامتناعه وعدمه ... 193 فصل : النوع الثاني ، الحيوان غير المركوب والمحلوب ، كالعيد والأمة ، فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته ، ... 294 تنبيهان ؟أحدهما ،قديقال : دخل في قوله : أو محلوبًا. الأمة المرضعة... ٤٩٣ الثاني ، ظاهر كلام المصنف وغيره ،أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب ... 298

٤٨٥

فائدتان ؛ إحداهما ، إن فضل من اللبن فضلة ، باعه ، إن كان مأذونا له فيه ، وإلا باعه الحاكم ... 190 الثانية ، يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك ، إن كان عنده بغير 290 رهن ... ١٨١ – مسألة : ( وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه ، فهو متبرع ) 297 6 297 ١٨١١–مسألة : ﴿ وَإِنْ عَجْزَ عَنِ اسْتَئْذَانُهُ ، وَلَمْ يَسْتَأَذَنَّ الحاكم ، فعلى روايتين ) 19A 6 19Y فائدة : لو تعذُّر استئذان الحاكم ، رجع بالأقل ما أنفق أو ينفقة مثله إن أشهد ، وإن لم يشهد ، ... 191 ١٨١٢-مسألة : ( وكذلك الحكم في الوديعة ، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمّال وتركها في يدى المكترى 299 ١٨١٣ – مسألة: ﴿ وَإِنْ انهدمت الدارِ ، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن ، لم يرجع به ، رواية واحدة ) ٥٠٠ فصل : قال الشيخ ، رضى الله عنه : ( إذا جني الرهن جناية موجبة للمال ، تعلق أرْشها برقبته ، ولسيده فداؤه

بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ،

| 0.1     | او )                                                                       |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---|
|         | تنبيه : خيَّر المصنف السيد بين الفداء والبيع                               |   |
| 0.7     | والتسليم                                                                   |   |
|         | ١٨١ – مسألة : ﴿ فَإِنْ فَدَاهُ ، فَهُو رَهُنْ بِحَالُهُ ، وَإِنْ سَلَّمُهُ | , |
| 0.8     | بطل الرهن )                                                                |   |
|         | ١٨١٥ - مسألة : ( فاإن لم يستغرق الأرش قيمته ، بيع منه                      | ) |
|         | بقدره ، وباقیه رهن . وقیل : بیا عجمیعه ،                                   |   |
| 0.0,0.5 | ويكون باق ثمنه رهنًا )                                                     |   |
|         | تنبيه : محل الخلاف عند المصنف ، و ،                                        |   |
| 0.0     | إذا لم يتعذر بيع بعضه                                                      |   |
|         | ١٨١-مسألة : ﴿ فَإِنْ اخْتَارِ المُرْتَهِنَ فَدَاءُهُ ، فَفَدَاهُ بِإِذِنْ  | 1 |
|         | الراهن ، رجع به ، وإن فداه بغير                                            |   |
| ٥٠٦     | إذنه ، )                                                                   |   |
|         | فائدة : قوله : وإن اختار المرتهن فداءه ،                                   |   |
| 0.7     | ففداه باړذن الراهن ، رجع به                                                |   |
|         | فصل: فإن كانت الجناية على سيد العبد، فلا                                   |   |
| ٥٠٨     | تخلو من حالين ؛                                                            |   |
| ٥.٨     | فوائد ؛ إحداها ، لو تعذر استئذانه ،                                        |   |
|         | الثانية ، لو شرط المرتهن كونه رهنًا ،                                      |   |
|         | بفدائه ، مع دينه الأول ، لم                                                |   |
| ٥٠٨     | يصح                                                                        |   |
|         | الثالثة ، لو سلمه لولى الجناية فرده ،                                      |   |
|         | وقال: بعه وأحضه                                                            |   |

```
الثمن ...
               فصل: فإن جنى العبد المرهون على عبد
               سيده ، لم يخل من حالين ؟ ...
       01.
               فصل: فإن كان المجنى عليه رهنا عند غير
              مرتهن القاتل، فللسيد القصاص ؟...
       017
               فصل: فإن كانت الجناية على موروث سيده
                     فيما دون النفس ، ...
       018
               فصل: فإن جني العبد المرهون بإذن سيده،
               و كان ممن يعلم تحريم الجناية ، وأنه لا
              يجب عليه قبول ذلك من سيده،...
       012
               ١٨١٧ - مسألة : ( وإن جُني عليه جنايةٌ موجبة للقصاص ،
               فللسيد القصاص ، فان اقتص ، فعليه قيمة
                            أقلهما قيمة ، تُجعل مكانه )
011-012
                 تنبيه: قوله: فعليه قيمة أقلهما قيمة ...
       014
               تنبيهات ؟ الأول ، معنى قوله : قيمة أقلهما
                             قىمة ...
       017
               الثاني ، محل الوجوب ، إذا قلنا:
               الواجب في القصاص أحد
                            شيئين ...
        011
               ١٨١٨ – مسألة : ﴿ وَكَذَلْكَ إِنْ جَنَّى عَلَى سَيَّدُهُ ، فَاقْتَصْ مَنْهُ
                                        هو أو ورثته )
       011
               ١٨١٩-مسألة : ﴿ وَإِنْ عَفَا السيدَ عَلَى مَالَ ، أُو كَانْتُ مُوجِبَةً
                  للمال ، فما قُبض منه ، جُعِلَ مكانه )
01.019
```

075-07.

017

فائدة: لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا، وقلنا: الواجب القصاص عينا، كان كما لو اقتص ...

• ١٨٢ - مسألة : ( وإن عفا السيد عن المال ، صح فى حقه ، ولم يصح فى حق المرتهن ، فإذا انفك الرهن ، رُد إلى الجانى ... )

فِصل : وإن أقر رجل بالجناية على الرهن . فكذباه ، فلا شيء لهما ...

تنبيه : محل الخلاف ، إذا قلنا : الواجب أحد

شيئين ...

فصل : ولو کان الرهن أمّة حاملًا ، فضرب بطنها أجنبي ، فألقت جنينا ميتا ،

ففيه عُشْر قيمة أمِّه ... فائدة : لو أتلف الرهن متلف ، وأُخِذت

قیمته ، ... قیمته

١٨٢١ –مسألة : ﴿ وَإِنْ وَطَيْءَ الْمُرْتَهِنِ الْجَارِيةِ ﴾ بغير إذن

الراهن( فعليهالحدوالمهر ،وولدهرقيق ) ٥٢٥ ، ٥٢٥

۱۸۲۲–مسألة : ( وإن وطئها بإذن الراهن ، وادعى الجهالة ، وكان مثله يجهل ذلك ، فلاحد عليه ، ولا مهر ، وولده حر ، لا تلزمه

قیمته ) ۲۲۰ – ۲۹۰

فصل: قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن رجل عنده رهون كثيرة، لا يعرف صاحبها ، ولا من رهن عنده .

قال : ...

فائدتان ؟ إحداهما ، لو وطئها من غير إذن

الراهن ، وهو يجهل ... ٥٢٨

التحريم ، ... ١

الثانية ، لو كان عنده رهون لا يعلم

أربابها ، جاز له بيعها ،

اِن ... ۱۲۰

آخر الجزء الثاني عشر ويليه الجزء الثالث عشر وأوله :

> باب الضمان والْحَمْدُ لِلهِ حَقَّ حَمْدِهِ

رقم الإيداع ١٩٩٥/٥٤٨٥ م 1.S.B.N: 977 – 256 – 117 – 4

هجر

الطباعة والنشر والتوريم والإعلان المكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة

🕿 ۲۵۲۰۹۹ – فاکس ۲۵۷۲۰۹۹ .

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح العلويل أرض اللواء — 🕿 ٣٤٥٧٩٦٣

ص بـ ۳۳ امالة